# الْخَامِ الْمُنْ الْمُحْتَ الْمُحْتِ الْمُحْتَ الْمُحْتِ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتِ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتِ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتِ الْمُحْتَ الْمُحْتِ الْمُحْتِ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتَ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتَقِ الْمُحْتَقِ الْمُحْتَقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتَقِ الْمُحْتَقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتَقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتَقِ الْمُحْتَقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتَقِ الْمُحْتَقِ الْمُحْتِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُحْتِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْتِقِ الْمُعِلِقِ الْمُحْتِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِي الْمُعِي الْمُعِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ ا

مِنْ أَوْدِي مُولِ لِسَبِ لَكُ لِمَا عَلَيْهِ مِكَلَّ وَمَكُلِّ مِنْ الْمُعْلَى مِنْ الْمُعْلِيدِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

لِإِمَامِ الْحُقَّاظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّبِنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُخَارِيّ (١٩٤ه - ٢٥٧ه)



ببينالمينه

المارية المار

#### كبيت السنة للنشر والتوزيع ، ١٤٤٢ هـ

#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البخاري ، محمد بن إسماعيل

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (١/٨). / محمد بن إسماعيل البخاري ؟ عبدالرؤوف بن حسين الموجان .- جدة ، ١٤٤٢هـ

٧٤٢ ص ؛ يسم

ردمك: ۹۷۸-۲۰۳-۰۳-۲۸۷۹

۱- الحديث الصحيح الموجان ، عبدالرؤوف بن حسين ب. العنوان

1227/1219

ديوي ۲۳۵٫۱

الطَّبْعَةُ الأُوْلَىٰ ١٤٤٢ه حُقوُق الطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَعْفُوظَة

المملكة العربية السعودية ، مكة المكرمة

# www.baitalsunnah.com : الموقع الإلكتروني

info@baitalsunnah.com : البريد الإلكتروني

🎔 صفحتنا في تويتر: baitalsunnah)

② للتواصيل جسوال: 7111 50101 966 00



# الماري ال

لِإِمَامِ الْحُقَّاظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَدِّبِنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُخَارِيّ (١٩٤ه - ٢٥٦ه)

شُخَةُ الحَافِظِ اليُونِينِيّ عَلَىٰ أَوْثَقِ أُصُولِهَا الْخَطِّيّة

شرف بجنمتِهِ الله المالكة الما

المجالالالقاذي

الإنشراف العِلْمِيُّ وَالتَّدْقِيقُ وَالمُرَّاجَعَة وَ الْمُرَافُ العِلْمِيُّ وَالتَّدْقِيقُ وَالمُرَّاجَعَة و و السند للسند ليخِدْمَةِ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ

#### بين لينالخ الحاج

#### (١) بابُ(١) وُجُوبِ الزَّكاةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَبِيُّ : حدَّثني أَبُو سُفْيانَ رَبِيُ - فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيمُ م بِالصَّلاةِ والزَّكاةِ والصِّلَةِ والعَفافِ. (٥٥٥٪) ٥

١٣٩٥ - صَرَّ ثَنَا أَبُو عاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عن زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحاقَ، عن يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيِّ، عن أَبِي مَعْبَدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ (١) افْتَرَضَ شَهادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ (١) افْتَرَضَ (١) عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ (١) عَلَيْهِمْ ضَدَقَةً فِي أَمُوالِهِمْ، تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ على فُقَرائِهِمْ (١) ٥ [ط: ١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٢٤٤٧، ٢٤٤٧]

١٣٩٦ - صَرَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن ابْنِ عُثْمانَ (٤) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ، عن مُوسَى ابْن طَلْحَةَ:

عن أَبِي أَيُّوبَ شَرِّد: أَنَّ رَجُلًا قالَ لِلنَّبِيِّ سِنَالله عِيهُ مُم: أَخْبِرْني بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ. قالَ: ما لَهُ؟ ما لَهُ ؟ وَقَالَ النَّبِيُّ سِنَالله عِيهُ الصَّلاةَ، [١٠٤/٢]

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «قد» ثابتة في رواية ابن عساكر ورواية [ق] أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «قَدِ افترض».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «مُحَمَّدِ بن عثمان».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «أَرَبِّ» ثابتةٌ في رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «لا تُشرِك» بإسقاط الواو. (ق، ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩) وأبو داود (١٥٨٤) والترمذي (٦٢٥، ٢٠١٤) والنسائي (٢٤٣٥، ٢٥٣١) وابن ماجه (١٧٨٣)، وانظر: تحفة الأشراف: ٢٥١١.



وَتُوتِي الزَّكاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ». (أ) (ط: ٩٨٢، ٥٩٨٢)

وَقَالَ بَهْزُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمانَ وَأَبُوهُ عُثْمانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُما سَمِعا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عن أَبِي أَيُّوبَ(١) بِهَذا. (٩٨٣ه)

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، إِنَّما هو عَمْرٌو. ٥

١٣٩٧ - مَرَّ ثِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حدَّثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ، عن أَبِي زُرْعَةَ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ شِهُ: أَنَّ أَعْرابِيًّا أَتَى النَّبِيَ مِنَاسُمِيمُ فقالَ: دُلَّني على عَمَلِ إذا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّة. قالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاةَ المَكْتُوبَة، وَتُؤدِي الزَّكاة المَفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضانَ». قالَ: والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا أَزِيدُ على هَذا. فَلَمَّا وَلَّى، قالَ النَّبِيُ المَفْرُوضَة، وَتَصُومُ رَمَضانَ». قالَ: والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا أَزِيدُ على هَذا. فَلَمَّا وَلَّى، قالَ النَّبِيُ مِنَ اللهُ عَذا».

حدَّ ثنا مُسَدَّدٌ، عن يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قالَ: أَخبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَ اللَّمِيْمُ بِهَذا. (ب) حدَّ ثنا مُسَدِّدٌ، عن يَحْيَا جَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حدَّ ثنا أَبُو جَمْرَةَ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شَنَّ يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ على النَّبِيِّ مِنَاسِّمِ فقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ (٢) هَذا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ ، قَدْ حالَتْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ ، وَلَسْنا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إلَّا فِي الشَّهْرِ الحَرامِ ، فَمُرْنا بِشَيْءٍ نَاخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَراءَنا. قالَ: «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: الإِيمانِ بِاللهِ ، وَشَهادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ -وَعَقَدَ بِيَدِهِ هَكَذا - وَإِقامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتاءِ الزَّكَاةِ ، وَأَنْهاكُمْ عَنْ الدُّبَّاءِ ، والحَنْتَمِ ، والنَّقِيرِ ، والمُزَفَّتِ » . (٥) الزَّكَاةِ ، وَأَنْ لا يَلْمُ اللهُ عَنْ الدُّبَّاءِ ، والحَنْتَمِ ، والنَّقِيرِ ، والمُزَفَّتِ » . (٥) [ر: ٣٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «عن النَّبيِّ صِنَالتَّميرِمم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «إنَّا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣) والنسائي (٢٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٩١. أَرَبّ: حاجة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٣٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧) وأبو داود (٣٦٩٢، ٣٦٩٢) والترمذي (١٥٩٩، ٢٦١١) والنسائي (٥٠٣١، ٥٠٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٢٤.

نخلص: نصل. الدُّبَّاء: جَرَّة تتَّخَذ من القَرْع. الحَنْتَم: جَرَّة تتَّخَذ من الفَخَّار. النَّقِير: جَرَّةٌ تتَّخَذ من أصل النَّخلة يُثقَب فيها ثقبٌ ويوضع فيها النَّبيذ. المُزَفَّت: هو المطلي بالزفت من الأواني.



وَقَالَ<sup>(۱)</sup> سُلَيْمانُ وَأَبُو النُّعْمانِ، عن حَمَّادٍ: «الإِيمانِ بِاللَّهِ: شَهادَةِ<sup>(۱)</sup> أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». (٣٦٩)(٣٠٩٥)

١٣٩٩ - ١٤٠٠ - صَّرْتُنَا أَبُو اليَمانِ الحَكَمُ بْنُ نافِعٍ: أَخبَرَنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عن الزُّهْرِيِّ: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ:

أَنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ شَلِيَ قَالَ: لَمَّا تُوفِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِكَانَ أَبُو بَكْرٍ شَلِيْ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فقالَ عُمَرُ شَلِيْ: كَيْفَ تُقاتِلُ النَّاسِ وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ عَمَرُ شَلِيْ: أَفُ أَقاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَمَنْ قالَها فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسابُهُ على اللَّهِ »؟! لا فقالَ: واللَّهِ لأَقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المالِ، واللهِ لَوْ مَنعُونِي اللَّهِ عَنَاقًا كَانُوا يُوَدُّونَها إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المالِ، واللهِ لَوْ مَنعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤدُّونَها إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى الصَّلاةِ والزَّكاةِ ، فَإِنَّ الزَّكاةِ عَمَرُ شَلِيْهِ: فَواللَّهِ ما هو إلَّا [١٠٥/٥] عَناقًا كَانُوا يُؤدُّونَها إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّائِةُ أَلَّهُ الحَقُّ. (أَصَالَ عُمَرُ شَلِيْهِ: ١٤٥/١٤) [ط١: ١٤٥٨] [ط١: ١٤٥٨] أَنْ قَدْرُ أَنِي بَكْرٍ شَلِيْهِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ. (أَصَالَ ١٤٥٤) [ط١: ١٤٥٨] [ط١: ١٤٥٨]

#### (٢) باب البَيْعَةِ على إيتاء الزَّكاةِ، ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكَلَوةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوةَ فَإِخُونَكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١]

١٤٠١ - صَّرْثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قالَ: حدَّثني أَبِي: حدَّثنا إِسْماعِيلُ، عن قَيْسٍ، قالَ:

قالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: بايَعْتُ النَّبِيَ مِنَى النَّبِيَ مِنَى النَّبِيَ مِنَى النَّعِيمُ على إِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم. (ب)٥[ر: ٥٧]

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية ابن عساكر أيضًا، وفي رواية لم تُعْزَ: «قال» بإسقاط الواو.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الإيمانُ باللهِ شَهادةُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قد» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠) وأبو داود (١٥٥٦) والترمذي (٢٦٠٧) والنسائي (٣٠٤٣، ٣٠٩٣-٣٠٩، ٣٩٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٦٦.

عناقًا: هي الأنشئ من أولاد المعز ما لم يتمّ لها سنة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٦) والترمذي (١٩٢٥) والنسائي (٤١٥٦، ٤١٧٤، ٤١٧٥، ٤١٧٥، ١٧٤، ١٨٩، ٤٩٤٥) وفي الكبرئ (٧٧١، ٣٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٦.

(٣) بابُ إِثْمِ مانِعِ الزَّكاةِ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ افِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَادِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ بَهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَرُّتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَطُهُورُهُمْ هَا النوبة: ٣٤-٣٥](١)

١٤٠٢ - صَّرْثُنَا الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِهِ هُرَيْرَةَ ﴿ يَهُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَا سُمِيامٍ: "تَاتِي الإِبِلُ على صاحِبِها على خَيْرِ ما كَانَتْ إذا هو لَمْ يُعْطِ فيها حَقَّها، تَطَوُّهُ بِأَخْفافِها، وَتَاتِي الغَنَمُ على صاحِبِها على خَيْرِ ما كانَتْ إذا لَمْ يُعْطِ فيها حَقَّها، تَطَوُّهُ بِأَظْلافِها، وَتَنْظِحُهُ بِقُرُونِها»، وقالَ: "وَمِنْ حَقِّها أَنْ تُحْلَبَ كانَتْ إذا لَمْ يُعْطِ فيها حَقَّها، تَطَوُّهُ بِأَظْلافِها، وَتَنْظِحُهُ بِقُرُونِها»، وقالَ: "وَمِنْ حَقِّها أَنْ تُحْلَبَ كانَتْ إذا لَمْ يُعْطِ فيها حَقَّها، تَطَوُّهُ بِأَظْلافِها، وَتَنْظِحُهُ بِقُرُونِها»، وقالَ: "وَمِنْ حَقِّها أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الماءِ ». قالَ: "وَلا يَاتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ القِيامَةِ بِشاةٍ يَحْمِلُها على رَقَبَتِهِ لَها يُعارُّ(٢)، فَيَقُولُ: \ إِمُعْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ. وَلا يَاتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ على رَقَبَتِهِ لَهُ رُغاءً، فيقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ. وَلا يَاتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ على رَقَبَتِهِ لَهُ رُغاءً، فيقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ. وَلا يَاتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ على رَقَبَتِهِ لَهُ رُغاءً، فيقُولُ: يا مُحَمَّدُ. فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ (٣) شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُ». أَنْ ٥ [ط: ٢٩٥٨، ٢٩٥٨]

١٤٠٣ - صَرَّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا هاشِمُ بْنُ القاسِمِ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينادٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي صالِح السَّمَّانِ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَلَيْهِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ مَ : «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، مُثِّلَ لَهُ (٤) يَوْمَ القِيامَةِ ، ثُمَّ يَاخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ (٥) - يَوْمَ القِيامَةِ ، ثُمَّ يَاخُذُ بِلِهْزِمَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ (٥) -

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وَقُولُ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا ﴾ إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن المستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثُغاءً».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «مِنَ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «مالُّهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بِلِهْزِمَتَيْهِ -يعني: بِشِدْقَيْهِ-».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٨٧) وأبو داود (١٦٥٨) والنسائي (٢٤٤٦، ٢٤٤٨) وابن ماجه (١٧٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٣٦. أَظْلافها: الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير. يُعارُّ: صوت المعز من الغنم. رُغاءً: الرغاء: صوت الإبل.



ثُمَّ يَقُولُ: أَنا مالُكَ، أَنا كَنْزُكَ»، ثُمَّ تَلا: ﴿ وَلا ﴿ وَلا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهَ آل عمران:١٨٠]. (أ) ٥ [ط:٥٦٥، ٢٥٥، ٢٥٩، ٢٥٩]

## (٤) النَّبِيِّ مِنَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَا سُعِيمِ عَمْ الْعَيْمِ : (15.0) وَنَ خَمْسَةِ (7) أَواقِ (4) صَدَقَةٌ (6.1)

18.5 - وَقَالَ (٥) أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّثنا أَبِي، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن خالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: خَرَجْنا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَيْهَ، فقالَ أَعْرابِيُّ: أَخبِرْني قَوْلَ اللَّهِ (٢): ﴿وَاللَّذِينَ يَكْنِرُونَ اللَّهَ مَن اللَّهَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمرَ إِلَيْهَ اللَّهِ اللهِ اللهُ عُمرَ إِلَيْهَا اللهُ طُهْرًا [١٠٦/٢] كَنَزَها فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَها اللهُ طُهْرًا [١٠١/٢] لِلأَمْوالِ. (٢٠) وإلى مَن اللهُ عُلَم اللهُ عُلَم اللهِ ا

١٤٠٥ - صَّرَ ثَلَ إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ: قَالَ (٧) الأَوْزَاعِيُّ: أَخْبَرَني يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ أَخْبَرَهُ، عَن أَبِيهِ: يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الحَسَنِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا سَعِيدِ بَنِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ سِنَ السَّعِيمُ عَ (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَسْ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ (٨)

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وفي رواية غيره: «﴿لالهِ».

<sup>(</sup>٢) بالياء وكسر السين علىٰ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب وخلف، وفي رواية أبي ذر: «﴿ تَحْسَبُنَ ﴾ »بالتاء وفتح السين علىٰ قراءة حمزة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي: «خَمْس».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أُواقِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في متن (ن) زيادة: «تعالى»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَنْ قَوْلِ اللهِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «ولا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٢٤٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٢٠.

شُجاعًا: الشجاع: الحية الذكر. أَقْرَع: الذي ابيضٌ رأسه من السم. لَهُ زَبِيبَتانِ: الزبيبة: نكتة سوداء فوق عين الحية. وهذا الوصف لأفتك الحيات. شِدْقَيْه: الشِّدق: جانب الفم من باطن الخد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه ابن ماجه (١٧٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧١١.

خَمْس أُواقِ: الأواق: جمع أُوقية والأوقية = ٢٠٠ درهم = ٥٩٥ غرامًا.

فِيما دُونَ خَسْ ذَوْدِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَسِ (۱) أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». (٥٠ [ط:١٤٥٩،١٤٥٩،١٤٥١] المَرْتُ عَلَى دَرُّ اللهَ عَلِيٌ (١٤ : سَمِعَ هُشَيْمًا: أَخبَرَنا حُصَيْنٌ، عن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قالَ: مَرَرْتُ بِالسَّامِ، بِالرَّبَذَةِ، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِّ اللهَ ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا ؟ قالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ، بِالرَّبَذَةِ، فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرِّ اللهِ ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلَكَ هَذَا ؟ قالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعاوِيَةُ فِي: ﴿ اللَّذِينَ يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ فَاخْتَلَفْتُ أَنا وَمُعاوِيَةُ فِي: ﴿ اللَّذِينَ فِي أَهْلِ الكِتابِ. فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينا وَفِيهِمْ. فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي السَيِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣٤]. قالَ مُعاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الكِتابِ. فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينا وَفِيهِمْ. فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي السَيِيلِ اللهِ الكِتابِ. فَقُلْتُ: نَزَلَتْ فِينا وَفِيهِمْ. فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي وَبَيْنَهُ فِي اللهَ لِي وَلَى مُعْمَانَ اللهَ عُمْمَانَ اللهَ عُمُولَ عَلَى اللهَ عَنْمَانُ أَنِ الْفَدَمِ المَدِينَةَ. فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُو عَلَيَّ عَلْمَانً اللهَ عُنْمَانَ عَلَيْ اللهَ فَعَرْمُ لَلْ عَنْمَانَ اللهَ عُنْمَانَ اللَّهُ عَلْمَانًا المَنْزِلَ، وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ. (٢٠٥ وَلَوْ أَمَرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ. (٢٠٥ وَلَوْ أَمْرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ. (٢٠٥ وَلَوْ أَمْرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ وَالْمُعْتُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلَيْ اللهَانُونَ اللهَ المَنْ إِلَى اللهَ المَنْ إِلَى اللهَ اللهَوْلِ الْكُولِ الْمُعْرَاتُ عَلَى اللهَ اللهَ المُعْرَاتُ عَلَى اللهَ المَنْ اللهُ ا

١٤٠٧ - ١٤٠٨ - <del>صَّرَّنَا</del> عَيَّاشٌ: حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ: حدَّثنا الجُرُيْرِيُّ، عن أَبِي العَلاءِ، عن الأَحْنَفِ ابْن قَيْس، قالَ:

جَلَسْتُ -وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو العَلاءِ بْنُ الشِّخِيرِ: أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: جَلَسْتُ - إلى الجُرَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو العَلاءِ بْنُ الشَّغِرِ وَالثِّيَابِ وَالهَيْئَةِ، حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَلاٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلِّ خَشِنُ الشَّعْرِ وَالثِّيَابِ وَالهَيْئَةِ، حَتَّىٰ قَامَ عَلَيْهِمْ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَىٰ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup> فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ علىٰ حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ خَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ. حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ نُعْضِ كَتِفِهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْ خَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ. لا أُرَى مَنْ هو، فَقُلْتُ (١٠): لا أُرَى مَنْ هو، فَقُلْتُ (١٠): لا أُرَى

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «خَمْسةِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ أبي هاشمٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي: «عليهم».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص) زيادة: «له»، وهي ملحقة في (و) دون علامة تصحيح.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٧٩) وأبو داود (١٥٥٨) والترمذي (٦٢٦، ٦٢٧) والنسائي (٢٤٤٥، ٢٤٤٦، ٢٤٧٣-٢٤٧٦، ٥٤٨٥-٢٤٨٧) وابن ماجه(١٧٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٠٢.

خَمْس ذَوْدٍ: خمسة أبعرة. خَمْس أَوْسُقِ: الوَسق في اللغة: حِمْل بعير، وخمسة أوسق=١٥٣ كيلو جرامًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرئ (١١٢١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩١٦.

القَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ. قالَ: إِنَّهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، لَقَالَ لِي خَلِيلِي -قالَ: قُلْتُ: مَنْ (١) خَلِيلُكَ (١)؟ قالَ: النَّبِيُّ مِنَى الشَّعْيِمُ م -: (يا أَبا ذَرِّ (٣)، أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟) قالَ: فَنَظَرْتُ إلى الشَّمْسِ ما بَقِيَ مِنَ النَّهارِ، وَأَنا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عِيْ مِنْ النَّهارِ، وَأَنا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّه مِنَ اللَّهُ عِيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

#### (٥) باب إِنْفاقِ المالِ فِي حَقِّهِ

١٤٠٩ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن إِسْماعِيلَ، قالَ: حدَّثني قَيْسُ:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسٌ مِيْ مَ يَقُولُ: ﴿ لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَسَلَّطَهُ عَلَىٰ هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَرَجُلٍ (٥) آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً ، فهو يَقْضِي بها وَيُعَلِّمُها ﴾ . (٢٠٠) [ر: ٧٣]

(٦) باب الرِّياء فِي الصَّدَقَة؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُبُطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ الْكَفْرِينَ ﴾ (٦) [البقرة: ٢٦٤]

وَقَالَ (٧) ابْنُ عَبَّاسِ بَالْمُ اللهُ : ﴿ صَلْدًا ﴾: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ وَابِلُّ ﴾: مَطَرُّ شَدِيدٌ، وَالطَّلُّ: النَّدَىٰ. ﴿ ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «ومَنْ».

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة زيادة: «يا أبا ذَرِّ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ زيادة: «تعْنِي».

<sup>(</sup>٣) قوله: «يا أبا ذر» ليس في رواية كريمة. (و، ب، ص، ق).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ولا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: ﴿إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ ... ورَجُلٌ» بالرفع.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ لاَيَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٠٠.

الرضف: الحجارة المحماة. نُغض كَتِفِه: فرع الكتف الذي يتحرك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨١٦) والنسائي في الكبرى (٩٨٤٠) وابن ماجه (٢٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٣٧.

هَلُكَته: إنفاقه.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٦/٣.

## (٧) بابُ: لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً (١) مِنْ غُلُولٍ ، وَلا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسُبٍ طَيِّبٍ ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَيُرْبِي ٱلصَّكَدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّا رِأَتِيمٍ ﴾ كَسْبٍ طَيِّبٍ ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَيُرْبِي ٱلصَّكَدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّا رِأَتِيمٍ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١٠ [البقره: ٢٧٦-٢٧٧]

١٤١٠ - صَّرُتُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ أَبا النَّضْرِ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -هو ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ - عن أَبِيهِ، عن أَبِي صالِح:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْرَ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللَّهُ مِنَا تَصَدَّقَ بِعَدْلِ<sup>(٤)</sup> تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّب، وَإِنَّ<sup>(٥)</sup> اللَّهَ يَتَقَبَّلُها بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيها لِصاحِبِهِ<sup>(٢)</sup>، كَما يُربِّي طَيِّبٍ، وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّب، وَإِنَّ مِثْلَ الجَبَل». (أن الطَّيِّب) [ط:٧٤٣٠]

تابَعَهُ سُلَيْمانُ، عن ابْن دِينارٍ.

وَقَالَ وَرْقَاءُ، عن ابْنِ دِينَارٍ: عن سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّة، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ م. وَرَواهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّة،

(١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «الصَّدَقةَ»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّوبِي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا تُقْبَلُ صَدَقةٌ» (ن، و، ق)، وضبطت روايتاهما في (ب، ص): «لا تُقْبَلُ الصَّدَقةُ».

(٢) في رواية أبى ذر:

«(٧) بابّ: لا يَقْبَلُ اللّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلا يَقْبَلُ إِلَّا مِنْ كَسْبِ طَيّبِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ قَوْلُ مَعْرُونُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَنْبَعُهَا آذَى وَاللّهُ غَنْ كَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٣]

(٨) باب: الصَّدقةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَيُرْبِي الصَّكَ قَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّادٍ آثِيمٍ ﴿ إِنَّ الَّذِيرَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِاحَدِ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلاَ خَرْقُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٦-٢٧٦]».

(٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(٤) لفظة: «بعَدْل» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا.

(٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَإِنَّ».

(٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيّ: «لِصاحِبِها».

(٧) ضبطت في (و، ق،ع): «فَلُوَّهُ».

(أ) أخرجه مسلم (١٠١٤) والترمذي (٦٦١) والنسائي (٢٥٢٥) وابن ماجه (١٨٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨١٩. عَدْل: مثل. يُرَبِّيها: يُنَمِّيها. فَلُوهُ: المهر الصغير حين يفطم، وهو حينئذ محتاج إلى تربية غير الأم له ومراعاته.



عن النَّبِيِّ صِنَىٰ اللهُ عِلَيْهُ مِلْمُ . (أ) ٥

#### (٩) بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

١٤١١ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مَعْبَدُ بْنُ خالِدٍ، قالَ:

سَمِعْتُ حارِثَةَ بْنَ وَهْبِ، قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ سِلَاسْ اللهِ مِيْ اللهُ الْمَعْدُ النَّبِيَ عَلَيْكُمْ وَمُولُ: «تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَاتِي عَلَيْكُمْ وَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ: لَوْ جِيْتَ بها بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُها، وَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ: لَوْ جِيْتَ بها بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُها، فَأَمَّا اليَوْمَ فَلا حاجَةَ لِي بِها (۱)». (٢٥٠ وط: ٧١٢٠،١٤٢٤]

١٤١٢ - صَّرْثُنا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

١٤١٣ - حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: / حَدَّثَنا أَبُو عاصِمٍ النَّبِيلُ: أَخْبَرَنا سَعْدانُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثنا أَبُو السَّعِدِ: حَدَّثنا مُحِلُ بْنُ خَلِيفَةَ الطَّائِئُ، قالَ:

سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حاتِم إِنَّهُ يَقُولُ: كُنْتُ عند رَسُولِ اللَّهِ مِنَا للْمِيمَ مَ فَجاءَهُ رَجُلانِ، أَحَدُهُما يَشْكُو العَيْلَةَ، والآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمِيمَ عَلَىٰ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لا يَشْكُو العَيْلَةَ وَالآخَرُ يَشْكُو تَطْعُ السَّبِيلِ فَإِنَّهُ لا يَاتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى تَخْرُجَ العِيرُ إلى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا العَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ يَاتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى يَخُرُجَ العِيرُ إلى مَكَّة بِغَيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا العَيْلَةُ فَإِنَّ السَّاعَة لا تَقُومُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَي اللهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَي اللهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَدَي اللهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَرَحُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «فيها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ: «مَن يَقْبَلهُ صَدَقةً».

<sup>(</sup>٣) في (ن): «يَعْرِضُهُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) أهمل ضبط التاء في (ن، و)، وضبطها في (ب) بالفتح فقط.

<sup>(</sup>أ) رواية سعيد بن يَسَار أخرجها مسلم (١٠١٤) والترمذي (٦٦١) والنسائي (٢٥٢٥) وابن ماجه (١٨٤٢)، ورواية زيد بن أسلم وسهيل أخرجها مسلم (٦٤)، وانظر للباقي: تغليق التعليق:٥/٧٠، و٥/٣٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠١١) والنسائي (٢٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٨٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٧) وابن ماجه (٤٠٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٥٠.

أَرَبُ: حاجةً.

١٤١٤ - صَرَّثُنا ١٠ مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن بُرَيْدٍ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

عن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ ثُنَّهِ، عن النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِهُمْ قالَ: «لَيَاتِيَنَّ على النَّاسِ زَمانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لا يَجِدُ أَحَدًا يَاخُذُها منه، وَيُرَى الرَّجُلُ الواحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لا يَجِدُ أَحَدًا يَاخُذُها منه، وَيُرَى الرَّجُلُ الواحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنْ اللَّهَالِ وَكَثْرَةِ النِّساءِ». (٠٠) تَلُذُنَ بِهِ ؟ مِنْ قِلَّةِ الرِّجالِ وَكَثْرَةِ النِّساءِ». (٠٠)

(١٠) بابُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، والقَلِيلِ (٣) مِنَ الصَّدَقَةِ، ﴿ وَمَثَلُ اللَّينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ الآيةَ اللَّينَ يُنفِقُونَ أَنفُسِهِمْ ﴾ الآيةَ وَإِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ [البقرة: ٢٦٥-٢٦٦] (٤)

١٤١٥ - حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثنا أَبُو النُّعْمانِ (٥) الحَكَمُ -هو (١) ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ البَصْرِيُّ -: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عن سُلَيْمانَ، عن أَبِي وايل:

عن أَبِي مَسْعُودِ ﴿ ثَلَيْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ، كُنَّا نُحامِلُ، فَجاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فقالوا: مُرائِي. وَجاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصاعٍ، فقالُوا: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عن صاعِ هَذا. فَنَزَلَتْ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ والحَمُّويِي زيادة: «النَّارَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «والقليلُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُولَهُمُ ﴾ إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿فِيهَا مِن صُلِلَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «هُوَ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «هو» ثابتة في رواية ابن عساكر و [ق] أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠١٦) والترمذي (٢٤١٥، ٢٩٥٣، ٢٩٥٤) والنسائي (٢٥٥١) وابن ماجه (١٨٥، ١٨٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٧٤.

العَيْلة: الفقر. قَطْعُ السَّبِيل: أي بسبب قُطَّاع الطريق. العير: القافلة تحمل الطعام. الخَفِير: الحارس والكفيل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٦٧.

يَلُذْنَ بِهِ: يُدبِّر أمورهن ويقومُ بها.

﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ () فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ [التوبة: ٧٩] الآيَةَ. (أ) [ط: ٢٦٦٨، ٢٢٧٣، ٢٤٦٦]

١٤١٦ - صَّر ثنا سَعِيْدُ بنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عن شَقِيقٍ:

عن أبِي مَسْعُودِ الأَنْصارِيِّ ظَيْدٍ، قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَ السَّعِيمُ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنا إلى السُّوقِ، فَتَحامَلَ<sup>(٢)</sup>، فَيُصِيبُ المُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ اليَوْمَ لَمِيَّةَ أَلْفٍ. (أ)٥ [ر: ١٤١٥]

١٤١٧ - صَّرَ ثُنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ:/ حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ [١٠٩/٢] مَعْقِل، قالَ:

َ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حاتِمٍ ﴿ وَاللَّهُ مَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (٣) سِنَ اللَّهِ عِلْمَ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ». (٢٠) ۞ [ر:١٤١٣]

١٤١٨ - صَّرَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْم، عن عُرْوَةَ:

عن عائِشَة ﴿ اللَّهُ مَا قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَها ابْنَتانِ لَها تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُها إِيَّاها، فَقَسَمَتْها بَيْنَ ابْنَتَيْها، وَلَمْ تَاكُلْ منها، ثُمَّ قامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُها إِيَّاها، فَقَسَمَتْها بَيْنَ ابْنَتَيْها، وَلَمْ تَاكُلْ منها، ثُمَّ قامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ مِنْ هَذِهِ البَناتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ». ﴿ ٥٠] مِنْ هَذِهِ البَناتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ». ﴿ ٥٠] [ط: ٥٩٥٥]

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فَيُحامِلُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «النّبيّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «النَّبيُّ مِنَىٰ للْمُعِيمِّم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠١٨) والنسائي (٢٥٢٩، ٢٥٣٠) وابن ماجه (٤١٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٩١.

نُحامِلُ: نحمل علىٰ ظهورنا لغيرنا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠١٦) والترمذي (٢٤١٥، ٢٩٥٣، ٢٩٥٤) والنسائي (٢٥٥٢، ٢٥٥٣) وابن ماجه (١٨٥، ١٨٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٧٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٢٩) والترمذي (١٩١٣، ١٩١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٥٠.

(١١) باب: أيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ وصَدَقَةُ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ (١)؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِنَّا رَزَقَنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَا قِلَ اللَّهَ وَالمَانقون: ١٠]، وقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَئُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَا قِلَ (١) يَوَمُّ وَقَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَئُوٓا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَا قِلَ (١) يَوَمُّ لَا يَقُولُهِ عَلَيْ اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

١٤١٩ - صَّرَثُنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا عُمَارَةُ بْنُ القَعْقاعِ: حدَّثنا أَبُو زُرْعَةَ:

حَدَّثَنا أَبُو هُرَيْرَةَ بِنَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةِ الْحَدَّثَنا أَبُو هُرَيْرَةَ بِنَ مَالَ: عالَ: عالَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قالَ: هَأَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الفَقْرَ وَتَامُلُ الغِنَى، وَلا تُمْهِلُ حَتَّىٰ إذا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذا، وَلِفُلانٍ كَذا، وَقَدْ كانَ لِفُلانٍ ». أَنْ اللهُ الله

#### (\*) پاپ (\*)

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «باب صَدَقَة الشَّحِيح الصَّحِيح».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في متن (ن) زيادة: ﴿﴿ وَلَا خُلَةٌ ﴾ ، وفي (ص، ق،ع): ﴿ لَا بَيْعَ ﴾ ، على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (بابُ فَضْلِ صدقةِ الشَّحِيحِ الصحيحِ؛ لقولِ اللهِ تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَاتِيَوَمُّ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَةَ ﴾ إلى ﴿ اَلظَّالِمُونَ ﴾، ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَاقِي اَحَدَكُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى عَمْدُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>٥) التبويب ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في (ن، ق): «أَنَّ بَعْضَ أَزْواجِ النَّبِيِّ [زاد في (ق): مِنَهَا شَعِيمِم]، أو: أَزْواجِ النَّبِيِّ مِنَهَا شَعِيمِم قُلْنَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٣٢) وأبو داود (٢٨٦٥) والنسائي (٢٥٤١، ٣٦١١) وابن ماجه (٢٧٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٠٠. تُمْهِلُ: من المهلة وهي التأخير.

أَنَّما كَانَتْ طُولَ يَدِها الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنا لُحُوقًا بِهِ (أ)، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةُ. (١)(ب)٥ (١٢) ب**ابُ** صَدَقَةِ العَلانِيَةِ

قَوْلُهُ(١): ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ سِنَّا وَعَلانِيَةً ﴾(٣) إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٤]. ٥

#### (١٣) باب صَدَقَةِ السِّرِّ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ، عن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِ شِمالُهُ ما صَنَعَتْ (٤) يَمِينُهُ ».(١٤٢٣)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِن تُحْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِن تُحْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَعَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَالَهُ اللَّهُ لَعَالَهُ اللَّهُ لَعَالَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَعَالَهُ اللَّهُ لَعَالَهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَعَالَهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَامُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمْ اللَّهُ لَعَلَامًا لَعَلَامُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَامُ اللَّهُ لَعَلَامُ اللَّهُ لَعَلَّهُ لَعَلَامًا لللَّهُ لَعَلَامُ اللَّهُ لَعَلَامُ اللَّهُ لَعَلَامُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَّهُ الللَّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّا لَا لَهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَهُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّا لَعَلَّهُ اللّهُ لَا لَهُ لَا عَلَالْهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَهُ عَلَالَهُ لَا لَهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَلّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَعَلَّا لَعَلَّهُ اللّهُ لَا لَ

#### (١٤) بابِّ: إذا تَصَدَّقَ (٥) علىٰ غَنِيِّ وهو لا يَعْلَمُ

١٤٢١ - صَّرْثُنا أَبُو اليَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عن الأَعْرَج:

عن أبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ: / أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مَا قَالَ: «قالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةِ. فَخَرَجَ السَّهُ مَلَ اللَّهُمَّ لَكَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَها فِي يَدِ سارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ على سارِقٍ! فقالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، لأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَها فِي يَدَيْ زانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، على زانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، على زانِيَةٍ، لأَتَصَدَّقَنَ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ،

(۱) بهامش (ن): بلغت سماعًا في تتمة المجلس الرابع بقراءة علاء الدين المارديني بالمدرسة المنصورية بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّيَّة، وذلك في يوم السبت السابع من جمادى الأول سنة خمس عشرة وسبعماية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكري التيمي القرشي، عفا الله عنه.

(٢) في رواية أبي ذر: «وقوله» (و، ب، ص، ق)، وفي متن (ن) زيادة: «تعالى».

(٣) في رواية أبى ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمام الترجمة.

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ: «ما تُنْفِقُ».

(٥) في رواية أبي ذر بعد حديث أبي هريرة ﴿ الله وقولِهِ: ﴿ إِن تُبَدُواْ ٱلصَّدَفَاتِ فَنِعِمَا هِمَ وَإِن تُخفُوهَا وَتُوتُوهَا ٱلْوَيَهُ الله وَ الله وَالله وَ

<sup>(</sup>أ) تعني زينب بنت جحش ﴿ يُمُّ كما جاء مصرَّحًا به في رواية مسلم (٥٤ ٢٤).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٤١) والنسائي (٢٥٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦١٩. يَذْرَعُونَها: أي يقدرونها بذراع كل واحدة منهن.

فَوَضَعَها فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ على غَنِيٍّ! فقالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، على سارِقٍ وَعَلَىٰ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ على سارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عن سارِقٍ وَعَلَىٰ خَنِيٍّ، فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ (١) مِمَّا أَعْطاهُ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ (١) مِمَّا أَعْطاهُ النَّهُ (٥) مَ

#### (١٥) بابِّ: إذا تَصَدَّقَ على ابْنِهِ وهو لا يَشْعُرُ

١٤٢٢ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا إِسْر ائِيلُ: حدَّثنا أَبُو الجُوَيْريةِ:

أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ إِلَيْهِ حَدَّثَهُ قَالَ: بايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صِنَّالِمُ عِلَيْم أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ: كَانَ (١) أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِها، فَوَضَعَها عند رَجُلٍ فِي فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُهُ إِلَيْهِ: كَانَ (١) أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِها، فَوَضَعَها عند رَجُلٍ فِي المَسْجِدِ، فَجِيْتُ فَأَخَذْتُها، فَأَتَيْتُهُ بِها، فقالَ: واللهِ ما إِيَّاكَ أَرَدْتُ. فَخَاصَمْتُهُ إلى رَسُولِ اللهِ مِنَالِسُمِيهِ مَمْ، فقالَ: «لَكَ ما نَوَيْتَ يا يَزِيدُ، وَلَكَ ما أَخَذْتَ يا مَعْنُ». (٢٠)٥

#### (١٦) بابُ الصَّدَقَةِ بِاليَمِين

١٤٢٣ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عن عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: حدَّ ثني خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن حَفْصِ بْنِ عاصِم:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فلعلَّه أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «وكان».

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وفي رواية ابن عساكر: «عادلٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٢٢) والنسائي (٢٥٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٣٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١١٤٨٣.

خَطَبَ عَلَيَّ: أي طلب لي النكاح.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٣١) والترمذي (٢٣٩١) والنسائي (٥٣٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٦٤.

[111/5]

١٤٢٤ - صَّرْتنا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَني مَعْبَدُ بْنُ خالِدٍ، قالَ:

سَمِعْتُ حارِثَةَ بْنَ وَهْبِ الخُزاعِيَّ بْنَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيْمُ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، فَسَيَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ تُجِيْتَ بها بِالأَمْسِ لَقَبِلْتُها مِنْكَ، فَأَمَّا اليَوْمَ فَلا حاجَةَ لِي فِيها». (أ) [ر: ١٤١١]

#### (١٧) بابُ مَنْ أَمَرَ خادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُناوِلْ بِنَفْسِهِ

وَقَالَ أَبُو مُوسَىٰ، عن النَّبِيِّ صَلَّالله عِيمِ عَمْ: / «هُوَ أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ». (١٤٣٨) ٥

١٤٢٥ - صَّرْنَا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَريرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن شَقِيقِ، عن مَسْرُوقٍ:

عن عائِشَة طَيِّهُ، قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ(١) مِنَاسُمِيمُ : ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، / وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ [٥٠/ب] بَعْضُ هُمْ أَجْرَ بَعْض شَيْئًا». (٢٥٠) [ط: ١٤٣٩، ١٤٣٧- ٢٠٦٥]

#### (١٨) بابّ: لا صَدَقَةَ إلَّا عن ظَهْر غِنَّىٰ

وَمَنْ تَصَدَّقَ وهو مُحْتَاجٌ، أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ اَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ اللَّاسِ اللَّيْنُ أَحَقُ أَنْ يُعْلَفِ مِنَ الصَّدَقَةِ والعِبْقِ والهِبَةِ ، وهو رَدُّ عَلَيْهِ ، لَيْسَ لَـهُ أَنْ يُعْلِفَ أَمْـوالَ النَّاسِ ، قالَ (٢) النَّبِيُ مِنَاسْمِيهُ مَ : «مَنْ أَخُذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلافَها أَتْلَفَهُ اللَّهُ "، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ ، فَيُوثِرَ على نَفْسِهِ وَلَوْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثلافَها أَتْلَفَهُ اللَّه "، إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ ، فَيُوثِرَ على نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصاصَةً ، كَفِعْلِ أَبِي بَكْرِ شَهِ حِينَ تَصَدَّقَ بِمالِهِ (٢٠) ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصارُ المُهاجِرِينَ ، وَنَهَى النَّيْقُ مِنَاسِمِيمُ عن إضاعَةِ المالِ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمُوالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ . (٢٣٨٧) (١٤٧٧)

وَقَالَ كَعْبٌ (٣) إِنْ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إلى اللَّهِ ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مالِي صَدَقَةً إلى اللَّهِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ مالك».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠١١) والنسائي (٢٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٨٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٢٤) وأبو داود (١٦٨٥) والترمذي (٦٧١، ٦٧١) والنسائي (٢٥٣٩) وفي الكبرئ (٩١٩٧، ٩١٩٨) وابن ماجه (٢٢٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٠٨.

<sup>(</sup>ج) فعل أبي بكر أخرجه أبو داود (١٦٧٨) والترمذي (٣٦٧٥).

خَصاصَة: حاجة.

وَإِلَىٰ رَسُولِهِ مِنَاسَّعِيمَ مَ قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فهو خَيْرٌ لَكَ». قُلْتُ: فَإِنِّي (١) أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. (أ)(٤٤١٨) ٥

١٤٢٦ - حَدَّنَا عَبْدانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ، عن يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّب:

أَنَّهُ سَمِعَ **أَبا هُرَيْرَةَ** رَ*الْنَّبِيِّ عِن* النَّبِ*يِّ مِنَاشِطِيمُ أ* قالَ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ عَنْ<sup>(۱)</sup> ظَهْرِ غِنِّى، وابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». (ب) [ط: ١٤٢٨، ٥٣٥٥، ٥٣٥]

١٤٢٧ - ١٤٢٨ - صَّرَ ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا هِشامٌ، عن أَبِيهِ:

عن حَكِيمِ بْنِ حِزامِ إِلَيْهِ، عن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ الْمَالِهُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَن ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ (٣) الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله». (ج) [ط۱: ۲٤٤١، ۳۱٤۳،۲۷۰،۱٤۷۲]

وَعَنْ وُهَيْبٍ، قالَ: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ١٤٢٩ - صَ**رَّنَا** أَبُو النَّعْمانِ: قالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَمَرَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَالْمُعِلِقَالَ عَلَالًا عَلَالَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَالَاعُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَاكُوا عَلَيْهُ عَلِيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَّا عَ

(ح) وصَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مالِكِ ، عن نافِع ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَىٰ اللَّهِ وَالْمَسْلَمَةَ ، عن مالِكِ ، عن نافِع ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَىٰ الْمَالَةِ وَالْمَسْلَامِ مُ قَالَ - وهو على المِنْبَرِ ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ والتَّعَفُّفُ والمَسْأَلَةَ - : «اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَىٰ هِيَ السَّائِلَةُ ». (٩٥٥)

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «إنِّي».

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «عَلَىٰ» (ن، و، ق)، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية أبي ذر بدلًا عنه.

 <sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يُعِفُّهُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «عنِ النَّبيِّ سِنَاسُ عِيرُهُم».

<sup>(</sup>أ) أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مالي: أخرج من مالي صدقةً.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٦٧٦) والنسائي (٢٥٣٤، ٤٥٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٤٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٣٤) والنسائي (٢٥٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٣٣.

عَنْ ظَهْرِ غِنِّي: يريد ما زاد عن نفقة العيال والركاب. يستعفف: يطلب العفة بترك الحرام وسؤال الناس.

<sup>(</sup>د) أخرجه أبو داود (١٦٧٦) والنسائي (٢٥٣٤، ٢٥٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٦١.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (١٠٣٣) وأبو داود (١٦٤٨) والنسائي (٢٥٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٧، ٨٣٣٧.

[1/1/]

### (19) باب المَنَّانِ بِما أَعْطَىٰ ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ / أَمُولَهُمُ فَوَالِهِ: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ / أَمُولَهُمُ فَوَا سَابِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ (١) ﴿ الآيةَ [البقرة: ٢٦٢](١)٥

#### (٢٠) بابُ مَنْ أَحَبَّ تَعْجِيلَ الصَّدَقَةِ مِنْ يَوْمِها

١٤٣٠ - مَّدُّثنا أَبُو عاصِم، عن عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الحارِثِ ﴿ ثَلَّهُ عَدَّنَهُ ، قَالَ: صَلَّىٰ بِنا (٣) النَّبِيُ مِنَا سُعِيمُ العَصْرَ ، فَأَسْرَعَ ، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُ مِنَا سُعِيمُ العَصْرَ ، فَأَسْرَعَ ، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِتَ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ ، فَقُلْتُ - أَوْ قِيلَ - لَهُ ، فقالَ: «كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي البَيْتِ تِبْرًا مِنَ النَّيْتَ ، فَقَسَمْتُهُ » . (٥٠٠ [ر: ٥٥١]

#### (٢١) بإب التَّحْريض على الصَّدَقَةِ والشَّفاعَةِ فيها

١٤٣١ - صَّرْثُنَا مُسْلِمٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَدِيٌّ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمَّ ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ مِنَ اللهِ مِنْ مَعِيدٍ ، فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلا بَعْدُ ، ثُمَّ مَالَ على النِّسَاءِ ، وَمَعَهُ بِلالٌ ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي القُلْبَ والخُرْصَ . (٢٠) [ (٤٨٠]

١٤٣٢ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ: حدَّثنا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَىٰ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: « ﴿ مَنَّا وَلَآ أَذَّى ﴾».

<sup>(</sup>٢) اختلفت الأصول في ضبط الروايات هنا، فالذي في (ن) أنَّ لفظة: «باب» فقط ليست في رواية أبي ذر، والذي في (ص) أنَّ الباب والترجمة ليسا في نسخة، وهذا موافق لما في السلطانية، والذي في (و، ق) أنَّ الباب ومحتواه ليس في رواية أبي ذر، ويشكل عليه اتفاق الأصول على الخلاف السابق، وأُهمل ذلك كلَّه في (ب).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «بنا» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (١٣٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٠٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٨٤) وأبو داود (١١٤٢-١١٤٤، ١١٤٦) والترمذي (٥٣٧) والنسائي (١٥٨٦، ١٥٨٧) وابن ماجه (١٢٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٨.

القُلْب: السوار. الخُرْص: الحلْقة.

عن أَبِيهِ ﴿ لَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ الْحَاءَهُ السَّايِّلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةُ، قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ صَنَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ صَنَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ صَنَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَا

عن أَسْماءَ رَبِينَهُا، قالَتْ: قالَ لِيَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ اللهِ يُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ».

حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عن عَبْدَةَ ، وَقالَ : «لا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». (ب) [ط: ١٤٣٤، ٢٥٩٠]

#### (٢٢) بِائِّ: الصَّدَقَةُ فِيما اسْتَطاعَ

١٤٣٤ - حَرَّنَا أَبُو عاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ - وحَرَّني مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عن حَجَّاجِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن ابْنِ جُرَيْج - وحَرَّني مُحَمَّدٍ، عن ابْنِ جُرَيْج - قالَ: أخبَرَني ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخبَرَهُ:

عن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَبُيُّمُ : أَنَّها جاءَتْ إلى النَّبِيِّ (١) مِنْ اللَّهِ فقالَ : (الا تُوعِي فَيُوعِيَ (١) اللَّهُ عَلَيْكِ، ٱرْضَخِي ما اسْتَطَعْتِ». (ج) [ر: ١٤٣٣]

#### (٢٣) بابُ: الصَّدَقَةُ (٣) تُكَفِّرُ الخَطِيئَةَ

١٤٣٥ - صَّرْ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي وايل:

عن حُذَيْفَةَ شَيْهِ، قالَ: قالَ عُمَرُ شَيْهُ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الفِتْنَةِ؟ قالَ: قُلْتُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجارِهِ تُكَفِّرُها الصَّلاةُ والصَّدَقَةُ والمَعْرُوفُ -قالَ سُلَيْمانُ: قَدْ كانَ يَقُولُ: الصَّلاةُ الصَّلاةُ والصَّدَقَةُ/ والأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْئُ عن المُنْكَرِ - قالَ: لَيْسَ هَذِهِ أُرِيدُ، وَلَكِنِي أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: (جاءَتِ النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنيِّ : «لا تُوكِي فَيُوكِيَ».

<sup>(</sup>٣) ضبط التبويب في (ق، ب، ص) بالتنوين وبالإضافة معًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٢٧) وأبو داود (٥١٣١، ٥١٣٥) والترمذي (٢٦٧٢) والنسائي (٢٥٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٢٩) وأبو داود (١٦٩٩) والترمذي (١٩٦٠) والنسائي (٢٥٥١، ٢٥٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٤٨. تُوكِي فَيُوكَيٰ: تُمْسكي فيُمْسَكَ عنك.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٢٩) وأبو داود (١٦٩٩) والترمذي (١٩٦٠) والنسائي (٢٥٥١، ٢٥٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧١٤. تُوعِي فَيُوعِيَ: تُحْصِي فيُحْصِيَ. ٱرْضَخِي: أعطي وأنفقي.

كَمَوْجِ البَحْرِ. قالَ: قُلْتُ: لَيْسَ عَلَيْكَ بِها(۱) يا أَمِيرَ المُومِنِينَ بَاسٌ؛ بَيْنَكَ وَبَيْنَها بابٌ مُغْلَقٌ. قالَ: فَيُكْسَرُ البابُ أَوْ(۱) يُفْتَحُ ؟ قالَ: قُلْتُ: لا، بَلْ يُكْسَرُ. قالَ: فَإِنَّهُ إِذَا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ أَبَدًا. قالَ: قُلْتُ: أَكُن فَيُكُسَرُ البابُ ؟ فَقُلْنا لِمَسْرُ وقٍ: سَلْهُ. قالَ: فَسَأَلَهُ، فقالَ: عُمَرُ شَهِمْ. قالَ: قُلْنا: فَعَمَرُ مَنْ تَعْنِي ؟ قالَ: نَعَمْ، كَما أَنَّ دُونَ عَدِ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَعَالِيطِ. (١٠٥٥) [ر: ٥٥٥]

#### (٢٤) بِابُ مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ

١٤٣٦ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشامٌ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:

عن حَكِيمِ بْنِ حِزامِ ﴿ اللَّهُ مَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ أَشْياءَ كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بها فِي الجاهِلِيَّةِ ، مِنْ صَدَقَةٍ ، أَوْ عَتاقَةٍ ، وَصِلَةِ رَحِمٍ ، فَهَلْ فيها مِنْ أَجْرٍ ؟ فقالَ النَّبِيُّ صَلَاسْمَيْ اللهُ اللهُ مَا سَلَّفُ مِنْ ضَدَقَةٍ ، أَوْ عَتاقَةٍ ، وَصِلَةِ رَحِمٍ ، فَهَلْ فيها مِنْ أَجْرٍ ؟ فقالَ النَّبِيُّ صَلَاسْمَيْ اللهُ اللهُ اللهُ مَا عَلَىٰ ما سَلَّفُ مِنْ خَيْرٍ » . (ب) ٥ [ط: ٥٩٩٢، ٢٥٣٨ ، ٢٢٢٠]

#### (٢٥) بابُ أَجْرِ الخادِم إذا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

١٤٣٧ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي وايلٍ، عن مَسْرُ وقٍ: عن عايشَةَ رَائِيَّ، قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ الشَّعِيرُ لم: «إِذا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعامِ زَوْجِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كانَ لَها أَجْرُها، وَلِزَوْجِها بِما كَسَبَ، وَلِلْخازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ». ۞ [ر: ١٤١٥]

١٤٣٨ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بنُ العَلاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ ، عن بُرَيْدِ بنِ عَبْدِ اللهِ ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

عن أَبِي مُوسَىٰ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ قالَ: «الخازِنُ المُسْلِمُ الأَمِينُ، الَّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّما قالَ: يُعْطِي- ما أُمِرَ بِهِ، كامِلًا مُوَقَّرًا، طَيِّبُ<sup>(٣)</sup> بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إلى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ المُتَصَدِّقَيْنِ». (د) ٥ [ط:٢١٦، ٢٢٦٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «مِنْها».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «أَمْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ: «طَيِّبًا» بالنصب.

<sup>(</sup>أً) أخرجه مسلم (١٤٤) والترمذي (٢٥٥٨) والنسائي في الكبرئ (٣٢٧) وابن ماجه (٣٩٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٣٧. (ب) أخرجه مسلم (١٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٣٢. أَتَحَنَّثُ: أتقرب.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٢٤) وأبو داود (١٦٨٥) والترمذي (٦٧١، ٦٧١) والنسائي (٢٥٣٩) وفي الكبرئ (٩١٩٧، ٩١٩٨) وابن ماجه (٢٢٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٠٨.

<sup>(&</sup>lt;) أخرجه مسلم (١٠٢٣) وأبو داود (١٦٨٤) والنسائي (٢٥٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٣٨. مُوَفَّرًا: غير ناقص.

(٢٦) بابُ أَجْرِ المَرْأَةِ إذا تَصَدَّقَتْ، أَوْ أَطْعَمَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ

١٤٣٩ - ١٤٤٠ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مَنْصُورٌ والأَعْمَشُ، عن أَبِي وايلٍ، عن مَسْرُ وقٍ:

عن عايِّشَةَ سَلِيْهَا، عن النَّبِيِّ مِن السِّمِيهِ مَم يَتُعْنِي: «إِذا تَصَدَّقَتِ المَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها».

لَّحَدُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عن شَقِيقٍ، عن مَسْرُوقٍ:

عن عايشَةَ رَبُّتُهُ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيْ مِنَ اللَّهِ الْعَالِمُ اللَّهِ الْمَا أَثُو مِنْ بَيْتِ زَوْجِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، لَهَا الْمَسَاءُ وَلَها بِما أَنْفَقَتْ ». ٥٠٥ [ر: ١٤٢٥] لَها (١) أَجْرُها، وَلَهُ مِثْلُهُ (١) ، وَلِلْخازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَهُ بِما اكْتَسَبَ، وَلَها بِما أَنْفَقَتْ ». ٥٠٥ [ر: ١٤٢٥]

١٤٤١ - صَّرْثُنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىٰ: أَخْبَرَنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن شَقِيقٍ، عن مَسْرُوقٍ:

[٢٥٠١] عن عايشَة ﴿ النَّبِيِّ صِلَى النَّبِيِّ صِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرَ مُفْسِدَةٍ / المَرْأَةُ مِنْ طَعامِ بَيْتِها غَيْرَ مُفْسِدَةً اللّهُ الْعَلَقِ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولِدًا مُولِيلًا مُنْ عَلَيْلِ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلِقُ اللّهُ الل

(٢٧) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسْنَىٰ ﴿ فَسَنَيْسِرُهُ

لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَأَسْتَغْنَىٰ ﴿ (٣) وَكُذَّبَ بِٱلْخُسْنَىٰ ﴿ فَسَنْيُسَرُهُ وَلِلْعُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥-١٠]

«اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مالٍ خَلَفًا»:

١٤٤٢ - صَّرَ ثُمَّا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّ ثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ أَبِي الحُبَابِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهِمَّ : أَنَّ النَّبِيَّ صِنَى اللهُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَهِمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». (ب) ٥

(٢٨) باب مَثَلِ المُتَصَدِّقِ والبَخِيلِ

١٤٤٣ - ١٤٤٤ - حَدَّثنا مُوسَىٰ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا ابْنُ طاوُسٍ، عن أَبِيهِ:

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ: «كانَ لها».

(٣) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية» بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر ورواية [ق]: «مِثلُ». ولم يُخرِّج لهذا الاختلاف في اليونينية، لكنه في حاشية الأصول بمحاذاة هذا الموضع. وبهامش (ب، ص): ولم يُخرِّج لها في اليونينية، وخرَّج لها في الفرع على قوله: «بما أنفقت». اه. قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٢٤) وأبو داود (١٦٨٥) والترمذي (٦٧١، ٦٧٢) والنسائي (٢٥٣٩) وفي الكبرى (٩١٩٧، ٩١٩٧) وابن ماجه (٢٩٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٠٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠١٠) والنسائي في الكبرى (٩١٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٨١.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ شِنْ مَالَ: قالَ النَّبِيُّ صَلَىٰ اللَّبِيُّ صَلَىٰ اللَّهِ الْمَثَلُ البَخِيلِ والمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُبَّتانِ مِنْ حَدِيدٍ».

وصَّرْ ثَنَا أَبُو اليَمانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمن حدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ سَمِعَ رسولَ اللهِ صَلَاللهِ عِلَاللهِ عَلَيْهُمْ يَقُولُ: «مَثَلُ البَخِيلِ والمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُبَّتانِ مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيَّهِما إلى تراقِيْهِما، فَأَمَّا المُنْفِقُ فَلا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ - أَوْ: وَفِرَتْ - على جِلْدِهِ، حَتَّىٰ تُخْفِي بَنانَهُ، وَتَعْفُو أَثْرَهُ، وَأَمَّا البَخِيلُ فَلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا الْرَقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَها، فهو يُوسِّعُها وَلا (١) تَتَسِعُ ». (أ) ٥ [ط: ٢٩١٧، ٢٩٩، ٥٩٩، ٥٩٩]

تابَعَهُ الحَسَنُ بْنُ مُسْلِم، عن طاؤُوْسٍ فِي الجُبَّتَيْنِ. (٥٧٩٧)

لَوَقَالَ حَنْظَلَةُ ، عن طاؤُوْسِ : «جُنَّتانِ».

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني جَعْفَرٌ، عن ابْنِ هُرْمُزَ (١٠): سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ رَبِيَ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ م: (جُنَّتانِ». (٢٠) ٥

(٢٩) باب صَدَقَةِ الكَسْبِ والتِّجارَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَكِتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ حَكِمِيدٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] (٣) ٥

(٣٠) باب: على كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالمَعْرُوفِ ١٤٤٥ - صَرَّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ: حدَّ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عن أَبِيهِ:

عن جَدِّهِ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ قالَ: «عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ». فقالوا: يا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قالَ: «يُعِينُ ذا الحاجَةِ يَجِدْ؟ قالَ: «يُعِينُ ذا الحاجَةِ

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «فلا».

<sup>(</sup>٢) بالفتح ممنوعًا من الصرف في رواية أبي ذر (ق، ص)، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: ﴿﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِبَكَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ ٱخْرَجْنَالَكُم مِّنَ ٱلأَرْضِ ﴾ إلَىٰ قولِهِ: ﴿غَنِيُّ حَكِيدُكُ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٢١) والنسائي (٢٥٤٧، ٢٥٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٥١، ١٣٥١.

تَراقِيْهِما: جمع تَرقُوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. سَبَغَتْ: آمتدت وغطت. البَنان: رؤوس الأصابع.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٢/٣.

الجُنَّة: الدِّرع.

المَلْهُوفَ». قالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قالَ: «فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عن الشَّرِّ، فَإِنَّها لَهُ صَدَقَةٌ». أَنْ [ط:٦٠٢٢]

#### (٣١) بابِّ: قَدْرُ كَمْ يُعْظِيٰ (١) مِنَ الزَّكاةِ والصَّدَقَةِ ، وَمَنْ أَعْظَىٰ (١) شاةً

١١٥/٦ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّ ثِنا أَبُو شِهابِ، عن خالِدِ الحَدَّاءِ، عن حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ:
عن أُمِّ عَطِيَّة / إِنْ ثَنَا أَبُو شِهابِ، عن خالِدِ الحَدَّاءِ، عن حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ:
عن أُمِّ عَطِيَّة / إِنْ ثَنَا أَنْ عَلَيْتُ أَلِيَّ نُسَيْبَةُ (٣) الأَنْصارِيَّةُ (٤) بِشاةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ
عايشَة إِنْ مَنها، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ الشِيمِ مِن الشَّعِيمِ مَن الشَّعِيمِ مَن الشَّعَاةِ. فقالَ: (هاتِ، فقَدْ بَلَغَتْ مَجلَّها». (ب) [ط: ٢٥٧٩، ١٤٩٤]

#### (٣٢) باب زَكَاةِ الوَرِق

188٧ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكٌ، عن عَمْرِ و بْنِ يَحْيَى المازِنِيِّ، عن أَبِيهِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا سَعِيدِ الحُدْرِيُّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ المُثَنَّىٰ : حدَّ ثنا عَبْدُ الوَهَّابِ، قالَ: حَدَّ ثني (٨) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قالَ: حدَّ ثني (٨) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قالَ:

<sup>(</sup>١) بالضبطين: «يُعْطِي»، «يُعْطَىٰ».

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر: «أُعْطِى».

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا: بضم النون وفتح السين، في الموضعين، وفي رواية المستملي: «نَسِيْبَة» بفتح النون وكسر السين، في الموضعين أيضًا (ن، ب)، وفي رواية كريمة زيادة: «قال أبو عبد الله: نُسَيْبة هي أم عَطية»، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر وكريمة: «بُعِثَ إلىٰ نُسَيْبَةَ الأنصاريةِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فأرْسَلْتُ» (ب، ص)، وهو المثبت في متنهما لا غير، وأهمل ضبطها والخلاف فيها في (ن).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «فقالت».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمستملى: «ذلِكِ».

<sup>(</sup>۸) في رواية ابن عساكر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٠٨) والنسائي (٢٥٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٨٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨١٢٥.

أَخبَرَنِي عَمْرٌو: سَمِعَ أَباهُ: عن أَبِي سَعِيدِ شَرِيَّةٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيدٍ مَ بِهَذا. (أ) [ر: ١٤٠٥] أَخبَرَنِي عَمْرٌ و: سَمِعَ أَباهُ: عن أَبِي سَعِيدٍ شَرَّةٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيدٍ مَ إِنَّالُ العَرْضِ فِي الزَّكاةِ

وَقالَ طاوُسٌ: قالَ مُعاذُ<sup>(۱)</sup> لأَهْلِ اليَمَنِ: آيتُونِي بِعَرْضٍ: ثِيابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ، مَكانَ الشَّعِيرِ والذُّرَةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحابِ النَّبِيِّ سِنَ اللَّعْيَامُ مِالمَدِينَةِ. (ب)

وَقَالَ النَّبِيُّ صِنْ اللهِ (١٤٦٨)

وَقَالَ النَّبِيُّ صِنَى السَّمِيمُ مَ : ﴿ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ﴾ (١٤٦٦)

فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الفَرْضِ(٤) مِنْ غَيْرِها.

«فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَها وَسِخابَها»(٩٦٤)

وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ والفِضَّةَ مِنَ العُرُوضِ.٥

١٤٤٨ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني أَبِي، قالَ: حدَّثني ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنسًا ظِهِ، حَدَّثهُ:

أَنَّ أَبِا بَكُرِ شِلَ مَ كَتَبَ لَهُ الَّتِيُّ أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَالله المُصَدِّقُ (٥) عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ منه، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ (٥) عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخاصِ على وَجْهِها، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ منه، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ». (٩٥٥) يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخاصٍ على وَجْهِها، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ منه، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ». (٩٥٥) [ط. ١٤٥٣، ١٤٥١، ١٤٥١)

الثانية. بنتُ لَبُونِ: الإبل إذا دخلت في الثالثة.

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رَقْم زيادة: «﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «فَقَد»، وهذه الزيادة ليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: «بكسر التاء عند أبي ذر محقَّق محرَّر كذلك» اه. زاد في (ب): كذا بخط اليونيني. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «العَرْض».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ب، ص): بتشديد الصَّاد نقلًا عن اليونينية مخالفًا لسائر الأصول، والمُصَدِّقُ بتخفيف الصاد المهملة: الساعي الذي يأخُذ الصدقةَ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٧٩) وأبو داود (١٥٥٨) والترمذي (٦٢٦، ٦٢٧) والنسائي (٢٤٤٥، ٢٤٤٦، ٢٤٧٣-٢٤٧٦، ٢٤٨٤- ٢٤٨٠) درجه مسلم (١٧٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٨٠.

خَمْس أُواقي: الأواق: جمع أُوقية = ٢٠٠ درهم = ٥٩٥غرامًا. خَمْس ذَوْدٍ: خمس أبعرة. خَمْس أَوْسُق: الوَسق في اللغة: حِمل بعير، وخمسة أوسق = ٦٥٣ كيلو جرامًا.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٢/٣. ثِياب خَمِيص: ثياب صغيرة، لَبِيس: ملبوسة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (١٥٦٧)، والنسائي (٢٤٤٧، ٢٤٥٥) وابن ماجه (١٨٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٨٢. خُرْصَها وَسِخابَها: الخرص: الحلقة تكون في الأذن، والسِّخاب: القلادة في العنق. بِنْت مَخاض: ما لها سنة ودخلت في

[117/5]

١٤٤٩ - حَدَّثنا مُؤَمَّلٌ: حدَّثنا إِسماعِيلُ، عن أَيُّوبَ، عن عَطاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قالَ:

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَاسُعِيهُ مِ لَصَلَّىٰ قَبْلَ الخُطْبَةِ ، فَرَأَىٰ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ ، فَأَتَاهُنَّ ، وَمَعَهُ بِلالٌ ناشِرٌ ثَوْبِهِ (١) ، فَوَعَظَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ لَلْسِاءَ ، فَأَتَاهُنَّ ، وَأَمْرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ لَلْسِاءَ ، وَأَشَارَ أَيُّوبُ إِلَىٰ أَذُنِهِ وَإِلَىٰ حَلْقِهِ . (١٥ [ر: ٩٨]

#### (٣٤) بأبِّ: لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (١)، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ

وَيُذْكَرُ عن سالِمٍ، عن ابْنِ عُمَرَ رَجِيًّا، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مُ مِثْلُهُ. (ب)

٠٤٥٠ - حَدَّثَنِي ثُمامَةُ: أَنَّ أَنسًا شَهِ الأَنصارِيُّ، قالَ: حدَّثِنِي أَبِي، قالَ: حدَّثِنِي ثُمامَةُ: أَنَّ أَنسًا شَهِ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَنسًا شَهِ حَدَّثُهُ: أَنَّ أَبِا بَكْرٍ شَهِ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

(٣٥) إِبِّ: ماكانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إذا عَلِمَ الخَلِيطَانِ أَمْوِ اللهُما، فَلا يُجْمَعُ مالُهُما.

وَقَالَ سُفْيَانُ: لا يَجِبُ حَتَّىٰ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً، وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً. (··) O

١٤٥١ - صَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني أَبِي، قالَ: حدَّثني ثُمامَةُ: أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُ:

أَنَّ أَبِهَ بَكْرٍ شَهِ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَ

#### (٣٦) بأبُ زَكاةِ الإبل

ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو ذَرِّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ لِيَّتُمُ ، عن النَّبِيِّ مِنَ *الشَّعِيْرَ عَم.* (١٤٥٣-١٤٥٤) (١٤٦٠) (١٤٠٠) ٥ ١٤٥٢ - حَ*دَّ ثنا* عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثنا الأَوْزاعِيُّ ، قالَ: حَدَّثني ابْنُ شِهابِ، عن عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «ناشرٌ ثوبَهُ» بغير إضافة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «مُفْتَرِقٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٨٤) وأبو داود (٦١٤٦) والنسائي في الكبري (٨٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٨٣.

<sup>(</sup>ب) أبوداود (١٥٧٣، ١٥٧٤) والترمذي (٦٢١)، وانظر تغليق التعليق: ١٤/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (١٥٦٧) والنسائي (٢٤٤٧، ٥٥٧٥) وابن ماجه (١٨٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٢.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٩/٣.

عن أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ الهِ جُرَةِ ، فقالَ : «فَالَ عَنَ الهِجْرَةِ ، فقالَ : «وَيْحَكَ! إِنَّ شَانَها شَدِيدً! فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَها؟ ». قالَ : نَعَمْ. قالَ : «فاعْمَلْ مِنْ وَراءِ البِحارِ ، فَإِنَّ اللهَّ لَنْ يَتِرَكَ (١) مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا » . (٥) [ط: ٣٩٢٣، ٣٩٢٣]

#### (٣٧) باب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ(١) مَخاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ

١٤٥٣ - صَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني أَبِي، قالَ: حدَّثني ثُمامَةُ: أَنَّ أَنسًا شَهَةٍ حَدَّثَهُ:

أَنَّ أَبِا بَكْرِ شِلْ تَكْبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنَا الْمِيرِمِ: "مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الجَدَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَها النَّيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ، وَإِنِ اسْتَيْسَرَتا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ وَعِنْدَهُ الجَدَعَةُ، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه الجَدَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عَنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، وَيُعْطِي شاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ أَوْ عَنْدَهُ إِنْتَ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ حِقَّةً، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ حِقَّةً، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتَ لَمُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ اللهُ لَقُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخاضٍ، وَيَعْظِي مَعَها عِشْرِينَ / دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ " (١٤٤٨ - ١٤٤١) و (١٤٤١ - ١١٤٤١) و (١١٤٤ - ١١٤٤١) ومَنْ بَلُغَتْ مَخاضٍ، فَإِنَّها تُقْبَلُ منه بِنْتُ مَخاضٍ، وَيُعْظِي مَعَها عِشْرِينَ / دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ " (٩٥٠ منه بِنْتُ مَخاضٍ، وَيُعْظِي مَعَها عِشْرِينَ / دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ " (٩٨٠ عَلَى منه بِنْتُ مَخاضٍ، وَيُعْظِي مَعْها عِشْرِينَ / دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ " (٩٨٠ عَنْهُ الْعُنَمُ منه بِنْتُ مَخاضٍ، وَيُعْظِي مَعَها عِشْرِينَ / دِرْهَمًا أَوْ شاتَيْنِ " (٩٤٥ مَنْ بَلْعَتْ مَخاصٍ مَوْمَا أَوْ شَاتَيْنِ " (٩٤٥ مَنْ بَلْعُلْ مَا اللهَ عَنْدَهُ اللهُ ال

١٤٥٤ - حَدَّثني أَبِي، قالَ: حدَّثني ثُمامَةُ اللَّهُ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُثَنَّى الأَنْصارِيُّ، قالَ: حدَّثني أَبِي، قالَ: حدَّثني ثُمامَةُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ:

أَنَّ أَبِا بَكْرٍ إِلَىٰ كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «لَمْ يَتِرْكَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «صَدَقةٌ بِنْتَ».

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطتْ في (و، ق): بتخفيف الصاد، وهو السَّاعي، وهو الصواب، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية، وضُبطت في (ن، ب، ص): بتشديد الصَّاد، وهو صاحب المال المزكَّئ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٦٥) وأبو داود (٢٤٧٧) والنسائي (٤١٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٥٣.

البحار: المدن والقرى. يَتِرَكَ: ينقصك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٥٦٧) والنسائي (٢٤٤٧، ٥٥٤٥) وابن ماجه (١٨٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٢.

الجذعة: من الإبل ما بلغت السنة الخامسة. الحقّة: من الإبل ما بلغت السنة الرابعة. بِنْتُ لَبُونِ: من الإبل ما بلغت السنة الثالثة. بِنْتُ مَخاض: من الإبل ما لها سنة ودخلت في الثانية.

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الشَّمِيْمُ على المُسْلِمِينَ، والَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ (١) رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَها مِنَ المُسْلِمِينَ على وَجْهِها فَلْيُعْطِها، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَها فَلا يُعْطِ: (فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَمَنَ الْإِلِ فَما دُونَها، مِنَ الغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شاةً، إذا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيها بِنْتُ مَخاصٍ أُنْثَىٰ، فَإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيها بِنْتُ لَبُونٍ وَثَلاثِينَ إلى خَمْسٍ وَالْرَبَعِينَ فَفِيها بِنْتُ لَبُونٍ أَنْفَىٰ، فَإِذا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ فَفِيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذا بَلَغَتْ واحِدةً وَسِتِّينَ إلى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيها بِنْتَ لَبُونٍ، خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيها بِنْتَ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَرْبَعُ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فيها صَدَقَةً، إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُها، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيها شَاةً.

وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ: فِي سايمَتِها إذا كانَتْ (١) أَرْبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شاةً، فَإِذا زادَتْ على عِشْرِينَ وَمِائَةٍ الغَنَمِ: فِي سايمَتِها إذا ذادَتْ على مِائَتَيْنِ إلى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِيها ثَلاثُ (٣)، فَإِذا على مِائَتَيْنِ إلى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِيها ثَلاثُ (٣)، فَإِذا زادَتْ على مِائِتَيْنِ إلى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِيها ثَلاثُ (٣)، فَإِذا زادَتْ على ثَلاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شاةً، فَإِذا كانَتْ سائِمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شاةً واحِدَةً، فَلَيْسَ فيها صَدَقَةً، إلَّا أَنْ يَشاءَ رَبُّها.

وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائِةً فَلَيْسَ فيها شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبُّها». (٥) [: ١٤٤٨]

(٣٩) بابّ: لا تُوخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً ، وَلا ذاتُ عَوارٍ وَلا تَيْسٌ ، إلَّا ما شاءَ المُصَدِّقُ

٥٥٥ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني أَبِي، قالَ: حدَّثني ثُمامةُ: أَنَّ أَنَسًا إللهَ حَدَّثُهُ:

أَنَّ **أَبِا بَكْرِ** رَ*بُلِيَّ* كَتَبَ لَهُ<sup>(٤)</sup> الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ *صِنَاشِهِيهُم : «وَ*لا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلا ذاتُ عَوارٍ ، وَلا تَيْسٌ ، إِلَّا ما شاءَ المُصَدِّقُ». (أ)۞ [ر:١٤٤٨]

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية كريمة أيضًا ، وضبَّب عليها في اليونينية ، وفي رواية أبي ذر: «بها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بَلَغَتْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثَلاثُ شِياءٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الصَّدَقةَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٥٦٧) والنسائي (٢٤٤٧، ٢٤٥٥) وابن ماجه (١٨٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٢. الرَّقَة: الفضة.

#### (٤٠) بابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ

1807 - 1807 - حَدَّثُنَا أَبُو اليَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ -(ح) وَقالَ اللَّيْثُ: [١١٨/١] حدَّثِني عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ خالِدٍ، عن ابْنِ شِهابِ (أ - عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَبْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَها إلى رَسُولِ اللَّهِ أَبا هُرَيْرَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى مَنْعِها. لَا قَالَ عُمَرُ شَلِيَةٍ: فَما هو إلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهُ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ شَلِيَةٍ بِالقِتالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُ. (ب) ٥ [ر: ١٤٠٠، ١٣٩٩]

#### (٤١) بابِّ: لا تُوخَذُ كَرايمُ أَمْوالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

١٤٥٨ - صَرَّ ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطامٍ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّ ثنا رَوْحُ بْنُ القاسِمِ، عن إِسْماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عن يَحْيَى بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عن أَبِي مَعْبَدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ مِنَاسُمِهِ مَ لَمَّا بَعَثَ مُعادًا ﴿ اللهِ عَلَى (١) اليَمَنِ، قالَ: ﴿ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ تَقْدَمُ عَلَىٰ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلُواتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ وَتُوقَى كَرايمَ أَمُوالِ عَلَيْهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ (١) مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرايمَ أَمُوالِ عَلَيْهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ (١) مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرايمَ أَمُوالِ النَّاسِ». (٩) [ر: ١٣٩٥]

#### (٤٢) بابِّ: لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

١٤٥٩ - صَّرَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ المازِنِيِّ، عن أَبِيهِ:

عن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ شَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَاللَّهِ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، ولَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيّ: «إلى».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «خُذْ»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلىٰ رواية ابن عساكر أيضًا.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق ٢٠/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠) وأبو داود (١٥٥٦) والترمذي (٢٦٠٧) والنسائي(٣٩٧٣، ٣٩٧٠، ٣٩٧٠، ٣٩٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٦٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩) وأبو داود (١٥٨٤) والترمذي (٦٢٥، ٢٠١٤) والنسائي (٢٤٣٥، ٢٥٢٢) وابن ماجه (١٧٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥١١.

مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةً". (أ) ٥ [ر: ١٤٠٥]

#### (٤٣) باب زَكاةِ البَقر

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: قَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمُ مَ: ﴿ لَأَعْرِفَنَ (١) ما جاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ لَها خُوَارٌ ». (٦٩٧٩) ويقالُ: جُوَّارٌ. ﴿ جَعَرُونَ ﴾ [النحل: ٣٥]: تَرْفَعُونَ أَصْواتَكُمْ كَما تَجْأَرُ البَقَرَةُ. ٥

١٤٦٠ - صَّرْتنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياثٍ: حدَّثنا أبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عن المَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ:

عن أَبِي ذَرِّ اللَّذِي الْأَنِيَ النَّبَهَيْتُ إلى النَّبِيِّ (١) صِلَّا اللَّهِ عَالَ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ -أَوْ: والَّذِي لا إِلَهُ غَيْرُهُ، أَوْ كَما حَلَفَ - ما مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لا يُؤَدِّي حَقَّها، إلَّا وَالَّذِي لا إِلَهُ غَيْرُهُ، أَوْ كَما حَلَفَ - ما مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرُ، أَوْ غَنَمٌ، لا يُؤَدِّي حَقَّها، إلَّا أَتِي بها يَوْمَ القِيامَةِ أَعْظَمَ ما تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ، تَطَوُّهُ بِأَخْفافِها، وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِها، كُلَّما جازَتْ أَخْراها رُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْلاها، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاس». (٢٠) [ط: ٢٦٣٨]

رَواهُ بُكَيْرٌ، عن أَبِي صالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ، عن النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيرِ مَم. (ج) ٥ (٤٤) بابُ الزَّكاةِ على الأَقارِب

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمُ مَ : (لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ (٣) القَرابَةِ ، والصَّدَقَةِ ». (١٤٦٦) ٥ ١٤٦١ - صَ**َّثُنَا** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُّ ، عن إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ :

أَنَّهُ/ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ شِنْ مَالِكِ شِنْ مَالِكِ شِنْ مَالِكِ شِنْ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَاءٍ فيها طَيِّبٍ. قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا ٱلْبِرَّحَتَى تُنفِقُوا مِمَا يَجُونُ ﴾ وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فيها طَيْبٍ. قَالَ أَنسٌ : فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ لَنَ لَنَالُوا ٱللَّهِ مِنْ مَاءٍ فيها طَيْبٍ. قَالَ أَنسٌ : فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ لَنَ لَنَالُوا ٱللَّهِ مِنْ مَاءٍ فيها طَيْبٍ. قَالَ أَنسٌ : فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّهُ مِنْ مَاءٍ فيها طَيْبٍ . قَالَ أَنسُ : فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّهُ مِنْ مَاءٍ فيها طَيْبٍ . قالَ أَنسُ : فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ لَنَ لَنَالُوا ٱللَّهِ مَنْ مَاءٍ فيها طَيْبُ مِنْ مَا فَالَ اللَّهُ مَنْ مِنْ مَاءٍ فيها طَلْحَةَ إلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَا عُلْمَا أَنْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مَاءٍ فيها طَلْحَةَ إلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلُولُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ: «لا أَعْرِفَنَّ».

(٢) في رواية أبي ذر: «إليه».

[1/4/5]

(٣) لفظة: «أجر» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

(ب) أخرجه مسلم (٩٩٠) والترمذي (٦١٧) والنسائي (٢٤٤٠، ٢٥٥٦) وابن ماجه (١٧٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٨١. (ج) مسلم (٩٨٧).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۹۷۹) وأبو داود (۱۰۵۸) والترمذي (۳۲٦، ۲۲۷) والنسائي(۲٤٤٥، ٢٤٤٦، ٢٤٧٣-٢٤٧٦، ٢٤٨٤-۲۶۸۲، ۲۶۸۷) وابن ماجه (۱۷۹۳، ۱۷۹۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۱۰٦.

خَمْس أُواقِ: الأواق: جمع أُوقية والأوقية = ٢٠٠ درهم = ٥٩٥ غرامًا. خَمْس ذَوْدٍ: خمس أبعرة. خَمْس أَوْسُقِ: الوَسق في اللغة: حمل بعير، وخمسة أوسق = ٢٥٣ كيلو جرامًا.



يَقُولُ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ الْبِرَحَتَى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُونِ ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمُوالِي إِلَيَّ بَيْرُحاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَها عند اللهِ، فَضَعْها -يا رَسُولَ اللهِ - حَيْثُ أَراكَ اللهُ. قالَ: فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّعِيمُ : (ابَحْ ، ذَلِكَ مَالُ رابِحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَها فِي الأَقْرَبِينَ ». (ابَحْ اللهُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَها فِي الأَقْرَبِينَ ». فقالَ أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ أَنْ آوَىٰ أَنْ تَجْعَلَها فِي الأَقْرَبِينَ ». فقالَ أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ أَنْ آوَىٰ أَنْ عَرْمَهِ اللهُ وَاللهُ وَعَلَيْها أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ أَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَقَلْدُ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللل

تابَعَهُ رَوْحٌ. (<sup>ب)</sup>

وَقَالَ يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ وَإِسْماعِيلُ، عن مالِكٍ: «رايِحٌ».(٢٣١٨)(١٥٥٤) ٥

١٤٦٢ - صَّدْتُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قالَ: أَخبَرَني زَيْدُ (١)، عن عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عن أبي سَعِيدِ الْخُدْدِيِّ شُلَاءُ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَا للْهُ اللَّهُ مَّ أَفْ فَطُو إِلَى المُصَلَّى، ثُمَّ [١٥٥] انْصَرَفَ، فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فقالَ: ﴿أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا». فَمَرَّ على النِّساءِ، فقالَ: ﴿يَا مَعْشَرَ النِّساءِ تَصَدَّقُوا». فَمَرَّ على النِّساءِ، فقالَ: ﴿يَا مَعْشَرَ النِّساءِ تَصَدَّقُنَ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَ (٣ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ (٤) يا رَسُولَ الله ؟ قالَ: ﴿تُكْثِوْنَ اللَّعْنَ، وَتَكُفُونَ العَشِيرَ، ما رَأَيْتُ مِنْ ناقِصاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِللِّرُ ٥ الرَّجُلِ الحازِمِ وَنُ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ». ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ». ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إلىٰ مَنْزِلِهِ، جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ مَنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ». ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَىٰ مَنْزِلِهِ، جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَنَاذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: ﴿ أَيْ الرَّيَانِبِ؟ » فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: ﴿ نَعَمِ، ايْذَنُوا لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمُرْتَ اليَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِي وَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فقالَ حُلِي عَلَيْهِمْ وَوَلَدُهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ». ﴿ وَلَدُكُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ». ﴿ وَلَدُكُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ \*. ﴿ وَلَدُكُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ \*. ﴿ وَلَدُهُ وَلَلْكُ أَحْمَ الْبُلُ مُسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ \*. ﴿ وَلِي الْتَعْمُ الْسُلُودِ الْوَلَولُ الْمَسْعُودِ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ \*. ﴿ وَلَلْكُ الْمُعُودِ الْقُلْ الْمُؤْونَ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْعُودِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعُودِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) أهمل ضبطها في الأصول، وبهامش (ب، ص): الخاء ساكنة في الفرع، وليس عليها ضبط في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «هو ابنُ أَسْلَمَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «أُرِيتُكُنَّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ: «ذاكَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الكُشْمِيْهَنِيّ: «بِلُبِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٩٨) وأبو داود (١٦٨٩) والترمذي (٢٩٩٧) والنسائي (٣٦٠٤) وفي الكبرئ (١١٠٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٤.

<sup>(</sup>ب) انظر فتح الباري: ٦٢١/٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٨٩) والنسائي (١٥٧٦، ١٥٧٩) وابن ماجه (١٢٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٧١.

#### (٤٥) بابّ: لَيْسَ على المُسْلِم فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

١٤٦٣ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينارٍ، قالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمانَ بْنَ يَسارٍ، عن عِراكِ بْن مالِكِ:

[١٢٠/٢] عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَ النَّبِيُّ عِلَاسِهِ وَغُلامِهِ وَغُلامِهِ وَغُلامِهِ وَغُلامِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ». (أ)(٥ [ط: ١٤٦٤]

#### (٤٦) بابّ: لَيْسَ على المُسْلِم فِي عَبْدِهِ صَدَقَةً

١٤٦٤ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن خُثَيْمِ بْنِ عِراكٍ، قالَ: حدَّثني أَبِي:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ شَهِ ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمِ . - حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا وُهَيْبُ بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا خُثَيْمُ بْنُ عِراكِ بْنِ مالِكِ ، عن أَبِيهِ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ شِهِ ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ - قالَ: «لَيْسَ على المُسْلِم صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلا (٣) فَرَسِهِ ». (أ) ٥ [ر:١٤٦٣]

#### (٤٧) باب الصَّدَقَةِ على اليَتامَىٰ

١٤٦٥ - صَّرَّنَا مُعاذُ بْنُ فَضالَةَ: حدَّثنا هِشامٌ، عن يَحْيَى، عن هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ: حدَّثنا عَطاءُ ابْنُ يَسارٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ شَيْءَ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ شَعِيمٍ جَلَسَ ذاتَ يَوْمٍ على المِنْبَرِ، وَجَلَسْنا حَوْلَهُ، فقالَ: «إِنِّي (٤) مِمَّا أَخافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي ما يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنيا وَجَلَسْنا حَوْلَهُ، فقالَ رَجُلِّ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَيَاتِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ مِنَ شَعِيمٍم، فَقِيلَ لَهُ: ما شَانُكَ تُكَلِّمُ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيمِم وَلا يُكلِّمُكَ؟ فَرَأَيْنا (٥) أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. قالَ: فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضاءَ، فقالَ: «إنَّهُ لا يَاتِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ فقالَ: «إنَّهُ لا يَاتِي الخَيْرُ بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ

<sup>(</sup>١) لفظة: «قال» ثابتة في رواية [ق] وابن عساكر أيضًا (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) بهامش (ن): آخر الجزء السابع وهو آخر المجلدة الأولى من أصل أصلٌ نسخة اليونيني. اه. وفي (و): ... وهو آخر المجلدة الأولى من أصل السماع الذي كتب منه أصله، وهو أصل المقدسي. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر زيادة: «في».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن المستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «إنَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «فَرُئِيْنا»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ: «فأُرِينا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٨٢) وأبو داود (١٥٩٤، ١٥٩٥) والترمذي (٦٢٨) والنسائي (٢٤٦٧-٢٤٧١) وابن ماجه (١٨١٢)، وانظر تحفة الأشر اف: ١٤١٥٣.

يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الخَضْراءِ(١)، أَكَلَتْ حَتَّىٰ إذا امْتَـدَّتْ خَاصِرَتاها، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَتَلَطَتْ، وَبِالَتْ، وَرَتَعَتْ، وَإِنَّ هَذا المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَنِعْمَ صاحِبُ المُسْلِمِ ما أَعْطَىٰ منه المِسْكِينَ واليَتِيمَ وابْنَ السَّبِيلِ -أَوْ كَما قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّعِيمَ م - وَإِنَّهُ مَنْ يَاخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ القِيامَةِ». (أَنْ ٥ [د: ٩٢١]

#### (٤٨) بابُ الزَّكَاةِ على الزَّوْجِ والأَيْتَامِ فِي الحَجْرِ

قالَهُ أَبُو سَعِيدٍ، عن النَّبِيِّ صِنْ الشَّعِيرُ لم. (١٤٦٢) ٥

1877 - مَدَّ ثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصٍ: حدَّ ثَنَا أَبِي: حدَّ ثَنَا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّ ثَنِي شَقِيقٌ، عن عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، عن زَيْنَبَ الْمَرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ شَلَّمُ - قالَ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْراهِيمَ: فَحَدَّ ثَنِي إِبْراهِيمُ، عن أَبِي عُبَيْدَةَ، عن عَمْرِو بْنِ الحارِثِ، عن زَيْنَبَ الْمَرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ سَواءً - قالَتْ: كُنْتُ فِي المَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَا الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَا اللَّهِ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي النَّبِيَّ مِنَا الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ على عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي النَّبِيَّ مِنَا السَّدِ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ». وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ على عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِها، قالَ (''): فقالتْ لِعَبْدِ اللَّهِ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا الصَّدَقَةِ؟ فقالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعَلَقْتُ إلى النَّبِيِّ ('') [1/17] أَيْتِي مِنَا الصَّدَقَةِ؟ فقالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّيْنِي مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فقالَ: سَلِي أَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّانِي النَّبِي مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ مِنْ الْمُرَاقُ مِنَ الأَنْ فُولَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهِ مَا أَنْ أَنْفِقَ عَلَى ذَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا (''): فقالَ: الْمَرَأَةُ مِنَ الْمَرَاقُ مُنْ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ». ﴿ إِنْ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى اللَّهُ وَالَا الْمَرَاقُ وَلَا الْمَرْاقُ وَلَى اللَّهُ الْقَرَابُ وَلَا الْقَرَابُ وَالْمَلْ السَّدِ وَالْتَعْلِ اللَّهُ وَالْمَالِكُ الْقَرَابَةِ، وَأَلْكُولُ الصَّدَقَةِ». ﴿ وَقُلْتُ اللَّهُ الْمَلْ الْمُؤْلُولُ الْعَرَابُ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمَلْلُ الْمُعَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعَرَابُ وَالْمَالُولُ الْمَلْوَلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن المستملي والكُشْمِيْهَنِيّ: «الخَضِرِ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «قال» ليست في رواية ابن عساكر وأبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أيتام».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>٥) هكذا في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «فَقُلْنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٥٢) والنسائي (٢٥٨١) وابن ماجه (٣٩٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢١٦٦.

الرُّحَضاء: العرق الكثير. ثُلَطَتْ: ألقتْ ما في بطنها رقيقًا. رَتَعَتْ: أكلتْ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٠٠) والترمذي (٦٣٥، ٦٣٦) والنسائي (٢٥٨٣) وفي الكبرى (٩٢٠٢) وابن ماجه (١٨٣٤)، انظر تحفة الأشراف: ١٥٨٨٧.

١٤٦٧ - صَرَّنْ عُثْمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا عَبْدَةُ، عن هِشام، عن أَبِيهِ:

عن زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ (١)، قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ علىٰ بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ؟ إِنَّما هُمْ بَنِيَّ ! فقالَ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ ما أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». (٥) [ط: ٣٦٩ه]

(٤٩) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [النوبة: ٦٠]

وَيُذْكَرُ عن ابْن عَبَّاسِ إِنَّهُمْ : يُعْتِقُ مِنْ زَكاةِ مالِهِ ، وَيُعْطِي فِي الحَجِّ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْتَرَىٰ أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ والَّذِي لَمْ يَحُجَّ -ثُمَّ تَلا: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ الآيةَ [التوبة: ٦٠] - فِي أَيِّها أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ (١). (٢)

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيرًم: «إِنَّ خالِدًا احْتَبَسَ أَدْراعَهُ (٣) فِي سَبِيلِ اللَّهِ». (١٤٦٨) وَيُذْكَرُ عن أَبِي لاسٍ: حَمَلَنا النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيرًم علىٰ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لِلْحَجِّ. (٢٥٥٠)

١٤٦٨ - صَّرْثنا أَبُو اليَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عن الأَعْرَج:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَ النَّهِ مَالُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَاسِّهِ مَنَاسِّهُ مَنَا الْفَقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ. فقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَخْناهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟! وَأَمَّا خالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خالِدًا؛ قَدِ احْتَبَسَ أَدْراعَهُ وَأَعْبُدَهُ (٥) كانَ فَقِيرًا فَأَغْناهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ؟! وَأَمَّا خالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خالِدًا؛ قَدِ احْتَبَسَ أَدْراعَهُ وَأَعْبُدَهُ (٥) فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَعَمُّ (٦) رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مَا فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةً وَمِثْلُها مَعَالًا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَعَمُّ (٦) رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِهِ مَا مُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَعَمُّ (٦) رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِهِ مَا مَا فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةً وَمِثْلُها الْعَبَاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَعَمُّ (٦) رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِهُ مِنْ فَهِي عَلَيْهِ صَدَقَةً وَمِثْلُها وَمَا الْعَبَاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَلِبِ فَعَمُّ (٦) رَسُولُ اللَّهُ مِنَاسِهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَالِمُ اللّهِ مِنْ المُطَلِبِ فَقَالَ الْعَبَاسُ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ مِنْ الْمُقَلِّلِ اللّهِ مِنْ اللهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْ

تابَعَهُ ابْنُ أَبِي الزِّنادِ، عن أَبِيهِ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عِن أَبِي الزِّنادِ: «هِيَ عَلَيْهِ، وَمِثْلُها مَعَها».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ»، وعنده زيادة: «عَنْ أُمِّ سَلَمةَ» وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَجْزَتْ». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أَدْرُعَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بِصَدَقَةٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «وأَعْتِدَهُ» بالمثناة الفوقية المكسورة.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيّ: «عَمُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق ٢٣/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٨٣) وأبو داود (١٦٢٣) والنسائي (٢٤٦٤، ٢٤٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٥٢.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج: حُدِّثْتُ عِنِ الأَعْرَجِ بِمِثْلِهِ(١). أَن

# (٥٠) باب الاستعفاف عن المَسْأَلَة

1879 - حَرَّ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكَ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشِيِّ: عن الْخُدْرِيِّ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَاءً الللْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَ

٠٤٧٠ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكٌ، عن أَبِي الزِّنادِ، عن الأَعْرَج:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَأَنْ يَاخُذَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّالُهُ عِلَا قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، ۖ لَأَنْ يَاخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَاتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ﴾. ﴿ ۞ [ط: ١٤٨٠، ٢٠٧٤]

١٤٧١ - صَّرْ ثَنَا مُوسَىٰ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا هِشامٌ، عن أَبِيهِ:

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ إِلَيْ ، عن النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِ قالَ: «لأَنْ يَاخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَاتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ(٥) على ظَهْرِهِ فَيَبِيعَها، فَيَكُفَّ/ اللَّهُ بها وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، أَعْطَوْهُ أَوْ [٥٥/ب] مَنَعُوهُ ». (٥٥) [ط:٢٣٧٣،٢٠٧٥]

١٤٧٢ - صَرَّ ثُنَا (١) عَبْدانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «مِثْلَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «ثم سَألُوهُ فَأَعْطاهُمْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «يَسْتَعفَّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يُعِفُّهُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَطَبٍ».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «وحدَّثنا»، وبهامش (ب): الواو ليست موجودة في أصول كثيرة.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٦/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٥٣) وأبو داود (١٦٤٤) والترمذي (٢٠٢٤) والنسائي (٢٥٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥١٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٤٢) والترمذي (٦٨٠) والنسائي (٢٥٨٤، ٢٥٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٣٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه ابن ماجه (١٨٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٣٣.

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزامٍ إِنَّةٍ قالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَهُ عَلْوَةً، فَمَنْ أَخَذَهُ (١) بِسَخاوَةِ نَفْسٍ سَأَلْتُهُ فَأَعْطانِي، ثُمَّ قالَ: (يا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ (١) بِسَخاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَاكُلُ وَلا يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَاكُلُ وَلا يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَىٰ». قالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، والَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ مِنَ اليَدِ السُّفْلَىٰ». قالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، والَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ مَنَ اليَدِ السُّفْلَىٰ». قالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، والَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ مَنَ اليَدِ السُّفْلَىٰ». قالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ يَعْرَبُهُ يَدُو حَكِيمًا إلى العَطَاءِ فَيَأْبَىٰ أَنْ يَقْبَلَهُ منه، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ إِنَّ يَعْبَلَ منه شَيْعًا. فقالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ -يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ - عُمَرَ إِنَّ يَعْطِيهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَقْبَلَ منه شَيْعًا. فقالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ -يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ - عَمَر عَلَيْ وَقَلَ عَمْرَ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ -يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ عَلَىٰ حَكِيمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ، فَيَابَىٰ أَنْ يَاخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ عَلَىٰ حَكِيمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ، فَيَابَىٰ أَنْ يَاخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ مُنَا الْفَيْءِ، فَيَابَىٰ أَنْ يَاخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمُ أَحَى اللَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ، فَيَابَى أَنْ يَاخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمُ أَحَدًا مِنَ

# (٥١) باب مَنْ أَعْطاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلا إِشْرافِ نَفْسٍ (١)

١٤٧٣ - صَّرْتُنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالِمٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْرَ شَيِّ قَالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى سُمِي مُعْطِينِي العَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هو أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّ هُ أَنْتَ عُيْرُ مُشْرِفٍ وَلا سايِلٍ فَخُذْهُ، وَما لا فَلا تُتْبعْهُ نَفْسَكَ». (ب) [ط:٧١٦٣، ٧١٦٣]

### (٥٢) بإبُ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا

١٤٧٤ - ١٤٧٥ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، قالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قالَ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ شَهِ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيهُم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ شَهِ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيهُم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، وَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ القِيامَةِ، حَتَّىٰ يَاتِي يَوْمَ القِيامَةِ لَيْسَ/ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». ﴿وَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ القِيامَةِ، حَتَّىٰ يَاتِي يَوْمَ القِيامَةِ لَيْسَ اللَّهُ وَجُهِةِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». ﴿وَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ القِيامَةِ، حَتَّىٰ يَاتِي يَوْمَ القِيامَةِ لَيْسَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مُنْ عَلَى الْمَتَعْاقُوا بِآدَمَ، ثُمَّ بِمُوسَىٰ، ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ مِنَاسُمِيهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَقُوا إِلَاكُ اللَّهُ الْمُلْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُاكِلُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «أَخَذَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمستملي بدل هذه الترجمة: «بابٌ: ﴿ وَفِ آمْوَلِهِمْ حَقُّ لِلسَّآلِلِ وَالْمَرْومِ ﴾ [الذاربات:١٩]».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٣٥) والترمذي (٢٤٦٣) والنسائي (٢٥٣١ ، ٢٦٠١ -٢٦٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٣١ ، ٣٤٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٤٥) وأبو داود (١٦٤٧) والنسائي (٢٦٠٣، ٢٦٠٤-٢٦٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٢٠

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٤٠) والنسائي (٢٥٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٠٢. مُزْعَةُ لَحْم: قطعة من لحم.

- وَزادَ عَبْدُ اللَّهِ(١): حدَّثني اللَّيْثُ: حدَّثني ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: «فَيَشْفَعُ لِيُقْضَىٰ بَيْنَ الخَلْقِ، فَيَمْشِي حَتَّىٰ يَاخُذَ بِحَلْقَةِ البابِ، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقامًا مَحْمُودًا؛ يَحْمَدُهُ أَهْلُ الجَمْع كُلُّهُمْ».

- وَقَالَ مُعَلَّىٰ (''): حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن النُّعْمانِ بْنِ راشِدٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي النُّهْرِيِّ، عن حَمْزَةَ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مَ فِي المَسْأَلَةِ. (أ) ۞

(٥٣) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣] وَكُم الْغِنَىٰ؟

وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ يِهِ مَمْ : «وَلا يَجِدُ غِنَّىٰ يُغْنِيهِ» (١٤٧٩)

﴿ لِلْفُ قَرَآءِ ٣) ٱلَّذِينَ أُخْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ (١)﴾

إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿فَإِتَ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم ﴾ [البقرة:٢٧٣]

١٤٧٦ - صَدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهالٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَبِ هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيِّ مِنَ اللَّهِ عَلَى النَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٤٧٧ - صَرَّنْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ: حدَّثنا خالِدُ الحَذَّاءُ، عن ابْنِ أَشْوَعَ (٦)، عن الشَّعْبِيِّ: حدَّثني كاتِبُ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قالَ:

كَتَبَ مُعاوِيَةُ إلى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ: اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (٧) مِنَاسُمِيمِ. فَكَتَبَ إِلَيْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِ مَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ صالِح».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «مُعَلَّىٰ» بالتنوين.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لِلْفُـ قَرَآءِ...﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ الْأَرْضِ ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ولكِنَّ المِسْكِينَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ابنِ الأَشْوَع».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «النَّبيِّ» وهو المثبت في متن (ب، ص)، وزاد في (ص) نسبتَها إلى رواية ابن عساكر أيضًا، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٨/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٣٩) وأبو داود (١٦٣١) والنسائي (٢٥٧١-٢٥٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٩١.

المالِ (١)، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ». (١) [ر: ٨٤٤]

١٤٧٨ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُرَّيْرِ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عن أَبِيهِ، عن صالِحِ بْنِ كَيْسانَ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ: أَخبَرَني عامِرُ بْنُ سَعْدٍ:

عن أبيهِ، قالَ: أَعْظَىٰ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ رَهْطًا وَأَنا جالِسٌ فِيهِمْ، قالَ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْمِيمُ مِنْهُمْ (') رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ، وهو أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إلى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمُ فَسارَرْتُهُ، مِنَاسْمِيمُ مِنْهُمْ (') رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ، وهو أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُمْتُ إلى رَسُولِ اللهِ مِنَاسْمِيمُ فَسارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: ما لَكَ عن فُلانِ؟! واللهِ إِنِّي لأُراهُ مُومِنًا. أَوْ قالَ (''): غَلَبَنِي ما أَعْلَمُ فِيهِ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، ما لَكَ عن فُلانِ؟! واللهِ إِنِّي لأُراهُ مُومِنًا. أَوْ قالَ (''): «مُسْلِمًا». قالَ: فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَلَبَنِي ما أَعْلَمُ فِيهِ ('')، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، ما لَكَ عن فُلانٍ؟! واللهِ إِنِّي لأُراهُ مُومِنًا. أَوْ قالَ (''): «مُسْلِمًا» - يَعْنِي - فَقالَ (''): «إِنِّي لأُمْولَ اللهِ، ما لَكَ عن أَكْبُ فِيهُ النَّارِ على وَجْهِهِ».

[۱۱٤/۱] - وَعَنْ أَبِيهِ، عن صالِحٍ، عَنْ/ إِسْماعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ هَذا(٢)، فقالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَا للْمَعْيُ مُ بِيَدِهِ، فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قالَ: «أَقْبِلْ (٧) أَيْ سَعْدُ، إِنِّي لأَعْطِى الرَّجُلَ». (٢٥) [ر: ٢٧]

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ﴿ فَكُبْكِمُوا ﴾ [الشعراء: ٩٤]: فَكُبُّوا ( ^ ). ﴿ مُكِبًّا ﴾ [الملك:٢١]: أَكَبُّ الرَّجُلُ: إذا كانَ فِعْلُهُ غَيْرَ واقِع على أَحَدٍ ، فَإِذا وَقَعَ الفِعْلُ ، قُلْتَ : كَبَّهُ اللَّهُ لِوَجْهِهِ ، وَكَبَبْتُهُ أَنا. ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملى: «الأَمْوالِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وحاشية الأصل: «فِيهمْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قالَ: أَوْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «مِنْهُ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «يعني فقال» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «بِهذا».

<sup>(</sup>٧) من الإقبال، أيْ: تَعالَ، وفي رواية أبي ذر والأصيلي: «أَقْبَلْ» من القَبول، أي: أَرْضَ.

<sup>(</sup>A) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وفي رواية غيره: «قُلِبُوا» (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٩٣) وأبو داود (١٥٠٥) والنسائي (١٣٤١-١٣٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٠) وأبو داود (٢٦٨٣) و النسائي (٤٩٩٢) ، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٩١.

١٤٧٩ - صَّرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني مالِكٌ، عن أَبِي الزِّنادِ، عن الأَعْرَج:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّهِ إِلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، تَرُدُهُ اللَّقْمَةُ واللَّقْمَتانِ، والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لا يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطَنُ بِهِ (۱) فَيُتَصَدَّقَ عُلَيْهِ، وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ ». (أ) [ر: ١٤٧٦]

١٤٨٠ - صَرَّنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياثِ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا أَبُو صِالِحٍ:
 عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِلَامٌ، قالَ: «لَأَنْ يَاخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، ثُمَّ يَعْدُوَ - أَحْسَبُهُ (١) قالَ:
 إلى الجَبَلِ - فَيَحْتَطِبَ، فَيَبِيعَ، فَيَاكُلَ وَيَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ». (٤٠٥) [ر: ١٤٧٠]
 قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: صَالِحُ بْنُ كَيْسانَ أَكْبَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وهو قَدْ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ. (٣) ٥

## (٤٥) بابُ خَرْص التَّمْر(٤)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «له».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضُبطت في (و)، وأهمل ضبطها في (ن)، وضبطها في (ب، ص) بكسر السين.

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال أبو عبد الله: صالِحُ بْنُ كَيْسانَ... إلخ» مقدَّم في رواية أبي ذر على الحديثين اللذَين قَبله؛ أيْ إلىٰ ما قَبل قوله: «حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ...»، وهو مكانه؛ كما نبَّه سبط ابن العجمي في «التلقيح».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «الثَّمَر».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ب،ع، ز): «تبوكَ».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ب): «عشرة»، وأهمل ضبطها في (ن، و).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فعَقلناها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٣٩) وأبو داود (١٦٣١) والنسائي (٢٥٧١ -٢٥٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٢٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٤٢) والترمذي (٦٨٠) والنسائي (٢٥٨٤، ٢٥٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٧٠.

بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ، فَلَمَّا أَتَىٰ وادِيَ القُرَىٰ قالَ لِلْمَرْأَةِ: «كَمْ جاءَ حَدِيقَتُكِ؟» قالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقٍ. خَرْصَ (١) رَسُولِ اللَّهِ مِنَا سُمْدِيمُ مَ فَاللَ النَّبِيُ مِنَا سُمْدِيمُ مَ اللَّهِ مِنَا سُمْدِيمَ مَ اللَّهِ مِنَا سُمْدِيمَ مَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَرادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلْيَتَعَجَّلُ». فَلَمَّا -قالَ ابْنُ بَكَّارٍ كَلِمَةً مَعْناها (١): أَشْرَفَ - على المَدِينَةِ قالَ: «هَذِه جُبَيْلٌ (٣) يُحِبُّنا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورِ قالَ: «هَذِه جُبَيْلٌ (٣) يُحِبُّنا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورِ الأَنْصارِ؟» قالُوا: بَلَىٰ. قالَ: «دُورُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ / دُورُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ الأَنْصارِ» يَعْنِي خَيْرًا (٤). (١٥٥ [ط: ١٨٧١، ١٨١١]

[1/0A] [1/0/۲]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَايِطٌ فهو حَدِيقَةٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَايِطٌ لَمْ يُقَلْ: حَدِيقَةٌ. ٥

# (٥٥) بابُ العُشْرِ فِيما يُسْقَىٰ مِنْ ماءِ السَّماءِ وَبِالماءِ<sup>(٥)</sup> الجارِي

وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا. (٢٥٥)

١٤٨٣ - صَّرْتُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخبَرَني يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عن الزُّهْرِيِّ (٢)، عن سالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ:

عن أبِيهِ إلى عن النَّبِيِّ صِن النَّبِيِّ صِن النَّبِيِّ صِن السَّماء والعُيُونُ أَوْ كانَ عَثرِيًّا العُشْر،

(١) في رواية أبي ذر: «خَرْصُ» بالرفع.

(٢) في رواية أبي ذر: «كَلْمَةٌ مَعْناه».

(٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وكريمة وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «جَبَلِّ».

(٤) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «خَيْرٌ» بالرفع.

(٥) في رواية أبى ذر: «والماءِ».

(٦) في رواية أبي ذر: «عن ابن شِهابِ الزُّهريِّ».

(أ) أخرجه مسلم (١٣٩٢) وأبو داود (٣٠٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٩١. وَكَساهُ: أي النَّبِيَّ مِنْ الشَّرِيَّم. بِبَحْرِهِمْ: ببلدهم. (ب) انظر تغليق التعليق: ٣٢/٣.

وَما سُقِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفُ العُشْرِ ». (أ) ٥

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا الْأَوَّلُ (١)؛ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ (٢) فِي الأَوَّلِ - يَعْنِي حَدِيثَ ابنِ عُمَرَ: «وفِيما سَقَتِ السَّماءُ العُشْرُ» - وبَيَّنَ في هذا وَوَقَّتَ، والزِّيادَةُ مَقْبُولَةٌ، والمُفَسَّرُ يَقْضِي على المُبْهَمِ إذا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ (٣)، كَما رَوَى الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيمُ لَمْ يُصَلِّ فِي الكَعْبَةِ. وَقَالَ بِلالُ: قَدْ صَلَّىٰ. فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلالٍ، وَتُركَ قَوْلُ الفَضْل. (٠٠) ٥

# (٥٦) بابُ: لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ

١٤٨٤ - صَّرَ ثُنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ: حدَّ ثنا مالِكُ، قالَ: حدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي صَعْصَعَةَ، عن أَبِيهِ:

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ؛ إِذا (٥) قالَ: «لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «هذا تفسير الأوَّلِ»، وبهامش اليونينية: صوابه: «أولىٰ» أو: «المفسِّرُ للأوَّلِ».اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «يُوَقَّتْ».

<sup>(</sup>٣) لم تُضبط الباء في (و، ب، ص)، ونقل في (ب، ص) إهمال ضبطها هنا وفي الآتية عن اليونينية، وأنَّها في الفرع بسكون الباء وفتحها معًا.

<sup>(</sup>٤) في نسخةٍ لأبي ذر: (خَمْسَةِ).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أُواقِيَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٥٩٦) والترمذي (٦٤٠) والنسائي (٢٤٨٨) وابن ماجه (١٨١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٧٧. عَشَريًّا: أي سقته السماء من غير معالجة.

<sup>(</sup>ب) حديث بلال أخرجه البخاري (٣٩٧)، ولتتمة المعلَّقات انظر تغليق التعليق: ٣٢/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۹۷۹) وأبو داود (۱۰۵۸) والترمذي (۲۲٦، ۷۲۷) والنسائي (۹۷۹، ۲۶۶۲، ۲۷۳-۲۷۷۱، ۳۸۵۳-۲۶۸۳ (۲۶۸۹) وابن ماجه (۱۷۹۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۱۰۱.

<sup>(</sup>د) هكذا باتفاق الأصول، قال في الإرشاد: ولعلُّها سبق قلم، وإِلَّا فالمراد (إذْ) التعليلية، نَعَم يحتمل أن تكون (إذا) بمعنى: حِين. اه.

وَيُوْخَذُ أَبَدًا فِي العِلْم بِما زادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُوا(١).O

# (٥٧) باب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عند صِرامِ النَّخْلِ، وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ؟

١٤٨٥ - صَرَّنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ(١) الْأَسَدِيُّ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عن مُحَمَّدِ بْن زِيادٍ:

عن أبي هُرَيْرة ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى بِالتَّمْرِ عند صِرامِ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ [١٢٦/١] هَذا بِتَمْرِهِ وَهَذا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كُوْمًا (٣) مِنْ / تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ والْحُسَيْنُ ﴿ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

(٥٨) باب مَنْ باعَ ثِمارَهُ أَوْ نَخْلَهُ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ زَرْعَهُ وَقَدْ وَجَبَ فِيهِ العُشْرُ (٧) أَو الصَّدَقَةُ ، فَأَدَّى الزَّكاةَ مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ باعَ ثِمارَهُ وَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ

١٤٨٦ - صَّرْ ثَنَا حَجَّاجٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينارِ:

<sup>(</sup>١) قوله: «قال أبو عبد الله...» إلخ، ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية كريمة أيضًا، وفي رواية غيرهم: «بن حسن»، وهو المثبت في متن (ب).

<sup>(</sup>٣) في روايةٍ لأبي ذر: «كُومٌ»، وضُبطت الكاف في متن (ن، ق) بالضمِّ، وفي متن (ص) بالضمِّ والفتح معًا، وضبطها في متن (ز،ع) بالفتح فقط، وأهمل ضبطها في متن (و،ب)، ونسب في (ن،ع) ضمَّ الكاف إلى روايةٍ أخرى لأبي ذر، وهو موافق لما في الإرشاد، وقيَّدها في (ص) بروايته عن الحمُّويي، وكذا في (ب) دون ضبط الكاف.

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ وكريمة: «فَجَعَلَها».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: «سِنَى الشَّعِيمُ عم».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «صَدَقَةً».

<sup>(</sup>٧) ضبط الشِّين من (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٦٩) والنسائي في الكبرى (٨٦٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٥٨.

صِرام النَّخْل: هو قطع ثمرتها.

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ ثَنَهُ النَّبِيُ صَلَاسُمِيهُ مَ عَن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلاحُها. وَكانَ إِذَا سُئِلَ عَن صَلاحِها، ١١٤٥، ٢١٤٥، ٢١٤٥، ٢١٤٥] سُئِلَ عن صَلاحِها، قالَ: حَتَّىٰ تَذْهَبَ عاهَتُهُ (١). (١) ٥ [ط: ٢٢٤٩، ٢١٩٩، ٢١٩٥، ٢١٩٩]

١٤٨٧- صَّ*دُثنا* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثني اللَّيْثُ: حدَّثني خالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عن عَطاءِ بْنِ أَبِي رَباح:

عن جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْءً: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسُّمِيْمُ عن بَيْعِ الثِّمارِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلاحُها. (ب)٥ [ط:٢١٨٦،٢١٩٦، ٢٨٩١]

١٤٨٨ - صَّرْ ثَنَا قُتَيْبَةُ ، عن مالِكِ ، عن حُمَيْدِ:

عن أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَبُّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَن بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ تُزْهِيَ، قالَ: حَتَّىٰ تَخْمارً. ﴿۞ [ط: ٢٠٠٨،٢١٩٨،٢١٩٧]

# (٥٩) إِبِّ: هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ ؟

وَلا بَاسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ(١)؛ لأَنَّ النَّبِيَّ سِلَالله الله الله الله المُتَصَدِّقَ خاصَّةً عن الشِّراء، وَلَمْ يَنْهَ غَيْرَهُ. ٥

١٤٨٩ - صَّر ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِلَىٰ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُباعُ، فَأَرادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ(١)، ثُمَّ أَقَى النَّبِيَّ سِنَاسُمِيمُ مِ فاسْتَامَرَهُ، فقالَ: (لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ) ؛ فَبِذَلِكَ يُباعُ، فَأَرادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ(١)، ثُمَّ أَقَى النَّبِيَّ سِنَاسُمِيمُ فاسْتَامَرَهُ، فقالَ: (لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ) ؛ فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّى لا يَتُرُكُ أَنْ يَبْتاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً. (٥) [ط: ٥٠٧، ٢٥٧١)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عاهَتُها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «صَدَقَةَ غَيْرهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَشْتَرِيَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٣٤، ١٥٣٥) وأبو داود (٣٣٦٧، ٣٣٦٧) والترمذي (١٢٢٦، ١٢٢٧) والنسائي (٣٩٢١، ٢٥١٩ - ٢٥٥٤، ٢٥٥١) والغر تحفة الأشراف: ٧١٩٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٣٦) وأبو داود (٣٣٧٣) والنسائي(٣٨٧٩، ٣٨٨٣، ٣٩٢١، ٤٥٢٣) وابن ماجه (٢٢١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤١١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٥٥) وأبو داود (٣٣٧١) والترمذي (١٢٢٨) والنسائي(٢٥٢٦) وابن ماجه (٢٢٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦٢١) وأبو داود (٩٣٥) والنسائي (٢٦١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٨٢.

٠ ١٤٩٠ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ بْنُ أَنسِ (١)، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أبِيهِ، قالَ:

# (٦٠) باب ما يُذْكَرُ فِي الصَّدَقَةِ لِلنَّبِيِّ مِن الله مِن الهِ مِن اللهِ مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن اله

١٤٩١ - صَدَّنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ، قالَ:

سَمِعْتُ/ أَبِا هُرَيْرَةَ شِيْرَةَ شِيْرَةَ فَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ شَيْرًةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَها فِي فِيهِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَها فِي فِيهِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهَاءِ مُمْ اللَّهَاءِ مُ كَيْحٍ (٥)»؛ لِيَطْرَحَها، ثُمَّ قالَ: «أَما شَعَرْتَ أَنَّا لا نَاكُلُ الصَّدَقَةَ؟!».(ب٥) [ر: ١٤٨٥]

# (٦١) بابُ الصَّدَقَةِ علىٰ مَوالِي أَزْواجِ النَّبِيِّ مِنَ السُّمِيمِ مَ

١٤٩٢ - صَّرْتُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ: حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ: حَدَّثني عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طِيْمُ، قالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ مِنَى سُمِيمُ شَاةً مَيِّتَةً (٦)، أُعْطِيَتُها مَوْلاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قالَ (٧) النَّبِيُّ مِنَى السُعِيمِ : «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِها؟!» قالُوا: إِنَّها مَيْتَةٌ! قالَ: «إِنَّما

<sup>(</sup>١) قوله: «بن أنس» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في غير (ن): «يبيعُهُ».

<sup>(</sup>٣) هكذا مضبَّب على الياء في اليونينية، وفي رواية ابن عساكر و[ق]: «لا تَشْتَرِيهِ»، وفي رواية أبي ذر والأصيلي: «لا تَشْتَرهِ»، وعزاها في (و، ب، ص) إلى روايةٍ أخرى لابن عساكر بدل الأصيلي.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿وَآلِهِ».

<sup>(</sup>٥) روايةُ أبي ذر: «كَخْ كَخْ» بكسر الكاف وفتحها وسكون الخاء، وضبط الكاف من (ب، ص)، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (و): «مَيْتَةً»، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فَقالَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٠) والترمذي (٦٦٨) والنسائي (٢٦١٥، ٢٦١٦) وابن ماجه (٢٣٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٥. حَمَلْتُ علىٰ فَرَسٍ: أي تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٦٩) والنسائي في الكبري (٨٦٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٨٣.

حَرُمَ أَكْلُها ». (أ) [ط: ١٢٢١، ٥٣١، ٥٥٣١]

١٤٩٣ - صَّرْثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا الحَكَمُ، عن إِبْراهِيمَ، عن الأَسْوَدِ:

عن عائِشَةَ طِيُّهُا: أَنَّها أَرادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وَأَرادَ مَوالِيها أَنْ يَشْتَرِطُوا وَلاءَها، فَلَاتُ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّه عِيْمُ فَقَالَ لَها النَّبِيُّ مِنَاسِّه عِيْمُ: «اشْتَرِيها، فَإِنَّما الوَلاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ». قالَتْ: وَأَتِيَ النَّبِيُّ مِنَاسِّه عِيْمُ بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذا ما تُصُدِّقَ بِهِ على بَرِيرَةَ! فقالَ: «هُوَ لَها صَدَقَةٌ وَلَنا هَدِيَّةٌ». (ب) وَ وَأَتِيَ النَّبِيُّ مِنَاسِّه عِيْمُ بِلَحْمٍ، فَقُلْتُ: هَذا ما تُصُدِّقَ بِهِ على بَرِيرَةَ! فقالَ: «هُوَ لَها صَدَقَةٌ وَلَنا هَدِيَّةٌ». (ب)

(٦٢) بابّ: إذا تَحَوَّلَتِ(١) الصَّدَقَةُ

١٤٩٤ - صَرَّ ثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّ ثنا خالِدٌ، عن حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ:
 عن أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصارِيَّةِ رَبُّ قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ مِنَ السَّلِامِ على عائِشَة رَبُيُ ، فقالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فقالتْ: لا، إلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنا نُسَيْبَةُ، مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بها مِنَ الصَّدَقَةِ. فقالَ: «إِنَّها قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّها». ۞ [ر: ١٤٤٦]

٥ ٩ ١٤ - صَرَّثنا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا وَكِيعٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن قَتادَةَ:

عن أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيَّ صِنَالُهُ عِلَىٰ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وهو لَنا هَدِيَّةٌ ». (٥٠٥ [ط: ٢٥٧٧]

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَن قَتَادَةَ: سَمِعَ أَنَسًا، عن / النَّبِيِّ سِنَ السُّعِيامُ. (٥) وقَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ مَن الأَغْنِياءِ، وَتُرَدُّ (١) فِي الفُقَراءِ حَيْثُ كَانُوا

١٤٩٦ - صَّرْنا مُحَمَّدٌ (٣): أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحاقَ، عن يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(١) في رواية أبي ذر: «حُوِّلَت».

(٢) ضُبطت في (ب، ص): «تُرَدَّ» بالنصب مع علامة التصحيح، وعزوا ذلك لليونينية.

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ مُقاتِلِ».

[۸۵/ب]

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٦٣) وأبو داود (٤١٢٠ -٤١٢٣) والترمذي (١٧٢٧) والنسائي (٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٦٤، ٢٢٩٩، ٤٢٤١، ٢٢٤١، ٢٢٤١، ٢٢٤١، ٢٢٤١، ٢٢٤١، ٢٢٤١،

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۰۷۵، ۱۰۷۵) وأبو داود (۲۹۱٦، ۲۹۲۹، ۳۹۳۰) والترمذي (۲۱۲۶) والنسائي (۲۱۲۹، ۳٤٤۷، ۳۲۵۸، ۳۲۶۹ وابن ماجه (۲۱۲۱، ۲۰۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۵۰۰، ۱۵۹۳، ۱۵۹۳، ۲۵۲۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۹۳.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨١٢٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٠٧٤) وأبو داود (١٦٥٥) والنسائي (٣٧٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٢.

<sup>(</sup>ه) انظر تغليق التعليق: ٣٤/٣.

صَيْفِيٍّ، عن أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالله مِنَالله مِنَالله مِنَا لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إلى اللَّهُ وَأَنَّ (إِنَّكَ سَتَاتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ (١) ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ الله وَأَنْ مَحَمَّدًا رَسُولُ الله ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ / فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلُواتٍ فَي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ (١) ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ، تُوخَذُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ (١) ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ، تُوخَذُ مِنْ أَغْنِياتِهِمْ فَتُرَدُّ على فُقَرائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرايمَ أَمُوالِهِمْ ، واتَّقِ دَعْوَةَ مِنْ أَغْنِياتِهِمْ فَتُرَدُّ على فُقَرائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرايمَ أَمُوالِهِمْ ، واتَّقِ دَعْوَة المَطْلُومِ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ (٣) وَبَيْنَ اللهِ حِجابٌ » . (أَنْ ٥ [ر: ١٣٩٥]

(٦٤) باب صَلاةِ الإِمامِ وَدُعائِهِ لِصاحِبِ الصَّدَقَةِ، وَقَوْلِهِ: ﴿ خُذَ مِنَ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَانَكَ (٤) سَكَنُ لَّكُمْ ﴾ (٥) [النوبة: ١٠٣]

١٤٩٧ - صَرَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرِو:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ، قالَ: كانَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ أَتاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ أَبِي أَوْفَى». (ب) [ط: ١٦٦٦، ٣٣٢، ٤١٦٦، ٢٣٥٢، ٢٣٥٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمستملى: «الكِتاب».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «بذلك» ثابتة في رواية ابن عساكر أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي: «فإنه ليس بينها»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيّ: «فإنها ليس بينها». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة: «﴿صَلَوانِكَ﴾»، وبالإفراد قرَأ حفصٌ وحمزةُ والكسائي وخلف، وبالجمع قرَأ الباقون.

 <sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: ((وَقَوْلِهِ: ﴿خُذْمِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿ سَكَنَّ لَمُمْ ﴾».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «علىٰ فلان».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩) وأبو داود (١٥٨٤) والترمذي (٦٢٥، ٢٠١٤) والنسائي (٢٤٣٥، ٢٥٢٢) وابن ماجه (١٧٨٣)، وانظر تحفة الأشر اف: ٢٥١١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٧٨) وأبو داود (١٥٩٠) والنسائي (٢٤٥٩) وابن ماجه (١٧٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٥.

### (٦٥) باب ما يُسْتَخْرَجُ مِنَ البَحْر

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَبُّهُ اللَّهِ الْعَنْبَرُ بِرِكَاذٍ ، هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ (١) البَحْرُ.

وَقَالَ الحَسَنُ: فِي العَنْبَرِ وَاللُّؤْلُوِ الخُمُسُ. (أ)

فَإِنَّما جَعَلَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمَ فِي الرِّكازِ الخُمُسَ، لَيْسَ فِي الَّذِي يُصابُ فِي الماءِ. (١٤٩٩) ٥ ١٤٩٨ - وَقالَ اللَّيْثُ: حدَّثني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن هُرْمُزَ<sup>(۱)</sup>:

عن أبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ مَن النَّبِيِّ (٣) مِنَ السَّعِيْم : ﴿ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرائِيلَ سَأَلُهُ وَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا ، فَأَخَذَ خَشَبَةً إِسْرائِيلَ بِأَنْ (٤) يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينارٍ ، فَدَفَعَها إِلَيْهِ ، فَخَرَجَ فِي البَحْرِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ، فَإِذَا فَنَقَرَها ، فَأَدْخَلَ فيها أَلْفَ دِينارٍ ، فَرَمَى بها فِي البَحْرِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ ، فَإِذَا فَنَقَرَها ، فَأَذْخَلَ المَالَ » . ٥ (٢٠٦٣) [ط: ٢٠٦٣، بالخَشَبَةِ ، فَأَخَذَها لأَهْلِهِ حَطَبًا - فَذَكَرَ الحَدِيثَ - فَلَمَّا نَشَرَها وَجَدَ المالَ » . ٥ (٢٠٦٣) [ط: ٢٠٦٣، ٢٠٣٤ ، ٢٤٠٤ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٠٣٤ ، ٢٠٣٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٠٣٤ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٠٣٠ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٠٣٠ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٠٣٠ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٤٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ،

## (٦٦) باب: فِي الرِّكازِ الخُمُسُ

وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ دُّفْنُ الجاهِلِيَّةِ، فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الخُمُسُ، وَلَيْسَ المَعْدِنُ بِركازِ.

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ مِ فِي المَعْدِنِ: «جُبارٌ، وَفِي الرِّكازِ الخُمُسُ». (١٤٩٩)

وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعادِنِ، مِنْ كُلِّ مِيَّتَيْنِ (٥) خَمْسَةً. (أ)

وَقَالَ الحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ السِّلْمِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللَّقَطَةَ (٦) فِي أَرْضِ العَدُوِّ فَعَرِّفْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ العَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ.

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية: قال عياض: أيْ: دَفَعه ورَميٰ به. اه.

<sup>(</sup>٢) الضبط من (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أَنْ».

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ب، ص) بسكون الهمزة نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٦) في متن (و، ق): «وُجِدَتْ اللقطةُ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٥/٣-٣٨.

الركاز: هو الكنز عند أهل الحجاز، دَسَرَهُ: دفعه وألقاه إلى الشط.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: المَعْدِنُ رِكَازٌ مِثْلُ دُفْنِ الجَاهِلِيَّةِ؛ لأَنَّهُ يُقَالُ: أَرْكَزَ المَعْدِنُ: إذا خَرَجَ (١) منه شَيْءٌ، قيلً لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ، أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا، أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَرْكَزْتَ. ثُمَّ منه شَيْءٌ، قَالَ لَهُ: قَدْ يُقَالُ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ، أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا، أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ: أَرْكَزْتَ. ثُمَّ منه شَيْءٌ، وقالَ (١٠٤/١) ناقَضَ وَقَالَ (١): لا باسَ أَنْ يَكْتُمَهُ فَلا يُؤَدِّيَ الخُمُسَ. (١/٥)

١٤٩٩ - صَّرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

عن أبِي هُرَيْرَةَ شَلِيْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صَالَ: «العَجْماءُ جُبارٌ، والبِيَّرُ جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، وإلمَعْدِنُ جُبارٌ، وَفِي الرِّكازِ الخُمُسُ». (ب) [ط: ٦٩١٣، ٦٩١٢]

# (٦٧) باب قَوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَٱلْعَلَمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ [النوبة: ٦٠] وَمُحاسَبَةِ المُصَدِّقِينَ مَعَ الإِمام

٠٠٠ - صَدَّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ: أَخبَرَنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

عن أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ إلى اللَّهُ عَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّسْدِيمِ رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ على صَدَقاتِ بَنِي سُلَيْم يُدْعَى ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ، فَلَمَّا جاءَ حاسَبَهُ. ۞ [ر: ٩١٥]

# (٦٨) باب اسْتِعْمالِ إِبِل الصَّدَقَةِ وَأَلْبانِها لأَبْناءِ السَّبِيل

١٥٠١ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عن شُعْبَةَ: حدَّ ثنا قَتادَةُ:

عن أَنَسٍ ﴿ لَهُ مَ اللَّهِ مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا المَدِينَةَ ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّرِيمُ أَنْ يَاتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبانِها وَأَبُوالِها ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ واسْتاقُوا الذَّوْدَ (٣) ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبانِها وَأَبْوالِها ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ واسْتاقُوا الذَّوْدَ (٣) ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ ، وَتَرَكَهُمْ وَسَمَرَ (١٤) أَعْيُنَهُمْ ، وَتَرَكَهُمْ بِالحَرَّةِ يَعَضُّونَ مِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ ، وَتَرَكَهُمْ بِالحَرَّةِ يَعَضُّونَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أُخْرجَ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية ابن عساكر أيضًا، وفي رواية غيره: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «الإبِلَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وسَمَّرَ» بتشديد الميم.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٨/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۱۰) وأبو داود (۲۵۹۳) والترمذي (۱۲۲، ۱۳۷۷) والنسائي(۱۲۹۵- ۱۶۹۸) وابن ماجه (۲۵۹۹، ۱۳۲۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۲۳،۱۰۲۶.

العَجْماءُ: البهيمة. جُبارٌ: هدر.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٣٢) وأبو داود (٢٩٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٩٥.

الحِجارَةَ. (أ) ٥ [ر: ٢٣٣]

تابَعَهُ أَبُو قِلابَةَ وَحُمَيْدٌ وَثابِتٌ، عن أَنسِ. (٢)٥

# (٦٩) بأبُ وَسْم الإمام إِبِلَ الصَّدَقَة بِيَدِهِ

١٥٠٢- صَّرَ ثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا الوَلِيدُ: حدَّثنا أَبُو عَمْرٍ و الأَوْزاعِيُّ: حدَّثني إِسْحاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ:

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مالِكٍ شَلْهِ، قالَ: غَدَوْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاسُمِيهُ مِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكُهُ، فَوافَيْتُهُ فِي يَدِهِ المِيسَمُ، يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. ﴿۞ [ط: ٥٨٢٤،٥٥]

# بيني لَيْ الْحَجَ الْحَجَمَ (١)

# (٧٠) بابُ (١) فَرْضِ صَدَقَةِ الفِطْرِ

وَرَأَىٰ أَبُو العالِيَةِ، وَعَطاءً، وابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الفِطْرِ فَرِيضَةً. (٥) وَرَأَىٰ أَبُو العالِيَةِ،

١٥٠٣ - حَدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن عُمَرَ بْنِ نافِع، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّتُهُ، قالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَاسِّمِهُ مَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، على العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَىٰ، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بها

(١) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «أبوابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ» بعد البسملة.

(٢) لفظة: «بابُ» ثابتة في رواية [ق] أيضًا (ب، ص)، وهو موافق لما في (ز) والسلطانية.

(أ) أخرجه مسلم (١٦٧١) وأبو داود (٤٣٦٤-٤٣٦٨) والترمذي (٧٢، ١٨٤٥، ٢٠٤٢) والنسائي (٣٠٥، ٣٠٦، ٤٠٢٤،) ٤٠٢٥-٤٠٣٣، ٤٠٣٤-٤٠٣١) وابن ماجه (٢٥٧٨، ٣٥٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٧٧.

فاجْتَوَوُا: أي أصابهم الجوئ: وهو داء الجوف. الذَّود: الإبل من ثلاثة إلىٰ عشرة، سَمَرَ أَعْيُنَهُمْ: فقأها. الحَرَّة: هي أرض ذات حجارة سود حول المدينة لا عمار فيها.

(ب) متابعة أبي قلابة عند البخاري (۲۸۰۲، ۲۰۸۵)، ومتابعة حميد وثابت أخرجها مسلم (۱۶۷۱) وأبو داود (٤٣٦٧) والترمذي (۷۲، ۲۰۷، ۲۰۷۶) والنسائي (۲۰۲۸ - ۲۳۱ ) وابن ماجه (۲۵۷۸، ۳۵۰۳).

(ج) أخرجه مسلم (٢١١٩) وأبو داود (٢٥٦٣، ٢٥٦١) وابن ماجه (٣٥٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦.

المِيسَم: الحديدة التي يعلم بها. يَسِمُ: يعلمها لتتميز عن الأموال المملوكة.

(د) انظر تغليق التعليق: ١/٣.

أَنْ تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ. (<sup>أ</sup>) [ط: ١٥١٢،١٥٠٩،١٥٠٩،١٥٠٩]

## (٧١) باب صَدَقَةِ الفِطْرِ على العَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ (١)

١٥٠٤ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عن نافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا إِسْمِيهُ مَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ: صاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صاعًا مِنْ المُسْلِمِينَ. (ب) [ر: ١٥٠٣]/ صَعِيرٍ، على كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ. (ب) [ر: ١٥٠٣]/

# (۷۲) بابُ(۱) صَاعِ مِنْ شَعِيرٍ

١٥٠٥ - صَّرْثُنَا قَبِيْصَةُ (٣): حدَّثنا سُفْيَانُ، عن زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ، عن عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ:

عن أَبِي سَعِيْدٍ إِلَيْهِ، قالَ: كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ. ۞ [ط:١٥١٠،١٥٠٨،١٥٠٦]

## (٧٣) بابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ صاعًا(١) مِنْ طَعام

١٥٠٦ - حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَسِي سَرْحِ العامِرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ شَهْ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَيِيبِ. (د) [ر: ١٥٠٥]

<sup>(</sup>١) قوله: «من المسلمين» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «صَدقةِ الفِطر».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عُقْبة».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «صاعً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٨٤، ٩٨٦) وأبو داود (١٦١٠-١٦١٣) والترمذي (٦٧٥-٦٧٧) والنسائي (٢٥٠٠-٢٥٠٠) وابن ماجه (١٨٢٥، ١٨٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٤٤.

الصاع: مكيال = ٢١٧٥ جرامًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٨٤) وأبو داود (١٦١٠، ١٦١١، ١٦١١) والترمذي (٦٧٥، ٦٧٦، ٢٧٧) والنسائي (٢٥٠٠-٢٥٠٠، ١٥٠٤) وابن ماجه (١٨٥٥، ١٨٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٢١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٨٥) وأبو داود (١٦١٦ - ١٦١٨) والترمذي (٦٧٣) والنسائي (٢٥١١ - ٢٥١١، ٢٥١٧، ٢٥١٨) وابن ماجه (١٨٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٩٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٩٨٥) وأبو داود (١٦١٦، ١٦١٧، ١٦١٨) والترمذي (٦٧٣) والنسائي (٢٥١١، ٢٥١٢، ٢٥١٣، ٢٥١٤، ٢٥١٧) ٢٥١٧، ٢٥١٧) وابن ماجه (١٨٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٦٩.

أقط: هو اللَّبن المُجفَّف.

## (٧٤) باب صَدَقَةِ الفِطْر صاعًا مِنْ تَمْرِ

١٥٠٧ - صَّرْثُنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عن نافع:

# (٧٥) باب صاع مِنْ زَبِيبٍ

١٥٠٨ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ يَزِيدَ<sup>(٢)</sup> العَدَنِيَّ: حَدَّثنا شُفْيانُ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قالَ: حدَّثني عِياضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْح:

عن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ شَهِ، قَالَ: كُنَّا نُعْطِيها فِي زَمانِ/النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مِمَ صاعًا مِنْ طَعامٍ، أَقْ [٢٥٩] صاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَقْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَقْ صاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جاءَ مُعاوِيَةُ، وَجاءَتِ السَّمْراءُ، قالَ: أُرَىٰ (٣) مُدًّا مِنْ هَذا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. (٢) [ر:١٥٠٥]

#### (٧٦) بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ العِيدِ

١٥٠٩ - صَ*َّتْنَا* آدَمُ: حدَّثنا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنا<sup>(٤)</sup> مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافِع: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيُّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَىٰ لِلْمُعِيمُ لِمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ. ۞۞ [ر:١٥٠٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عمر سِلَّمُ).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنَ أبي حَكِيم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أرئ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٨٤) وأبو داود (١٦١١-١٦١٣) والترمذي (٦٧٥، ٦٧٦، ١٧٧) والنسائي (٢٥٠٠-٢٥٠٥) وابن ماجه (١٨٢٥، ١٨٢٦)، وانظر تحفة الأشراف:٨٢٧٠.

مُدَّيْن: المد مكيال = ٥٤٤ جرامًا، فالمدان = ١٠٨٨ جرامًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٨٥) وأبو داود (١٦١٦-١٦١٨) والترمذي (٦٧٣) والنسائي (٢٥١١، ٢٥١٢، ٢٥١٣، ٢٥١٧، ٢٥١٧، ٢٥١٨) وابن ماجه (١٨٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٦٤.

السَّمْراءُ: القمح الشامي.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۹۸٦) وأبو داود (۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۱-۱۲۱۶) والترمذي (۲۷۰-۲۷۷) والنسائي (۲۵۰۰-۲۰۰۹، ۲۵۰۵) وابن ماجه (۱۸۲۰، ۱۸۲۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۸٤٥٢.

۱۵۱۰ - صَّرَثُنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ (۱)، عن زَيْدٍ (۱)، عن عِياضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ:
عن أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ إِلَيْ ، قالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّىٰ فِي التِّجَارَةِ، وَيُزَكَّىٰ فِي الفِطْرِ. (ب) الزُّهْرِيُّ فِي المَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّىٰ فِي التِّجَارَةِ، عَن نافِع: 1011 - صَّرَّنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنْ ثُمَّ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُ مِنَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صاعِ مِنْ المَّدِينَةِ مِنَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صاعِ مِنْ بُرِّ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ مُعْلِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزُ (٤) أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَىٰ شَعِيرًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ النَّمْ مُعَرَ النَّمْ يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزُ (٤) أَهْلُ المَدِينَةِ مِنَ التَّمْرِ ، فَأَعْطَىٰ شَعِيرًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ النَّهُ عُمَرَ النَّهُ يُعْطِيها عُمْرَ يُنْ مُعَلِي وَالكَبِيرِ ، حَتَّى إَنْ كَانَ يُعْطِيها (٥) عن بَنِيَّ ﴿٤) ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ النَّهُ عُمُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ . (٥) [ر:١٥٠٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «حفصُ بنُ مَيْسرةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنِ أَسْلَمَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «وكانَ طَعامُنا الشَّعِيرَ والزَّبِيبَ والأَقِطَ والتَّمْرَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَأُعْوِزَ» بضم الهمزة وكسر الواو.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «لَيُعْطِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «يَقْبَلُونَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٨٥) وأبو داود (١٦١٦-١٦١٨) والترمذي (٦٧٣) والنسائي (٢٥١١-٢٥١٤، ٢٥١٧، ٢٥١٨) وابن ماجه (١٨٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٩.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢١/٣.

<sup>(</sup>ج) قال ابن مالك راثي في الشواهد [ص٩١]: تضمَّن هذا الحديث استعمالَ (إنْ) المخففة المتروكة العملِ عاريًا ما بعدَها من اللَّم الفارقة؛ لعدم الحاجة إليها. وذلك لأنَّه إذا خُفِّفتْ (إنَّ) صار لفظها كلفظ (إنْ) النافية فَيُخَافُ التباسُ الإثبات بالنفي عند ترك العمل. فَأَلْزَمُوا تالي ما بعدَ المخففة اللام المؤكِّدة مُمَيِّزةً لها، ولا يُحتاج إلى ذلك إلَّا في موضع صالح للتّفي والإثبات، نحو: إنْ عَلِمْتُك لَفَاضلًا، فاللام هنا لازمةً، إذْ لو حُذِفت -مع كون العمل متروكًا وصلاحية الموضع للنفي والإثبات - لم يُتَيقَّنِ الإثباتُ، فلو لم يصلح الموضعُ للنفي جاز ثُبوتُ اللام وحذفُها. اه.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٩٨٤) وأبو داود (١٦١٠، ١٦١١-١٦١٣) والترمذي (٦٧٥، ٦٧٦) والنسائي (٢٥٠٠-٢٥٠٠) وابن ماجه (١٨٢٥، ١٨٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥١٠.

فَأَعْوَزَ أهل المدينة من التمر: أي فقدوه واحتاجوا إليه.

## (٧٨) باب صَدَقَةِ الفِطْرِ على الصَّغِيرِ والكَبِيرِ(١)

١٥١٢ - صَرَّتُ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني نافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَهِ ، قالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَىٰ اللَّهِ صَاحَاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صاعًا مِنْ تَمْرِ، على الصَّغِير والكَبِير، والحُرِّ والمَمْلُوكِ. (أ) [ر: ١٥٠٣]



(١) قوله: «والكبير» ثابت في رواية ابن عساكر و [ق] أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٨٤) وأبو داود (١٦١٠-١٦١٢، ١٦١٣) والترمذي (٦٧٥، ٦٧٦) والنسائي (٢٥٠٠-٢٠٠٦، ٢٥٠٣، ٢٥٠٤،)

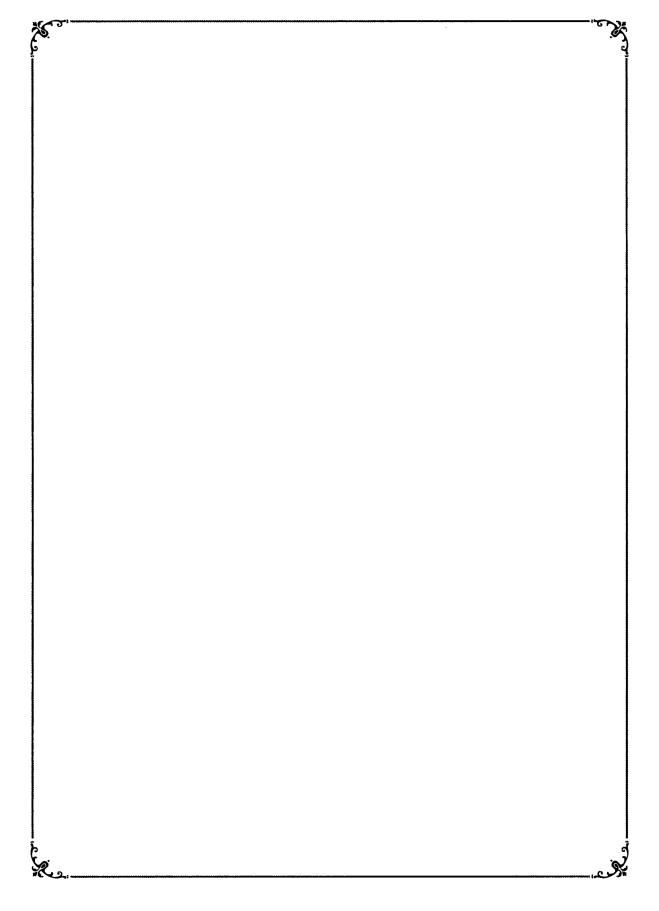

# كِتَابُ الْحَجّ

# بيني لِسَالِحَ الْحَالِحَ مِنْ اللَّهُ الْحَالِحَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال

# (١) بابُ(١) وُجُوب الحَجِّ وَفَضْلِهِ

﴿ وَلِلَّهِ (٣) عَلَى ٱلنَّاسِ حَجُّ (٤) ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِي كُو الْمَعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]

١٥١٣ - صَّرْتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ:

عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِنْ مَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ على عِبادِهِ فِي الحَبِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، الشّّة اللّهِ على عِبادِهِ فِي الحَبِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، الشّّة اللّهِ على عِبادِهِ فِي الحَبِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، الشّّة اللّهِ على عِبادِهِ فِي الحَبِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، الشّّة اللّهُ على الرّاحِلةِ، أَفَأَحُبُّ عَنْهُ ؟ قالَ: «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَداعِ. (أ) [ط: ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٨٥٥، ١٢٩٩]

(٢) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَاتُوكَ ( ٥) رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَانِينَ ( ٥) مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٧- ٢٨] ﴿ فِجَاجًا ﴾ [نوح: ٢٠]: الطُّرُقُ الواسِعَةُ. ٥

<sup>(</sup>١) لفظة: «كتاب» ثابتة في رواية أبي ذر عن المُستملي أيضًا، والبسملة مقدَّمة علىٰ قوله: «كتاب الحج» في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ثابتة في رواية ابن عساكر أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وقَوْلِ اللهِ: ﴿وَلِلْهِ...﴾».

<sup>(</sup>٤) أهمل ضبط الحاء في (ن، و)، وضبطها في (ب، ص) بفتح الحاء، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب، وبكسرها قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٥) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبى جعفر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۳۶) وأبو داود (۱۸۰۹) والنسائي(۲٦٣٥، ٢٦٤١، ٢٦٤٦، ٥٣٩٠-٣٩٣٠) وابن ماجه (٢٩٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٠.

الرَدِيف: هو الراكب خلف الراكب.

١٥١٤ - صَرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ: أَنَّ سالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (۱) أَخْبَرَهُ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَنَّمَ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ مِيْ كَبُ راحِلَتَهُ بِذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّىٰ (١) تَسْتَوِيَ بِهِ قايمَةً. (٥) [ر: ١٦٦]

١٥١٥ - صَّرْثُنَا إِبْراهِيمُ (٣): أَخْبَرَنا الوَلِيدُ: حدَّثنا الأَوْزاعِيُّ: سَمِعَ عَطاءً يُحَدِّثُ:

الاته عن جابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّيْنَ : أَنَّ إِهْلالَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاللَّمِيهُ مِنْ ذِي / الحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. (ب)٥ راجِلَتُهُ. (ب)٥

رَواهُ ۗ أَنَسٌ وابْنُ عَبَّاسٍ *البَّنُيُّ مُ*. (١٥٤٦) (١٥٤٥) O

## (٣) بابُ الحَجِّ على الرَّحْل

١٥١٦ - وَقَالَ أَبَانُ: حَدَّثنا مالِكُ بنُ دِينارٍ، عن القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ:

عن عائشة ﴿ اللَّهُ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَعَها أَخاها عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، فَأَعْمَرَها مِنَ التَّنْعِيمِ ، وَحَمَلَها علىٰ قَتَبٍ . (٢٩٤)

- وَقَالَ عُمَرُ سِلَيْهُ: شُدُّوا الرِّحالَ فِي الحَجِّ؛ فَإِنَّهُ أَحَدُ الجِهادَيْنِ. ﴿ ۞

١٥١٧ - وَقَالَ<sup>(٤)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّثنا عَزْرَةُ بْنُ ثابِتٍ، عن ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ:

حَجَّ أَنسٌ على رَحْلٍ، وَلَمْ(٥) يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَجَّ على رَحْلٍ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عمرَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «حِينَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بن موسى».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «فَلَمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٨٤، ١١٨٧) والنسائي (٢٧٤٧، ٢٧٥٨، ٢٧٥٩) وابن ماجه (٢٩١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢١٨) وأبو داود (١٩٠٥) وابن ماجه (٣٠٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٢٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢/٣.

القَتَب: الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه، وهو للجمل كالسرج للفرس.

وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. (أ)O

١٥١٨ - صَّرَثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا أَبُو عاصِمٍ: حدَّثنا أَيْمَنُ بْنُ نابِلٍ: حدَّثنا القاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: عن عائِشَةَ رَبِيُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ. فقالَ: «يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ،

ٱذْهَبْ بِأُخْتِكَ، فَأَعْمِرْها مِنَ التَّنْعِيمِ». فَأَحْقَبَها(١) على ناْقَةٍ(١)، فاعْتَمَرَتْ. (٢٥٠] [ر: ٢٩٤]

# (٤) بأبُ فَضْلِ الحَجِّ المَبْرُورِ

١٥١٩ - صَرَّ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ مَاذَا؟ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ مِنَاسُعِيمُ أَيُّ الأَعْمالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿ إِيمانٌ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾. قِيلَ: ثُمَّ ماذا؟ قَالَ: ﴿ حَبُّ مَبْرُورٌ ﴾. ﴿ ٥٦ ] و ٢٦: ] وَرَسُولِهِ ﴾. قِيلَ: ثُمَّ ماذا؟ قالَ: ﴿ حَبُّ مَبْرُورٌ ﴾. ﴿ ٥٠ ] و ٢٦: ] بنتِ طَلْحَةَ: بنتِ طَلْحَةَ:

عن عائِشَةَ أُمِّ المُومِنِينَ ﴿ ثُهُا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلا نُجاهِدُ؟ قَالَ: ﴿لا ٣)، لَكِنَ الْمُؤْمِلُ (٤) الْجِهادِ حَجُّ مَبْرُورٌ ﴾. (٥) [ط: ١٨٦١، ١٨٧١، ٢٨٧٥، ٢٨٧٥]

(١) أهمل ضبطها في (ن، ب، ص)، والمثبت من (و)، وبهامش (ب، ص): لم يضبطها في اليونينية وضبطها في الفونينية وضبطها في الفرع بصيغة الماضي بحمرة، وبصيغة الأمر بالسواد. اه.

(٢) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ناقَتِهِ».

(٣) لفظة: «لا» ليست في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَكُنَّ أفضلُ». وبهامش اليونينية: في الجمع بين الصحيحين: «قال: لَكُنَّ أَفْضِلُ الجهاد». اه.

زامِلته: الزاملة: البعير الذي يُحمل عليه الطعام والمتاع.

<sup>(</sup>أ) أخرجه ابن ماجه (٢٨٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (١٧٧٨-١٧٨٤، ٢٠٠٥) والنسائي (٢٤٦، ٢٧٦٤، ٢٨٦٩) وفي الكبري (٢٣٦) وابن ماجه (٣٠٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤٤٣.

أَحْقَبَها: جعلها وراءه مكان الحقيبة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٣) و الترمذي (١٦٥٨) والنسائي (٢٦٤٦، ٣١٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٠١.

<sup>(</sup>د) أخرجه النسائي (٢٦٢٨) وابن ماجه (٢٩٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٨٧١.



١٥٢١ - حَدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا سَيَّارٌ أَبُو الحَكَمِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا حازِمٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا حازِمٍ، قالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ مِنَاسُّعِيْمُ يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ (١) وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». (أ) [ط: ١٨٢٠، ١٨١٩]

## (٥) بابُ فَرْضِ مَواقِيتِ الحَجِّ والعُمْرَةِ

١٥٢٢ - صَّرْثُ مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ، قالَ: حدَّثني زَيْدُ بْنُ جُبَيْرِ:

أَنَّهُ أَتَىٰ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَيْنَ فِي مَنْزِلِهِ، وَلَهُ فُسْطاطٌ وَسُرَادِقٌ، فَسَأَلْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْمَرَ ؟ قَالَ: فَرَضَها رَسُولُ اللهِ مِنَى السَّمِيمِ لاَ هُلِ نَجْدٍ قَرْنًا (٢٠٠)، وَلاَ هُلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلاَ هُلِ أَعْمَرَ ؟ قَالَ: فَرَضَها رَسُولُ اللهِ مِنَى السَّمِيمِ لاَ هُلِ نَجْدٍ قَرْنًا (٢٠٠)، وَلاَ هُلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلاَ هُلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ. (٢٠) [ر: ١٣٣]

(٦) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَكَزَّوَّ دُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ ﴾ [البقرة: ١٩٧]

١٥٢٣ - صَرَّ ثَنا يَحْيَى بنُ بِشْرٍ: حدَّثنا شَبَابَةُ ، عن وَرْقاءَ ، عن عَمْرِ و بنِ دِينارٍ ، عن عِكْرِمَةَ:

رَواهُ ابْنُ عُيَيْنَةً، عن عَمْرِو، عن عِكْرِمَةً، مُرْسَلًا. (٥) ٥

(١) أهمل ضبطها في (ن، ب)، وضبطها في (و) بالفتح، وفي (ص) بالكسر، وذكر الوجهين في الإرشاد، ورجَّح الفتح.

(٢) في رواية أبي ذر: «مِنْ قَرْنٍ».

(٣) بهامش اليونينية دون رقم: «مَكَّةً ﴾ هكذا مضبَّب عليها ومصحَّح معًا، وعكس في (ب، ص): فأثبت في المتن: «مَكَةً ﴾ مضبَّب عليها ومصحَّح معًا، وهمَّش: «المدينة». وصوَّب في الفتح والإرشاد قول من قال: «مكة».

فُسْطاطٌ: ضرب من الأبنية يبنى في السفر، كالخيمة. سُرَادِقٌ: هو كل ما أحاط بشيء.

(ج) أخرجه أبو داود (١٧٣٠) والنسائي في الكبري (٨٧٩٠، ١١٠٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦١٦٦.

(د) انظر تغليق التعليق: ٥/٣.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥٠) والترمذي (٨١١) والنسائي (٢٦٢٧) وابن ماجه (٢٨٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤٠٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٨٢) وأبو داود (١٧٣٧) والترمذي (٨٣١) والنسائي (٢٦٥١، ٢٦٥١، ٢٦٥٥) وابن ماجه (٢٩١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٤١.

## (٧) بإبُ مُهَلِّ أَهْل مَكَّةَ لِلْحَجِّ والعُمْرَةِ

١٥٢٤ - مَدَّثنا أَمُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا ابْنُ طاوُسٍ، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِهِم وَقَّتَ لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ البُحُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنازِلِ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ (') وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَ مِنْ المُهُونَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ [٥٥/ب] مَكَّةَ مِنْ المَدِينَ وَلَا عَلْمُ مَكَّةً مِنْ المَدِينَ وَلاَ عَلْمُ مَكَّةً مِنْ أَرَادَ الحَبَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةً مِنْ [٥٥/ب] مَكَّةً مِنْ المَدِينَ مَنْ أَرَادَ الحَبَ

# (٨) باب مِيقاتِ أَهْلِ المَدِينَةِ ، وَلا يُهِلُّوا قَبْلَ ذِي الحُلَيْفَةِ

١٥٢٥ - صَّرْثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكٌ، عن نافع:

عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ شَيْءَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى الْهَلِهُ الْهَلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ اللهِ بنِ عُمَرَ شَيْءً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَا عَلَى الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَ

# (٩) باب مُهَلِّ أَهْلِ الشَّامِ

١٥٢٦ - صَرَّتْنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عن عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عن طاؤسٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثُمُّمُ ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّاللَّهُ الْأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ النَّمَامِ الْمُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ الْمَناذِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُنَّ ( ) ﴿ وَلِمَنْ أَتَىٰ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلاَّهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُ وَلَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَهْلِهِ ، عَلَيْهِنَّ مِنْ خَيْرِ أَهْلِهِ إَنَّهُ مِنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلَّهُ مِنْ أَهْلِهِ ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «لَهُمْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ويُهِلُّ أهلُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٨١) وأبو داود (١٧٣٨) والنسائي (٢٦٥٤، ٢٦٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧١١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٨٢) وأبو داود (١٧٣٧) والترمذي (٨٣١) والنسائي (٢٦٥١، ٢٦٥١، ٢٦٥٥) وابن ماجه (٢٩١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٢٦.

<sup>(</sup>ج) قال ابن مالك رابي في الشواهد [ص١٢١]: الضمير في قوله: «لهنَّ» حقَّه أن يكونَ هاءً وميمًا، فيقال: (هُنَّ لهم)؛ لأنَّ المرادَ أهلُ المواقيت فاللائقُ بهم ضميرُ الجمع المُذَكَّر، ولكنّه أنَّكَ باعتبار الفِرَقِ والزُّمَرِ والجماعات. وسببُ العُدولِ عن الظاهِر تحصيلُ التَّشَاكُلِ للمتجاورَيْن، كما قيل في بعض الأدعية المأثورة: «اللهمَّ رَبَّ السماواتِ وما أَظْلَلْنَ، ورَبَّ المشاكلة ، ورَبَّ الشّياطينِ وما أَضْلَلْنَ». واللائق بضمير الشياطين أنْ يكونَ واوًا، فَجُعلَ نونًا قصدًا للمشاكلة، والخروجُ عن الأصل لقصد المشاكلة كثيرٌ، ومنه: «لا دَرَيْتَ ولا تليت» ... ونظائر ذلك كثيرة. اه.

وَكَذَاكَ<sup>(۱)</sup>، حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ منها. <sup>(أ)</sup> [ر: ١٥٢٤]

# (١٠) باب مُهَلِّ أَهْل نَجْدٍ

١٥٢٧ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٌّ: حدَّ ثنا سُفْيانُ: حَفِظْناهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عن سالِمٍ، عن أَبِيهِ: وَقَّتَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مَن النَّهِيِّم.

١٥٢٨ - صَرَّنَا أَحْمَدُ (١): حدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخبَرَني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عن أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُلْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُلْكُلِّمُ مِلَّ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّا مُلْمُلْمُ مِنْ أَلَّا مُلْمُلْمُ مُنْ أَلَّا مُلْمُلْمُ مُنْ أَلَّا مُلْمُلِكُمُ مُنْ أَلَّا مُلْمُلُولُ مُنْ مُلْمُلْمُ مُلِّلِمُ مُلْمُلْمُ مُنْ مُنْ أَلَّالِمُ

## (١١) باب مُهَلِّ مَنْ كانَ دُونَ المَواقِيتِ

١٥٢٩ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا حَمَّادٌ، عن عَمْرِو، عن طاؤسٍ:

١٣٤/١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهُ عِنَهُ وَقَتَ / لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الشَّامِ السَّامِ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُنَّ الهُنَّ المَعْمَنَ مِنْ عَيْرِ الجُحْفَة عَلَيْهِنَّ مِنْ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ مَكَةً يُهِلُونَ أَهْلِهِ، حَتَّىٰ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةً يُهِلُونَ مَنْ اللهِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَامِ السَّامِ السَلَّامِ السَّامِ السَلَّامِ السَّامِ السَ

# (١٢) بابُ مُهَلِّ أَهْلِ اليَمَنِ

١٥٣٠ - صَدَّنَ مُعَلَّى بِنُ أَسَدٍ: حَدَّثِنا وُهَيْبٌ، عِن عَبْدِ اللهِ بِنِ طَاوُسٍ، عِن أَبِيهِ:

عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثُمُّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهِ م وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وكذاك وكذاك» مرتين.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عِيسَى».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لَهُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٨١) وأبو داود (١٧٣٨) والنسائي (٢٦٥٤، ٢٦٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٣٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم(١١٨٢) وأبو داود (١٧٣٧) والترمذي (٨٣١) والنسائي(٢٦٥١، ٢٦٥١، ٢٦٥٥) وابن ماجه (٢٩١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٢٤، ٢٩٩١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٨١) وأبو داود (١٧٣٨) والنسائي (٢٦٥٤، ٢٦٥٧، ٢٦٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٣٨.

الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنازِلِ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ(') وَلِكُلِّ آتٍ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ(')، مِمَّنْ أَرادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَمَنْ كانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.(أ)۞ [ر: ١٥٢٤]

# (١٣) بابّ: ذاتُ عِرْقٍ لأَهْل العِراقِ

١٥٣١ - حَدَّثني عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عن نافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرِ انِ (٣) ، أَتَوْا عُمَرَ (ب) ، فقالُوا: يا أَمِيرَ المُومِنِينَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَيْنا. قَانُظُرُوا حَذْوَها مِنْ طَرِيقِكُمْ. فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ . ﴿ ۞ ۞

#### (١٤) بابٌ

١٥٣٢ - مَّدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكٌ، عن نافع:

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ شَيْءَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ شَيْءً يَفْعَلُ ذَلِكَ. (٥) [ر: ٤٨٣]

# (١٥) بابُ خُرُوج النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ عِلَىٰ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

١٥٣٣ - صَّرْثنا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثنا أَنسُ بْنُ عِياضٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نافِع:

<sup>(</sup>١) في متن (و، ص): «هُنَّ لأَهْلِهنَّ»، وهو موافق لما في (ز) والسلطانية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: ﴿غَيْرِهِنَّ﴾.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لمَّا فَتَحَ هذَيْنِ المِصْرَيْنِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٨١) وأبو داود (١٧٣٨) والنسائي (٢٦٥٤، ٢٦٥٧، ٢٦٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١١٥.

<sup>(</sup>ب) قال ابن مالك راثين في الشواهد [ص١٧٧]: فيه تَنَازُعُ (فَتَح) و(أَتَوْا)، وهو على إعمالِ الثاني وإسنادِ الأول إلى ضمير (عمر)، وفيه حُجَّةٌ على الفرّاء، فإنّه لا يجيز (أكرمني وأكرمتُ زيدًا) لا على حذف الفاعل، ولا على إضماره، ويُجيزهُ الكِسائي على الحذف لا على الإضمار، فيجبُ على مذهبه أن يكونَ فاعلُ (فَتَح) محذوفًا لدلالة المذكور آخرًا عليه، ويجب على مذهب البصريين في مثل هذا الإضمار، ويمتنع الحذف، ويظهرُ الفرقُ بين الحذف والإضمار بالتثنية والجمع، فيُقال على الإضمار: ضَرَبَاني وضَرَبْتُ الزَّيْدَيْنِ، وضربُوني وضربتُ الزَّيدِينَ. ويقال على الحذف: ضربني، في الإفراد وغيره. اه. (ج) انظر تحفة الأشراف: ١٠٥٦٠.

جَوْرٌ عن طَرِيقِنا: ميل ومنحرف عنه. حذوها: أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعله ه ميقاتًا.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢٥٧) وأبو داود (٢٠٤٤) والنسائي (٢٦٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٣٨.

## (١٦) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنَّالله عِيْمُ: «العَقِيقُ وادٍ مُبارَكٌ»

١٥٣٤ - صَّرْتُنَا الحَمَيْدِيُّ: حدَّثنا الوَلِيدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرِ التِّنِيسِيُّ، قالاً: حدَّثنا الأَوْزاعِيُّ، قالَ: حدَّثني يَحْيَىٰ، قالَ: حدَّثني عِكْرِمَةُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ اللَّهُ يَقُولُ:

إِنَّهُ<sup>(۱)</sup> سَمِعَ عُمَرَ شَيْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِنَاسٌ عِيْمُ بِوادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ: «أَتانِي اللَّيْلَةَ آتِ الرَّهُ أَنِي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذا الوادِي المُبارَكِ/ وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ». (٢٠٥٠ [ط: ٧٣٤٣، ٢٣٣٧]

١٥٣٥ - صَّرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمانَ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قالَ: حدَّثنى سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

عن أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ اللَّهُ رُئِي (٣) وهو مُعَرِّسٌ (١) بِذِي الحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الوادِي، قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحاءٍ (٥) مُبارَكَةٍ. وَقَدْ أَناخَ بِنا سالِمٌ، يَتَوَخَّىٰ بِالمُناخِ الَّذِي كانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيخُ ؟ يَتَحَرَّىٰ مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاللّٰهُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الوادِي، بَيْنَهُمْ (٦) وَبَيْنَ يَتَحَرَّىٰ مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاللّٰهُ مِنْ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الوادِي، بَيْنَهُمْ (٦) وَبَيْنَ

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «صَلَّى».

<sup>(</sup>٢) لم تُضبط الهمزة في (ن، و)، وضبطت في (ب، ص) بالفتح، وبهامشهما: كذا فتحة الهمزة في اليونينية. اه. وزاد في (ب): وكأنَّه أراد أن يكشطها بعد إلحاق «يقول» في الهامش فلم يتفق له. اه.

<sup>(</sup>٣) في متن (ب، ص): «رُئِّيَ» بتشديد الهمزة، وهو موافق لما في الإرشاد، وفي رواية أبي ذر: «أُرِيَ».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا (ب، ص)، وهو موافق لما في الإرشاد، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: "وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ"، وزاد في (ن) نسبتَها إلى رواية المُستملي أيضًا، وعزاها في (و) إلى رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي.

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في متن (ب، ص) بالمنع من الصرف.

<sup>(</sup>٦) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية المُستملي وأخرى عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «يَنْنَهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٥٧) وأبو داود (١٨٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٠١، ٧٨٠٠.

المُعَرَّس: موضع معروف على ستَّة أميالٍ من المدينة، وهو أسفل من مسجد ذي الحليفة، وأقرب إلى المدينة منها. (ب) أخرجه أبو داود (١٨٠٠) وابن ماجه (٢٩٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥١٣.

الطَّريقِ، وَسَطِّ (١) مِنْ ذَلِكَ. (أ) [ر: ٤٨٣]

# (١٧) بابُ غَسْلِ الخَلُوقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيابِ

١٥٣٦ - قالَ أَبُو عاصِمٍ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرَني عَطاءٌ: أَنَّ صَفْوانَ بْنَ يَعْلَىٰ أَخبَرَهُ:

# (١٨) بابُ الطِّيبِ عند الإِحْرامِ، وَما يَلْبَسُ إِذا أَرادَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَتَرَجَّلَ وَيَدَّهِنَ (٣)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَبِّيُّهُ: يَشَمُّ المُحْرِمُ الرَّيْحانَ، وَيَنْظُرُ فِي المِرْآةِ، وَيَتَداوَىٰ بِما يَاكُلُ (٤): الزَّيْتِ وَالسَّمْنَ وَالْسَمْنَ وَالسَّمْنَ وَالْمَالَالِيْ وَالْسَمْنَ وَالْمَالُمُ وَالْمَوْلِ وَالْمَالْمُ وَلَوْلِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمِالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِ

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الهِمْيانَ.

وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَائِينَ اللَّهُ وهو مُحْرِمٌ، وَقَدْ حَزَمَ على بَطْنِهِ بِثَوْب. (ج)

(١) في رواية أبى ذر: «وَسَطًا».

(٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما تَصْنَعُ في حَجِّكَ».

(٣) في (و): ( وَيَتَرَجَّلُ وَيَدَّهِنُ ) ، وهو موافق لما في (ز ، ع).

(٤) في رواية ابن عساكر: «وَيَتَداوَى ويَاكُلُ».

(٥) بالجر فيهما رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٤٦) والنسائي (٢٦٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٨٠) وأبو داود (١٨١٩-١٨١١، ١٨٢٢) والترمذي (٨٣٥، ٨٣٦) والنسائي (٢٦٦٨، ٢٧٠٩، ٢٧١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٣٦، وتغليق التعليق: ٤٧/٣.

مُتَضَمِّخٌ: متلطخ. يَغِطُّ: الغطيط: صوت تنفُّس النائم.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣/٨٤. الهميان: هو شبه تكة السراويل تجعل فيها الدراهم وتُشدُّ على الوسط.

وَلَمْ تَرَ عَايِشَةُ رَالِيَّ بِالتُّبَّانِ بَاسًا لِلَّذِينَ يُرَحِّلُونَ هَوْدَجَها(١).(أ)٥

١٥٣٧ - ١٥٣٨ - <del>مَدَّثنا</del> مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن مَنْصُورٍ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قالَ: كان ابنُ عُمَرَ شَلَّمَ يَدَّهِنُ بالزَّيْتِ. فَذَكَرْتُهُ لإِبْراهِيمَ، قالَ: ما تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ ؟! (ب) حَدَّثني الأَسْوَدُ، عن عايشَةَ شَلَّمَ، قالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إلىٰ وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفارِقِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسَّهُ عِلَى مُعْرَمُ. (ج) [ر: ٢٧١]

١٥٣٩ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِم، عن أَبِيهِ:

[١٣٦/٢] عن عايشَةَ رَبِيُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللللّهِ اللّهِ مِنْ الللللللّهِل

#### (١٩) مَنْ (١) أَهَلَّ مُلَبَّدًا

[١/٦٠] عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ: أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ: عن أَبِيهِ رَبُنَ وَالَ: ١٠٤٥، ٥٩١٥] عن أَبِيهِ رَبُنَ وَالَ: ١٠٤٥، ٥٩١٥] عن أَبِيهِ رَبُنَ وَالَ: ١٠٤٥، ٥٩١٥]

#### (٢٠) بابُ الإهلالِ عند مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ

١٥٤١ - صَّرَّتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا شُفْيانُ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: سَمِعْتُ سالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قالَ: سَمعْتُ ابْنَ عُمَرَ لِلْمُنْ.

(١) قوله: «للذين يُرَحِّلون هودجَها» ليس في رواية ابن عساكر.

(٢) في رواية أبي ذر: «باب مَن...».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٣/٨٤.

(ب) أخرجه الترمذي (٩٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٦٠.

(ج) أخرجه مسلم (۱۱۹۰) وأبو داود (۱۷٤٦) والنسائي (۲۹۹۳-۲۷۰۳، ۲۷۰۵) وابن ماجه (۲۹۲۷، ۲۹۲۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۹۸۸.

الوَبيص: اللمعان والبريق.

- (د) أخرجه مسلم (۱۱۸۹، ۱۱۹۱) وأبو داود (۱۷٤٥) والترمذي (۹۱۷) والنسائي (۲۸۸۶-۲۹۹۲) وابن ماجه (۲۹۲۶، ۲۹۲۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۰۱۸.
- (ه) أخرجه مسلم (١١٨٤) وأبو داود (١٧٤٧) والنسائي (٢٦٨٣، ٢٧٤٧) وابن ماجه (٣٠٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٧٦. مُلَبِّدًا: التلبيد أن يجعل في شعر رأسه شيئًا من صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل؛ إبقاء على الشعر.

وَحَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مالِكِ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَباهُ يَقُولُ: ما أَهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّمِ إِلَّا مِنْ عند المَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الحُلَيْفَةِ. (أ) ۞

# (٢١) بإب ما لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ

١٥٤٢ - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكٌ، عن نافع:

عنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَائِهُمْ: أَنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ قالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مَنَ الكَعْبَيْنِ ، وَلا العَمايم ، وَلا الطِفافَ ، إِلَّا أَحَدُ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَلْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِيابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ (۱) أَوْ وَرْسٌ (ب) ٥ [ر: ١٣٤]

# (٢٢) بإب الرُّكُوبِ والارْتِدافِ فِي الحَجِّ

١٥٤٣ - ١٥٤٤ - حَرَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حدَّثنا أَبِي، عن يُونُسَ الأَيْلِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية ابن عساكر ورواية [ق] أيضًا، وفي رواية أبي ذر والمُستملي: «القَمِيصَ» بالإفراد.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «زَعْفَرانٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٨٤، ١١٨٦) وأبو داود (١٧٧١) والترمذي (٨١٨) والنسائي (٢٧٤٧، ٢٧٥٧) وابن ماجه (٢٩١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۱۷۷) وأبو داود (۱۸۲۳) والترمذي (۸۳۳) والنسائي (۲۲۲۱، ۲۲۲۱، ۲۲۲۹، ۲۲۷۰-۲۲۷۸، ۲۲۸۰-۲۲۷۸، ۲۲۸۰) وابن ماجه (۲۹۲۹، ۲۹۳۹، ۲۹۳۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۳۲۵.

القميص: ما ستر القسم الأعلى بأكمام. السراويل: ما ستر القسم الأسفل برجلين. البُرْنُس: ثوب رأسه منه ملتزق به.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۲) وأبو داود (۱۸۱۵، ۱۹۲۰) والترمذي (۹۱۸) والنسائي (۳۰۱۷، ۳۰۲۰، ۳۰۲۰) وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۰۶۹.

# (٢٣) باب ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ والأَرْدِيَةِ والأُزُرِ(١)

وَلَبِسَتْ عايشَةُ رَبُّهُ الثِّيابَ المُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، وَقالَتْ: لا تَلَثَّمُ، وَلا تَتَبَرْقَعُ (١٠)، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا بِوَرْس (٣) وَزَعْفَرانٍ (١٠).

وَقالَ جابِرٌ: لا أَرَى المُعَصْفَرَ طِيبًا.

وَلَمْ تَرَ عايِشَةُ بَاسًا(٥) بِالحُلِيِّ والثَّوْبِ الأَسْوَدِ والمُوَرَّدِ والخُفِّ لِلْمَرْأَةِ.

وَقَالَ إِبْراهِيمُ: لا بَاسَ أَنْ يُبْدِّلُ ثِيابَهُ. (١) ٥

١٥٤٥ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ: حدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمانَ، قالَ: حدَّثني مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قالَ: أخبَرَني كُرَيْبٌ:

عن عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاسٍ ﴿ قَالَ: انْطَلَقَ النّبِيُ مِنَا الْمَدِينَةِ بَعْدَما تَرَجَّلَ وَآدَهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءُهُ هو وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عن شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ والأُزُرِ (٧) تُلْبَسُ/ إِلَّا المُزَعْفَرَةً السّرِهِ السّرِهِ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءُهُ هو وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عن شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيةِ والأُزُرِ (٧) تُلْبَسُ/ إِلَّا المُزَعْفَرَةَ اللّبِيدَاءِ أَهَلَّ النّبِيدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، رُكِبَ راحِلَتَهُ، حَتَّى اسْتَوَى على البَيْداءِ أَهلَ هو وَأَصْحَابُهُ، وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ (٩)، وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لأَرْبَعِ لَيالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّة لأَرْبَعِ لَيالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ؛ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ؛ لأَنَّهُ مِنْ ذِي الحَجَّةِ، فَطَافَ بِالبَيْتِ وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ؛ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ؛ لأَنَّهُ وَلَا يَلْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوافِهِ بها قَلَّدَها، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَىٰ مَكَّةَ عند الحَجُونِ وهو مُهِلُّ بِالحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوافِهِ بها حَتَّىٰ رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَفُوا بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَرِّ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحابَهُ أَنْ يَطَّوَفُوا بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت في (ن): بضم الزاي، وضُبطت في (ق، ب، ص) بسكون الزاي، وأهمل ضبطها في (و).

 <sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: (الا تَلْتَثِمُ ولا تَبَرْقَعُ ).

<sup>(</sup>٣) في متن (ب، ص): «... ثَوبًا بِزَعْفَران» دون ذِكْر الوَرْس.

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقالت: لا تلثَّم» إلى قوله: «ولا زَعفرانٍ» ليس في رواية [ق].

<sup>(</sup>٥) ضبط في (ب، ص) باء «باسًا» مكسورة نقلًا عن اليونينية، وبهامش (ب): والصواب فتحها. اه.

<sup>(</sup>٦) قول إبراهيم هذا ليس في رواية [ق].

<sup>(</sup>٧) لم تضبط في (ن، و)، وبهامش (ب): كذا بالضبطين في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر بضبطين: المثبت، بفتح التاء والدال، والثاني: «تُرْدِعُ» بضم التاء وكسر الدال.

<sup>(</sup>٩) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بُدْنَهُ».

<sup>(</sup>أ) ما علَّقه عن السيدة عائشة في المُوَرَّدِ وصله فيما سيأتي، ر/١٦١٨، وللباقي انظر تغليق التعليق: ٥٠/٣.

المُعَصْفَرَة: المصبوغة بنبات العصفر.

رُوُّ وسِهِمْ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ تَكُنْ (١) مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَها، وَمَنْ كانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهي لَهُ حَلالٌ، والطِّيبُ والثِّيابُ. (أ) [ط: ١٧٣١،١٦٢٥]

# (٢٤) بابُ مَنْ باتَ بِذِي الحُلَيْفَةِ حَتَّىٰ أَصْبَحَ (١)

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَبُنَ مُ ، عن النَّبِيِّ مِنَاسُوعِيمُ م. (١٥٣٣)

١٥٤٦ - صَ*َّتْنِي* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ<sup>(٣)</sup>:

عن أَنَسِ بْنِ مالِكِ شَهَ، قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ مِنَاسُّ عِيْمُ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ باتَ حَتَّىٰ أَصْبَحَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ راحِلَتَهُ واسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ. (ب)۞ [ر: ١٠٨٩]

١٥٤٧ - صَرَّ ثَنْ قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا عَبْدُ الوَهَّابِ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ، عن أَبِي قِلابَةَ:

عن أنس بن مالك رائم : أنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِهُم صَلَّى الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، قالَ: وَأَحْسِبُهُ باتَ بها حَتَّىٰ أَصْبَحَ. (ب) [ر: ١٠٨٩]

## (٢٥) باب رَفْع الصَّوْتِ بِالإِهْلالِ

١٥٤٨ - صَّرْ ثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلابَةَ:

عن أَنَسٍ إِنَهُمْ، قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ بِالمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، والعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْن، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بهما جَمِيعًا. ﴿۞ [ر: ١٠٨٩]

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «يكن».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر ورواية [ق]: «حتى يُصْبِحَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا ابنُ المنكدر»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أنضًا.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٣٦٦.

تَرْدَعُ على الجِلْدِ: أي تنفض صبغها عليه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٩٠) وأبو داود (١٢٠٢، ١٧٧٣، ١٧٩٦) والترمذي (٥٤٦) والنسائي (٤٦٩، ٤٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦، ٩٤٧،١٥٧٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٩٠) وأبو داود (١٢٠٢، ١٧٧٣، ١٧٩٦) والترمذي (٥٤٦) والنسائي (٢٩٥، ٤٧٧)، وانظر تحفة الأشم اف: ٩٤٧.

## (٢٦) بابُ التَّلْبِيَةِ

١٥٤٩ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن نافِع:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِيُّمُ: أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسٌمِّيمِ ﴿ النَّبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ». (أن [ر:١٥٤٠]

· ١٥٥٠ - صَّرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن الأَعْمَشِ، عن عُمارَةَ، عن أَبِي عَطِيَّةَ:

عن عايِشَةَ ﴿ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَنَّهُ كَيْفُ كَانَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِمِ يُلَبِّي: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ». (٢٠٠٠)

تابَعَهُ أَبُو مُعاوِيَةً ، عن الأَعْمَش.

[1/47/]

وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ: سَمِعْتُ خَيْثَمَةً /، عن أَبِي عَطِيَّةَ: سَمِعْتُ عايِّشَةَ ﴿ الْ اللهُ ال

#### . . عند الرُّكُوبِ على الدَّابَّةِ

١٥٥١ - صَّرْتنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن أَبِي قِلابَةَ:

(١) في رواية أبي ذر: «بالمدينة ونحن معه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٨٤) وأبو داود (١٨١٢) والترمذي (٨٢٥، ٨٢٦) والنسائي (٢٧٤٧-٢٧٥٠) وابن ماجه (٢٩١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٤٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٧٨٠٠.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣/٤٥،٥٥٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٦٩٠) وأبو داود (١٢٠٢، ١٧٧٣، ١٧٧٤، ١٧٩٦، ٢٧٩٣) والترمذي (٥٤٦) والنسائي (٤٦٩، ٤٧٧، ٢٦٦٦) وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٧.

بَدَنات: جمع بدنة، وهي تقع على الجمل والناقة والبقرة وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها. أَمْلَحَيْنِ: تثنية أملح، وهو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر.

# قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا عَنَ أَيُّوبَ، عَنَ رَجُّلٍ، عَنَ أَنَسٍ. (١٧١٥) قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا عَنَ أَيُّوبَ، عَن رَجُّلٍ، عَن أَنسٍ. (١٧١٥)

١٥٥٢ - حَدَّثُنَا أَبُو عاصِمٍ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْحٍ، قالَ: أَخبَرَني صالِحُ بْنُ كَيْسانَ، عن نافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّيْمٌ، قالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيرُ لِم حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ راحِلَتُهُ قايِمَةً. (أ) [ر: ١٦٦] (٢٩) بابُ الإهلالِ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ (١)

١٥٥٣ - وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: حَدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ: حَدَّثنا أَيُّوبُ، عن نافع، قالَ:

كانَ ابْنُ عُمَرَ شَيْ إذا صَلَّى بِالغَداةِ (") بِذِي الحُلَيْفَةِ، أَمَرَ بِراحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ رَكِبَ، فَإِذا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ قايمًا، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّىٰ يَبْلُغَ المَحْرَمَ (")، ثُمَّ يُمْسِكُ، حَتَّىٰ إِذا جاءَ ذا طُوَّى (٤) باتَ بِهِ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، فَإِذا صَلَّى الغَداةَ اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَلَ طُوًى (٤) باتَ بِهِ حَتَّىٰ يُصْبِحَ، فَإِذا صَلَّى الغَداةَ اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللهِ عَلَ اللهِ عَلَ اللهِ مِن اللهِ عَلَ اللهِ مِن اللهِ عَلَ اللهِ مَن اللهِ عَلَ اللهِ مَن اللهِ عَلَى الغَداةَ اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِن اللهِ عَلَى الغَداةَ اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِل

تابَعَهُ إِسْماعِيلُ، عن أَيُّوبَ، فِي الغَسْلِ(٥). (١٥٧٣) ٥

١٥٥٤ - صَّرْنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ أَبُو الرَّبِيع: حدَّثنا فُلَيْحٌ، عن نافِع، قالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ شَيْمُ إِذَا أَرَادَ الخُرُوجَ إِلَىٰ مَكَّةَ ٱذَّهَنَ بِدُهْنِ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَاتِي مَسْجِدَ الحُلَيْفَةِ (٦) فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهُ مَا رُحَ ٥٠ [ر: ١٥٥٣]

(١) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «الغَداةَ بِذِي الحُلَيْفَةِ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الغَداةَ».

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر ورواية [ق]: «الحَرَمَ».

(٤) بهامش اليونينية: عند أبي ذر: «ذا طِوَىٰ» بكسر الطَّاء غير مصروف، وصحَّح عليه، أعني عدم الصرف. اه. (ب، ص).

(٥) في رواية أبي ذر: «الغُسْلِ».

(٦) في رواية أبي ذر: «مسجد ذي الحليفة».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۱۸۶، ۱۱۸۷) وأبو داود (۱۷۷۲) والنسائي (۲۷۲۰، ۲۷۵۸ -۲۷۹۰) وابن ماجه (۲۹۱۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۷٦۸۰.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٥٩) وأبو داود (١٨٦٥) والنسائي في الكبرى (٤٢٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥١٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۱۸۶، ۱۱۸۷) وأبو داود (۱۷۷۲) والنسائي (۲۷۶۷، ۲۷۵۸-۲۷۱۰) وابن ماجه (۲۹۱٦)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۲۰٦.

# (٣٠) باب التَّلْبِيَةِ إذا انْحَدَرَ فِي الوادِي

١٥٥٥ - صَّرَتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قالَ: حدَّثني ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عن ابْنِ عَوْنِ، عن مُجاهِدٍ، قالَ: كُنَّا عند ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَيْمَ، فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ: أَنَّهُ قالَ: «مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كافِرٌ». فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، ولَكِنَّهُ قالَ: «أَمَّا مُوسَىٰ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إليْهِ إِذِ<sup>(۱)</sup> انْحَدَرَ في الوادِي يُلَبِّي». (٥) عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، ولَكِنَّهُ قالَ: «أَمَّا مُوسَىٰ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إليْهِ إِذِ<sup>(۱)</sup> انْحَدَرَ في الوادِي يُلَبِّي». (٥) عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، ولَكِنَّهُ قالَ: «أَمَّا مُوسَىٰ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إليْهِ إِذِ (١) انْحَدَرَ في الوادِي يُلَبِّي». (١٥) عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، ولَكِنَّهُ قالَ: «أَمَّا مُوسَىٰ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إليْهِ إِذِ (١) انْحَدَرَ في الوادِي يُلَبِّي». (١٥) المُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُوسَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُؤْلُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

# (٣١) بابِّ: كَيْفَ تُهِلُّ الحائِضُ والنُّفَساءُ

أَهَلَّ: تَكَلَّمَ بِهِ، واسْتَهْلَلْنا وأَهْلَلْنا الهِلالَ<sup>(١)</sup>، كُلُّهُ مِنَ الظُّهُورِ، واسْتَهَلَّ المَطَّرُ: خَرَجَ منَ السَّحَابِ. ﴿وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِهِ عِ﴾ [المائدة: ٣]: وهو مِنِ اسْتِهْلالِ الصَّبِيِّ. ٥

١٥٥٦ - صَّرْثنا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا مالِكُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ:

عنْ عائِشة رَبِّيُّنَا، زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرِهِم، قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرِهِم فِي حَجَّةِ الوَداعِ، فَأَهْلَلْنا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيرِهِم: «مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ (٣) حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُما جَمِيعًا». فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنا حايضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ مِنَاسِمِيهِم فقالَ: «انْقُضِي رَاسَكِ، وامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ، وَالمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ مِنَاسِمِيهِم فقالَ: «انْقُضِي رَاسَكِ، وامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ، وَدَعِي العُمْرَةَ». فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنا الحَجَّ، أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ مِنَاسِمِيهِم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي وَدَعِي العُمْرَةَ». فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنا الحَجَّ، أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ مِنَاسِمِيهِم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي وَدَعِي العُمْرَةَ». فَلَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنا الحَجَّ، أَرْسَلَنِي النَّبِيُ مِنَاسِمِيهِم مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَلِي الْكَبِي الْمُنْ الْمَالِي التَنْعِيمِ، فاعْتَمَرْتُ، فقالَ: «هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ». قالَتْ: فطافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا بَكُرٍ إلى التَّنْعِيمِ، فاعْتَمَرْتُ، فقالَ: «هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ». قالَتْ: فطافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُوا

(١) في رواية أبى ذر: «إذا».

(٢) في رواية أبي ذر: «الهِلالُ» (ب، ص).

(٣) أهمل ضبطها في (ن)، وضبطها في (و) بالرفع، وفي (ب،ص) بالنصب، وبهامش (ب): يأتي في باب طواف القارن ضبطه بالرفع والنصب لأبي ذر. اه.

(أ) أخرجه مسلم (١٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٤٠٠.

قال ابن مالك يلين في الشواهد [ص١٩٨]: (أمَّا) حَرفٌ قائمٌ مَقَامَ أَدَاةِ الشَّرطِ والفِعلِ الَّذي يَلِيها، فلِذلكَ يُقَدِّرُها النحويُّون ب (مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيء). وحَقُّ المتَّصِلِ بالمتَّصِلِ بها أَنْ تصحبَه الفاءُ، نحو: ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَاسَّتَكُبُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [فصلت:١٥]، ولا تُحذَفُ هذه الفاءُ غالبًا إلَّا في شِعرٍ، أو مَع قولٍ أَغنَى عنه مَقُولُه، نحو: ﴿ فَأَمَّا الذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ التَّضْيِيقِ، أَكَمَرَ ثُمُ التَّضْيِيقِ، وَعَدْ خُولِفَتِ القاعِدةُ في هذه الأَحاديثِ، فَعُلِمَ بتَحقيقٍ عَدَمُ التَّضْيِيقِ، وأَنَّ مَنْ خَصَّهُ بالشَّعرِ، أو بالصُّورةِ المعَيَّنَةِ من النَّر، مُقَصِّرٌ في فَتَوَاهُ، وعاجِزٌ عن نُصْرَةِ دَعْواهُ. اه.



بِالعُمْرَةِ بِالبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُوا، ثُمَّ طافُوا طَوافًا واحِدًا(١) بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَإِنَّما طافُوا طَوافًا واحِدًا. (٥١ [ر: ٢٩٤]

### (٣٢) بابِّ: مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صِنَالله عِيمِم كَإِهْلالِ النَّبِيِّ صِنَالله عِيمِم

قَالَهُ أَبْنُ عُمَرَ رَبُّ مُ ، عن النَّبِيِّ مِنْ السُّعِيمُ م. (٤٣٥١ - ٤٣٥٤) ٥

١٥٥٧ - صَّرْثنا المَكِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ، عن ابْنِ جُرَيْج: قالَ عَطاءٌ:

قالَ جابِرٌ ﴿ النَّبِيُّ صِنَاسُمِ عَلِيًّا ﴿ النَّبِيُ مِنَاسُمِ عَلِيًّا ﴿ النَّبِيُ أَنَّ يُقِيمَ على إِحْرامِهِ. وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ. (ب) ٥ [ط: ١٥٦٨، ١٥٧٠، ١٥٥١، ١٧٨٥، ٢٣٥٢، ٢٣٥٢، ٢٣٦٧]

١٥٥٨ - صَّرَ ثُنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ الهُذَلِيُّ: حدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ: حدَّثنا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قالَ: سَمِعْتُ مَرْوانَ الأَصْفَرَ:

عن أَنَسِ بْنِ مالِكِ بِنَهِ، قالَ: قَدِمَ عَلِيٌ بِنَهِ على النَّبِيِّ مِنَ الْمَمْنِ، فقالَ: «بِما(۱) أَهْلَتُ؟» قالَ: بِما أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ الْمَدْيَ لأَحْلَلْتُ». ﴿۞۞ [ط: 200]

وَزادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ: قالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيمٍ : «بِما أَهْلَلْتَ يا عَلِيُ ؟» قالَ: بِما أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيمًا أَهْلَ بِهِ النَّبِيُّ مِنَاسٌ عِيمًا مُنْتَ». (د) ٥

٩٥٥ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عن طارِقِ بنِ شِهابٍ:

عنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ عَاللَّهُ عَلَا لَنَّبِي عَلَا للَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَا لللهُ النَّبِيِّ مِلَا لللهُ عَلَا النَّبِيِّ مِلَا لللهُ عَلَا النَّبِيِّ مِلَا لللهُ عَلَا النَّبِيِّ مِلَا لللهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى مِنْ / [١٤٠/٢] هَدْيٍ ؟ » قُلْتُ: لا. فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفا والمَرْوَةِ ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «طوافًا آخَرَ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِمَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قَوْمِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (١٧٧٨، ١٧٧٨) والنسائي (٢٤٦، ٢٧٦) وابن ماجه (٣٠٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٩١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢١٦، ١٢١٨) وأبو داود (١٧٨٩، ١٩٠٥) والنسائي (٢٧٤٣، ٢٧٤٤، ٢٨٠٥) وابن ماجه (٣٠٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٥٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٥٠) والترمذي(٩٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٥.

<sup>(</sup>د) هكذا جاء هذا التعليق في اليونينية تابعًا لحديث أنس ظاهرًا، وهو تابع لحديث جابر السابق، كما ذكر في الفتح، وقد نبَّه على هذا في هامش (ب)، وانظر تغليق التعليق: ١٥٥/٤.

مِنْ قَوْمِي، فَمَشَطَتْنِي -أَوْ: غَسَلَتْ رَاسِي- فَقَدِمَ عُمَرُ شَيِّهِ، فقالَ: إِنْ نَاخُذْ بِكِتابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَامُرُنا بِالتَّمامِ؛ قالَ اللَّهُ: ﴿ وَأَتِتُوا الْخَجَّ وَالْعُمْرَةُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وَإِنْ نَاخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ سِنَ اللَّهَايُّمُ فَإِنَّهُ لَمْ يَامُرُنا بِالتَّمامِ؛ قالَ اللَّهُ: ﴿ وَأَتِتُوا الْخَجَّ وَالْعُمْرَةُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ٤٣٩٧، ٤٣٤٦، ١٧٩٥] يَحِلُّ حَتَّىٰ نَحَرَ الْهَدْيَ. أَنْ أَلَ

(٣٣) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فَرَضَ فَرَضَ فَي الْحَجُ الْمَهُدُ الْحَجَ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وقوْلِهِ (٢): ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِى مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾ [البقرة: ١٨٩] وقوْلِهِ (٢): ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِى مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ ﴾ [البقرة: ١٨٩] وقال ابْنُ عُمَرَ بِنَ هَا: أَشْهُرُ الحَجِّ شَوَالٌ وَذُو القَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحَجَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِنَ هَا: مِنَ السُّنَةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ. وَكَرْهَ عُثْمَانُ بِنَ الْمَانُ اللهُ يَحْرِمَ مِنْ خُرَاسانَ أَوْ كَرْمانَ (٣). (٢) ٥

١٥٦٠ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قالَ: حدَّثني أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُّ: حدَّثنا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ القاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ:

عن عايِّشَة إِنَّهُ، قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْمِيهُ مِ فَي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيالِي الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنا بِسَرِفَ، قالَتْ: فَخَرَجَ إِلَىٰ أَصْحابِهِ فقالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ وَحُرُمِ الْحَجِّ أَنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلا». قالَتْ: فالآخِذُ بها والتَّارِكُ لَها مِنْ فَأَحَبُ أَنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلا». قالَتْ: فالآخِذُ بها والتَّارِكُ لَها مِنْ أَصْحابِهِ. قَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ أَصْحابِهِ فَلَاتُ فَلَتْ وَلَكَ اللَّهُ مِنَ السَّعِيمُ وَرِجالٌ مِنْ أَصْحابِهِ، فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا على العُمْرَةِ. قالَتْ: فَذَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِمِيمُ وَأَنا أَبْكِي، فقالَ: «ما الْهَدْيُ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا على العُمْرَةِ. قالَتْ: فَذَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِمِيمُ وَأَنا أَبْكِي، فقالَ: «ما لَيُعْرَفُ اللَّهُ عَلَيْكِ يا هَنْتَاهُ (نَا؟) » قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحابِكَ فَمُنِعْتُ العُمْرَةَ. قالَ: «وَما شَانُكِ؟» قُلْتُ: لا أُصَلِّي. قالَ: «قالَ: «فَلا يَضِيرُكِ؛ إِنَّما أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَناتِ آدَمَ، كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكِ ما كَتَبَ الْهُ عَلَيْكِ ما كَتَبَ اللَّهُ الْمُلْقُونُ الْمُؤْتُ الْعُمْرَةِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْعُمْرَةِ الْعُمْرَةِ الْمُؤْتِ الْعُمْرَةِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَى الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) هكذا بالرفع والتنوين، على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب الحضرمي، غير أن يعقوب يقرأ بضم الهاء في ﴿ فِيهُ ﴾، وقد أهمل ضبطها في الأصول.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «وقَوْلِهِ» ثابتة في رواية أبى ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «كِرْمانَ» بكسر الكاف.

<sup>(</sup>٤) قوله: «يا هَنْتاهْ» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٢١) والنسائي (٢٧٣٨ ، ٢٧٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٠٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٥٧/٣.

عَلَيْهِنَ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيها». قالَتْ: فَخَرَجْنا فِي حَجَّتِهِ حَتَّىٰ قَدِمْنا مِنَى فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ (۱) مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ، حَتَّىٰ فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ (۱) مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ، حَتَّىٰ نَزَلَ المُحَصَّبَ وَنَزَلْنا مَعَهُ، فَدَعا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فقالَ: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغا، ثُمَّ ايْتِيا هاهُنا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُما(۱) حَتَّىٰ تاتِيانِي(۱)». قالَتْ: فَخَرَجْنا حَتَّىٰ إِذَا فَرَغْتُ، وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوافِ ثُمَّ جِيْتُهُ بِسَحَرَّ. فقالَ: «هَلْ فَرَغْتُمْ ؟» فَقُلْتُ (٤): نعَمْ. فَاذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إلى المَدِينَةِ. (أ) ٥ [ر: ١٩٤]

ضَيْرُ: مِنْ ضارَ يَضِيرُ ضَيْرًا، وَيُقالُ: ضارَ يَضُورُ ضَوْرًا، وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا. (٥)٥

# (٣٤) بأبُ التَّمَتُّعِ والإِقْرانِ والإِفْرادِ بِالحَجِّ،

## وَفَسْخِ الحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

١٥٦١ - صَّرْثنا/عُثمانُ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْراهِيمَ، عن الأَسْوَدِ:

عن عايشة ﴿ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عِنَاللّهُ عِنَاللهُ عِنَاللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

[181/5]

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ب، ص): «خَرجَتْ» بتاء التأنيث، وعزا في (ب) المثبت إلىٰ غير اليونينية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿أَنْتَظِركُمُا».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية بضبطين: بالنون كالمثبت، و: «تاتيا بي» بالباء الموحدة.

<sup>(</sup>٤) في رواية كريمة وابن عساكر وأبي ذر: «قُلْتُ».

<sup>(</sup>٥) هكذا ضُبطت: «ضَيْرُ» في (ب، ص)، وأهملها في (ن، و)، وقوله: «ضَيْرُ: مِنْ ضارَ...» إلخ ليس في رواية أبى ذر ولا في رواية كريمة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (١٧٧٨-١٧٧٨) والنسائي (٢٤٦، ٢٦٥، ٢٧١٧، ٢٧٦٤، ٢٩٩١) وفي الكبرى (٤٢٤٢) وابن ماجه (٣٩٦٣، ٢٩٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤٣٤، ١٧٤٣١.

مِنْ مَكَّةَ، وَأَنا مُنْهَبِطَةً عَلَيْها. أَوْ: أَنا مُصْعِدَةٌ وهو مُنْهَبِطٌ منها. (أ) [ر: ٢٩٤]

١٥٦٢ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِك، عن أَبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَل، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر:

المَّا عن عايشَة ﴿ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّذِا اللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللِّ

١٥٦٣ - صَرَّنُنُ<sup>(٦)</sup> مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن الحَكَمِ، عن عَلِيِّ بنِ حُسَيْنٍ، عن مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، قالَ: شَهِدْتُ عُثْمانَ وَعَلِيًّا رَبُّ وَعُثْمانُ يَنْهَىٰ عن المُتَعَةِ<sup>(٤)</sup> حُسَيْنٍ، عن مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، قالَ: شَهِدْتُ عُثْمانَ وَعَلِيًّا رَبُّ وَعَلِيًّا رَبُّ وَعُثْمانُ يَنْهُما، فَلَمَّا رَأَىٰ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِما: لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. قالَ: ما كُنْتُ لِأَدَعَ<sup>(٥)</sup> سُنَّةَ النَّبِيِّ مِنْ شَعِيمِ لِقَوْلِ أَحَدِ. ﴿ ٥٥ [ط: ١٥٦٩]

١٥٦٤ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبُ: حدَّثنا ابْنُ طاوُسٍ، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ (٢) الفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إذا بَرا الدَّبَرُ، وَعَفا الأَثَرُ، وانْسَلَخَ صَفَرُ (٧) مَكَتِ الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إذا بَرا الدَّبَرُ، وَعَفا الأَثَرُ، وانْسَلَخَ صَفَرُ (٧) مَكَتَ اللَّهُ مَرَهُمْ أَنْ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَنُ أَقَدِمَ النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيمُ مَ وَأَصْحابُهُ صَبِيحَةَ رابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «بِحَجِّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وجَمَع».

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وفي رواية ابن عساكر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية التاء مفتوحة. اه.

<sup>(</sup>٥) أهمل ضبط اللام في (ن، و)، وضبطها في (ب، ص) بالفتح نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٦) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أفجرَ» بالنصب؛ ولفظة: «من» ليست في روايته.

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (ب، ص): «... الدَّبَرْ ... الأَثَرْ ... صَفَرْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (١٧٨٣) والنسائي (٢٦٥٠، ٢٦٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٨٤.

عَقْرَىٰ حَلْقَىٰ: هي كلمة تقال للأمر يعجب منه: عقرى وحلقى وخمشى، أي: يَعقرُ منه النساءُ خدودَهُنَّ بالخدشِ ويَحْلقنَ رؤوسَهُنَّ للإحداد على أزواجهن لمصابهن.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (١٧٧٩-١٧٨١) والنسائي (٢٧٦٤، ٢٩٩١) وابن ماجه (٣٠٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٨٩. (ج) أخرجه النسائي (٢٧٢٦-٢٧٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٧٤.

يَجْعَلُوها عُمْرَةً، فَتَعاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ. فقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الحِلِّ؟ قالَ: «حِلُّ كُلُّهُ». (أ) ٥ [ر: ١٠٨٥]

١٥٦٥ - صَّرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا/ شُعْبَةُ، عن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عن طارِقِ بْنِ [١٤٢/٢] شِهاب:

عن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللهُ عَالَ: قَدِمْتُ على النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيهُ مِلَ فَأَمَرَهُ (١) بِالحِلِّ. (٢٥٥٩] من أَبِي مُوسَىٰ ﴿ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ - عن ١٥٦٦ - حَرَّنَا إِسْماعِيلُ، قالَ: حدَّثني مالِكُ - وَحَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ - عن نافِع، عن ابْنِ عُمَرَ:

عن حَفْصَةَ النَّيْمُ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيرَ مِن السَّمِيرَ مِن اللَّهِ اللَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قالَ: «إِنِّ لَبَّدْتُ رَاسِي ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلا أَحِلُّ حَتَّىٰ أَنْحَرَ ». (٥٠) [ط: ١٦٩٧، ١٧٢٥، ١٩٩٨، ١٧٢٥]

١٥٦٧ - حَرَّنَا آدَمُ: حَدَّنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضَّبَعِيُّ، قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شُنَّهُ فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَبُّ مَبْرُورٌ (١) وعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فأخبَرْتُ ابنَ عَبَّاسٍ، فقالَ: سُنَّةَ (١) النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمُ مَ فقالَ لِي: أَقِمْ عَنْدِي، فأجْعَلُ (١) لَكَ سَهْمًا مِنْ مالِي. قالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ ؟ فَقالَ: لِلرُّؤْيا الَّتِي رَأَيْتُ (٥) وَاللَّهُ عَلَ (١٤) لَكَ سَهْمًا مِنْ مالِي. قالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ ؟ فَقالَ: لِلرُّؤْيا الَّتِي رَأَيْتُ (٥) وَاللَّهُ عَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالَالِهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ وَاللَّهُ و

١٥٦٨ - صَرَّ أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا أَبُو شِهابٍ، قالَ: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ، فَدَخَلْنا قَبْلَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَأَمَرَنِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «حَجَّةٌ مَبْرُورةٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «سُنَّةُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: ﴿وَأَجْعَلَ ﴾.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٤٠) وأبو داود (١٩٨٧) والنسائي (٢٨١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧١٤.

بَرا الدَّبَرْ: الدَّبر: ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر؛ فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج. عَفا الأَثَر: أي: أندرس أثر الإبل وغيرها في سيرها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٢١) والنسائي (٢٧٣٨، ٢٧٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠١٨، ٩٠١٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٢٩) وأبو داود (١٨٠٦) والنسائي (٢٦٨١، ٢٧٨١) وابن ماجه (٣٠٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٠٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٧.

التَّرْوِيَةِ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فقالَ لِي أُناسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: تَصِيرُ الآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً(١). فَدَخَلْتُ على عَطاءِ أَسْتَفْتِيْهِ، فقالَ:

حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّلْ اللَّهُ اللللِّلْ الللللِّلْ الللَّهُ اللللْلِلْ اللللْلِلْمُ الللللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ اللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللِمُ الللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ اللللْم

١٥٦٩ - حَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عِن شُعْبَةَ، عِن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عِن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمانُ بِيُّ وَهُما بِعُسْفانَ فِي المُتْعَةِ، فقالَ مُرَّةَ، عِن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمانُ بِيُّ وَهُما بِعُسْفانَ فِي المُتْعَةِ، فقالَ عَلِيٌّ : مَا تُرِيدُ إِلَّا (٤) أَنْ تَنْهَىٰ عِن أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ مَن فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِما جَميعًا. (٢) [ر: ١٥٦٣]

#### (٣٥) باب مَنْ لَبَّىٰ بِالحَجِّ وَسَمَّاهُ

١٥٧٠ - صَّرْتُنَا مُسِدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، قالَ: سَمِعْتُ مُجاهِدًا يَقُولُ:

حَدَّثَنا جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ طَيُّمُ: قَدِمْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَاللَّهُمْ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالحَجِّ(٥). فَأَمَرَنا رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللَّهُمْ فَجَعَلْناها عُمْرَةً. ﴿٥)۞ [ر: ١٥٥٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «يَصِيرُ الآنَ حَجُّكَ مَكِّيًّا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قال أبو عبد الله: أبو شِهابٍ ليس له مُسْنَدٌ إلَّا هذا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي ورواية كريمة: «إلى»، وعزاها في (ن) إلى رواية كريمة فقط.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «نقول: لبَّيك بالحج».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١٦، ١٢١٨) وأبو داود (١٩٠٥) والنسائي (٢٨٠٥) وابن ماجه (٣٠٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠١٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٢٣) والنسائي (٢٧٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠١١٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۲۱۳، ۱۲۱۳) وأبو داود (۱۷۸۰، ۱۷۸۷، ۱۷۸۹) والنسائي (۲۷۲۳، ۲۸۰۵، ۲۹۹۶) وابن ماجه (۲۹۸۰)، وانظر: تحفة الأشراف: ۲۵۷۵.

[184/5]

## $/^{(1)}$ بأبُ التَّمَتُّع $/^{(1)}$

١٥٧١ - صَّرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ، قالَ: حدَّثني مُطَرِّفُ: عن عِمْرانَ شِهِ، قالَ: تَمَتَّعْنا على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صِلْ اللَّهِ عَنْوَلَ القُرْآنُ، قالَ رَجُلِّ بِرَأْيِهِ ما شاءَ. (أ) (ط: ١٨١٨)

## (٣٧) باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنَ أَهْلُهُ, حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

١٥٧٢ - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ البَصْرِيُّ: حدَّثنا أَبُو مَعْشَرِ (١٠: حدَّثنا عُثمانُ بْنُ غِياثٍ، عن عِكْرِمَةَ:

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية ابن عساكر أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر زيادة: «على عَهْدِ النَّبيِّ مِنَى السَّعِيمُ م.».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «البَرَّاءُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «في كِتابِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٢٦) والنسائي (٢٧٢٨، ٢٧٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٥٠.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦١٥٤. وأبو كامل من الطبقة الوسطى من شيوخ البخاري، وليس له ذكر في كتابه في غير هذا الموضع. قَلَّدَ الهَدْيَ: هو أن يعلق في عنق الهدي علامةً تُميزه.

#### (٣٨) بإب الاغتسال عند دُخُولِ مَكَّةَ

١٥٧٣ - صَرَّتَيْ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخبَرَنا أَيُّوبُ، عن نافِعٍ، قالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ بِنُ إِنْ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الحَرَمِ أَمْسَكَ عن التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوِّيَ (١)، ثُمَّ كانَ ابْنُ عُمَرَ بِنُ ﴿ اللَّهُ اللّلَهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عِنَى اللهِ عَنَى يَفْعَلُ ذَلِكَ. (أ) [ر: ٥٥٣]

#### (٣٩) بإبُ دُخُولِ مَكَّةَ نَهارًا أَوْ لَيْلًا(١)

باتَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمِ بِذِي طُوِيً كُنَ<sup>اً (٣)</sup> حَتَّىٰ أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَائِيَ يَفْعَلُهُ (٤).٥ (١٥٧٤)

١٥٧٤ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني نافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِتُهُ، قالَ: باتَ النَّبِيُّ مِنَ الله الله عَلَهُ مَ النَّبِيُّ مِنَ الله الله عَلَهُ مَكَةً، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَ الله عُمَرَ رَائِهُ يَفْعَلُهُ . (ب٥٠) [ر:٣٥٥]

## [١٤٤/٢] المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَّمَ اللهُ عَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَّمَ اللهُ عَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَّمَ اللهُ عَلَّمَ اللهُ عَلَّمَ اللهُ عَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

# (٤١) بابِّ: مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةً ؟

١٥٧٦ - صَّرْنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدِ البَصْرِيُّ (٥): حدَّثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نافِع:

(١) هكذا بالضبطين في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وضُبط في (ن، ق) روايته: «ذي طِوَىٰ» بالكسر والمنع من الصرف فقط.

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ولَيْلًا».

(٣) هكذا بالضبطين في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص). ويشكل عليه التعليق الآتي، ولعله انتقال نظر عما في الحديث (١٥٧٣).

(٤) قوله: «باتَ النَّبِيُّ مِنَاسٌطِيطِم بِذِي طوى...» ليس في رواية أبي ذر.

(٥) قوله: «بن مُسَرْ هَد البَصْرِيُّ» ليس في رواية أبي ذر.

(ب) أخرجه مسلم (١٢٥٩) وأبو داود (١٨٦٥) والنسائي (١٨٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٦٥.

(ج) أخرجه مسلم (١٢٥٧) وأبو داود (١٨٦٦) والنسائي (٢٨٦٥) وابن ماجه (٢٩٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٨٠.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٥٩) وأبو داود (٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٣) والترمذي (٨٥٢) والنسائي (٢٨٦٢) وفي الكبرى (٤٢٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥١٣.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ طِئْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَيَخْرُجُ (١) مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَىٰ. (أ) ٥ [ر: ١٥٧٥]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ يُقَالُ: هُوَ مُسَدَّدٌ كَاسْمِهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينِ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ مُسَدَّدًا أَتَيْتُهُ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثْتُهُ لاسْتَحَقَّ ذَلِكَ، وَما أُبالِي كُتُبِي كانَتْ عِنْدِي أَوْ عند مُسَدَّدِ(١٠).٥

١٥٧٧ - صَرَّتْنَا الحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ، قالاً: حدَّثنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ،

عن **عاي**ِشَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ لَمَّا جاءَ إلى مَكَّةَ دَخَلَ (٣) مِنْ أَعْلاها، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِها. (٢) ٥

١٥٧٨ - صَّرْثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ المَرْوَزِيُّ (٤): حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ: حدَّثنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عن أَبِيهِ: عن عايِشَةَ رَائِينَ : أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّمِيةِ لِم دَخَلَ عامَ الفَتْحِ مِنْ كَداءٍ، وَخَرَجَ مِنْ كُداً مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. ﴿ ٥٠ [ر: ۱۵۷۷]

١٥٧٩ - صَرَّ ثَنَا أَحْمَدُ: حَدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ: أَخبَرَنا عَمْرٌو، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

عن عايِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيَّ صِنَاسُهِ عِلَمُ دَخَلَ عامَ الفَتْحِ مِنْ كُدَاءٍ أَعْلَىٰ مَكَّةَ. قالَ هِشامٌ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَىٰ (٥) كِلْتَيْهِما مِنْ كَداءٍ وَكُدًا (٢)، وَأَكْثَرُ ما يَدْخُلُ مِنْ قالَ هِشامٌ: كَداءٍ (٧)، وَكَانَتْ أَقْرَبَهُما إلى مَنْزِلِهِ. (٥) [ر: ١٥٧٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وخَرَجَ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال أبو عبد الله: كان يُقال... » إلخ ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبى الوقت: «دَخَلَها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني محمودٌ» غير منسوب.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «مِنْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «من كُدًا وكَداءٍ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «كُدِّي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٥٧) وأبو داود (١٨٦٦) والنسائي (٢٨٦٥) وابن ماجه (٢٩٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٤٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٥٨) وأبو داود (١٨٦٩) والترمذي (٨٥٣) والنسائي في الكبري (٤٢٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٢٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٥٨) وأبو داود (١٨٦٩) والترمذي (٨٥٣) والنسائي في الكبري (٤٢٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٩٧. كَداء: بالفتح والمد: الثنية العليا بمكة مما يلي المقابر، كُدا: بالضم والقصر، الثنية السفلي مما يلي باب العمرة.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢٥٨) وأبو داود (١٨٦٨) والترمذي (٨٥٣) والنسائي في الكبري (٤٢٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٣١.

• ١٥٨ - صَّرْن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حدَّثنا حاتِمٌ، عن هِشام، عن عُرْوَةَ:

دَخَلَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّعِيمُ عَامَ الفَتْحِ مِنْ كَداءِ مِنْ أَعْلَىٰ مَكَّةً (١)، وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَداءِ (١)، وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَىٰ مَنْزِلِهِ. (أ) ٥ [ر: ١٥٧٧]

١٥٨١ - صَّرْثُنَا مُوسَىٰ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا هِشامٌ، عن أَبِيهِ: دَخَلَ النَّبِيُّ مِنَا للْمَعْيَهُ مَ عامَ الفَتْحِ مِنْ كَداءٍ. وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ منهما كِلَيْهِما (٣)، وَأَكْثَرُ (٤) ما يَدْخُلُ مِنْ كَداءٍ (٥) أَقْرَبِهِما إلى مَنْزِلِهِ. (٥) (١٥٧٧]

قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَداءٌ وَكُدًا مَوْضِعانِ (٦). ٥

#### (٤٢) إِبُ فَضْل مَكَّةَ وَبُنْيانِها

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱلْجَذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَن / طَهِرا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (٧) ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَا بَلَدًا عَلِمَنَا وَٱرْزُقُ ٱهْلَهُ رَمِنَ ٱلشَّمَرَتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ إِبْرَهِ عِمُ أَلْفَ وَمِن الْكَيْرِ وَلِيسَ (٨) الْمُصِيرُ ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ فَالْمَتْعِيلُ رَبِّنَا فَقَبَلُ مِنَا آلِكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيّيَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيّيَنِنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيّيَنِنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيّينَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيّيَنِنَا إِنْكَ أَنتَ ٱلْتَوْاتِ وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيّيَنِنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيّيَنِنَا إِنْكَ أَلْتَ ٱلْقَوْاتِ مُنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيّيَنِنَا إِنْكَ أَلْتَ ٱلْقَوْاتِ مُعْمَلِهُ وَمِن ذُرِيّيَا وَاجْعَلَىٰ مُسْلِمَةً لَكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُهُ عَلَيْنَا إِنْكَ أَلْتَ ٱللَّهِ عَاصِمٍ وَمَنْ أَنْ جُرَنِي ابْنُ جُرَبْحِ وَقَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَبْحِ وَقَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَبْحِ وَقَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمَانَ الْسَلِمَةُ لَكُ وَالَ وَالْعَالِ اللّهِ اللّهُ مُلْمُ وَلِلْكَ وَمِن ذُولِكُ وَلِي الْمُنْ الْمُعْمِلِي الْمُلْكَالِقُولُ وَمُنْ وَلِي الْمُعْمَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الْمُؤْمِنَا وَالْمُعُلِي مُلْكُولُونَ وَلْكُولُولُ وَالْمُنَاقِلَ وَالْمُعُلِمُ وَلَا اللّهُ وَمِن فَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَالْمُؤْمُونِ الللّهُ اللّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِقُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولِي الْمُؤْمِقُونُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) قوله: «من أعلى مكة» ليس في نسخة (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «كُدَّى».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي: «كلاهُما». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «وكان أكثر»، وضبط «أكثر» في الإرشاد بالنصب.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «كُدَا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال أبو عبد الله: كَداءٌ وكُدًا موضعان» ثابت في رواية أبى ذر و المُستملى أيضًا.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾» بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٨) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٩٠٢٢.

سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبِيْ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلْ إِذَا وَكَ عَلَىٰ وَقَبَتِكَ. فَخَرَّ إلى الأَرْضِ، يَنْقُلانِ الحِجارَة، فقالَ المَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَامِ عَلَى اللللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللْهَا عَلَى اللْعَالِقَالَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَالِ عَلَى الللْعَلَى عَلَى اللللْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللللْعَلَمِ عَلَيْهِ عَلَى اللْعَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللللْعَلَمِ عَلَى اللللْعَلَى عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْعَلَى عَلَيْكُوا عَلَى الللْعَلَى الللْعَلَى عَلَى الللْعَلَمُ عَلَى اللللْعَلَمِ عَلَى اللْعَلَى عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى الللْعَلَى عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى اللللْعَلَمُ عَلَيْعَ

١٥٨٣ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مالِكٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَاللَّهِ ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ أَخبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:

عن عايِّشَة النَّيِّ مَن الشهيام : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِن الشهيام قالَ لَها: «أَلَمْ تَرَيْ (٣) أَنَّ قَوْمَكِ لَمَا (٤) بَنَوُا الكَعْبَة اقْتَصَرُوا عن قواعِدِ إِبْراهِيم ؟ » فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَرُدُّها على قواعِدِ إِبْراهِيم ؟ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَرُدُّها على قواعِدِ إِبْراهِيم ؟ قالَ: «لَوْلا حِدْثانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَفَعَلْتُ». فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أُرَى رَسُولَ اللَّهِ مِن الله عَلى قواعِد إِبْراهِيم . (٢٠) [د: ١٢٦]

١٥٨٤ - صَّرْتَنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ: حدَّثنا أَشْعَثُ، عن الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ:

عن عايشة ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ النَّبِيَّ صَلَالله النَّبِيّ صَلَالله اللَّهُ عَنِ الْجَدْرِ (٥) أَمِنَ الْبَيْتِ هُو؟ قالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: فَما لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ (٦) بِهِمُ النَّفَقَةُ». قُلْتُ: فَما شَانُ بابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قالَ: «فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا (٧) مَنْ شاؤُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شاؤُوا، وَلَوْ لا أَنَّ بابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قالَ: «فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا (٧) مَنْ شاؤُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شاؤُوا، وَلَوْ لا أَنَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يقول».

<sup>(</sup>۱) في رواية أبى ذر: «فَطَمَحَتْ».

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطت الراء في (و)، وأهمل ضبطها في (ن)، وضبطها في (ب، ص) بالكسر نقلًا عن اليونينية، وصوَّب في (ب) فتحها.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حِينَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي: «الجِدارِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «قَصُرَتْ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمُستملي: «يُدْخِلُوها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٥.

طَمَحَتْ: أي شَخَصَتْ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٣٣) وأبو داود (١٨٧٥) والنسائي (٢٩٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٢٨٧.

قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالجاهِلِيَّةِ<sup>(۱)</sup> فَأَخافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الجَدْرَ فِي البَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بابَهُ بِالأَرْضُ». أَنْ (ر: ١٢٦]

١٥٨٥ - صَّرْتُنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن هِشام، عن أَبِيهِ:

عن عايِشَة ﴿ إِلَيْهِ مَا لَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَ: ﴿ لَوْلاً حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لَنَقَضْتُ / البَيْتَ، ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَىٰ أَسَاسِ إِبْراهِيمَ لِيلًا ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِناءَهُ ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا » (ب) و البَيْتَ، ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَىٰ أَسَاسِ إِبْراهِيمَ لِيلًا ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِناءَهُ ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا » (ب) و البَيْتَ، ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَىٰ أَسَاسِ إِبْراهِيمَ لِيلًا ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِناءَهُ ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا » (ب) و السَّرَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ أَسَاسِ إِبْراهِيمَ لِيلًا ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِناءَهُ ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا » (ب) و اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

قالَ أَبُو مُعاوِيَةَ: حدَّثنا هِشامٌ: خَلْفًا يَعْنِي: بابًا. (ح) ٥

١٥٨٦ - صَرَّنَا بَيْنِ مُنْ عَمْرٍ و: حدَّنا يَزِيدُ: حدَّننا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ: حدَّننا يَزِيدُ بْنُ رُومانَ، عن عُرْوَةَ: عن عاقِشَةَ بِنَيْ بَانُ بْنُ عَمْرٍ و: حدَّننا يَزِيدُ: هذا عَاقِشَةُ ، لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجاهِلِيَّةٍ عن عاقِشَةَ بِنَيْنَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ النَّهِيمُ منه وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بابَيْنِ: بابًا شَرْقِيًّا لأَمْرْتُ بِالبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ ما أُخْرِجَ منه وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بابَيْنِ: بابًا شَرْقِيًّا وَبابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَساسَ إِبْراهِيمَ». فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فِي عَلَىٰ هَدْمِهِ. قالَ يَزِيدُ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَناهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَساسَ إِبْراهِيمَ حِجارَةً وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَناهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَساسَ إِبْراهِيمَ حِجارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبلِ. قالَ جَرِيرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قالَ: أُرِيكَهُ الآنَ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ الحِجْرَ فَقَالَ: هاهُنا. قالَ جَرِيرٌ: فَعُزَرْتُ مِنَ الحِجْرِ سِتَّةَ (١) أَذْرُع أَوْ نَحْوَها. (١٥٥ [ر: ١٢٦] إلىٰ مَكَانٍ فقالَ: هاهُنا. قالَ جَرِيرٌ: فَحَزَرْتُ مِنَ الخِجْرِ سِتَّةَ (١) أَذْرُع أَوْ نَحْوَها. (١٥٥ [ر: ١٦٦]

## (٤٣) باب فَضْلِ الحَرَم

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنَّ أَعَبُدَ رَبَ هَنذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَعُبُدَ رَبَ هَنذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٩١] ، وقَوْلُهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أُولَمَ نُمَكِن لَهُ مُ حَرَمًا عَلَيْ اللهُ مَ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «بِجاهِلِيَّةٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «سِتَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۳۳) وأبو داود (۲۰۲۸) والترمذي (۸۷٦) والنسائي (۲۹۱۲) وابن ماجه (۲۹۵۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۶۰۰۵. (ب) أخرجه مسلم (۱۳۳۳) والنسائي (۲۹۰۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۶۸۳۱.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٦٤/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٣٣٣) والنسائي (٢٠٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣٥٣.

[1/77]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَائِهُمْ ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِن السَّمِيمِ مَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: «إِنَّ هَذا البَلَدَ حَرَّ مَهُ اللَّهُ ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَها». (٥٠ [ر: ١٣٤٩]

(٤٤) بابُ تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وبَيْعِها وشِرائِها، وَأَنَّ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ(١) الحَرام سَواءٌ خاصَّةً لِقَوْلِهِ تَعالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةُ(١) ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِد / فِيهِ بِإِلْحَادِ

بِطُ لَمِر نُكِوْقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥]

﴿ ٱلْبَادِ ﴾: الطَّارِي. ﴿ مَعْكُوفًا ﴾ [الفتح: ٢٥]: مَحْبُوسًا. ٥

١٥٨٨ - صَّرْثُنَا أَصْبَغُ، قالَ: أَخْبَرَني ابْنُ وَهْبِ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عَلِيِّ بْنِ حُسَيْن (٣)، عن عَمْرو بْن عُثْمانَ:

عن أَسامَةَ بْنِ زَيْدِ رَبُّهُ: أَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دارِكَ بِمَكَّةَ؟ فقالَ: «وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ أَوْ دُورٍ؟!» وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبا طالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلا عَلِيٌّ رَأَتُهُ شَيْئًا؛ لأَنَّهُما كانا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ﴿ يُنْ يَقُولُ: لا يَرِثُ المُوْمِنُ الكافِرَ./قالَ ابْنُ شِهابِ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُوا وَهَاجَرُوا [١٤٧/٢] وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓا أُولَتِهَكَ بَعْضُهُمْ أَولِيَاهُ بَعْضٍ ﴾ [الأنفال: ٧١] الآنة (٤) (ب) [ط: ٨٠٠٣، ١٨٦٤، ٣٨٦٤، ٤٢٧٢]

## (٥٤) بأبُ نُزُولِ النَّبِيِّ مِنَىٰ اللَّهِ مِكَّةَ

١٥٨٩ - صَرَّ ثَنَا أَبُو اليَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «المَسْجِدِ».

<sup>(</sup>٢) بالرفع على قراءة الجمهور عدا حفص.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «الحُسَيْن».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «الآية» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥٣) وأبو داود (٢٠١٨، ٢٨٠٠) والترمذي (١٥٩٠) والنسائي(٢٨٧٤، ٢٨٧٥، ٢٨٩٢)، وانظر تحفة

يُعْضَدُ: يقطع. يُنَفَّرُ صَيْدُهُ: يزعج عن مكانه، فإنَّه إذا تُعُرِّض له بالاصطياد نفر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٥١) وأبو داود (٢٠١٠، ٢٩١٠) والنسائي في الكبري (٤٢٥٥، ٤٢٥٦) وابن ماجه (٢٧٣٠، ٢٩٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤.

أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ شِلَيْ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ أَرادَ قُدُّومَ مَكَّةَ: ( مَنْزِلُنا غَدًا إِنْ شاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنانَةَ ، حَيْثُ تَقاسَمُوا على الكُفْرِ ». (أن [ط: ٣٨٨٢، ١٥٩٠ ، ٤٢٨٥ ، ٤٢٨٥]

• ١٥٩٠ - صَّرَ الحُمَيْدِيُّ: حدَّ ثنا الوَلِيدُ: حدَّ ثنا الأَوْزاعِيُّ، قالَ: حدَّ ثني الزُّهْرِيُّ، عن أَبِي سَلَمَةَ: عن أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْءٍ، قالَ: قالَ النَّبيُّ (١) مِنَ اللَّهِ مِنَ الغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وهو بِمِنَى: «نَحْنُ نازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنانَةَ، حَيْثُ تَقاسَمُوا على الكُفْرِ». يَعْنِي ذَلِكَ (١) المُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ تَزِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنانَةَ، حَيْثُ تَقاسَمُوا على الكُفْرِ». يَعْنِي ذَلِكَ (١) المُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنانَةَ تَحالَفَتْ على بَنِي هاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ - أَوْ: بَنِي المُطَّلِبِ - أَنْ لا يُناكِحُوهُمْ،

وَلا يُبايِعُوهُمْ حَتَّىٰ يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ سِنَ سُمِيمِ مِنْ ٥٠٠ [ر: ١٥٨٩]

وَقالَ سَلَامَةُ، عن عُقَيْلٍ، وَيَحْيَىٰ عن الضَّحَّاكِ<sup>(٣)</sup>، عن الأَّوْزاعِيِّ: أَخبَرَني ابْنُ شِهابٍ. وَقَالَا: بَنِي هاشِمِ وَبَنِي المُطَّلِبِ. (ب)

قالَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ: بَنِي المُطَّلِبِ أَشْبَهُ. ٥

(٤٦) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَٱجۡنُبْنِي وَيَنِيَ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ۞ رَبِّ ( أَ إِنَّا اَلْمَالَلَ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَافِي فَإِنَّكَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ ( أَ إِنَّهُ مُن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِن فَا لَيْعَنِي فَإِنَّكَ مِن فَرَيَّ عَصَافِي فَإِنَّكَ عَمُوا فَعُورُ رَجِيدُ ۞ رَبَّنَا إِنِي آسَكُنتُ مِن ذُرِيَّ يَ بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا فَعُورُ رَجِيدُ ۞ وَبَنَا لِيُقِيمُوا لَلْهُمْ ﴾ الآية [ابراهيم: ٣٥-٣٧] (٥) ٥ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ﴾ الآية [ابراهيم: ٣٥-٣٧] ٥٠٥٠

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي ورواية أبى ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بذلك».

<sup>(</sup>٣) هكذا في اليونينية، وجاء بهامش (ب، ص) نقلًا عن هامش اليونينية: قوله: «ويحيى عن الضحاك» تصحيف، والصواب: يحيى بن الضحاك، وهو يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابُلُتِّي، وممَّن نصَّ على ذلك المزي في الأطراف، وكذا أخرجه.... من طريقه. اه. زاد في (ب): كذا في اليونينية صورة المكتوب في محل البياض بسبب حكه من الهامش، ولعلَّه ابن حبان أو ابن خزيمة. اه. قلنا: وقد أخرجه أبو عوانة في مستخرجه والخطيب في الفصل للوصل، انظر تغليق التعليق.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: «﴿رَبِّ ﴾» ليس في رواية ابن عساكر (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «﴿...أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصَّنَامَ ﴾ السماعُ إلىٰ قوله: ﴿لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾». ومعناه أنَّ الآية في روايته متلوَّةٌ كاملةً.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣١٤) وأبو داود (٢٠١٠) والنسائي في الكبرى (٢٠١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٧٢، ١٥١٩٩.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦/٣.

## (٤٧) بِابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ أَلْكَمْبَ اَ الْبَيْتَ الْحَكَرَامَ قِيكَمَّا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَيْمِدَ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٧]

١٥٩١ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا شُفْيانُ: حَدَّثنا زِيادُ بْنُ سَعْدٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّب:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ، عن النَّبِيِّ سِنَاسْرِيهُ م ، قالَ: «يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ». (أ) ٥ [ط: ١٥٩٦]

١٥٩٢ - صَرَّتُنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ، عن عائِشَةَ اللَّهُ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقاتِلٍ، قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ اللهِ -هُو ابْنُ المُبارَكِ - قالَ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عُرْوَةَ:

عن عائِشَةَ رَائِيْ، قالَتْ: كانُوا يَصُومُونَ عاشُوراءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضانُ، وَكانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الكَعْبَةُ ،/ فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضانَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عِنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ [١٤٨/٢] شاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ». (ب) [ط: ٤٥٠٢، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٢٠٠٢) ٤٥٠٤]

١٥٩٣ - صَرَّنَ أَحْمُدُ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا إِبْراهِيمُ، عن الحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عن قَتادَةَ، عن عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عُتْبَةَ:

عن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَالِيُّ، عن النَّبِيِّ صِنَاللْهِ اللهِ عَالَ: «لَيُحَجَّنَ البَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ». (٥٠)

تابَعَهُ أَبانُ وَعِمْرانُ، عن قَتادَةً.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عن شُعْبَةَ، قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ لاِ يُحَجَّ البَيْتُ». (د)

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٠٩) والنسائي (٢٩٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١١٦.

ذُو السُّويَقْتَيْن: السويقة تصغير الساق، وإنما صغر الساق لأن الغالب على سوق الحبشة الدقة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٢٥) وأبو داود (٢٤٤٢) والترمذي (٧٥٣) والنسائي في الكبرى (٢٨٣٧، ٢٨٣٨) وابن ماجه (١٧٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٥٦.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٤١٠٨.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٦٧/٣.

# والأَوَّلُ أَكْثُرُ، سَمِعٌ قَتادَةُ عَبْدَ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ أَبا سَعِيدٍ (١٠٥) والأَوَّلُ أَكْثُرُ، سَمِعَ قَتادَةُ عَبْدَ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ أَبا سَعِيدٍ (٤٨)

1098 - حَدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا خالِدُ بْنُ الحارِثِ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن واصِلِ الأَحْدَبُ، عن أَبِي وايلٍ، قالَ: جِيْتُ إلىٰ شَيْبَةَ -وَحَدَّثَنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن واصِلٍ، عن أَبِي وايلٍ، قالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ على الكُرْسِيِّ فِي الكَعْبَةِ - فقالَ: لقد جَلَسَ هَذا واصِلٍ، عن أَبِي وايلٍ، قالَ: لقد هَمَمْتُ أَنْ لا أَدَعَ فيها صَفْراءَ وَلا بَيْضاءَ إلَّا قَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلا. قالَ: هما المَرْآنِ أَقْتَدِي بِهما. (٥٠ [ط: ٧٢٧]

#### (٤٩) باب هَدْم الكَعْبَةِ

قالَتْ عائِشَةُ ﴿ اللَّهِ عَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ مِنْ الللّهُ ا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شِنَّقَ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ ، قالَ: «كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُها حَجَرًا حَجَرًا» (ب٥٠٠)

١٥٩٦ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ، عَن يُونُسَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ: أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ شِلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَ الْكَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ». ۞ [ر: ١٥٩١]

## (٥٠) باب ما ذُكِرَ فِي الحَجَرِ الأَسْوَدِ

١٥٩٧ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيانُ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْراهِيمَ، عن عابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ:

<sup>(</sup>١) قوله: «سمع قتادة عبدَ الله، وعبدُ الله أبا سعيد» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حَبَشُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٠٣١) وابن ماجه (٣١١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٤٩.

صَفْراء وَلا بَيْضاء: أي ذهبًا ولا فضة.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٥٧٩٦.

أَفْحَج: الفحج هو تداني صدور القدمين وتباعد العقبين، أو تباعد ما بين الفخذين. (ج) أخرجه مسلم (٢٩٠٩) والنسائي (٢٩٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٣٠.

عن عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ النَّبِيَ (١): أَنَّهُ جاءَ إلى الحَجَرِ الأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فقالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْ لا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَ (١) مِنَ السَّمِيمِ مِنْ قَبَّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ. (٥) [ط: ١٦١٠،١٦٠٥]

#### (٥١) بابُ إِغْلاقِ البَيْتِ، وَيُصَلِّي فِي أَيِّ نَواحِي البَيْتِ شاءَ

١٥٩٨ - صَرَّ ثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن ابْن شِهابِ، عن سالِم:

عن أَبِيهِ، أَنَّهُ قالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالُسْطِيمُ البَيْتَ هُو وَأُسامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلالٌ، وَعُثْمانُ ابْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلالًا فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّىٰ فِيهِ / رَسُولُ اللهِ مِنَالُسْطِيمُ ؟ قالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمانِيَيْنِ. (ب) ٥ [ر: ٣٩٧]

#### (٥٢) باب الصّلاةِ في الكَعْبةِ

١٥٩٩ - حَدَّنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ: أَحْبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَحْبَرَنا مُوسَى بِنُ عُقْبَةَ، عِن نافِعٍ، عِن ابنِ عُمَرَ رَبِّ مَا اللهِ عَلَى الْمَابِ قِبَلَ الطَّهْرِ، ابنِ عُمَرَ رَبِّ مَا اللهِ عَلَى الْمَابِ قِبَلَ الطَّهْرِ، اللهِ عُمَرَ رَبِّ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

## (٥٣) باب مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الكَعْبَةَ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ سُلَهُ عَيْ يَحُجُ كَثِيرًا وَلا يَدْخُلُ. (٥)

١٦٠٠ - صَّرْثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا خالِدُ بنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بنُ أبِي خالِدٍ:

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): « سُرُنَهُ ، وبهامشهما: كذا «عنهما» بلفظ التثنية في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «رسولَ الله».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «قَرِيبٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي وابن عساكر: «ثَلاثةِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۷۰) وأبو داود (۱۸۷۳) والترمذي (۸٦٠) والنسائي (۲۹۳۷، ۲۹۳۸) وابن ماجه (۲۹٤۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰٤۷۳.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٢٩) وأبو داود (٢٠٢٧-٢٠١٥) والنسائي (٦٩٢، ٧٤٩) وابن ماجه (٣٠٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٣٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٢٩) وأبو داود (٢٠٢٣-٢٠١٥) والنسائي (٢٩٦، ٧٤٩) وابن ماجه (٣٠٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٧٦.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٦٩/٣.



عن عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوْفَى، قالَ: اعْتَمَرَ رَسولُ اللهِ صَنَّاللهِ مِنَ لَلهِ بِالبَيْتِ، وَصَلَّىٰ خَلْفَ المَقامِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ. فقالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَى لللهِ مِنَ النَّاسِ. فقالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ مِنَى السَّيامُ الكَعْبَةَ؟ قالَ: لا. (أ) ٥ [ط: ٤١٨٨،١٧٩١، ٥٥٥]

#### (٥٤) باب مَنْ كَبَّرَ فِي نَواحِي الكَعْبَةِ

١٦٠١ - صَّرْتُنَا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ: حدَّثنا أَيُّوبُ: حدَّثنا عِكْرِمَةُ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيَّمَ، قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ/ مِنَاللهُ عِيْمً لَمَّا قَدِمَ أَبِيَ أَنْ يَدْخُلَ البَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ فِي أَيْدِيهِما الأَزْلامُ، فقالَ رَسُولُ اللهِ فَأَمَرَ بِها فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ فِي أَيْدِيهِما الأَزْلامُ، فقالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّعِيمَ : «قاتَلَهُمُ اللهُ! أَمَا واللهِ قَدْ(١) عَلِمُوا أَنَّهُما لَمْ يَسْتَقْسِما بِها قَطُّه. فَدَخَلَ البَيْتَ، فَكَبَّرَ فِي نَواحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. (٢٥٥ [د. ٣٩٨]

#### (٥٥) بابّ: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَل؟

١٦٠٢ - حَدَّ ثُمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّ ثَنَا حَمَّادٌ -هُو ابْنُ زَيْدٍ - ، عَنَ أَيُّوبَ ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ ثَمَّا ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيرُ لِم وَأَصْحَابُهُ ، فقالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ
عَلَيْكُمْ وَقَدْ (١) وَهَنَهُمْ حُمَّىٰ يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيرُ لِم أَنْ يَرْمُلُوا الأَشُواطَ الثَّلاثَةَ ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرَّكْنَيْنِ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَامُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشُواطَ كُلَّها إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ . (٥٠٥ يَمْشُوا ما بَيْنَ الرَّكْنَيْنِ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَامُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشُواطَ كُلَّها إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ . (٥٠٥ ]

# (٥٦) بابُ اسْتِلامِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ، وَيَرْمُلُ ثَلاثًا

١٦٠٣ - حَدَّثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ: أَخْبَرَني ابْنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «لقد».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وَفْدُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٣٢) و أبو داود (١٩٠١) و النسائي في الكبرى (٤٢١٠) وابن ماجه (٢٩٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٥٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٣١) وأبو داود (٢٠٢٧) والنسائي (٢٩١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٩٩٥.

الأَزْلامُ: واحدها زَلْم وهي القداح، وهي سهام مكتوب عليها: افعل أو لا تفعل، فإذا أراد أمرًا أدخل يده، فإن خرج الأمر فعل، وإن خرج النهي لم يفعل.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٦٦) وأبو داود (١٨٨٦) والنسائي (١٩٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٥٥.

وَهَنَهُمْ: أضعفَهُم.

عن أَبِيهِ شَلَّهُ، قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ*اللَّهِ عِنَاللَّهِ عِنَا للَّهُ عِنَا اللَّ*سُوَدَ أَوَّلَ ما يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوافٍ مِنَ السَّبْعِّ. <sup>(1</sup>) [ط: ١٦١٧، ١٦١٦، ١٦١٤]

[10./5]

## (٥٧) باب الرَّمَلِ فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ/

١٦٠٤ - صَّرَّني مُحَمَّدُ: حدَّثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمانِ: حَدَّثَنا ُّفُلَيْحٌ(١)، عن نافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْمُنْ ، قالَ: سَعَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عَلَاثَةَ أَشُواطٍ وَمَشَىٰ أَرْبَعَةً، فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ. (ب)٥ [ر:١٦٠٣]

تابَعَهُ اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ، عن نافِع، عن ابْنِ عُمَرَ رَائِيُّ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ م. ﴿ ۞ ١٦٠٥ - صَدَّنَا سَعِيدُ بْنُ أَسِلَمَ، عن أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَيْ قَالَ لِلرَّكُنِ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ، وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ (٣) مِنَا للْمُعْيَامُ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ. فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَمَا (٤) لَنا وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ (٣) مِنَا للْمُعْيِمُ اسْتَلَمْتُهُمُ اللَّهُ. ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ (٦) وَلِلرَّمَلِ ؟! إِنَّمَا كُنَّا رَايَيْنَا (٥) بِهِ المُشْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ. ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ (٦) مِنَا للْمُعْيِمُ وَلَا نُحِبُ أَنْ نَتُرُكَهُ. (٥) و[ر: ١٥٩٧]

١٦٠٦ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَرَّةً، قالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَيْنِ الرُّكَّنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلا رَخاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر ورواية [ق]: «عن فُلَيْح». وزاد في (و، ص) نسبتها إلى رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بن أبي كَثِير».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «رسولَ الله».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر ورواية [ق]: «ما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي: «راءَيْنا»، وهو المثبت في متن (ب، ص)، ونقلوا ما أثبتناه عن الفرع.

<sup>(</sup>٦) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٦١) وأبو داود (١٨٠٥) والنسائي (٢٩٤٠ - ٢٩٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٨١.

يَخُبُّ: من الخَبَبِ، وهو نوع من العَدْوِ، أي: يرمل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٦١، ١٢٦١) والنسائي (٢٩٤١، ٢٩٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٥٨، ٢٢٢٨.

<sup>(</sup>ج) النسائي (٢٩٤٣).

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢٧٠) وأبو داود (١٨٧٣، ١٨٨٧) والترمذي (٨٦٠) والنسائي (٢٩٣٧، ٢٩٣٨) وابن ماجه (٢٩٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٦، ١٠٣٩١.



النَّبِيَّ (۱) مِنَ السَّعِيمِ مَ سَتَلِمُهُما. قُلْتُ لِنافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قِالَ: إِنَّما كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لاسْتِلامِهِ. (أ) [ط: ١٦١١]

## (٥٨) باب استِلام الرُّكْنِ بِالمِحْجَنِ

١٦٠٧ - صَّرَ ثُنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ: عَنَ ابْنِ شِهَابِ، عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَانَهُ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مِنَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ فِي حَجَّةِ الوَداعِ على بَعِيرٍ ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَن. (ب) [ط:١٦٣،١٦١٣،١٦١٣]

تابَعَهُ الدَّراوَرْدِيُّ، عن ابْن أَخِي الزُّهْرِيِّ، عن عَمِّهِ. ٤٠٥

## (٥٩) باب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمانِيَيْنِ

١٦٠٨ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عن أَبِي الشَّعْثاءِ أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِيُّ شَيْئًا مِنَ البَيْتِ؟!(د)

وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ، فقالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ شَيْءً: إِنَّهُ(١) لا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ(٣). فقالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ البَيْتِ مَهْجُورًا(٤). (٩)

وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَبِيُّ مَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ كُلَّهُنَّ. (٥)

١٦٠٩ - مَّدُن أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا لَيْثُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولَ الله».

(۲) لفظة : «إنَّه» ليست في متن (ن).

(٣) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ص)، وفي رواية الأصيلي ورواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لا تَسْتَلِمْ هذَيْن الركنين» بصيغة النهي. قارن بما في الإرشاد.

(٤) في رواية أبي ذر: «بِمَهْجُورٍ».

المحجن: عصا معوجة الطرف.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٧٠/٣.

(د) انظر تغليق التعليق: ٧١/٣.

(ه) الترمذي (۸٥۸).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٦٨) والنسائي (٥٦ ٢٩ ، ٣٥ ٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٧٢) وأبو داود (١٨٧٧، ١٨٨١) والترمذي (٨٦٥) والنسائي (٧١٣، ٢٩٥٤، ٢٩٥٥) وابن ماجه (٢٩٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣٧.

[1/101]

عن أَبِيهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيَّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ البَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمانِيَيْنِ (أ) ٥ [ر:١٦٦] عن أَبِيهِ ﴿ اللَّهُ النَّهُ النَّالِ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٦١٠ - صَّرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنانٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ: أَخبَرَنا وَرْقاءُ: أَخبَرَنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ، قالَ:

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَيْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: لَوْ لاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صِلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الل

١٦١١ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: / حَدَّثَنا حَمَّادٌ (١)، عن الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ شَيْمُ عن اسْتِلامِ الحَجَرِ، فقالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ سِنَاسْطِيمُ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. قالَ: اَجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِاليَمَنِ، رَأَيْتُ وَيُقَبِّلُهُ. قالَ: اَجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِاليَمَنِ، رَأَيْتُ وَيُقَبِّلُهُ. ﴿ وَيُقَبِّلُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَيُقَبِّلُهُ ﴿ ٥٠ [ر: ١٦٠٦] (٣)

## (٦١) باب مَنْ أَشارَ إلى الرُّكْنِ إذا أَتَىٰ عَلَيْهِ

١٦١٢ - صَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ: حدَّثنا خالِدٌ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمَّمُ ، قالَ: طافَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مِ بِالبَيْتِ على بَعِيرٍ ، كُلَّما أَتَى على الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ . (٥٠) [ر: ١٦٠٧]

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ زَيْدٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقال: أَرَأَيْتَ» (ب، ص).

 <sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: قال محمَّدُ بنُ يوسفَ الفَرَبْرِيُّ: وَجَدْتُ في كتاب أبي جعفر: قالَ أبو عبدالله: الزُّبَيْرُ بنُ عَدِيٍّ كوفيٌّ، والزُّبَيْرُ بن عَرَبِيٍّ بَصْرِيٌّ. اه. وأبو جعفر هو محمد بن أبي حاتم وَرَّاق الإمام البخاري.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٦٧) وأبو داود (١٧٧٢، ١٨٧٤) والنسائي (٢٩٤٨-٢٩٥١) وابن ماجه (٢٩٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٠٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٧٠) وأبو داود (١٨٧٣) والترمذي (٨٦٠) والنسائي (٢٩٣٧، ٢٩٣٧) وابن ماجه (٢٩٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٨٦١) والنسائي (٢٩٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧١٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۲۷۲) وأبو داود (۱۸۷۷، ۱۸۸۱) والترمذي (۸٦٥) والنسائي (۷۱۳، ۲۹۵۶، **۱۹۵**۵) وابن ماجه (۲۹٤۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۰۰۰.

### (٦٢) باب التَّكْبِير عند الرُّكْن

١٦١٣ - صَّرْنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا خالِدُ الحَذَّاءُ ، عن عِكْرِ مَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيُ مِنَ اللَّهِ عِلَيْهُمْ بِالبَيْتِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، كُلَّما أَتَى الرُّكُنَ (١) أَشارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ (١) عِنْدَهُ وَكَبَّرَ. (٥) [ر:١٦٠٧]

تابَعَهُ إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عن خالِدٍ الحَذَّاءِ. (١٩٣٥٥)

(٦٣) باب مَنْ طافَ بِالبَيْتِ إذا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلى بَيْتِهِ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّفا

١٦١٤ - ١٦١٥ - صَّرَّ ثَنَا أَصْبَغُ ، عن ابْنِ وَهْبٍ : أَخبَرَنِ عَمْرٌ و ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ ، قالَ :

١٦١٦ - حَدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسٌ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافع:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «على الرُّكْنِ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «كان» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عُمْرَةٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مع ابنِ الزبير». يعني أخاه، قالَ القاضي عياض في المشارق: وهو تصحيف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٧٢) وأبو داود (١٨٧٧، ١٨٨١، ١٨٨٩) والترمذي (٨٦٥) والنسائي (٧١٣، ٢٩٥٤، ٢٩٥٥) وابن ماجه (٢٩٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٥٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٩٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٦١) وأبو داود (١٨٩٣) والنسائي (٢٩٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٥٣.

١٦١٧ - صَرَّ أَ إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّ ثنا أَنسُ بْنُ عِياضٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نافِع:
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَلِيَّ : أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الله الله عِيمُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوافَ الأَوَّلَ، يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَىٰ بَطْنَ المَسِيل إذا طَافَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. (أَنْ الرَبِيةِ المَالِيةِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ا

#### (٦٤) بأبُ طَوافِ النِّساءِ مَعَ الرِّجالِ

171۸ وقال (۱) عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حدَّثنا أَبُو عاصِم الله ابْنُ جُرَيْج أَخبَرَنا (۱) قال: النَّبِيِّ عَظَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامِ النِّسَاءَ الطَّوافَ مَعَ الرِّجالِ قالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ مِنْ الله الله الرِّجالِ ؟! قُلْتُ: أَبَعْدَ الحِجابِ أَوْ قَبْلُ ؟ قالَ: إِنِّي لَعَمْرِي، لقد أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الحِجابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخالِظْنَ الرِّجالَ ؟! قالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخالِظْنَ، كَانَتْ عايشَةُ ﴿ الله تَطُوفُ الحِجابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخالِظْنَ الرِّجالَ ؟! قالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخالِظْنَ، كانَتْ عايشَةُ ﴿ الله الله وَمِنِينَ. قالَتْ: [١٦٢١] حَجْرَة (١) مِنَ الرِّجالِ لا تُخالِطُهُمْ. فقالت امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي / نَسْتَلِمْ يا أُمَّ المُومِنِينَ. قالَتْ: [١٦٢١] عَنْكِ (١). وَأَبَتْ. يَخُرُجْنَ مُتَنَكِّراتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ البَيْتَ عَنْكُ (١٠). وَأَبَتْ. يَخُرُجْنَ مُتَنَكِّراتٍ بِاللَّيْلِ، فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجالِ، وَلَكِنَّهُنَ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ البَيْتَ وَمُنْ حَتَّى (١٥) يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجالُ، وَكُنْتُ آتِي عايشَةَ أَنا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جُوفِ ثَبِيرٍ (١٠). قُلْتُ: وَمَا حِجابُها؟ قالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَها غِشَاءٌ، وَما بَيْنَنا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا وَرُعًا مُورَدًا (١٠) ٥

١٦١٩ - صَرَّ أَ إِسْمَاعِيلُ: حدَّ ثني (٧) مالِكٌ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، عن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقالَ لي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَجْزَةً» بالزاي.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «انْطَلِقِي عنك».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «حين».

<sup>(</sup>٦) أهمل ضبطها في (ن)، وفي (و) بالمنع من الصرف، وفي (ب، ص) بالصرف، وفي (ق) بهما معًا.

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية دون رقم: «حدَّثنا»، وهو المثبت في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٢٧، ١٢٦٧) وأبو داود (١٨٩٥، ١٨٩٣) والنسائي (١٩٤٠ - ٢٩٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٠، ٧٩٦٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٧٣٨٨، وتغليق التعليق ٧٣/٧-٧٤.

حَجْرَة: أي بناحية منفردة غير بعيدة. ثَبِير: هو جبل معروف بمكة على يسار الذاهب إلى منى من عرفة. قُبَّة تُرْكِيَّة: هي قبة صغيرة تنسب إلى الترك. دِرْعًا مُوَرَّدًا: قميصًا لونه لون الورد.

عن أُمِّ سَلَمَةَ رَائِهُ وَوْجِ النَّبِيِّ صَلَى السَّعِيمِ مَ النَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللّه فقال: «طُوْفِي مِنْ وَراءِ النَّاسِ وَأَنْتِ راكِبَةً». فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صِلَا للَّهِ عِنَا يَّذِ يُصَلِّي إلى (١) جَنْبِ البَيْتِ، وهو يَقْرَأُ: ﴿ وَالطُّورِ ۞ وَكَنْبِ مَسْطُورٍ ﴾.(أ) ٥ [ر: ٤٦٤]

#### (٦٥) باب الكلام في الطَّوَافِ

١٦٢٠ - صَّرْتُنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ، قالَ: أخبَرَني سُلَيْمانُ الأَحْوَلُ: أَنَّ طاؤُوسًا أَخبَرَهُ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمُ مَرَّ وهو يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسانٍ رَبَطَ يَدَهُ إلى إِنْسانٍ بِسَيْرٍ أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ مِنَ الله عِيْمِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قالَ: «قُدْهُ بِيَدِهِ». (ب) [ط:

# (٦٦) بابّ: إذا رَأَىٰ سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

١٦٢١ - صَدَّنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طاؤُوسٍ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِيَّامُ رَأَىٰ رَجُلًا يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ. (٢٥٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَيْنَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيَّامُ رَأَىٰ رَجُلًا يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ. (٢٥٠) [ر: ۱٦٢٠]

## (٦٧) بابّ: لا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيانٌ، وَلا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

١٦٢٢ - صَرَّنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ يُونُسُ: قالَ ابْنُ شِهَابِ: حدَّثني حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبِا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ﴿ لَهُ بَعَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِ (١) رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَ اللَّهِ الوَداعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ؛ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: «أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ العامِ [١٥٣/٢] مُشْرِكٌ، وَلا يَطُوْفُ (٣) بِالبَيْتِ عُرْيانٌ». ﴿جَ٥٠ [ر: ٣٦٩]/

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «يُصَلِّي جَنْبَ». (ن).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «عليها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أنْ لا يَحُجَّ...ولا يَطُوفَ» بالنصب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٧٦) وأبو داود (١٨٨١) والنسائي (١٩٢٥-٢٩٢٧) وابن ماجه (٢٩٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (۳۳۰۲) والنسائي (۲۹۲۰، ۳۸۱۰، ۳۸۱۱)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٤٧) وأبو داود (١٩٤٦) والنسائي (٢٩٥٧، ٢٩٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٢٤.

#### (٦٨) بابُ: إذا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

وَقالَ عَطاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقامُ الصَّلاةُ، أَوْ يُدْفَعُ عن مَكانِهِ إذا سَلَّمَ: يَرْجِعُ إلىٰ حَيْثُ قُطِعَ لَيْهِ(١).

> وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عِن ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ *الْتَبُنُ أَ. أَ*۞ (**٦٩) بابُ:** صَلَّى النَّبِيُّ مِنَ *الشَّعِيامُ* لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهِ الْكُلِّ سُبُوعِ رَكْعَتَيْنِ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوافِ. فقالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ مِنْ لَسُعِيْ مَ سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ. (٢٠)٥

١٦٢٣-١٦٢٣ صَرَّ ثَنْ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَمْرو:

سَأَلْنا ابْنَ عُمَرَ رَالَهُمْ: أَيَقَعُ الرَّجُلُ على امْرَأَتِهِ فِي العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ؟ قالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَا اللَّهِ عِلَى الْمَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّىٰ خَلْفَ المَقامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطافَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. وَقالَ: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِلْسَوَةُ (١٠ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

- لَوْ اَلَ : وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ شِنَّمَ، فقالَ: لا يَقْرَبُ<sup>(٣)</sup> امْرَأَتَهُ حَتَّىٰ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. ۞ [ر: ٣٩٦،٣٩٥]

# (٧٠) باب مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّىٰ يَخُرُجَ إلى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوافِ الأَوَّلِ

١٦٢٥ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حدَّثنا فُضَيْلٌ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخبَرَني كُرَيْبُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «فَيَبْنِي».

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبط الهمزة في (ن، و، ب، ق)، وضبطها بالكسر في (ص،ع)، وبضم الهمزة قرأ عاصم، وبكسرها قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٣) في (و): «لا يقرُبِ» على أنَّ «لا» ناهية، وهو موافق لما في الإرشاد، وبالضبطين ضُبطت في (ع).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٧٤/٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٧٦/٣.

سُبُوعًا: سبع مرات.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٢٧، ١٢٣٤) والنسائي (٢٩٣٠، ٢٩٦٠، ٢٩٦٦) وابن ماجه (٢٩٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٥٢، ٢٥٤٤.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ شَيَّهُ، قالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ سِنَالله اللهِ مُكَّةَ، فَطافَ وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوافِهِ بها حَتَّىٰ رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. (أ) [ر: ١٥٤٥]

## (٧١) بابُ مَنْ صَلَّىٰ رَكْعَتَي الطَّوافِ خارِجًا مِنَ المَسْجِدِ

وَصَلَّىٰ عُمَرُ ﴿ إِنَّ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ. (٢)٥

١٦٢٦ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أُخبَرَنا مالِكُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن عُرْوَةَ، عن نَت:

عن أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ ﴿ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثنا أَبُو مَرُوانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا الغَسَّانِيُّ (١)، عن هِشامٍ، عن عُرْوَةَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ النَّبِيِّ وَوْجِ النَّبِيِّ مَوْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا الغَسَّانِيُ (١)، عن هِشامٍ، عن عُرْوَةَ، عن أُمِّ سَلَمَةَ طَافَتْ مِنَاسُمِيمُ مَا اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَا اللَّهُ مِنَاسُمُ مَعْدَدُ وَالمَّاسُ يَصَلَّ المَّبْحِ فَطُوفِي على بِالبَيْتِ وَأَرادَ النَّاسُ يُصَلُّونَ ﴾. فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّىٰ خَرَجَتْ. ﴿ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ ﴾. وَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّىٰ خَرَجَتْ. ﴿ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ ﴾.

## (٧٢) باب مَنْ صَلَّىٰ رَكْعَتَي الطَّوافِ خَلْفَ المَقامِ

١٦٢٧ - صَّرْثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ/دِينارٍ، قالَ:

[108/5]

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ اللَّهُمَ، يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ عَالَمُ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّىٰ خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إلى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَلْسَوَةُ ١٠ حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]. (٥) [ر: ٣٩٥]

# (٧٣) بابُ الطَّوَافِ بَعْدَ الصَّبْحِ والعَصْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَبُيُ مُ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ ما لَمْ تَطْلُع الشَّمْسُ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الغُسَانِيُّ» (ب، ص)، كذا ضبطت فيهما، وهو تصحيف كما في الفتح. قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٢) بضم الهمزة على قراءة عاصم، وبكسرها على قراءة الباقين، وهو المثبت في متن (ص).

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٣٦٧.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٧٧/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٧٦) وأبو داود (١٨٨٢) والنسائي (٢٩٢٥-٢٩٢٧) وابن ماجه (٢٩٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٢.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢٢٧، ١٢٣٤) والنسائي (٢٩٣٠، ٢٩٦٠، ٢٩٦٦) وابن ماجه (٢٩٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٥٠.

وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ الصُّبْحِ(١)، فَرَكِبَ حَتَّىٰ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طِوَىٰ(١).(أ)

17۲۸ - حَدَّثُنَا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَ البَصْرِيُّ: حدَّثُنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عن حَبِيبٍ، عن عَطاءٍ، عن عُرْوَةَ، عن عايشَةَ رَبُنَهُ: أَنَّ ناسًا طافُوا بِالبَيْتِ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إلى المُذَكِّرِ، حَتَّىٰ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فقالَتْ عايشَةُ رَبُنَهُ: قَعَدُوا حَتَّىٰ إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فيها الصَّلاةُ قامُوا يُصَلُّونَ؟!(ب) فيها الصَّلاةُ قامُوا يُصَلُّونَ؟!(ب)

١٦٢٩ - صَّرْثُنَا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافع:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ شَيْدَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِلَاللَّهَ عِلَى عَن الصَّلاةِ عند طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها. ۞ [ر:٥٨٢]

١٦٣٠-١٦٣٠ - صَّرَ فِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ -هُو الزَّعْفَرانِيُّ-: حدَّثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ: حدَّثني عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ رُفَيْع، قالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ شِلَى مَطُوفُ بَعْدَ الفَجْرِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

-قالَ عَبْدُ العَّزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عايشَةَ رَيُّهُ حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيرُ مُ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَها إِلَّا صَلَّاهُما. (٥٠٥ [ر: ٥٩٠]

### (٧٤) باب المَريض يَطُوفُ راكِبًا

١٦٣٢ - صَّرْني إِسْحاقُ الواسِطِيُّ: حدَّثنا خالِدٌ، عن خالِدٍ الحَذَّاءِ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيِّعُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى شَعِيمٌ طافَ بِالبَيْتِ وهو على بَعِيرٍ، كُلَّما أَتَىٰ على الرُّكْن أَشارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ. (٩٠٥ [ر: ١٦٠٧]

٦٦٣٣ - صَّرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا مالِكُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ نَوْفَلِ، عن عُرْوَةَ،

<sup>(</sup>١) في رواية المُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بعدَ صَلاةِ الصبح».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «طُوَىٰ» بضمّ الطاء.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٧٧/٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٣٧٦.

المُذَكِّر: الواعظ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٢٨) والنسائي (٣٦٥، ٣٦٥، ٥٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٨٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٨٣٥) وأبو داود (١٢٧٩) والنسائي (٥٧٤-٥٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٩١.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (۱۲۷۲) وأبو داود (۱۸۷۷، ۱۸۸۱) والترمذي (۸٦٥) والنسائي (۷۱۳، ۱۹۵۶، ۱۹۵۰) وابن ماجه (۲۹٤۸)، وانظر تحقة الأشراف: ۲۰۵۰.

عن زَيْنَبَ ابْنَةِ(١) أُمِّ سَلَمَةَ:

[٦٣/ب] عن أُمِّ سَلَمَةَ شَيْهَا، قالَتْ: شَكَوْتُ إلى رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسٌعِيهُ مَ أَنِّي أَشْتَكِي، فقالَ/: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، وَأَنْتِ رَاكِبَةً». فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌعِيمُ يُصَلِّي إلىٰ جَنْبِ الْبَيْتِ، وهو يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتابِ مَسْطُورٍ. (٥٥ [ر: ٤٦٤]

#### (٧٥) باب سِقاية الحاجِ

١٦٣٤ - حَدَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّ ثنا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عن نافِع: عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيْءً، قالَ: اسْتَاذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ شَيْءٍ رَسُولَ اللَّهِ صَىٰ اللَّهِ عَنْ الْنَهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَبْدِ المُطَّلِبِ شَيْءٍ رَسُولَ اللَّهِ صَىٰ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللْمُعَلِيلُولِ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

١٦٣٥ - صَّر ثنا إِسْحاقُ: حدَّثنا خالِدٌ، عن خالِدٍ الحَدَّاءِ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمُّوا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا لللَّهِ عَلَى السِّقايَةِ ، فاسْتَسْقَى ، فقالَ العَبَّاسُ : يا فَضْلُ ، اذْهَبْ إلى أُمِّكَ ، فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا لللَّهِ عِشَرابٍ مِنْ عِنْدِها. فقالَ : «اسْقِنِي ». قالَ : يا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ . قالَ : «اسْقِنِي » . فَشَرِبَ منه ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فيها ، فقالَ : «اعْمَلُوا ؛ فَإِنَّكُمْ على عَمَلٍ صالِحٍ » ، ثُمَّ قالَ : «لَوْلا أَنْ تُعْلَبُوا لَنزَلْتُ حَتَى أَضَعَ الحَبْلَ على هَذِهِ » . يَعْنِي عاتِقَهُ ، وَأَشَارَ إلى عاتِقِهِ . ﴿ ثَمَّ قالَ : «لَوْلا أَنْ تُعْلَبُوا لَنزَلْتُ حَتَى أَضَعَ الحَبْلَ على هَذِهِ » . يَعْنِي عاتِقَهُ ، وَأَشَارَ إلى عاتِقِهِ . ﴿ ثَمَ

#### (٧٦) باب ما جاء في زَمْزَمَ

١٦٣٦ - وَقَالَ عَبْدانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ: قَالَ أَنسُ بْنُ مالِكٍ:

كَانَ أَبُو ذَرِّ اللَّهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صَنَ قَالَ: «فُرِجَ سَقْفِي وَأَنا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ لِلِلَّ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِيَّ حِكْمَةً وَإِيمانًا، فَأَوْرَعَها فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إلى السَّماءِ الدُّنْيا، قالَ (اللَّهُ لِخازِنِ فَأَفْرَعَها فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إلى السَّماءِ الدُّنْيا، قالَ (اللَّهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إلى السَّماءِ الدُّنْيا، قالَ (اللَّهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إلى السَّماءِ الدُّنْيا، قالَ (اللَّهُ فَيَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِنْتِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٧٦) وأبو داود (١٨٨٢) والنسائي (٢٩٢٥، ٢٩٢٦، ٢٩٢٧) وابن ماجه (٢٩٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣١٥) و أبو داود (١٩٥٩) والنسائي في الكبرى (٤١٧٧) وابن ماجه (٣٠٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٠٢. (ج) انظر تحفة الأشراف: ٢٠٥٧.

السَّماءِ الدُّنْيا: افْتَحْ. قالَ: مَنْ هَذا؟ قالَ: جِبْرِيلُ».(أ) ٥ [ر: ٣٤٩]

١٦٣٧ - صَرَّ ثنا مُحَمَّدٌ -هُو ابْنُ سَلَام (١) -: أَخبَرَنا الفَزارِيُّ، عن عاصِم، عن الشَّعْبِيِّ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَيْءَ حَدَّثَهُ، قالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ زَمْزَم، فَشَرِبَ وهو قائِمٌ. قالَ عاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ ما كانَ يَوْمَئِذٍ إلَّا على بَعِير. (ب) [ط: ٥٦١٧] (٢)

#### (٧٧) باب طواف القارن

١٦٣٨ - صَّر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ:

عن عائِشَة شَيَّ : خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيم فِي حَجَّةِ الوَداعِ، فَأَهْلَلْنا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قالَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ "" حَتَّىٰ يَحِلُ (٤) مِنْهُما». فَقَدِمْتُ مَكَّة وَأَنا حائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنا حَجَّنا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إلى التَّنْعِيمِ، فاعْتَمَرْتُ، فقالَ مِنَاسِّمِيم : «هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ». فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُوا، ثُمَّ طافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِي، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ طافُوا (٥) طَوافًا واحِدًا. (٥٥ [ر: ١٩٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «سَلَّام» بتشديد اللام، وبهامش (ب، ص): «سَلَّام» عند أبي ذرِّ مشدَّدٌ حيث وقع. اه.

<sup>(</sup>٢) بهامش (ن، و): آخر الجزء الثامن. زاد في (ن): من أصل أصله.

<sup>(</sup>٣) هكذا بالضبطين أيضًا في رواية أبي ذر (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يَحِلَّ» بالنصب (ن، ق)، وهو المثبت في متن (ص) دون ذكر اختلاف، ولم تضبط في (و، ب).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَإِنَّما طافوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٣) والنسائي في الكبرى (٣١٤)، وانظر: تحفة الأشراف: ١١٩٠١. فُرجَ: شقَّ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٢٧) والترمذي (١٨٨٢) والنسائي (٢٩٦٤، ٢٩٦٥) وابن ماجه (٣٤٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٧٦٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) وأبو داود (۱۷۷۸-۱۷۸۱-۱۷۸۶، ۱۸۹۹) والنسائي (۲۵۰، ۲۷۱۷، ۲۷۱۱، ۲۷۲۱، ۲۸۰۳، ۲۸۰۳، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۰۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۰۰، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹، ۲۸۰۹،

قال ابن مالك رسمين في الشواهد [ص١٩٨] تعليقًا على قوله: "وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ طَافُوا»: (أَمَّا) حَرفٌ قائمٌ مَقَامَ أَدَاةِ الشَّرِطِ والفِعلِ الَّذي يَلِيها، فلِذلكَ يُقَدِّرُها النحويُّون به (مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيءٍ). وحَقُّ المتَّصِلِ بالمتَّصِلِ بها أَنْ تصحبَه الفاءُ، نحو: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَاسَتَ حَبُولُ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِ ﴾ [قصلت: ١٥]، ولا تُحذَفُ هذه الفاءُ غالبًا إلَّا في شِعرٍ، أو مَع قولٍ أَغنى عنه مَقُولُه، نحو: ﴿ فَأَمَّا اللَّيْنَ السَّودَتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرَتُم ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، أيْ: فيُقال لهم: أكفَرتُم .... وقد خُولِفَتِ القاعِدةُ في هذه الأحاديثِ، فَعُلِمَ بتَحقيقِ عَدَمُ التَّضْيِيقِ، وأَنَّ مَنْ خَصَّهُ بالشِّعرِ، أو بالصُّورةِ المعَيَّنَةِ من النَّثر، مُقَصِّرٌ في فَتَواهُ، وعاجزٌ عن نُصْرَةِ دَعُواهُ. اه.

١٦٣٩ - صَّر ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عن أَيُّوبَ، عن نافِع:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ ثَنَّ دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ ، فقالَ : إِنِّي لا آمَنُ أَنْ يَكُونَ العامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ ، فَيَصُدُّوكَ عن البَيْتِ ، فَلَوْ أَقَمْتَ . فقالَ : قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِيمِ مِ العامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ ، فَيَصُدُّوكَ عن البَيْتِ ، فَلَوْ أَقَمْتَ . فقالَ : قَدْ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمِيم مَ اللهِ مَنَا لَكُمْ فِي رَسُولُ اللهِ إِسْوَقُ (٣) جَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] . ثُمَّ قالَ : أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا . قالَ : ثُمَّ قَدِمَ فَطافَ لَهُما طَوافًا واحِدًا . (١٥ [ط: ١٦٤٠ ، ١٧٠٨ ، ١٧٥١ ، ١٧٠٥ ، ١٧٥١ ، ١٨٠٥ ] .

١٦٤٠ - مَدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن نافِع:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّ النَّاسَ كاينٌ بَيْنَهُمْ أَرادَ الحَجَّ عامَ نَزَلَ الحَجَّاجُ بِابْنِ الزَّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كاينٌ بَيْنَهُمْ قِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةُ (٤) حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] إذًا قِتالٌ، وَإِنَّا نَخافُ أَنْ يَصُدُّ وَكَ. فقالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ إِسْوَةُ (٤) حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] إذًا أَصْنَعَ (٥) كَما صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنَ اللهُ مَنْ اللهِ مَنَ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ وَلَى مَنَ اللهُ مَنَ مُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مِنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهِ اللهُ وَالِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ مُنَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ مِنَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهُ مَنْ مَنْ مَا مَنْ مَنَ مَنَ مُنْ اللّهُ مَنَ اللّهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مَا الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مُنَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ مُنْ مُ

#### (٧٨) باب الطَّوَافِ على وُضُوءٍ

١٦٤١-١٦٤١ - صَّر ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبِ، قالَ: أَخبَرَني عَمْرُو بْنُ الحارِثِ، عن

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فإنْ يُحَلْ».

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبطها في (ن، و، ب)، وضبطها في (ص) بالجزم، وفي (ق،ع) بهما معًا.

<sup>(</sup>٣) أهمل ضبط الهمزة في (ن، و، ب)، وضبطت في (ص) بالكسر، وبضمها قرأ عاصم، وبكسرها قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطت الهمزة في (ن، ص) على قراءة الجمهور، وزاد في (ب) ضبطها بالضم أيضًا، على قراءة عاصم، وأهمل ضبطها في (و).

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (و، ب، ص): «أصنعُ» بالرفع.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٣٠) والنسائي (٢٧٤٦، ١٨٥٩، ٢٩٣٢، ٢٩٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥٥٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٣٠) والنسائي (٢٧٤٦، ٢٨٥٩، ٢٩٣٢، ٢٩٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٧٩.

قُدَيْد: موضع بين مكة والمدينة.

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ القُرَشِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فقال:

قَدْ (۱) حَجَّ النَّبِيُّ مِنَا الْمُعِيْمِ، فأخبَرَ تْنِي عايشَةُ اللَّهُ فَكَانَ أَوَّلَ اللَّهِ عِينَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ كَمْ حَجَّ أَبُو بَكْرِ اللَّهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوافُ بِالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ كَمْ عَفْرَةً، ثُمَّ مَعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ ابنِ (۱) الزُّ بَيْرِ (۱)، فَكَانَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ مُعاوِية وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ ابنِ (۱) الزُّ بَيْرِ (۱)، فَكَانَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً بَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَونَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ وَلَا شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوافُ بِالبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ رَأَيْتُ المُهاجِرِينَ والأَنْصارَ يَفْعَلُونَ وَلَكَ ابْنُ عُمْرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُها عُمْرَةً (۱)، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُها عُمْرَةً (۱)، وَهَذَا الْمُهاجِرِينَ والأَنْصارَ يَفْعَلُونَ ابْنُ عُمْرَ عِنْ لَمْ تَكُنْ (۱) عُمْرَةً (۱)، ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمْرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُها عُمْرَةً (۱)، وَهَمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمْرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُها عُمْرَةً (۱)، وَهَذَا الْمُهامُ مِنَ الطَّوافِ بِالبَيْتِ، ثُمَّ لا يَحِلُّونَ، وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمانِ لا تَبْتَدِئَانِ اللَّهُ مَنَ وَالْتَهُمْ مِنَ الطَّوافِ بِالبَيْتِ، تَطُوفُونَ بِهِ مُ ثُمَّ اللَّهُ الْمُعُولِ (١٥) وَقُدْ رَأَيْتُ أُمِي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمانِ لا تَبْتَدِئُانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ وَهُلانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكُنَ حَلُّوا. (١٥) [ر: ١٦١٤]

#### (٧٩) بابُ وُجُوب الصَّفا والمَرْوَةِ وَجُعِلَ مِنْ شَعاير اللَّهِ

[104/5]

١٦٤٣ - صَّرْ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ: / أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْريِّ، قالَ عُرْوَةُ:

سَأَلْتُ عايشَةَ ﴿ اللَّهِ فَقُلْتُ لَها: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعالَىٰ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ اللَّهِ مَا عَلَىٰ أَحَدٍ جُناحٌ أَنْ لا الْبَيْتَ أَوِ اللَّهِ ما على أَحَدٍ جُناحٌ أَنْ لا

<sup>(</sup>١) ضبَّب على «قد» في (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في (و، ب، ص): «أنَّه أوَّلُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «مع أبي»، وبهامش (ن): حاشية: كذا فيه، والصواب: مع أبي الزبير. اه.

<sup>(</sup>٤) زاد في متن (ب، ص): «بن العَوَّام»، ورمز عليها في (ب) بعلامة السقوط.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ثمَّ لا تكونُ».

<sup>(</sup>٦) هكذا بالنصب في المواضع الخمسة على أنَّ «كان» ناقصة ، وفي رواية أبي ذر: «عمرةٌ» بالرفع على أنَّها تامة.

<sup>(</sup>٧) في (ن): «عمرةً» بالرفع.

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي : «حِينَ يَضَعُونَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر وكريمة زيادة: «إنَّهُما».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٩٠.

يَطُوفَ بِالصَّفا والمَرْوَةِ. قالَتْ: بِئْسَ ما قُلْتَ يا ابْنَ أُخْتِي! إِنَّ هَذِهِ لَوْ كانَتْ كَما أَوَّلْتَها عَلَيْهِ كانَتْ: لا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَتَطَوَّفَ بِهِما، وَلَكِنَّها أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصارِ، كانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَناةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كانُوا يَعْبُدُونَها عند المُشَلَّل، فَكانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفا والمَرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا(١) سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِن ذَلِكَ، قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفا(٢) والمَرْوَةِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ الآيَةَ، قالَتْ عايشَةُ رَائِهِ: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ سِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِاللَّهِ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنَاللهُ مِنْ يَتُرُكُ الطُّوافَ بَيْنَهُما. ثُمَّ أَخبَرْتُ أَبا بَكْر بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن، فقالَ: إِنَّ هَذا لَعِلْمٌ (٣) ما كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ -إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عائِشَةُ مِمَّنْ كانَ يُهِلُّ [١/٦٤] بِمَناةً - كانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفا والمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعالَىٰ/ الطَّوافَ بِالبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُر الصَّفا والمَرْوَةَ فِي القُرْآنِ قالُوا: يارَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفا والمَرْوَةِ، وَإِنَّ (١٠) اللَّهَ أَنْزَلَ الطُّوافَ بِالبَيْتِ، فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفاُّ، فَهَلْ عَلَيْنا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفا والمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ الآية ، قالَ أَبُو بَكُر: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الفَريقَيْن كِلَيْهِما: فِي الَّذِينَ كانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالجاهِلِيَّةِ بِالصَّفا والمَرْوَةِ، والَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بهما فِي الإِسْلامِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعالَىٰ أَمَرَ بِالطُّوافِ بِالبَيْتِ، وَلَمْ يَذْكُر الصَّفاُّ حَتَّىٰ ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَما ذَكَرَ الطَّوافَ بِالبَيْتِ. (أ) ۞ [ط: ١٧٩٠، ٤٤٩٥]

## (٨٠) باب ما جاء فِي السَّعْي بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَا السَّعْيُ مِنْ دارِ بَنِي عَبَّادٍ إلى زُقاقِ بَنِي (٥) أَبِي حُسَيْنِ. (٢) ٥

<sup>(</sup>١) لفظة: «أسلموا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بالصَّفا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «إنَّ هذا العِلْمَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَإِنَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بنِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٧٧) وأبو داود (١٩٠١) و الترمذي (٢٩٦٥) والنسائي (٢٩٦٧، ٢٩٦٨) وابن ماجه (٢٩٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٧١.

جُناحٌ: إثم أو حرج. المُشَلَّل: موضع بقديد من ناحية البحر.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٨٠/٣.

1718 - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ: حدَّ ثنا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن نَافِع:
عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَقِي اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ خَبَّ ثَلاثًا وَمَشَىٰ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الصَّفا والمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِع: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَىٰ بَطْنَ المَسِيلِ إذا طافَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِع: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إذا طافَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِع: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إذا طَافَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِع: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إذا طَافَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِع: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إذا طَافَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِع: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِي إذا بَلَغَ الرُّكُنَ اليَمانِيَ ؟ قالَ: لا ، إلَّا أَنْ / يُزاحَمَ على الرُّكْنِ ، فَإِنَّهُ كَانَ لا يَدَعُهُ حَتَّىٰ يَسْتَلِمَهُ . (أَنْ الْمُعَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَوْ الْمَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ وَقَلْقُلْتُ لِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهِ الللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ الللْهُ عَلَى الللْهُ الللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُو

١٦٤٥ - ١٦٤٦ - صَّرْ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَمْرِو بْن دِينارٍ، قالَ:

سَأَلْنا ابْنَ عُمَرَ شَلِيْ عِن رَجُلٍ طَافَ بِالبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَظُفْ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ (١): قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيْمُ فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّىٰ خَلْفَ المَقامِ رَكْعَتَيْنِ، فَطَافَ (١) بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ سَبْعًا، ﴿ لَقَدُ (٣) كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةُ (١) حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ١١].

-وَسَأَلْنا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ شُنَّمَ، فقالَ: لا يَقْرَبَنَّها حَتَّىٰ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. (ب)٥ [. ٣٩٦،٣٩٥]

١٦٤٧ - صَّرْثنا المَكِّيُّ بنُ إِبْراهِيمَ، عن ابنِ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَني عَمْرُو بنُ دِينارٍ، قالَ:

سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ إِنَّى النَّهِ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ مِنَا اللَّهِ عِنَا اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى اللْمُعْمِعُ عَلَى ا

١٦٤٨ - صَرَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا عاصِمٌ، قالَ:

قُلْتُ لأَنسِ بْنِ مالِكٍ ر اللهِ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوَةِ ؟ قالَ (٦): نَعَمْ ؛ لأَنَّها

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وطاف».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقد».

<sup>(</sup>٤) هكذا ضُبطت الهمزة في (ن)، وضُبطت في (ص) بكسر الهمزة وضمِّها، وأهمل ضبطها في (و، ب)، وبكسر الهمزة قرأ الجمهور غير عاصم.

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبطت الهمزة في (ن، ص)، وأهمل ضبطها في (و، ب).

<sup>(</sup>٦) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۲۷، ۱۲۶۱) وأبو داود (۱۸۰۵، ۱۸۹۳) والنسائي (۲۷۳۱، ۲۹۶۰، ۲۹۱۱–۲۹۶۳) وابن ماجه (۲۹۵۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۰۸۲.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٣٤) والنسائي (٢٩٣٠، ٢٩٦٠، ٢٩٦٦) وابن ماجه (٢٩٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٥٢، ٢٥٤٤.

كانَتْ مِنْ شَعايرِ الجاهِلِيَّةِ، حَتَّىٰ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]. (٥٠] [ط: ٤٤٩٦]

١٦٤٩ - صَرَّ ثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّ ثَنَا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍ و (١)، عَنْ عَظَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَالْتُمْ، قَالَ: إِنَّمَا سَعَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَىٰ السَّعِيْمُ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ لِيُرِيَ المُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ. (ب) ٥ [ط: ٤٢٥٧]

زادَ الحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا عَمْرٌو: سَمِعْتُ عَطاءً، عن ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ. ﴿۞ (٨١) بِابِّ: تَقْضِي الحايضُ المَناسِكَ كُلَّها إلَّا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ، وَإِذا سَعَىٰ علىٰ غَيْر وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ

١٦٥٠ - صَّرْن عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِك، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِم، عن أَبِيهِ:

عن عايشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَكَّةَ وَأَنا حائِضٌ، وَلَمْ أَطُفٌ بِالبَيْٰتِ وَلا بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. قالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ صَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَالَ: «ٱفْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّىٰ تَطْهُري ». (٥) [ر: ٢٩٤]

١٦٥١ - صَّرْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ -قَالَ: وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ - حدَّثنا حَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عن عَطاءٍ:

عن جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ أَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ أَهْلُتُ بِما النّبِيُ مِنَ النّبِيُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَنْ أَهُ مَنَ النّبِيُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَنْ أَهُ اللّهُ مُنَ النّبِي مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن دِينارٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «غَيْرِ» بالجر.

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قالوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٧٨) والترمذي (٢٩٦٦) والنسائي في الكبري (٣٩٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٦٦) والترمذي (٨٦٣) والنسائي (٢٩٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٩٤٣.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٨٠/٣

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (١٧٨٢) والترمذي (٩٤٥) والنسائي (٢٩٠، ٣٤٨، ٢٧٤١) وابن ماجه (٢٩٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥٢٠.

صِنَا اللهِ مِنَا اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

١٦٥٢ - صَرَّ ثُنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ، عن أَيُّوبَ، عن حَفْصَةَ، قالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَواتِقَنا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ:

أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَّ قَدْ غَزا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ وَنَقُومُ على فِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ (٢) أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزُواتٍ. قالَتْ: كُنَّا نُداوِي الكَلْمَىٰ وَنَقُومُ على المَمْ ضَىٰ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ فقالَتْ: هَلْ على إِحْدَانا بَاسِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا المَمْ ضَىٰ، فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ فقالَتْ: هَلْ على إِحْدَانا بَاسِّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبابِ أَنْ لَا تَخْرُجَ ؟ قالَ: «لِتُلْبِسُها صاحِبَتُها مِنْ جِلْبابِها، وَلْتَشْهَدِ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُومِنِينَ». فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَبُهُ سَأَلْنَها (٣) -أَوْ قالَتْ (٤): سَأَلْناها - فقالَتْ (٥): وَكَانَتْ لا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مِنْ أَلْهُ اللهِ مِنَاسِّمِيمُ مِنْ عَلْهُ مِنَاسِّمِيمُ مِنْ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مِنَاسِّمِيمُ مَا اللَّهُ مِنَاسِّمِيمُ مَا اللَّهُ مِنَاسِّمِيمُ مِنْ مَا أَلْهُ مِنَاسِّمُ مِنْ مِنْ اللهِ مِنَاسِّمِيمُ مَا أَنْ اللهُ مِنَاسِّمُ مِنْ مَنْ فَلْنَا (٩): أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهُ مِنَاسِّمِيمُ مَعُولُ كَذَا وَكُرُا وَسُولَ اللَّهُ مِنَاسِّمُ مِنْ بِأَبِي (١٠)، فَقالَ: «لِيَعَخْرُج العَواتِقُ ذَواتُ (١١) الخُدُودِ -أَو: العَواتِقُ وَذُواتُ وَكَذَا ؟ قالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي (١٠)، فَقالَ: «لِيَخْرُج العَواتِقُ ذَواتُ (١١) الخُدُودِ -أَو: العَواتِقُ وَذُواتُ وَكَذَا ؟ قالَتْ: نَعَمْ بِأَبِي (١٠)، فَقالَ: «لِيَخْرُج العَواتِقُ ذَواتُ (١١) الخُدُودِ -أَو: العَواتِقُ وَذُواتُ

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ولولا معي الهَديُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر زيادة: «غزا» (ب، ص)، وبهامشهما: كذا في اليونينية، وكتبها في الفرع: «غزاية»، قال: ولعله: «غزاة».

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أو قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قالت».

<sup>(</sup>٦) في (ن): «لا يُذْكَرُ رسولُ الله» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «أَبَدًا».

<sup>(</sup>A) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِأَبا»، وفي رواية المُستملى: «بِيَبا».

<sup>(</sup>٩) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قُلْنا».

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «بِيَبا».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «وَذَواتُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١٣) وأبو داود (١٧٨٥، ١٧٨٦- ١٧٨٩) والنسائي (٢٧٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٠٥.

الخُدُورِ(۱) والحُيَّضُ، فَيَشْهَدْنَ(۱) الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّىٰ». فَقُلْتُ: الحايِّضُ ؟! فقالَتْ: أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ، وَتَشْهَدُ كَذا وَتَشْهَدُ كَذَا ؟! (أ٥ [ر: ٣٢٤]

# (۸۲) بابُ الإِهْلالِ مِنَ البَطْحاءِ وَغَيْرِها لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَىٰ مِنَّى

وَسُئِلَ عَطاءٌ عن المُجاوِرِ: يُلَبِّي<sup>٣)</sup> بِالحَجِّ؟ قالَ<sup>(٤)</sup>: وَكانَ<sup>(٥)</sup> ابْنُ عُمَرَ سِّيُّ يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إذا صَلَّى الظُّهْرَ، واسْتَوَىٰ علىٰ راحِلَتِهِ. (ب

وَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ، عن عَطَاءٍ، عن جابِرٍ ﴿ لَيَّذِ: قَدِمْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيْرِ الْمَ فَأَخْلُنا حَتَّىٰ يَوْمٍ ۗ التَّرْوِيَةِ، وَجَعَلْنا مَكَّةَ بِظَهْر، لَبَّيْنا بِالحَجِّ. ﴿ ﴾

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عن جابِرِ: أَهْلَلْنا مِنَ البَطْحاءِ. (د)

وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمَرَ إِلَيْهَ: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الهِلالَ، وَلَمْ وَلَمْ وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمَرَ إِلَيْهَ: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الهِلالَ، وَلَمُ النَّهِ وَاحِلَتُهُ. ٥ (٥٨٥) تُهِلَّ حَتَّىٰ تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. ٥ (٥٨٥) النَّبِيَّ مِنْ النَّهِ عُلِلُ حَتَّىٰ تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. ٥ (٥٨٥) النَّرُويَةِ ؟

١٦٥٣ - صَّرَّتِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا إِسْحاقُ الأَزْرَقُ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، قالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: «أو العواتق وذوات الخدور» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وَلْيَشْهَدُنَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أَيُلَبِّي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «فكان»، وفي رواية أبي ذر: «كان».

<sup>(</sup>٦) ضبطت في (و) بالرفع والنصب معًا، وفي رواية أبي ذر: «يَوْم» بالجر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٩٠) وأبو داود (١١٣٦-١١٣٩) والترمذي (٥٣٩) والنسائي (٣٩٠، ١٥٥٨، ١٥٥٩) وابن ماجه (١٣٠٧، ١٣٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨١١٨.

العواتق: جمع عاتق، وهي: من بلغت الحُلُمَ أو قاربت. ذَواتُ الحُدُورِ: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. (ب) انظر تغليق التعليق: ٨١/٣.

<sup>(</sup>ج) مسلم (۱۲۱۲).

<sup>(</sup>د) مسلم (۱۲۱٤).

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَ**الِكِ إِنَّهَ** قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عن النَّبِيِّ (١) مِنَ السَّعِيَّم، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ؟ قالَ: بِالأَبْطَحِ. [٦٤/ب] الظُّهْرَ والعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ ؟ قالَ: بِالأَبْطَحِ. [٦٤/ب] ثُمَّ قالَ: أَفْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَراؤُكَ. (أ٥) [ط: ١٧٦٣،١٦٥٤]

١٦٥٤ - صَّر ثنا عَلِيٌّ: سَمِعَ أَبا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ:

لَقِيتُ أَنَسًا -وَحَدَّثَنِي إِسْماعِيلُ بْنُ أَبانَ: حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ، عن عَبْدِ العَزِيزِ، قالَ: خَرَجْتُ إلى مِنَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيتُ أَنَسًا - رَائِمَ ذَاهِبًا (٢) على حِمارٍ، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُ مِنَ سُمِيمُ مَ النَّبِيُ مِنَ سُمِيمُ النَّبِيُ مِنَ سُمِيمُ مَ النَّبِيُ مِنَ سُمِيمُ مَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُورَ؟ فقالَ: ٱنْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّى أُمَراؤُكَ فَصَلِّ. أَنْ (٥٠ [ر: ١٦٥٣]

## (٨٤) باب الصّلاة بِمِنّى

١٦٥٥ - صَّرَ اللهِ بِنُ المُنْذِرِ: حدَّ ثنا ابْنُ وَهْبٍ: أَخبَرَني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ:

عن أَبِيهِ، قالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله اللَّهِ مِنَالله اللهِ مَنْ خِلاَفَتِهِ. (ب) ٥ [ر:١٠٨١]

١٦٥٦ - صَّرْثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أبِي إِسْحاقَ الهَمْدانِيِّ:

عن حارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الخُزاعِيِّ شِيَّةِ، قالَ: صَلَّىٰ بِنا النَّبِيُّ (٣) مِنَاسَّهِيمُ مَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ ما كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنَّى رَكْعَتَيْن. ۞ [ر:١٠٨٣]

١٦٥٧ - صَرَّنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثنا سُفْيانُ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْراهِيمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: عن عَبْدِ اللَّهِ رَبُلِيمٍ، قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ يَامُ مَ كُعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَبُلِيمٍ، وَكُعَتَيْنِ، وَمَعَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «راكِبًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٠٩) وأبو داود (١٩١٢) والترمذي (٩٦٤) والنسائي (٢٩٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٤) والنسائي (١٤٥٠) ١٤٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٠٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٩٦) وأبو داود (١٩٦٥) والترمذي (٨٨٢) والنسائي (١٤٤٥، ١٤٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٨٤. قال ابن مالك رات في الشواهد [ص ٢٤٠] تعليقًا على قوله: «ونحنُ أَكْثُرُ مَا كُنَّا قَطُّ»: في قوله: (ونحنُ أَكثرُ مَا كُنَّا قَطُّ) استعمالُ (قَطَّ) غيرَ مسبوقةٍ بنفي، وهو مِمَّا خَفِي على كثيرٍ من النحويين؛ لأنَّ المعهودَ استعمالُها الاستغراقِ الزَّمانِ الماضي بعدَ نفي، نحو: (ما فعلتُ ذلكَ قَطُّ)، وقد جاءَت في هذا الحديث دونَ نفي، وله نظائر. اه.

عُمَرَ ﴿ اللَّهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ، فَيالَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكْعَتانِ مُتَقَبَّلَتانِ (١٠٨٠] [ر: ١٠٨٤] عُمَرَ ﴿ لَيْ مَا نَعْ مَعَرَفَةً

١٦٥٨ - صَّرَ ثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا سُفْيانُ، ع<del>َنَ الزُّهْرِيِّ (١)</del>: حَدَّثنا سالِمٌ، قالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الفَضْل:

عن أُمِّ الفَضْلِ: شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِم، فَبَعَثْتُ<sup>(٣)</sup> إلى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِم بِشَرابِ فَشَرِبَهُ. (ب) [ط:١٦٦١،١٩٨٨،١٦٦١،٥]

## (٨٦) بأبُ التَّلْبِيَةِ والتَّكْبِير إذا غَدا مِنْ مِنًى إِلَىٰ عَرَفَةَ

١٦٥٩ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِّ:

أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ وَهُمَا غادِيانِ مِنْ مِنْ مِنْ عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذا اليَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا المُكَبِّرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلا يُنْكِرُ (٤) عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلا يُنْكِرُ (٤) عَلَيْهِ، ﴿ وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلا يُنْكِرُ (٤) عَلَيْهِ. ﴿ وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلا يُنْكِرُ (٤) عَلَيْهِ. ﴿ وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلا يُنْكِرُ (٤)

# (٨٧) بابُ التَّهْجِيرِ/بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ

[1/171]

١٦٦٠ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ، قالَ:

كَتَبَ عَبْدُ المَلِكِ إلى الحَجَّاجِ أَنْ لا يُخالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الحَجِّ. فَجاءَ اَبْنُ عُمَرَ ﴿ وَأَنا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصاحَ عند سُرَادِقِ الحَجَّاج، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةً،

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ» بالنصب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن الزهري» ضرب عليه في (ن)، وضبَّب عليه في (ق)، وبهامش (ب): قوله: «عن الزهري» سقط في أصول كثيرة صحيحة. اه. وساق المزي الطرق في «التحفة» (٤٨٢/١٢) دون ذكر الزهري، وقال ابن حجر في «النكت الظراف»: وقع في بعض النسخ في «الحج»: «سفيان عن الزهري عن سالم» وهي زيادة خطأ، وليست في الأشربة إلَّا «سفيان عن سالم» وهو الصواب. اه. وقد نبَّه على هذا في الإرشاد، وانظر الحديث على الصواب في الأشربة: (٥٦٠٤) (٥٦٠٤).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَبَعَثَتْ» بتاء التأنيث.

<sup>(</sup>٤) في (و): «ينكَر» في الموضعين، وبهامش (ب، ص): كذا كسر كاف «ينكِر» في الموضعين في اليونينية. اهـ. زاد في (ب): وفي باب العيدين ببناء الفعلين للمفعول. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٩٥) وأبو داود (١٩٦٠) والنسائي (١٤٤٨، ١٤٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٨٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٢٣) وأبو داود (٢٤٤١) والنسائي في الكبرى (٢٨١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٥٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٨٥) والنسائي (٣٠٠١، ٣٠٠١) وابن ماجه (٣٠٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٥٢. غادِيان: أي ذاهبان غدوة.

فقال: ما لَكَ يا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فقال: الرَّواحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ. قالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟! قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَأَنْظِرْنِي (١) حَتَّى أُفِيضَ على رَاسِي ثُمَّ أَخْرُجُ. فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الحَجَّاجُ، فَسارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فاقْصُرِ (١) الخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إلى عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ، قالَ: صَدَقَ. (٥) [ط:١٦٦٣،١٦٦٢]

#### (٨٨) بابُ الوُقُوفِ على الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ

١٦٦١ - صَّرَ ثَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مالِكِ، عن أَبِي النَّضْرِ، عن عُمَيْرِ مَوْ لَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ العَبَّاسِ: عن أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحارِثِ: أَنَّ ناسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَها يَوْمَ عَرَفَةً فِي صَوْمِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ الْعَيْمِ مُ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِفٌ على فقالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصايمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِفٌ على بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ. (ب) ٥ [ر. ١٦٥٨]

# (٨٩) بابُ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِعَرَفَةَ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَبُّنَ إِذَا فَاتَتُهُ الصَّلاةُ مَعَ الْإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُما. (ح) ٥

١٦٦٢ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني عُقَيْلٌ، عن أَبْنِ شِهابٍ، قالَ: أخبَرَني سالِمٌ: أَنَّ الحَجَّاجَ ابْنَ يُوسُفَ عامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ شَيِّطُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ شَيْدٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي المَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةً؟ فقالَ سالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلاةِ يَوْمَ عَرَفَةً. فقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ فِي السُّنَّةِ. فَقُلْتُ لِسالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ عُ قَالَ سالِمٌ: وَهَلْ تَتَبِعُونَ فِي ذَلِكَ (٣) إِلَّا سُنَّتَهُ ؟! ﴿ ٥٥ [ر: ١٦٦٠]

## (٩٠) باب قَصْرِ (١) الخُطْبَةِ بِعَرَفَةَ

١٦٦٣ - حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ: أَخبَرَنا(٥) مالكُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ بنِ عَبْدِ اللهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فانْظُرْنِي» بهمزة وصل، وضم الظاء المعجمة.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (و) بضبطين: المثبت، والثاني: «فأقْصِر».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وهل يَبْتَغُونَ بذلك».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (و): "قِصَرِ"، وضبطت بالضبطين معًا في (ق).

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «حدَّثنا». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٣٠٠٥، ٣٠٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩١٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٢٣) وأبو داود (٢٤٤١) والنسائي في الكبرى (٢٨١٩، ٢٨١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٥٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٨٣/٣. هَجِّر: أي صلِّ بالهاجرة، وهي: شدة الحر.

أَنَّ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرُوانَ كَتَبَ إلى الحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زاغَتِ الشَّمْسُ -أَوْ زالَتْ - فَصاحَ عند فُسْطاطِهِ: أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فقالَ ابْنُ عُمَرَ: الرَّواحَ. فقالَ: الآنَ؟! قالَ: نَعَمْ. قالَ: أَنْظِرْنِي أُفِيضُ (١) عَلَيَّ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فقالَ ابْنُ عُمَرَ الرَّواحَ. فقالَ: الآنَ؟! قالَ: نَعَمْ. قالَ: أَنْظِرْنِي أُفِيضُ (١) عَلَيَّ مَاءً. فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ مُ حَتَى خَرَجَ، فَسارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ: إِنْ (١) كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ الشَّنَةَ اليَوْمَ فَاقْصُرِ (٣) الخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الوُقُوفَ. فقالَ ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ. (٥) [ر. ١٦٦٠]

## (\*) بابُ التَّعْجِيل إلى المَوْقِفِ<sup>(٤)</sup> O

### (٩١) بإب الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

[۱۲۲/۱] ١٦٦٤ - صَّرَثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو: / حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ:

عن أَبِيهِ: كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي - وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو: سَمِعَ مُحَمَّدَ
ابْنَ جُبَيْرٍ (٥)، عن أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي (١٦- فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ،
فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ النَّهِ عِمَا شَعْدِهُ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا واللهِ مِنَ الحُمْسِ فَما شَانُهُ هاهُنا؟! (٢٠)٥

١٦٦٥ - صَرَّ نَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْراءِ: حدَّ ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ: قالَ عُرْوَةُ: كانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الجاهِلِيَّةِ عُراةً إِلَّا الحُمْسَ -والحُمْسُ: قُرَيْشٌ وَما وَلَدَتْ - وَكَانَتِ الحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أُفِضْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لَوْ».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (و) بضبطين: المثبت، والثاني: «فأقْصِر».

<sup>(</sup>٤) التبويب والترجمة ليسا في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية [ق]، ونقل في الإرشاد عن أبي ذر الهروي أنه رأى في بعض النسخ عقب هذه الترجمة: «قالَ أبو عبد الله: حديث مالك يُذكر هنا، ولكنِّي لا أريد أنْ أُدخِل في هذا الجامع مُعادًا». اه. ونقل في الفتح نحوَه عن نسخة الصاغاني.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ مُطْعِم».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «لي» ليست في رواية ابن عساكر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٣٠٠٥، ٣٠٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩١٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٢٠) والنسائي (٣٠١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٩٣.

على النَّاسِ، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيابَ يَطُوفُ فيها، وَتُعْطِي المَرْأَةُ المَرْأَةَ الثِّيابَ تَطُوفُ فيها، وَتُعْطِي المَرْأَةُ المَرْأَةَ الثِّيابَ تَطُوفُ فيها، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الحُمْسُ طافَ بِالبَيْتِ عُرْيانًا، وَكانَ يُفِيضُ جَماعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفاتٍ، وَيُفِيضُ الحُمْسُ مِنْ جَمْع. قالَ: وَأَخبَرَنِي أَبِي:

عن عايشَة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ نَزَلَتْ فِي الحُمْسِ: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ [البقرة: ١٩٩] قالَ (١) كانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْع، فَدُفِعُوا (١) إلىٰ عَرَفاتٍ. (أ) [ط: ٤٥٢٠]

## (٩٢) بإب السَّيْر إذا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ

١٦٦٦ - صَرَّ ثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن هِشام بْن عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ: أَنَّهُ قالَ:

سُئِلَ أُسامَةُ وَأَنا جالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى مَا مَدُو فَعَ؟ قَالَ: كَانَ (٣) يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. (٤٥) [ط: ١٩٩٩، اللهُ عَلَى (٩٩٠) [ط: ٤٤١٣]

فَجْوَةٌ (١٤): مُتَّسَعٌ، والجَمِيعُ: فَجَواتٌ وَفِجاءٌ، وَكَذَا(٥) رَكْوَةٌ(٦) وَرِكاءٌ.

﴿مَنَامِ ﴾(٧) [ص: ٣]: لَيْسَ حِينَ فِرارٍ (٨).

## (٩٣) بأبُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْع

١٦٦٧ - صَّرْثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن كُرَيْبٍ

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «قالت».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَرُفِعُوا» بالراء بدل الدال.

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فكان».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «قالَ أبو عبد الله: فجوةٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وَكَذَلِكَ»، وهو المثبت في متن (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) لفظة: «ركوة» ليست في نسخة. (ب، ص).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «مناصٌ» بالرفع. قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>A) قوله: «فجوة...» إلخ ثابت في رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١٩) وأبو داود (١٩١٠) والترمذي (٨٨٤) والنسائي (٣٠١٢) وابن ماجه (٣٠١٨)، وانظر تحفة الأشراف:

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٨٦) وأبو داود (١٩٢٣) والنسائي (٣٠٢٣) وابن ماجه (٣٠١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤. العَنَق: نوع من السير سهل سريع ليس بالشديد. النصُّ: نوع من السير سريع فوق العَنَق.

مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ:

عن أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا اللَّهِ، أَتْ النَّبِيَّ مِنَا اللهِ عَنْ أَنا أَفاضَ مِنْ عَرَفَةَ مالَ إلى الشَّعْبِ فَقَضَىٰ عَنْ أَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّى ؟ فقالَ: «الصَّلاةُ أَمامَكَ». (٥٠) [ر: ١٣٩]

١٦٦٨ - حَدَّثنا مُوسَى بنُ إسْماعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عن نافِع، قالَ: كان عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَبُّتُ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ والعِشاءِ بِجَمْع، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهِ مِنَ اللهِ مِن اللهُ مُن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهِ مِن الهِ مِن اللهِ مِن ال

١٦٦٩ - ١٦٧٠ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفُرٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْن عَبَّاسِ:

عنَ أُسامَةً بْنِ زَيْدٍ مِنْ اللهِ عِنَاسْمِيهِ مِنْ عَرَفاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ المَّرْدَلِفَةِ أَناخَ، فَبالَ ثُمَّ جاءً، فَصَبَبْتُ/ عَلَيْهِ المَوْدُولِفَةِ أَناخَ، فَبالَ ثُمَّ جاءً، فَصَبَبْتُ/ عَلَيْهِ الوَضُوءَ، تَوَضَّأَ(۱) وُضُوءًا خَفِيفًا، فَقُلْتُ: الصَّلاةُ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «الصَّلاةُ أَمامَكَ». فَرَكِبَ الوَضُوءَ، تَوَضَّأَ اللهِ مِنَاسِمْهِ مَ حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الفَصْلُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِمْهِ مَ عَداةَ جَمْعِ. رَسُولُ اللهِ مِنَاسِمْهِ مِمَ عَداةَ جَمْعِ. حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الفَصْلُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِمُهِ مَ عَداةَ جَمْعِ. حقالَ كُرَيْبُ: فأخبَرَنِي عَبْدُ اللهَ بْنُ عَبَّاسٍ مِنْ مَا عَن الفَصْلِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسِمِهِ مِمْ لَمْ يَزَلُ يَكُلُ اللهِ مِنَاسِمُهِ مَتَّى بَلَغَ الجَمْرَةَ. ﴿ ٥٠ [ر: ١٥٤٤، ١٥٩]

# (٩٤) بابُ أَمْرِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِم بِالسَّكِينَةِ عند الإِفاضَةِ، وَإِشارَتِهِ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ

١٦٧١ - صَّرُ ثَنَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سُويْدٍ: حَدَّثني عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى المُطَّلِبِ: أَخْبَرَني سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ مَوْلَىٰ والْبَةَ الكُوفِيُّ:

حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَبِّئَ : أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِي مُومَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حِينَ».

<sup>(</sup>٢) ضبَّب على قوله: «تَوَضَّأَ» في (ب، ص). وفي رواية أبى ذر وابن عساكر ورواية [ق]: «فَتَوَضَّأ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٨٠) وأبو داود (١٩٢٥) والنسائي (٢٠٩، ٣٠٢٤، ٣٠١٥) وابن ماجه (٣٠١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٧٦٢١.

يَنْتَفِضُ: أي يستجمر.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۲۸۰، ۱۲۸۱) وأبو داود (۱۹۲۱) والنسائي (۲۰۹، ۳۰۲۶، ۳۰۲۵) وابن ماجه (۳۰۱۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱،۰۵،۱۱۰،

ُزَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا(١) لِلإِبِلِ، فَأَشارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقالَ: «أَيُّها النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِالإِيضاع».(أ) ۞

﴿ أَوْضَعُواْ ﴾ : أَسْرَعُوا ﴿ خِلَلَكُمُ ﴾ [التوبة: ٤٧] مِنَ التَّخَلُّلِ: بَيْنَكُمْ.

﴿ وَفَجِّرْنَا خِلَالَهُمَا ﴾ [الكهف: ٣٣]: بَيْنَهُما (١). ٥

#### (٩٥) بابُ الجَمْع بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ بِالمُزْدَلِفَةِ

١٦٧٢ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مالِكٌ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن كُريْبٍ:

عن أسامَة بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُولُ اللّهِ صِنَاسٌ عِيمٌ مِنْ عَرَفَةَ، فَنَزَلَ الشّعْبَ، فَبَالَ (٣) ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يُسْبِغِ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاةُ ؟ فقالَ: «الصَّلاةُ أَمامَكَ». فَجاءَ المُزْدَلِفَةَ، فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى المَعْرِبَ، ثُمَّ أُناخَ كُلُّ إِنْسانٍ بَعِيرَهُ فِي المُزْدَلِفَةَ، فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى المَعْرِبَ، ثُمَّ أُناخَ كُلُّ إِنْسانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُما. (٤) [ر: ١٣٩]

# (٩٦) باب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُما وَلَمْ يَتَطَوَّعْ

١٦٧٣ - صَدَّثنا آدَمُ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِمُ ، قالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ(٤) بِجَمْعٍ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ منهما بِإِقَامَةٍ ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُما وَلا على إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ منهما. ﴿۞ [ر: ١٠٩١]

١٦٧٤ - صَّرْثُنَا خَالِدُ بِنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمانُ بِنُ بِلالٍ: حدَّثنا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، قالَ: أخبَرَني عَدِيُ بِنُ سَعِيدٍ، قالَ: عَدِيُّ بِنُ ثَابِتٍ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الخَطْمِيُّ، قالَ:

<sup>(</sup>١) قوله: «وصوتًا» ليس في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>١) قوله: «خلالكم...» إلخ ليس في نسخةٍ.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «بالَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «جمعَ النَّبِيُّ مِنَالله المغربَ والعشاءَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٩٢٠) والنسائي (٣٠١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٩٣.

زَجْرًا: الزجر: الصياح على الناقة لتسرع. الإيضاع: الإسراع بالسير.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٨٠) وأبو داود (١٩٢١) والنسائي (٦٠٩، ٣٠٢٤، ٣٠٢٥) وابن ماجه (٣٠١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۲۸۸) وأبو داود (۱۹۲۱-۱۹۲۸-۱۳۳۰) والترمذي (۱۸۸۷ ، ۸۸۸) والنسائي (۱۹۸۱ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۸۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ) وابن ماجه (۳۰۲۱) ، وانظر تحفة الأشراف: ۲۹۲۳ .

جَمْع: المزدلفة. لم يُسَبِّحْ بَيْنَهُما: لم يصل نافلة بينهما.

حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ *اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عِنْ عَجَّةِ الوَداعِ المَغْرِبَ والعِشاءَ* بالمُزْ دَلِفَةِ. (أ) (ط: ٤٤١٤]

## (٩٧) باب مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ منهما

١٦٧٥ - صَّرْتُنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ يَزِيدَ يَقُولُ:

حَجَّ عَبْدُ اللهِ ﴿ اللهِ المُؤْ دَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالعَتَمَةِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَها رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعا بِعَشائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ -أُرَى - فَأَذَنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَها رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى العِشاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ (١) الفَجْرُ وَأَقَامَ - قَالَ عَمْرُو: لا أَعْلَمُ الشَّكَ إلَّا مِنْ زُهَيْرٍ - ثُمَّ صَلَّى العِشاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَعَ (١) الفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ كَانَ لا يُصَلِّى هَذِهِ السَّاعَةَ إلَّا هَذِهِ الصَّلاةَ، فِي هَذَا المَكَانِ، مِنْ هَذَا اليَوْمِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: هما صَلاتانِ ثُتُحَوَّلانِ عن وَقْتِهِما: صَلاةُ المَغْرِبِ بَعْدَما يَاتِي النَّاسُ المُؤْ دَلِفَةَ، والفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الفَجْرُ. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمُ مِي فَعَلَهُ أَدُ (١٩٥٠) [ط: ١٦٨٣،١٦٨٢]

# (٩٨) باب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ، وَيُقَدِّمُ إذا غابَ القَمَرُ

١٦٧٦ - صَرَّتْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ سالِمٌ:

وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ مُ عُمَوَ مِنْ مُ عَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عند المَشْعَرِ الْحَرامِ بِالمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ عند المَشْعَرِ الْحَرامِ بِالمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ ( ) قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنْ يَقْدَمُ مِنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ شَلْمُ مَنْ يَقُدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ شَلْمُ يَعْمَدُ مَنْ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مُمْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللل

١٦٧٧ - صَرَّ ثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرمَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حِينَ طَلَعَ»، والذي في الفتح أنَّ روايتهم: «فلمَّا حين طلع».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «ما بَدا لَهُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٨٧) والنسائي (٢٠٥، ٣٠٢٦) وابن ماجه (٣٠٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٦٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۲۸۹) وأبو داود (۱۹۳۶) والنسائي (۲۰۸، ۳۰۱۰، ۳۰۲۷، ۳۰۲۸) وفي الكبرى (٤٠٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۳۹۰.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٩٥) والنسائي في الكبرى (٧٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٩٢.

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّى ، قالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (١) صِنَى السَّعِيدُ مَمْ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلِ. (٥٠ [ط: ١٦٧٨ - ١٦٧٨ - صَرَّ ثنا عَلِيٌّ: حدَّ ثنا سُفْيانُ ، قالَ: أخبَرَ ني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ:

سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ شِلَيْ يَقُولُ: أَنا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ مِنْ اللهِ عَلَى المُؤْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. (ب)٥ [ر: ١٦٧٧]

١٦٧٩ - صَّرْتُنا مُسَدَّدٌ، عن يَحْيَى، عن ابْنِ جُرَيْج، قالَ: حَدَّثَنِي (١) عَبْدُ اللهِ مَوْلَىٰ أَسْماءَ:

عن أَسْماءَ: أَنَّها نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعِ عند المُزْدَلِفَةِ، فَقامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ ساعَةً، ثُمَّ قالَتْ: يا بُنَيَّ، هَلْ غابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ: لا. فَصَلَّتْ ساعَةً، ثُمَّ قالَتْ: هَلْ (٣) غابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَتْ: هارْ تَحِلُوا. فارْتَحَلْنا، وَمَضَيْنا (٤) حَتَّىٰ رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي قالَتْ: فارْتَحِلُوا. فارْتَحَلْنا، وَمَضَيْنا (٤) حَتَّىٰ رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِها، فَقُلْتُ لَها: يا هَنْتاهُ، ما أُرانا إلَّا قَدْ غَلَسْنا. قالَتْ: يا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ السَّعِيمُ أَذِنَ لَلْطُعُن. (٥)٥

١٦٨٠ - صَّرَّ أَنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيانُ: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّحْنِ -هُو ابْنُ القاسِمِ - عن القاسِمِ: عن عائِشَةَ رَبُيُ قالَتِ: اسْتاذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ سِنَ السَّعِيرُ مُ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً (٥)، عن عائِشَةَ رَبُيُ قالَتِ: اسْتاذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ سِنَ السَّعِيرُ مُ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً (٥)، فَأَذِنَ لَها. (٥) [ط: ١٦٨١]

١٦٨١ - صَّرُ ثُنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عن القاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية [ق]: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يا بُنَيَّ ، هل».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر وأبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَمَضَيْنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ثَبِطَةً» بكسر الباء، وضبطت في متن (و، ب) بالضبطين دون عزوٍ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٩٣) وأبو داود (١٩٣٩) والترمذي (٨٩٣، ٨٩٢) والنسائي (٣٠٣، ٣٠٣٣، ٣٠٣٨) وابن ماجه (٣٠٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۲۹۳) وأبو داود (۱۹۳۹) والترمذي (۸۹۲، ۸۹۳) والنسائي (۳۰۲۳، ۳۰۳۳، ۳۰۲۸) وابن ماجه (۳۰۲۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۸۶٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٩١) وأبو داود (١٩٤٣) والنسائي (٣٠٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٢٢. غَلَّسْنا: جئنا بغلس، أي تقدمنا على الوقت المشروع. الظعن: جمع ظعينة، وهي المرأة في الهودج.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢٩٠) والنسائي (٣٠٣٧، ٣٠٤٩) وابن ماجه (٣٠٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤٧٩، ١٧٤٣٦. تُنْطَة: بطيئة.

عن عائِشَة ﴿ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً ، فَأَذِنَ لَها، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً ، فَأَذِنَ لَها، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ ، وَكَانَتِ امْرَأَةً بَطِيئَةً ، فَأَذِنَ لَها، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ ، وَأَقَمْنا حَتَّىٰ أَصْبَحْنا نَحْنُ ، ثُمَّ دَفَعْنا بِدَفْعِهِ ، فَلاَّنْ أَكُونَ اسْتَاذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ كَمَا اسْتَاذَنَتْ سَوْدَةً أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوح بِهِ . (أ) [ر: ١٦٨٠]

# (٩٩) باب مَنْ (١) يُصَلِّي الفَجْرَ بِجَمْع

١٦٨٢ - حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني عُمَارَةُ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن:

عن عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

١٦٨٣ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حدَّثنا إِسْرائِيلُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، عن عَبْدِ الرَّحْنَ بْنِ يَزِيدَ، قالَ:

خَرَجْنا(٣) مَعَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنا جَمْعًا، فَصَلَّى الصَّلاتَيْنِ، كُلَّ (٤) صَلاةٍ وَحُدَها بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، والعِشاءُ (٥) بَيْنَهُما، ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، قائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الفَجْرُ، وَالْحِشاءُ (٥) بَيْنَهُما، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ قَالَ: ﴿إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ حُوِّلَتا وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعِ الفَجْرُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ قَالَ: ﴿إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ حُوِّلَتا عَن وَقْتِهِما فِي هَذَا المَكَانِ: المَعْرِبَ (١)، فَلا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّىٰ يُعْتِمُوا، وَصَلاةً (٧) الفَجْرِ عن وَقْتِهِما فِي هَذَا المَكانِ: المَعْرِبَ (١)، فَلا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّىٰ يُعْتِمُوا، وَصَلاةً (٧) الفَجْرِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بابِّ: مَتَى».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «لِغَيْر».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «خَرَجْتُ».

<sup>(</sup>٤) هكذا ضُبطت في (ص)، وهو موافق لما في الإرشاد، وأهمل ضبطها في (ن، و، ب).

<sup>(</sup>٥) هكذا ضُبطت في (ن، و)، وضُبطت في (ق، ص) بفتح العين، وضُبطت في (ب) بالوجهين معًا، وعزا بهامشها ضبطها بالفتح إلى اليونينية، وهو الصواب؛ إذ المراد الأكل بين الصلاتين.

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر ورواية [ق] زيادة: «والعِشاء»، وليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «وصَلاةُ» بالرفع.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۹۰) والنسائي (۳۰۳۷، ۳۰۲۹) وابن ماجه (۳۰۲۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷٤٧٩، ۱۷٤٣٦.

حَطْمَة النَّاسِ: أي زحمتهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٨٩) وأبو داود (١٩٣٤) والنسائي (٦٠٨، ٣٠١٠، ٣٠٢٧، ٣٠٢٨) وفي الكبرى (٤٠٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٨٤. قبل مِيقاتِها: قبل موعدها المعتاد.

هَذِهِ السَّاعَةَ». ثُمَّ وَقَفَ حَتَّىٰ أَسْفَرَ، ثُمَّ قالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ المُومِنِينَ أَفاضَ الآنَ أَصابَ السُّنَّة. فَما أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمانَ شِلَّة، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَىٰ جَمْرَةَ العَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ. (أَنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى

# (١٠٠) بابِّ: مَتَىٰ يُدْفَعُ (١) مِنْ جَمْعٍ ؟

١٦٨٤ - صَّرَ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهِ الْهِ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونِ يَقُولُ:

شَهِدْتُ عُمَرَ ﴿ مَلَىٰ بِجَمْعِ الصَّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشُرِقْ ثَبِيرْ ('). وَإِنَّ (") النَّبِيَّ مِنَ السَّمِيمِ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (ب) [ط: ٣٨٣٨]

# (١٠١) بَأْبُ التَّلْبِيَةِ والتَّكْبِيرِ غَداةَ النَّحْرِ

# حِينَ يَرْمِي (٤) الجَمْرَةَ، والارْتِدافِ فِي السَّيْرِ

١٦٨٥ - صَّرْثُنا أَبُو عاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عن عَطاءٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ عَالَهُ النَّبِيَّ (٥) مِنَ اللَّعِيمُ أَرْدَفَ الفَضْلَ ، فَأَخْبَرَ الفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّىٰ رَمَى الْجَمْرَةَ. ۞ [ر: ١٥٤٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «يَدْفَعُ» بالبناء للفاعل.

<sup>(</sup>٢) ضبطها في (و) بالرفع، وفي (ب) بالضبطين نقلًا عن الفرع، وبهامشها: الراء ليست مضبوطة في اليونينية.

<sup>(</sup>٣) أهمل ضبط الهمزة في (و)، وضبطت في (ب، ص) بفتح الهمزة، نقلًا عن الفرع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَتَّى يرميَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولَ الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٨٩) وأبو داود (١٩٣٤) والنسائي (٦٠٨، ٣٠١٠، ٣٠٢٧، ٣٠٢٨) وفي الكبرى (٤٠٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٩٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٩٣٨) والترمذي (٨٩٦) والنسائي (٣٠٤٧) وابن ماجه (٣٠٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦١٦. ثَبِير: جبل معروف بمكة على يسار الذاهب إلى منى من عرفة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۲۸۱، ۱۲۸۲) وأبو داود (۱۸۱۵) والترمذي (۹۱۸) والنسائي (۳۰۲۰، ۳۰۷۵، ۳۰۷۹-۳۰۸۳) وابن ماجه (۳۰٤۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۰۵۰.

الازتداف: هو أن يُرْكِبَ سائق الدابة شخصًا خلفه.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَائِمًا: أَنَّ أُسامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَائِمًا كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ (') مِنَاسِّمِيمُ مِنْ عَرَفَةَ إلى عَنِ الْمُؤْدَلِفَةِ ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المُؤْدَلِفَةِ إلى مِنَى. قالَ: فَكِلاهُما/ قالاً(''): لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ مِنَا المُؤْدَلِفَةِ ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المُؤْدَلِفَةِ إلى مِنَى. قالَ: فَكِلاهُما/ قالاً(''): لَمْ يَزَلِ النَّبِيُ مِنَا اللهُ عَنْهُ مِنْ المُؤْدَلِقَةِ إلى مِنَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. (أَنْ النَّبِيُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ عَرَفَةً العَقَبَةِ. (أَنْ المَدْوَدُ المَدْوَدُ المَائِدُ مِنْ عَرَفَةً المَائِنَةُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

(١٠٢) بابُ: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْمُجَ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْمَدِي (٣) فَمَن لَمْ يَعِد فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْمُجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ فَمَن لَمْ يَعِد فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْمُجَّةِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وَسَبْعِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]

١٦٨٨ - صَرَّ ثَنا (٤) إِسْحاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخبَرَنا النَّضْرُ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ: حدَّثنا أَبُو جَمْرةَ، قالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شَيُّمُ عن المُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِها، وَسَأَلْتُهُ عن الهَدْيِ فقالَ: فيها جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ. قالَ: وَكَأَنَّ ناسًا كَرِهُوها، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي المَنامِ كَأَنَّ إِنْسانًا (٥) يُنادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شَيَّمُ فَحَدَّثْتُهُ فقالَ: اللهُ أَكْبَرُ! سُنَّةُ أَبِي يُنادِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ، وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةً. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شَيَّمُ فَحَدَّثْتُهُ فقالَ: اللهُ أَكْبَرُ! سُنَّةُ أَبِي القاسِم مِنَاسِّهِ عِنْ اللهِ عِلَى المَاسِمِ مِنَاسِهِ عِلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

قالَ: وَقَالَ (٦) آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ ، عن شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ، وَحَجُّ مَبْرُورٌ . (ج)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «إلىْ قَوْلِهِ: ﴿ مَاضِيَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ » بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «كأنَّ المُنادِيَ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «وقال» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۸۰–۱۲۸۲، ۱۲۸۲) وأبو داود (۱۸۱۵، ۱۹۲۰) والترمذي (۹۱۸) والنسائي (۹۱۸–۱۲۸۰، ۳۰۲۰، ۳۰۲۵، ۳۰۲۵، ۳۰۵۵، ۳۰۷۹–۳۰۸۲) وابن ماجه (۳۰٤۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۵،۱۱۰۶۹، ۹۵، ۵۸۵، ۹۵.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٧.

<sup>(</sup>ج) رواية آدم تقدمت عند البخاري (١٥٦٧)، ورواية غندر عند مسلم (١٢٤٢)، وانظر لرواية وهبِ تغليق التعليق: ٨٥/٣.

(١٠٣) بابُ رُكُوبِ البُدْنِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِن شَعَتَ بِرِ ٱللّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَالْمُ أَلَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا (١) فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ فَأَذُكُواْ ٱسْمَ ٱللّهِ عَلَيْهَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَن يَنَالَ ٱللّهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوى مِنكُمْ سَخَرْتُهَا لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَن يَنَالَ ٱللّهَ لَحُومُهَا وَلا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِيكُونَ يَنَالُهُ ٱللّهَ عَلَى مَا هَدَىكُمْ وَبَشِرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج: ٣٦-٣٧]

قالَ مُجاهِدٌ: سُمِّيَتِ البُدْنَ لِبُدْنِها(٢). والقانِعُ(٣): السَّائِلُ، والمُعْتَرُّ: الَّذِي يَعْتَرُّ بِالبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ، وَشَعائِرُ: اسْتِعْظامُ البُدْنِ واسْتِحْسانُها، والعَتِيقُ: عِتْقُهُ مِنَ الجَبابِرَةِ. (أ)

وَ يُقَالُ (٤): وَجَبَتْ: سَقَطَتْ إلى الأَرْضِ، وَمِنْهُ: وَجَبَتِ الشَّمْسُ. ٥

١٦٨٩ - صَّرْتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن أَبِي الزِّنادِ، عن الأَعْرَج:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ شَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ مِ رَأَىٰ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فقالَ: «ارْكَبْها». فقالَ: إنَّها بَدَنَةً. قالَ: «ارْكَبْها، وَيْلَكَ». فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ (٥). (٢٠) [ط: ١٧٠٦، ٥٥، ٢٧٠٥]

• ١٦٩ - صَّرْن مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا هِشامٌ وَشُعْبَةُ، قالاً: حدَّثنا قَتادَةُ:

عن أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنهَا لِشُعِيهُ لِم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقالَ: «ارْكَبْها». قالَ: إِنَّها بَدَنَةً.

قالَ: «ارْكَبْها». قالَ: إِنَّها بَدَنَةٌ. قالَ: «ارْكَبْها». ثَلاثًا.  $^{(7)}$  [ط: ١٥٥٩، ١٥٥٩]

#### (١٠٤) باب مَنْ ساقَ البُدْنَ مَعَهُ

١٦٩١ - ١٦٩٢ - صَ*رَّتُنا* يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِمِ بْنِ عَبْد اللهِ:

أنَّ ابنَ عُمَرَ رَبِّنَ عُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عِنَى اللهُ عَلَى الْعَمْرة إلى الحَجِّ وَأَهْدَى،

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر زيادة: «إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَبَثِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ » بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لِبَدَنِها»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لِبَدانَتها».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «القانع» دون واو.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يقال» دون واو.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «في الثانية أو في الثالثة».

<sup>(</sup>٦) لفظ الحديث في رواية أبي ذر: «أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيمُ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، قالَ: ٱرْكَبْها. ثَلاثًا» مختصرًا.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٨٦/٣. يَعْتَرُ: يُطيف بها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٢٢) وأبو داود (١٧٦٠) والنسائي (٢٧٩٩) وابن ماجه (٣١٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٢٣) والترمذي (٩١١) والنسائي (٢٨٠٠، ٢٨٠١) وابن ماجه (٣١٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٧٦، ١٣٦٦.

[۱۱۷۷۱] فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، / وَبَدَأَ رَسُولُ اللّهِ مِنَالِهْ مِينَالِهُ مِنَا الْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَ بِالحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَىٰ فَسَاقَ الهَدْيَ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَالِهُ مِيرًا مَكَّةَ، قالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَىٰ فَإِنَّهُ لا وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهُدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ مِنَالله مِيرًا مَكَّةَ، قالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَىٰ فَإِنَّهُ لا يَحِلُ لِشَيْءٍ ﴿١) حَرُمَ منه حَتَّىٰ يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَىٰ فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفا والمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّر (١)، وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَالصَّفا والمَرْوَةِ، وَالْمَنْوَةِ مَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِ وَمِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِ وَالصَّفا والمَرْوَةِ مَنْ لَمْ يَجِدْ هَذَيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِ وَلِينَ قَصَى طُوافَهُ بِالبَيْتِ عند المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، واسْتَلَمَ الرُكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ سَلَّمَ، وسَبْعَةً إذا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ». فَطَافَ جِينَ قَضَى طُوافَهُ بِالبَيْتِ عند المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، أَطُوافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا أَعْلَى الصَّفا والمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطُوافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْء حَرُمَ منه فَاتَى الصَّفا فَطَافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَى مِنْ النَّاسِ. [ط: 2023] حَتَى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفاضَ فَطافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَ مِنْ كُلُّ شَيْء حَرُمَ منه وَفَعَلَ مِثْلُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّه مِنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ. [ط: 2025]

- وَعَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عايشَةَ طِيَّهُ أَخبَرَتْهُ عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مِ فِي تَمَتَّعِهِ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ: فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ. بِمِثْلِ اللَّذِي أَخبَرَني سالِمٌ عن ابْنِ عُمَرَ طِيُّ عن رَسُولِ اللَّهِ (٤) مِنْ الشَّعِيمُ مَنَ النَّاسُ مَعَهُ. بِمِثْلِ اللَّهِ عَلَى الْجَدَى مِنَ الطَّريقِ (١٠٥) بابُ مَن اشْتَرَى الهَدْيَ مِنَ الطَّريقِ

١٦٩٣ - صَّرْثُنَا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن نافِع، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية [ق]: «مِنْ شَيْءٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «ويُقَصِّرُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أربعةً».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي ورواية [ق]: «إيمَنُها».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة وأبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أَنْ تُصَدَّ».

<sup>(</sup>٧) هكذا ضبطت في (ن)، وضبطت في (ص) بالرفع، وأهمل ضبطها في (و، ب).

<sup>(</sup>A) لفظة: «وقد» ليست في رواية أبي ذر، وفي (ن، و، ق) أنها ليست في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة زيادة لفظ الجلالة: «الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۱۱، ۱۲۱۷، ۱۲۲۸) وأبو داود (۱۷۷۸، ۱۷۷۹-۱۷۸۱-۱۷۸۶) والنسائي (۲۷۳۲، ۲۷۲۶، ۲۷۲۵) ۲۸۰۳) وابن ماجه (۳۰۰۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۸۷۸، ۱۲۵۶.

أُسْوَةُ (١٠ حَسَنَةُ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فأنا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ على نَفْسِي العُمْرَةَ. فأَهَلَ بِالعُمْرَةِ (١٠ قالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالحَبِّ والعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَا شَانُ الحَبِّ والعُمْرَةِ، وَقَالَ: مَا شَانُ الحَبِّ والعُمْرَةِ إلَّا واحِدً. ثُمَّ اشْتَرَى الهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطافَ لَهُما طَوافًا واحِدًا، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّىٰ وَالعُمْرَةِ إلَّا واحِدً. ثُمَّ اشْتَرَى الهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطافَ لَهُما طَوافًا واحِدًا، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّىٰ حَلَّ (٣) منهما جَمِيعًا. أن [١٦٣٩]

# (١٠٦) باب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

وَقَالَ نَافِعُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ شَيْ اذا أَهْدَى مِنَ المَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الحُلَيْفَةِ، يَطْعُنُ فِي شِقً سَنامِهِ الأَيْمَن بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُها قِبَلَ القِبْلَةِ بارِكَةً. (ب)

١٦٩٤ - ١٦٩٥ - صَرَّ أَعْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ ابْن الزُّبَيْرِ:

عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً وَمَرُوانَ، قالاً: خَرَجَ النَّبِيُّ سِلَاسْعِيهُ المَهِ المَدِينَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِيَّةً مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّىٰ/ إِذَا كَانُوا بِذِي الحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ سِلَاشْعِيامُ الهَدْيَ وَأَشْعَرَ (٥) وَأَحْرَمَ [١٦٨/١] إِللتُمْرَةِ. (٥) وَأَحْرَمَ [٢١٨١،٤١٧٩،٤١٥٩،٤١٥٩،٤١٥٩،٤١٥٩،٤١٥٩]/

١٦٩٦ - صَرَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا أَفْلَحُ، عن القاسِمِ:

عن عايِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَتُ : فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صِلَالله عِيمَم بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَها وَأَشْعَرَها

(١) هكذا ضبطت الهمزة في (ص)، وأهمل ضبطها في باقي الأصول، وبضم الهمزة على قراءة عاصم، وبكسرها على قراءة الباقين.

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «مِنَ الدَّارِ».

(٣) هكذا في رواية أبي ذر عن المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي روايته عن الحَمُّويي: «أَحَلَّ».

(٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي زيادة: «زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ».

(٥) في متن (ن): ﴿وَأَشْعَرَهُۥ .

**تُدَيْد:** موضع بين مكة والمدينة.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٨٨/٣.

(ج) أخرجه أبو داود (١٧٥٤، ٢٧٦٥) والنسائي (٢٧٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥٠،١١٢٥٠.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۳۰) والترمذي (۹۰۷) والنسائي (۲۷۲٦، ۲۸۵۹، ۲۹۳۳) وابن ماجه (۲۱۰۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۵۲۳.

وَأَهْداها، فَما(١) حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ.(١) [ط: ١٦٩٨-١٧٠٥، ٢٣١٧، ٥٦٦]

## (١٠٧) بابُ فَتْلِ القَلايِدِ لِلْبُدْنِ والبَقَرِ

١٦٩٧ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: أَخبَرَني نافِعٌ، عن ابْن عُمَرَ:

عن حَفْصَة (البُّئُمُ ، قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ما شَانُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ (١) أَنْتَ ؟ قالَ:

«إِنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا<sup>(٣)</sup> أُحِلُّ حَتَّىٰ أُحِلَّ مِنَ الحَجِّ». (٤) [ر: ١٥٦٦]

١٦٩٨ - صَ*رَّثنا* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حَدَّثَنا (٥) ابْنُ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ عائِشَةَ رَبُّى ، قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مُهْدِي مِنَ المَدِينَةِ ، فَأَفْتِلُ قَلائِدَ هَدْيِهِ ، ثُمَّ لا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ أُ(١) المُحْرِمُ. ﴿۞۞ [ر: ١٦٩٦]

#### (١٠٨) باب إشعار البُدْنِ

وَقَالَ عُرْوَةُ، عن المِسْوَرِ شِي : قَلَّدَ النَّبِيُّ مِن الله الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ. ٥ (١٦٩٤)

(١) في رواية أبى ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وما».

(٢) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «تَحِلَّ».

(٣) في رواية ابن عساكر وأبى ذر: «وَلا».

(٤) هكذا ضبطت في الموضعين في (و): بفتح الهمزة من الثلاثي، وضمّها من الرباعي، وفي (ب) بالضمّ فقط، وفي (ص) بالفتح فقط، وأهمل ضبطها في (ن).

(٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يَجْتَنِبُ».

(أ) أخرجه مسلم (۱۳۲۱) وأبو داود (۱۷۵۰، ۱۷۵۷-۱۷۰۹) والترمذي (۹۰۸، ۹۰۹) والنسائي (۲۷۷۰-۲۷۸۰، ۲۷۸۳، ۲۷۸۵، ۲۷۸۶، ۲۷۸۶، ۲۷۸۶، ۲۷۸۶، ۲۷۸۶، ۲۷۸۶، ۲۷۸۶، ۲۷۸۶، ۲۷۸۶، ۲۷۸۶، ۲۷۸۶، ۲۷۸۶، ۲۷۸۶، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۶۳.

(ب) أخرجه مسلم (١٢٢٩) وأبو داود (١٨٠٦) والنسائي (٢٦٨٢، ٢٧٨١) وابن ماجه (٣٠٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٠٠. لَبَّدْتُ: التلبيد: أن يجعل في شعره شيئًا من صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل إبقاء عليه.

(ج) أخرجه مسلم (۱۳۲۱) وأبو داود (۱۷۵۵، ۱۷۵۷-۱۷۵۹) والترمذي (۹۰۸، ۹۰۹) والنسائي (۲۷۷۰-۲۷۸۰، ۲۷۸۳-۲۷۸۹) وانظر تحفة (۲۷۸۶، ۳۰۹۵، ۳۰۹۵، ۳۰۹۵، ۳۰۹۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۳، ۱۷۹۳، ۱۷۹۳، ۱۷۹۲۳، ۱۲۹۸۲)

١٦٩٩ - صَّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عن القاسِم:

عن عايشَةَ ﴿ اللَّهُ مَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلايِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيمٌ ثُمَّ أَشْعَرَها وَقَلَّدَها - أَوْ قَلَّدْتُها - ثُمَّ بَعَثَ بها إلى البَيْتِ، وَأَقامَ بِالمَدِينَةِ، فَما حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ ۗ حِلٌّ. (١٦٩٦]

## (١٠٩) باب مَنْ قَلَّدَ القَلايِدَ بِيَدِهِ

١٧٠٠ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو(١) بْنِ حَزْمٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّها أَخبَرَتْهُ:

أَنَّ زِيادَ بْنَ أَبِي سُفْيانَ كَتَبَ إلى عايشَةَ رَالِيَّ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَالِيَّ قالَ: مَنْ أَهْدَىٰ هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ على الحاجِّ حَتَّىٰ يُنْحَرَ هَدْيُهُ. قالَتْ عَمْرَةُ: فقالَتْ عَايِشَةُ رَالِيَّهُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلايدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ (١) مِنَى الشَّعِيَ مُ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَدَها رسولُ اللهِ عَنَى اللهِ مِنَى اللهِ عِيَدَيَّ، ثُمَّ بَعَثَ بها مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ على رسولِ اللهِ مِنَى اللهِ عِيَى اللهِ عَنَى اللهُ مِنَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ أَكَمُ اللهُ (٣) حَتَّى نُحْرَ الهَدْيُ (٩) وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ عَالِمُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

## (١١٠) باب تَقْلِيدِ الغَنَم

١٧٠١ - صَّرْ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عن إِبْراهِيمَ، عن الأَسْوَدِ:

عن عايِّشَةَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَالَتُ : أَهْدَى النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عِلَى مَرَّةً غَنَمًا. (ج) [ر: ١٦٩٦]

١٧٠٢ - صَّرْثُنا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا إبْراهِيمُ، عن الأَسْوَدِ:

(١) قوله: «بن عمرو» ليس في رواية أبي ذر.

(٢) في رواية ابن عساكر: «النَّبيِّ».

(٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «لَهُ».

(أ) أخرجه مسلم (۱۳۲۱) وأبو داود (۱۷۵۷، ۱۷۵۷- ۱۷۵۹) والترمذي (۹۰۸، ۹۰۹) والنسائي (۲۷۷۰-۲۷۸۰، ۲۷۸۳-۲۷۹۳،۲۷۹۰ (۲۷۹۷-۲۷۹۷) وابن ماجه (۳۰۹۵-۳۰۹۳، ۳۰۹۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۶۳.

- (ب) أخرجه مسلم (۱۳۲۱) وأبو داود (۱۷۵۵، ۱۷۵۷-۱۷۵۷) والترمذي (۹۰۸، ۹۰۹) والنسائي (۲۷۷۵-۲۷۷۸-۲۷۸۰) وانظر تحفة الأشراف: ۲۷۸۳-۲۷۸۱، ۲۷۸۷-۲۷۸۱) وابن ماجه (۳۰۹، ۳۰۹۵، ۳۰۹۵، ۳۰۹۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۸۷۱.
- (ج) أخرجه مسلم (۱۳۲۱) وأبو داود (۱۷۵۰، ۱۷۵۷-۱۷۵۹) والترمذي (۹۰۸، ۹۰۹) والنسائي (۲۷۷۰-۲۷۷۹، ۲۷۸۰، ۲۷۸۰، ۲۷۸۳ (۶۷۸ ۱۵۹۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۹۵، ۱۵۹۵، ۲۷۸۳ ۲۷۸۹ (۳۰۹۸، ۳۰۹۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۹۵، ۱۵۹۵، ۱۵۹۸۵.

عن عائِشَة رَبُّيُّهُ/، قالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ القَلايِدَ للنَّبِيِّ صِنَاسُمِيمِم، فَيُقَلِّدُ الغَنَمَ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالًا. أَنْ العَنَمَ، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالًا. أَنْ الرَّدَ ١٦٩٦]

١٧٠٣ - حَرَّثنا مُحَمَّدُ: حدَّثنا حَمَّادٌ: حدَّثنا مَنْصُورُ بْنُ المُعْتَمِرِ - وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ:
 أخبَرَنا سُفْيانُ، عن مَنْصُورٍ - عن إِبْراهِيمَ، عن الأَسْوَدِ:

عن عايشَة ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ الْأَنْ عَالَتُ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلايِدَ الغَنَمِ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِمْ فَيَبْعَثُ بِها، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلالًا. أَنْ [ر: ١٦٩٦]

١٧٠٤ - صَّرْ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ، عن عامِرٍ، عن مَسْرُوقٍ:

عن عايشَةَ ﴿ ثَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى السَّالِيهُ مَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ اللَّ

# (١١١) بإب القَلايِدِ مِنَ العِهْن

١٧٠٥ - صَّرْ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا مُعاذُ بْنُ مُعاذٍ: حدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، عن القاسِمِ:

عن أُمِّ المُومِنِينَ رَالِيُّهُ، قالَتْ: فَتَلْتُ قَلايِدَها مِنْ عِهْنِ كانَ عِنْدِي. ﴿۞ [ر:١٦٩٦]

## (١١٢) باب تَقْلِيدِ النَّعْل

١٧٠٦ - صَّرَ ثَنَا(۱) مُحَمَّدُ(۱): أُخْبَرَنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىٰ، عن مَعْمَرٍ، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير، عن عِكْرِمَةَ:

عِهْن: صوف.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية [ق]: «حدَّثني»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «هو ابنُ سَلَامٍ»، وضبط اللام في (ب، ص) بالتشديد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۲۱) وأبو داود (۱۷۵۰، ۱۷۵۷، ۱۷۵۷) والترمذي (۹۰۸، ۹۰۹) والنسائي (۲۷۷۰-۲۷۷۹، ۲۷۸۰، ۲۷۸۰) واخرجه مسلم (۱۳۲۱-۲۷۸۹) وابن ماجه (۳۰۹۸-۳۰۹۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۹۵، ۱۵۹۵، ۱۵۹۸، ۱۵۹۸، ۱۵۹۸.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۳۲۱) وأبو داود (۱۷۵۰، ۱۷۵۷-۱۷۵۷) والترمذي (۹۰۸، ۹۰۹) والنسائي (۲۷۷۰-۲۷۸۰، ۳۷۸۰-۲۷۸۰)، وانظر تحفة الأشراف: د ۲۷۸۱، ۲۷۸۲، ۲۷۸۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۲۱، ۲۷۸۷، ۲۷۸۷، ۲۷۸۷، ۲۷۸۷، ۲۷۸۱.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۳۲۱) وأبو داود (۱۷۵۵، ۱۷۵۷-۱۷۵۹) والترمذي (۹۰۸، ۹۰۹) والنسائي (۲۷۷۰-۲۷۸۰، ۲۷۸۳-۲۷۹۰، ۲۷۹۳ -۲۷۹۷) وابن ماجه (۳۰۹۵-۳۰۹، ۳۰۹۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۲۶۲۱.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِيَّ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَاللهُ عِلَا للْهُ عِلَا يَسُوقُ بَدَنَةً، قالَ('): «ارْكَبْها". قالَ: إِنَّها بَدَنَةٌ. قالَ: «ارْكَبْها". قالَ: فَلَقَدْرَأَيْتُهُ راكِبَها يُسايِرُ النَّبِيَّ مِنَاللهُ عِيْمٌ، والنَّعْلُ فِي عُنُقِها. ٥ - تابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ۞ (أَ: حَدَّثَنا (') عُثْمانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنا عَلِيُّ بْنُ المُبارَكِ، عن يَحْيَىٰ، عن عِكْرِمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِيَّةٍ، عن النَّبِيِّ مِنَا للهُ عِيْمُ الْمَارِدِ ١٦٨٩]

#### (١١٣) باب الجِلَالِ لِلْبُدْنِ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ سُنَّمُ لا يَشُقُ مِنَ الجِلالِ إلَّا مَوْضِعَ السَّنَامِ، وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلالَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِها. (ج) ٥

۱۷۰۷ - حَدَّثَنا قَبِيصَةُ: حَدَّثنا سُفْيانُ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: عن عَلِيٍّ بْنَ البُدْنِ الَّتِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمَ مَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلالِ البُدْنِ الَّتِي (٣) نَحَوْتُ (٤) وَبِّجُلُودِها (٥). (٥) [ط: ١٧١٦ - ١٧١٨، ٢٥١٩]

# (١١٤) باب مَنِ اشْتَرَىٰ هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وقَلَّدَها(٢)

١٧٠٨ - صَّرْ ثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافِعِ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٢) هكذا في روايةٍ للسَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وفي أخرى عنه ورواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية [ق]: «اللّذِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «نُحِرَتْ» بالبناء للمفعول، واقتصر في (ب، ص) على نسبتها إلى السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر ورواية [ق]: «وَجُلُودِها».

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي: «وقَلَّدَهُ».

<sup>(</sup>أ) كذا في اليونينية: كُتبت علامة الدائرة المنقوطة هنا، وهذا يوهم أنَّ قوله: (حدَّثنا عثمان بن عُمر) استِئنافٌ من كلام الإمام البخاري، كما فهم ذلك القسطلاني في الإرشاد، وليس كذلك؛ وإنما هو سياق كلام محمد بن بشَّار في روايته. وعثمان بن عمر العَبْدي هذا لم يدركه البخاري، وإنما يحدِّث عنه بواسطة، كما في كتب الرجال. وانظر تغليق التعليق: ٩٠/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٢١) وأبو داود (١٧٦٠) والنسائي (٢٧٩٩) وابن ماجه (٣١٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٥٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٩٠/٣.

الجِلَال: جمع جُلّ، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٣١٧) وأبو داود (١٧٦٩) والنسائي في الكبرى (٤١٤٦ -٤١٤٤، ٤١٤٥، ٤١٤٦-١٥١٠) ١٥٠٥-٤١٥٦) وابن ماجه (٣٠٩٩، ٣١٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢١٩.

أَرادَ ابْنُ عُمَرَ شَهُمُ الْحَجَّ عامَ حَجَّهُ الحَرُورِيَّةُ (١) فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ شَهُمْ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَايِنٌ بَيْنَهُمْ قِتالٌ، وَنَخافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فقالَ: ﴿ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةً (١٠ حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] إِذًا أَصْنَعَ (٣) كَما صَنَعَ ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. حَتَّى (٤) كانَ بِظاهِرِ البَيْداءِ قالَ: ما شَانُ الحَجِّ والعُمْرَةِ إلا واحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي (٥) جَمَعْتُ حَجَّةً (٢) مَعَ عُمْرَةٍ. وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَراهُ، الحَجِّ والعُمْرَةِ إلا واحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِي (٥) جَمَعْتُ حَجَّةً (٢) مَعَ عُمْرَةٍ. وَأَهْدَى هَدْيًا مُقلَّدًا اشْتَراهُ، حَتَّى (٧) قَدِمَ فَطافَ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفا، وَلَمْ يَزِدْ على ذَلِكَ، وَلَمْ يَخْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ منه حَتَّى حَبَّى (٧) قَدْم فَطافَ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفا، وَلَمْ يَزِدْ على ذَلِكَ، وَلَمْ يَخْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ منه حَتَّى (١٧٠٤) يَوْمِ النَّبِيُ مِنْ اللَّهِ إِلْأَوَّلِ، ثُمَّ قالَ: (١٧٠٧] يَوْمِ النَّبِيُ مِنَ الشَيْءِ مِنَ الشَيْءِ مِنَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ إِلْوَلَ الْكَبِّ وَالْكُمْرَةُ (١٤) وَلَكُ النَّيْءَ مِنْ اللَّهُ عُلُولُ وَرَأَى أَنْ قَدْ/ قَضَى طَوافَهُ الحَجَّ والعُمْرَةُ (٨) بِطُوافِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قالَ: كَذَلِكَ (٩) صَنَعَ النَّبِيُ مِنْ اللْهُ عِنْ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُنَ النَّيْعُ مِنْ اللَّهُ عُنْ (١٥) وَلَاكُمْ وَلَالُولُ (٩) صَنَعَ النَّبِي مِنْ اللَّهُ عِلْهُ (١٥) المَالِكَةُ وَلَهُ الْكُولُ (٩) صَنَعَ النَّبِي مِنْ اللَّهُ عُنْ (١٥) الْمُعْدُى اللَّهُ الْعُلْدُ الْقُولُ الْمُنْ الْعُلْمُ وَلَا الْعُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْعُمْرَةُ الْكَالِكُ (٩) صَنَعَ النَبْعُ مِنْ اللْعُمْ وَاللَّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْفَافُ الْمُنْ وَلَا الْعُلْمُ الْمُ الْعُدُمُ الْفُلِكُ وَلَهُ الْمُلْولِ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

# (١١٥) بابُ ذَبْح الرَّجُلِ البَقَرَ عن نِسائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

١٧٠٩ - صَّرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسَّفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن، قالَتْ:

سَمِعْتُ عائِشَةَ رَبُّ تَقُولُ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَا للْهِ مِنَا للْهِ مِنَا للْهِ مِنَا للهِ مِنَا للهُ مِنَا للهِ مِنَا للهُ مِنَا للهِ مِنَا للهُ مِنَا للهِ مِنَا للهُ مِنْ اللهِ مِنَا للهُ مِنَا للهُ مِنَا للهُ مِنَا للهُ مِنْ أَذُوا جِهِ. قَالَ يَحْيَىٰ: فَذَكَرْ تُهُ لِلْقَاسِمِ، فقالَ: أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ على وَجُهِهِ. (ب) ٥ [د: ١٩٤]

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية الأصيلي أيضًا، وضبط المتن ورواية الأصيلي في (و، ب، ص): «حَجَّةُ الحرورَّيةُ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَجِّ الحَرُورِيَّةِ»، وفي روايته عن الحَمُّويي والمُستملى: «حَجِةِ الحروريةِ».

<sup>(</sup>٢) ضبطت الهمزة فقط في (ن، ص)، كالمثبت، وبضمها قرأ عاصم، وبكسرها قرأ الباقون.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في (ب) بالرفع: «أصنعُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «إذا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: «قدْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «الحَجَّ». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمِعاني عن أبي الوقت: «حِينَ».

<sup>(</sup>A) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «للحَجِّ والعُمْرَةِ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والمُستملي: «هكذا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٣٠) والترمذي (٩٠٧) والنسائي (٢٧٤٦، ٩٥٨، ٢٩٣٣) وابن ماجه (٣١٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٨٣. الحَرُورِيَّةُ: الخوارج. البَيْداء: الفضاء الواسع المقابل لذي الحليفة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢١١) والنسائي في الكبرى (٤١٣٢) وابن ماجه (٢٩٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٣٣.

# (١١٦) بابُ النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيرُ مَ بِمِنَى

١٧١١ أَ حَدَّثُنَا (١) إِبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مِنْ الْمُنْذِرِ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ: حَدَّىٰ يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ (١) مِنْ الْخِرِ اللَّيْلِ، حَتَّىٰ يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ (١) مِنْ الْخِرِ اللَّيْلِ، حَتَّىٰ يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ (١) مِنْ الْغِيدُ مُ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الحُرُّ والمَمْلُوكُ. (٢٥) (١٧١٠] (١)

# (١١٨) إِبُ نَحْرِ الإِبِلِ مُقَيَّدَةً (١)

١٧١٣ - صَرَّتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عن يُونُسَ، عن زِيادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ: رَا اللَّهُ عُمَرَ رَبُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللِلْمُ اللللْمُلِمُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللِمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُلِمُ اللللِمُولِمُ الللللْمُ اللللِمُ الللْمُ الللِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِ

وَقَالَ شُعْبَةُ، عن يُونُسَ: أَخْبَرَني زِيادٌ. (٥)(١)

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(٢) في رواية أبى ذر: «رسولِ الله».

(٣) في رواية أبي ذر عن المُستملي زيادةُ ترجمة بابٍ وحديثٍ، هما:

#### «(١١٧) باب مَنْ نَحَرَ بِيَدِهِ

١٧١٢ - صَّرَ ثَنَا سَهْلُ بنُ بَكَّادٍ: حدّثنا وُهَيْبٌ، عن أَيُوبَ، عن أَبِي قِلابَةَ:

عن أَنَسٍ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ، قالَ: ونَحَرَ النَّبِيُّ مِنْالْسْعِيْمُ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيامًا، وضَحَّى بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. مُخْتَصَرًا. [ر: ١٠٨٩]» [أخرجه مسلم (١٩٦٦) وأبو داود (٢٧٩٣، ٢٧٩٤) والترمذي (١٤٩٤) والنسائي (٢٥٨٨، ٤٣٨٥- ٤٣٨٨) وابن ماجه (٣١٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٧]

(٤) في رواية أبى ذر: «المُقَيَّدَةِ».

(٥) بهامش (ن) بخط النويري راش: بلغت مقابلة بأصل السَّماع، فصحَّ صحته، والحمد لله. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٨٨٢.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٨٤٨٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٢٠) وأبو داود (١٧٦٨) والنسائي في الكبرى (١٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٢٢.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٩١/٣.

[۲۲/ب]

## (١١٩) بابُ نَحْر البُدْنِ قايِمَةً(١)

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَائِتُهُا : / سُنَّةً (١) مُحَمَّدٍ مِنْ اللَّمَايِهُ عَمْ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ شِنْ اللهُ : ﴿ صَوَآفَ ﴾ [الحج: ٣٦]: قِيامًا. (أ) ٥

٤ ١٧١ - صَرَّ ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلابَةَ:

عن أَنَسٍ إلى مَا قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ مِنَاسِمِيمُ الظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، والعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَباتَ بِها، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ راحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلا على البَيْداءِ لَبَىٰ بهما جَمِيعًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا، وَنَحَرَ النَّبِيُ مِنَاسِمِيمُ بِيَدِهِ سَبْعُ (٣) بُدْنٍ قِيامًا، وَضَحَّىٰ بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْن أَمْلَحَيْن أَقْرَنَيْن (٤٠٥٠]

١٧١٥ - صَّرْ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ، عن أَيُّوبَ، عن أَبِي قِلابَةَ:

عن أَنَسِ بْنِ مالِكِ ﴿ إِنَّهُ ، قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ مِنَ *الشَّعِيمُ ا*لظُّهْرَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، والعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْن.

[۱۷۱/۲] وَعَنْ أَيُّوبَ، عن رَجُلٍ، عن أَنسٍ / ﴿ ثُمَّ باتَ حَتَّىٰ أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصَّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ راحِلَتَهُ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ ٱلْبَيْداءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. ﴿ ٥٠ [ر: ١٠٨٩]

# (١٢٠) بابُ: لا يُعْطِعني الجَزَّارُ مِنَ الهَدْي شَيْئًا ۗ

١٧١٦ - صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيانُ، قالَ: أَخبَرَنِي (١) ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قِيامًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «مِنْ سُنَّةِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «سَبْعَةَ». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية [ق]: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٩٢/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٦٦) وأبو داود (٢٧٩٣، ٢٧٩٤) والترمذي (١٤٩٤) والنسائي (١٥٨٨، ٤٣٨٥-٤٣١٥، ٤٤١٥ - ٤٤١٥) وابن ماجه (٣١٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٩٠) وأبو داود (١٧٧٣) والنسائي (٤٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٧.

-وقالَ<sup>(۱)</sup> سُفْيانُ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الكَرِيمِ، عن مُجاهِدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ: عن عَلِيٍّ ﴿ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْها شَيْئًا فِي جُزارَتِها. (٥٠ [د: ١٧٠٧]

# (١٢١) إِبِّ: يُتَصَدَّقُ (١) بِجُلُودِ الهَدْي

١٧١٧- صَّرْتُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَني الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعَبْدُ الكَرِيم الجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجاهِدًا أَخبَرَهُما: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ أَخبَرَهُ:

أَنَّ عَلِيًّا ظِيَّةٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ السَّعِيمُ مَأْمَرَهُ أَنْ يَقُومَ على بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّها، لُحُومَها وَجُلُودَها وَجِلالَها، وَلا يُعْطِيَ فِي جِزارَتِها شَيْئًا. (ب) ٥ [ر: ١٧٠٧]

### ﴿ ١٢٢) بِابِّ: يُتَصَدَّقُ (١) بِجِلالِ البُدْنِ

١٧١٨ - صَرَّنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمانَ، قالَ: سَمِعْتُ مُجاهِدًا يَقُولُ: حدَّثني ابْنُ أَبِي لَيْلَىٰ:

أَنَّ عَلِيًّا ﴿ عَلِيًّا ﴿ ثَهُ ، قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُ صِنَا اللَّهِ مِيَّةَ بَدَنَةٍ ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِها فَقَسَمْتُها، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلالِها فَقَسَمْتُها، ثُمَّ بِجُلُودِها فَقَسَمْتُها. ﴿ ٥٠ [ر: ١٧٠٧]

<sup>(</sup>١) الواو ثابتة في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «يَتَصَدَّقُ» بالبناء للفاعل.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣١٧) وأبو داود (١٧٦٩) والنسائي في الكبرى (٤١٤٦، ٤١٤٣ - ٤١٤٧، ٤١٥١-١٥١٥) (١٥١٥-٤١٥٣) وابن ماجه (٣٠٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢١٩.

جِلالها: الجِلَال: جمع جُلّ، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣١٧) وأبو داود (١٧٦٩) والنسائي في الكبرى (٤١٤٦-٤١٥١، ٤١٥١-٤١٥٣) وابن ماجه (٣٠٩٩، ٣٠٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢١٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣١٧) وأبو داود (١٧٦٩) والنسائي في الكبرى (٤١٤٦ -٤١٤٤، ٤١٤٥، ٢١٤٦ -٤١٥١، ٤١٥١-٤١٥٣) وابن ماجه (٣١٩٩، ٣١٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢١٩.

## (١٢٤) بابِّ: ما يَاكُلُ مِنَ البُدْنِ وَما يُتَصَدَّقُ (٣)

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَني نَافِعٌ، عَنَ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثُنَّهُ : لَا يُوكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ والنَّذْرِ، وَيُوكَلُ مِنَّا سِوَىٰ ذَلِكَ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَاكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ المُتْعَةِ. (1) ٥

١٧١٩ - صَرَّ ثَنا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عن ابْنِ جُرَيْج: حدَّ ثنا عَطاءً:

١٧٢٠ - صَّرْثُنَا خَالِدُ بْنُ مَغْلَدٍ: حَدَّثِنا سُلَيْمانُ(١)، قالَ: حَدَّثِني يَحْيَىٰ، قالَ: حَدَّثَنِي عَمْرَةُ، قالَ:

(١) هكذا بالإبدال على قراءة السوسي وأبي جعفر.

(٤) في رواية أبى ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بن بلال».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: "إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿فَهُوَخَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ عِن أَبِي الوقت زيادة: "إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿فَهُوَخَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ عِن أَبِي الوقت زيادة: "اللهِ إنهام الآية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وما يَاكُلُ مِنَ البُدْنِ وما يَتَصَدَّقُ» بإسقاط لفظة: «باب» عطفًا على ترجمة الباب السابق وببناء «يتصدَّق» للفاعل. قال في الفتح: وهو الصواب. اهـ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٧٢) والنسائي (٢٤٤٦) وفي الكبرى (٤١٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٣.

سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَبُّ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسَّمَا يَمُ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، وَلا ثَرَىٰ إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّىٰ إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِا عَمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُ (۱). قَالَتْ عَايِشَةُ رَبُّ إِنَّ عَلَيْنَا (۱) رسولُ الله مِنَاسِّمِا عَمْ النَّحْرِ (۳) بِلَحْمِ بِالبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُ (۱). قَالَتْ عَايِشَةُ رَبُّ إِنَّ فَدَخَلَ عَلَيْنَا (۱) رسولُ الله مِنَاسِّمِا عَمْ النَّحْرِ (۳) بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ: ذَبَحَ النَّبِي مِنَاسِّمِا عِن أَزْواجِهِ. قَالَ يَحْيَىٰ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِم، فقالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَىٰ وَجْهِهِ. (١٥٥ [ر: ٢٩٤]

# (١٢٥) بإب الذَّبْح قَبْلَ الحَلْقِ

١٧٢١ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبِ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: أخبَرَنا مَنْصُورٌ (٤)، عن عَطَاءِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّمُ ، قالَ: شُئِلَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيُّ عَن مَنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ، فقالَ: (لا حَرَجَ» لا حَرَجَ» (٢٠٥٠)

١٧٢٢ - صَّرْثُنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: أَحْبَرَنا أَبُو بَكْرٍ، عن عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عن عَطاءٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيَّهُ: قالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيهُم: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قالَ: «لا حَرَجَ». قالَ:

حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قالَ: «لا حَرَجَ». قالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قالَ: «لا حَرَجَ». (ج) [ر: ١٨]

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّاذِيُّ، عن ابْنِ خُتَيْمٍ: أَخبَرَني عَطَاءٌ: عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّيُّ، عن النَّبِيِّ مِنَىٰ لِشُعِيرِهِم.

وَقَالَ القَاسِمُ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّثني ابْنُ خُثَيْمٍ، عن عَطاءٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيَّمِ. وَقَالَ عَفَّانٌ: أُراهُ عن وُهَيْبٍ: حَدَّثنا ابْنُ خُثَيْمٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ شِلْهُ، عن النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِيْرِمُ. (٤)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «بالبيتِ أَنْ يَحِلَّ»، وضبَّب في (ب، ص) على لفظة: «ثمَّ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «علينا» ثابتة في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فدُخِل عَلَيْنا يومَ النَّحْرِ». قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن المُستملي زيادة: «بنُ زاذانَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١١) والنسائي في الكبري (٤١٣٢) وابن ماجه (٢٩٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٩٣٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٠٧) وأبو داود (١٩٨٣) والنسائي (٣٠٦٧) وابن ماجه (٣٠٤٩، ٣٠٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٣٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٠٧) وأبو داود (١٩٨٣) والنسائي (٣٠٦٧) وابن ماجه (٣٠٤٩، ٣٠٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٦.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٩٤/٣.

وَقَالَ حَمَّادٌ: عن قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عن عَطَاءٍ، عن جابِرِ ﴿ اللَّهِ عَن النَّبِيّ صَلَىٰ اللَّمَا يُهُمُ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ

١٧٢٣ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ: حدَّثنا خالِدٌ، عن عِكْرمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْنَ، قالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صِنَ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَىٰ النَّبِيُّ صِنَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَرَجَ». (ب) و [د: ٨٤]

١٧٢٤ - حَدَّثُنَا عَبْدانُ، قالَ: أخبَرني أَبِي، عن شُعْبَةَ، عن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عن طارِقِ بْنِ شِهابِ:
عن أَبِي مُوسَىٰ ﴿ ثَلْتُ عَلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ صِنَا للْسُعِيمِ وَهُو بِالبَطْحاءِ، فقالَ:
[١٧٣/١] ﴿ أَحَجَجْتَ ؟ ﴾ قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: ﴿ بِما ﴿ الْمُلْتَ ؟ ﴾ قُلْتُ: لَبَيْكَ بِإِهْلالِ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ مِنَا للْمُعِيمِ مُر اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

# (١٢٦) باب مَنْ لَبَّدَ رَاسَهُ عند الإِحْرام وَحَلَقَ

١٧٢٥ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عن نافِع، عن ابْنِ عُمَر:

عن حَفْصَة النَّيُّ : أَنَّها قالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ما شَانُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قالَ: ﴿إِنِّي لَبَّدْتُ رَاسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّىٰ أَنْحَرَ ﴾. (٥٠) [ر: ١٥٦٦]

(١٢٧) بإبُ/الحَلْقِ والتَّقْصِير عند الإِحْلالِ

[1/\v]

١٧٢٦ - صَّرْثَنَا أَبُو اليَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قالَ نافِعُ:

(١) في رواية ابن عساكر: «بِمَ».

(٢) في متن (ق، ب، ص): «ناخذ» في الموضعين.

<sup>(</sup>أ) النسائي في الكبرى (٤٠٩٠).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٠٧) وأبو داود (١٩٨٣) والنسائي (٣٠٦٧) وابن ماجه (٣٠٤٩، ٣٠٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٤٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٢١) والنسائي (٢٧٣٨، ٢٧٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٠٨.

فَلَتْ: أي: تتبعت القمل منه.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢٢٩) وأبو داود (١٨٠٦) والنسائي (٢٦٨١، ٢٧٨١) وابن ماجه (٣٠٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٠٠.

كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَبِّيْ يَقُولُ: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا لِشَّالِمَ فِي حَجَّتِهِ. (أ) [ط: ٤٤١١، ٤٤١٠] ١٧٢٧ - صَ*َّاثنا* عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكُ، عن نافِع:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِلَّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْمُعِيمُ مَ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ». قالُوا: والمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ». قالُوا: والمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: «والمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «والمُقَصِّرِينَ». (ب) ٥

وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني نافِعٌ: «رَحِمَ اللَّهُ المُحَلِّقِينَ». مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. (ج)

قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: حَدَّثني نافِعٌ: وَ قَالَ (١) فِي الرَّابِعَةِ: «والمُقَصِّرِينَ». (د) ٥

١٧٢٨ - صَّرْتُنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ: حدَّثنا عُمَارَةُ بْنُ القَعْقاعِ، عن أَبِي زُرْعَةَ:

عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ﴾. قالَ وان وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قالَها ثَلاثًا. قالَ: ﴿ وَلِلْمُقَصِّرِينَ ﴾. قالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ ؟ قالَها ثَلاثًا. قالَ: ﴿ وَلِلْمُقَصِّرِينَ ﴾. (٩) ٥ قالَ: ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُقَطِّرِينَ ﴾. (٩) ٥ قالَ: ﴿ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُقَطِّرِينَ ﴾. (٩) ٥ قالَ: ﴿ وَلِلْمُقَصِّرِينَ ﴾. (٩) ٥ قالَ: ﴿ وَلِلْمُقَصِّرِينَ ﴾ في الله وَ مَنْ أَصْحابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ ﴿ وَ اللَّهُ عَنْ الْمُحَلِّمُ وَطَاقِفَةٌ مِنْ أَصْحابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ ﴿ وَ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللّهِ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنَ عُمَرَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٠٤) وأبو داود (١٩٨٠) والنسائي في الكبري (٤١١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٧٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٠١) و أبو داود (١٩٧٩) والترمذي (٩١٣) والنسائي في الكبرى (٤١١٤، ٤١١٥) وابن ماجه (٣٠٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٥٤.

<sup>(</sup>ج) مسلم (١٣٠١) والترمذي (٩١٣) والنسائي في الكبري (٤١١٤).

<sup>(</sup>د) مسلم (١٣٠١) والنسائي في الكبري (٤١١٥).

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (١٣٠٢) وابن ماجه (٣٠٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٠٤.

<sup>(</sup>و) أخرجه مسلم (١٣٠١) و الترمذي (٩١٣) والنسائي في الكبري (٤١١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٣٨.

<sup>(</sup>ز) أخرجه مسلم (١٢٤٦) وأبو داود (١٨٠٢، ١٨٠٣) والنسائي (٢٧٣٧، ٢٩٨٧-٢٩٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤٢٣. المِشْقَص: نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض.

## (١٢٨) باب تَقْصِير المُتَمَتِّع بَعْدَ العُمْرَةِ

۱۷۳۱ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ شَلَيْمانَ: حَدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخبَرَني كُرِيْبٌ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طِيَّمَ، قالَ: لَمَّا(١) قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَ شَعِيمُ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفا والمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُوا، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا. (٥) [ر: ١٥٤٥]

## (١٢٩) بابُ الزِّيارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

[۱۷٤/۲] وقالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عن عايِّشَةَ وابْنِ عَبَّاسٍ / لِبَيِّمُ: أَخَّرَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ الزِّيارَةَ إلى اللَّيْلِ. (ب)
وَيُذْكُرُ عِن أَبِي حَسَّانَ عِن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ لَيْ اللَّهِ عَيْمُ النَّبِيَّ مِنَا اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن ابْنِ عَبَّالِ مَنْى . (ج) اللَّهُ عَن ابْنِ عُمَرَ ﴿ لَيْ اللَّهُ عَن ابْنِ عُمرَ ﴿ لَيْ اللَّهُ عَن ابْنِ عُمرَ ﴿ لَيْ اللَّهُ عَن ابْنِ عُمرَ ﴿ لَيْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن ابْنِ عُمرَ لَلْكُمْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن ابْنِ عُمرَ لَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَن ابْنِ عُمرَ لَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُولِي اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَ

وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٥ ( ٩ ): أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ.

١٧٣٣ - صَّرَ ثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن الأَعْرَجِ، قالَ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ عايشَةَ رَبِيُ قَالَتْ: حَجَجْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ سُهُ مِنَ فَأَفَضْنا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرادَ النَّبِيُّ مِنَ السَّهِ مِنَ السَّهِ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّها حايِضٌ. قالَ: «النَّبِيُ مِنَ السَّهِ، إِنَّها حايِضٌ. قالَ: «حابِسَتْنا(۱) هِيَ؟» قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَفاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قالَ: «اخْرُجُوا». (٥٥ [ر: ١٩٤]

(١) لفظة: «لما» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

(٢) بسكون التاء، وضُبطت في متن (ق، ص) بضمّها.

(أ) أخرجه أبو داود (١٧٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٦٨.

(ب) أبو داود (۲۰۰۰) والترمذي (۹۲۰) وابن ماجه (۳۰۵۹).

(ج) انظر تغليق التعليق: ٩٨/٣.

(د) انظر تحفة الأشراف: ٧٨٩٩، ٨٠٢٦.

- (ه) كذا في (ن، و) كتبت الدائرة هنا، وهو وهم؛ إذ القائل: «أخبرنا» هو عبد الرزاق كما نبَّه في هامش (ب)، وانظر تغليق التعليق: ١٠١/٣.
- (و) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (٢٠٠٣) والترمذي (٩٤٣) والنسائي في الكبرى (٤١٨٦ -٤١٩٥) وابن ماجه (٣٠٧٢، ٣٠٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧٣٣.

وَيُذْكَرُ عِنِ القَاسِمِ وَعُرْوَةَ وِالأَسْوَدِ، عِنِ عَايِّشَةَ رَائِكُ : أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ. (١٧٥٧، ١٧٥٧)

# (١٣٠) بِابِّ: إذا رَمَىٰ بَعْدَما أَمْسَىٰ ، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ ، ناسِيًا أَوْ جاهِلًا

١٧٣٤ - صَّرْتُنا مُوسَى بنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا ابنُ طاوُسٍ، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ والحَلْقِ والرَّمْيِ والتَّقْدِيمِ والتَّأْخِير، فقالَ: «لا حَرَجَ». (أ) ٥ [ر: ٨٤]

١٧٣٥ - صَّرْتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثنا خالِدُ، عن عِكْرِ مَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا

#### (١٣١) بابُ الفُتْيا على الدَّابَّةِ عند الجَمْرَةِ

١٧٣٦ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ:

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيمُ مَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَداعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فقالَ رَجُلِّ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قالَ: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ». فَجاءَ آخَرُ فقالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَقَالَ رَجُلِّ: لَمْ أَشْعُرْ فَقَالَ : "ارْمِ وَلا حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عن شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلَّا قالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ». (بـ) و [ر: ٨٣]

١٧٣٧ - صَّرَثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ١٠) الزُّهْرِيُّ، عن عِيسَى بْن طَلْحَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (٣) عَمْرِو بْنِ العاصِ إلله حَدَّثَهُ: أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَى الله يرام يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ،

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أَخبَرَني».

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي أيضًا (ن، ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ...».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۰۷) وأبو داود (۱۹۸۳) والنسائي (۳۰۲۷) وفي الكبرى (٤١٠٣) وابن ماجه (٣٠٤٩، ٣٠٥٠)، وانظر تحفة الأشر اف: ٦٠٤٧، ٥٧١٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٠٦) وأبو داود (٢٠١٤) والترمذي (٩١٦) والنسائي في الكبرى (٤١٠٦ -٤١٠٨، ٤١٠٩، ٥٨٧٩) وابن ماجه (٣٠٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٠٦.

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فقالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا. ثُمَّ قَامَ آخَرُ فقالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا. ثُمَّ قَامَ آخَرُ فقالَ النَّبِيُ مِنَا سُمِيمِم: «افْعَلْ الْأَدِي كَذَا: حَلَقْتُ/ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي؟ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، فقالَ النَّبِيُ مِنَا سُمِيمِم: «افْعَلْ وَلاحَرَجَ». أَنْ أَنْحَرَ؟ نَحَرْتُ قَبْلَ يَوْمَيْذٍ عن شَيْءٍ إلَّا قالَ: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ». أَنْ ٥ [ر: ٨٣]

١٧٣٨ - صَّرَ ثُنَا (١) إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حَدَّثْنَا أَبِي، عن صَالِحٍ، عن ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثْنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِاللَّهِ:

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العاصِ رَبِيً قالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ على ناقَتِهِ. فَذَكَرَ السَّعِيمُ على ناقَتِهِ. فَذَكَرَ السَّعِيمُ صَالَى الْعَاصِ رَبِيَ الْعَاصِ رَبِي قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ على ناقَتِهِ. فَذَكَرَ السَّعِيمُ على ناقَتِهِ. فَذَكَرَ السَّعِيمُ عَبْدَ اللَّهِ مِن السَّعِيمُ على ناقَتِهِ. فَذَكَرَ السَّعِيمُ عَبْدَ اللَّهِ مِن السَّعِيمُ عَلَى ناقَتِهِ. فَذَكَرَ السَّعِيمُ عَلَى ناقَتِهِ. فَذَكَرَ السَّعِيمُ عَلَى ناقَتِهِ. فَذَكَرَ السَّعِيمُ عَبْدَ اللَّهِ مِن السَّعِيمُ عَلَى ناقَتِهِ. فَذَكَرَ السَّعِيمُ عَبْدَ اللَّهِ مِن السَّعِيمُ عَلَى اللَّهِ مِن السَّعِيمُ عَلَى اللَّهُ مِن السَّعِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

تابَعَهُ مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيِّ. (٩)٥

### (١٣٢) بإب الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنَّى

۱۷۳۹ - صَّرَثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوانَ: حدَّثنا عِكْرِمَةُ:

قال:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٠٦) وأبو داود (٢٠١٤) والترمذي (٩١٦) والنسائي في الكبرى (٤١٠٦-٤١٠٨، ٤١٠٩، ٥٨٧٩) وابن ماجه (٣٠٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٠٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۳۰٦) وأبو داود (۲۰۱٤) والترمذي (۹۱٦) والنسائي في الكبرى (۲۰۱۹، ۲۱۰۷-۲۱۰۹، ۵۸۷۹) وابن ماجه (۳۰۵۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۹۰٦.

<sup>(</sup>ج) مسلم (۱۳۰۶).

<sup>(</sup>د) أخرجه الترمذي (٢١٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦١٨٥.

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شِيَّهُ، قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صِي*َّاسٌعِيمُ م*يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. <sup>(أ)</sup>۞ [ط: ١٨٤١، ١٨٤٣، ١٨٤٥، ٥٨٠٥، ٥٨٠٤]

تابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرٍ و. (<sup>(ب)</sup> ٥

١٧٤١ - حَدَّثِيُ ١٧٤٠ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا أَبُو عامِرٍ: حدَّثنا قُرَّةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قالَ: أخبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ:

عن أَبِي بَكْرَةَ -وَرَجُلُّ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي بَكْرَةَ بِهِ النَّجِ - قالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قُلْنا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنا: بَلَىٰ. وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فقالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قُلْنا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فقالَ: «أَلَيْسَ ذُو الحَجَّةِ ؟(١)» قُلْنا: بَلَىٰ. قالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّىٰ ظَنَنَا أَنَهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فقالَ: «أَلَيْسَ ذُو الحَجَّةِ ؟(١)» قُلْنا: بَلَىٰ. قالَ: «أَلَيْسَتْ بِالبَلْدَةِ الحَرَامُ ؟(٣) قُلْنا: بَلَىٰ. قالَ: «فَإِنَّ دِماءَكُمْ فَلْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قالَ: «أَلَيْسَتْ بِالبَلْدَةِ الحَرامُ ؟(٣) قُلْنا: بَلَىٰ. قالَ: «فَإِنَّ دِماءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إلى يَوْمِ تَلْقُونَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ ؟» قالُوا: نَعَمْ. قالَ: «اللَّهُمَّ آشْهَدْ، فَلْيُبْلِغِ (١٤) الشَّاهِدُ الغايِبَ، فَرُبَ مُبَلِغ أَلُونَ مَنْ سامِع، فَلَا (٥) تَرْجِعُوا بَعْدِي / كُفَّارًا يَضْرِبُ/ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ». (٥) [ر: ٢٧]

[۱/۲۷۲] [۲۷؍ب]

١٧٤١ - صَّرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ: أَخبَرَنا عاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عن

أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «حدَّثنا»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلىٰ رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال: ذو الحَجَّة؟».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «الحرام» ثابتة في رواية ابن عساكر أيضًا.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالضبطين في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية، وأهمل ضبطها في (ن)، وضبط فقط اللام في (و) بالكسر، وفي رواية أبي ذر: «وَلْيُبَلِّغ».

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ولا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٧٨) وأبو داود (١٨٢٩) والترمذي (٢٦٣، ١٦٩٣) والنسائي (٢٦٧١، ٢٦٧٦، ٢٦٧٩) وابن ماجه (٢٩٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦١٨، ٥٣٧٥.

<sup>(</sup>ب) مسلم (۱۱۷۸).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٧٩) وأبو داود (١٩٤٧) والترمذي (١٥٢٠) والنسائي (٤١٣٠) وفي الكبري (٤٠٩١، ٤٠٩٢، ٤٠٩٣،) ٥٨٥٠، ٥٨٥) وابن ماجه (٢٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٨١، ١١٦٩١، ١١٦٧١.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَلَّمُ ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمُ عَنَى : ﴿ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ﴾ قالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قالَ: ﴿ بَلَدُ مَذَا؟ ﴾ قالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قالَ: ﴿ بَلَدُ حَرَامٌ ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هذَا؟ ﴾ قالُوا: اللهُ ورسولُهُ أَعْلَمُ. قالَ: ﴿ شَهْرٌ حَرَامٌ ﴾ . قالَ: ﴿ فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَهُ مَا اللهُ حَرَّمَ قَلَ: ﴿ شَهْرٍ كُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا » . (أ) ٥ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمُوالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا » . (أ) ٥ [ط: ٢٠٤٣، ٢٠٤٣، ٢٠٨٥ ، ٢٧٠٧]

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْعَازِ: أَخْبَرَنِي (٢) نَافِعٌ:

عن ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ عَنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عِنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَجَّةِ (٣) الَّتِي حَجَّ - بِهَذا - وَقَالَ: «اللَّهُمَّ ٱشْهَدْ». وَوَدَّعَ (٤) النَّاسَ، فقالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الوَداع. (٢) ٥

# (١٣٣) باب: هَلْ يَبِيتُ أَصْحابُ السِّقايَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ بِمَكَّةَ لَيالِيَ مِنَّى ؟

١٧٤٣ → ١٧٤٥ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ: حدَّثنا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نافِع: عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَلِيَّا: رَخَّصَ النَّبِيُّ مِنَاسِّطِيْمِ.

﴿ حَدَّ ثُنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ: حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللهِ، عن نافِع: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيُ ثَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عِيمِم أَذِنَ.

﴿ حَدَّثُنَا (٥) مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ، قالَ: حدَّثني نافعٌ:

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: (في حَجَّتِهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية [ق]: «فَوَدَّعَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وحدَّثني». بهامش (ب): في أصول كثيرة تقديم (ح) على قوله: «وحدَّثنا». اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٦) وأبو داود (١٩٤٥، ١٩٢٥) والنسائي (٤١٢٥-٤١٢٧) وابن ماجه (٣٠٥٨، ٣٩٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤١٨.

<sup>(</sup>ب) أبو داود (٥٩٤٥) وابن ماجه (٣٠٥٨).

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَبُّ الْ الْعَبَّاسَ رَبُّ اسْتَاذَنَ النَّبِيَّ مِنَ اللَّبِيَّ مِنَ الْجُلِّ سِقايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. أَنَّ الْعَبَّاسَ رَبُّ اللَّهِ السَّاذَنَ النَّبِيَّ مِنَ اللَّعِيمِ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيالِيَ مِنَّى مِنْ أَجْلِ سِقايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. أَنْ الْعَبَّاسَ رَبُّ اللَّهِ السَّاذَنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَن

تابَعَهُ أَبُو أُسامَةً، وَعُقْبَةُ بْنُ خالِدٍ، وَأَبُو ضَمْرَةً. (٢٠) ٥

## (١٣٤) باب رَمْي الجِمَارِ

وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مَوْمَ النَّحْرِ ضُحَّى، وَرَمَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوالِ. (٥٠٥ مَتَى أَرْمِي ١٧٤٦ - صَّرَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثنا مِسْعَرٌ، عن وَبَرَةَ، قالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ثَنِّمَا: مَتَى أَرْمِي الجِمارَ؟ قالَ: إذا رَمَىٰ إِمامُكَ فَارْمِهُ أَفَعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ، قالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذا زالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنا. (٥٠) وَ

## (١٣٥) باب رَمْي الجِمَادِ مِنْ بَطْنِ الوادِي

١٧٤٧ - صَرَّ مَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا شُفْيانُ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْراهِيمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ، قالَ: رَمَىٰ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الوادِي، فَقُلْتُ: يا أَبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ ناسًا يَرْمُونَها مِنْ فَوْقِها. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ ناسًا يَرْمُونَها مِنْ فَوْقِها. فَقَالَ: وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ سِنَ السَّعِيمُ مَ (هُ) وَاللَّذِي أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ سِنَ السَّعِيمُ مَ (هُ) [ط: ١٧٤٨- ١٧٥٠]

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا الأَعْمَشُ بِهَذا. (٥)٥

(١٣٦) إبُ/رَمْيِ الجِمَادِ بِسَبْعِ حَصَياتٍ

ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَبِّئَ مُ ، عن النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عِيدًا لم ٥٠ (١٧٥١)

[١٧٧/٢]

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣١٥) وأبو داود (١٩٥٩) والنسائي في الكبرى (٤١٧٧) وابن ماجه (٣٠٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٩٣٨، ٨٠٣٣، ٧٩٣٩.

<sup>(</sup>ب) رواية أبي ضمرة عند البخاري (١٦٣٤)، ورواية أبي أسامة عند مسلم (١٣١٥) وأبي داود (١٩٥٩)، ولرواية عقبة انظر فتح الباري: ٥٧٨/٣.

<sup>(</sup>ج) مسلم (۱۲۹۹).

<sup>(</sup>د) أخرجه أبو داود (١٩٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٥٨.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (۱۲۹۳) وأبو داود (۱۹۷۶) والترمذي (۹۰۱) والنسائي (۳۰۷۰، ۳۰۷۱، ۳۰۷۲) وابن ماجه (۳۰۳۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۳۸۲.

<sup>(</sup>و) انظر تغليق التعليق: ١٠٨/٣.

عن عَبْدِ اللَّهِ إِلَى انْتَهَىٰ إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَىٰ جَعَلَ الْبَيْتَ عن يَسارِهِ، وَمِنَّى عن يَمِينِهِ، وَرَمَىٰ بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مِنَ السَّعِيْمِ. (٥) [ر: ١٧٤٧] (١٣٧) بِأَبُ مَنْ رَمَىٰ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ (١) الْبَيْتَ عن يَسارِهِ

١٧٤٩ - صَّرْثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا الحَكَمُ، عن إِبْراهِيمَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ:

أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَيُّ ، فَرَآهُ يَرْمِي الجَمْرَةَ الكُبْرَىٰ بِسَبْعِ حَصَياتٍ ، فَجَعَلَ (١) البَيْتَ عن يَسارِهِ ، وَمِنَّى عن يَمِينِهِ ، ثُمَّ قالَ : هَذا مَقامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ . (٢٥٤٧]

## (١٣٨) إِبِّ: يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَفِيْ مُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَى السَّعِيدِ عَمَرَ رَفِيْ مُ ، ٥ (١٧٥١)

• ١٧٥٠ - صَرَّ ثُنَا مُسَدَّدٌ، عن عَبْدِ الواحِدِ: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ، قالَ: سَمِعْتُ الحَجَّاجَ يَقُولُ على المِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فيها آلُ عِمْرانَ، والسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فيها البَقرَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فيها النِّساءُ. قالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْراهِيمَ، فقالَ: حدَّ ثني عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ يَزِيدَ:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ إِلَيْ حِينَ رَمَىٰ جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فاسْتَبْطَنَ الوادِيَ، حَتَّىٰ إِذا حاذَىٰ بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَها، فَرَمَىٰ (٢) بِسَبْعِ (٣) حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصاةٍ، ثُمَّ قالَ: مِنْ هاهُنا -والَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ - قامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ سِهَا سُمِياً لم. (٥) [ر: ١٧٤٧]

# (١٣٩) باب مَنْ رَمَىٰ جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَبِيُّهُمْ ، عن النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِن

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَجَعَلَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «فَرَماها».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «سَبْعَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٩٦) وأبو داود (١٩٧٤) والترمذي (٩٠١) والنسائي (٣٠٧، ٣٠٧١، ٣٠٧٢، ٣٠٧٢) وابن ماجه (٣٠٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٨٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۲۹٦) وأبو داود (۱۹۷٤) والترمذي (۹۰۱) والنسائي (۳۰۷۰، ۳۰۷۱، ۳۰۷۲) وابن ماجه (۳۰۳۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۳۸۲.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٩٦) وأبو داود (١٩٧٤) والترمذي (٩٠١) والنسائي (٣٠٧٠-٣٠٧٣) وابن ماجه (٣٠٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٨٢.

## (١٤٠) بابّ: إذا رَمَى الجَمْرَتَيْن يَقُومُ ويُسْهِلُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ(١)

١٧٥١ - صَّرَ ثُنَّ النَّهِ عَمْرَ شَنَّ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّ ثنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى: حدَّ ثنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سالِم: عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَنَّ : أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَهْرَةَ الدُّنْيا بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ على إِثْرِ كُلِّ حَصاةٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَنَّ فَي كَانَ يَرْمِي الْجَهْرَةَ الدُّنْيا بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ على إِثْرِ كُلِّ حَصاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّىٰ يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي المُسْقِلِ القِبْلَةِ (٥) فَيَقُومُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## (١٤١) باب رَفْع اليَدَيْن عند جَمْرَةِ الدُّنْيا والوُسْطَىٰ

١٧٥٢ - صَّرَ ثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّ ثني أَخِي، / عَنْ سُلَيْمَانَ، عن يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عن [١٧٨/٢] ابْنِ شِهَابٍ، عن سالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِلَّمَ كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيا بِسَبْعِ حَصَياتٍ، ثُمَّ (٩) يُكَبِّرُ على إِثْرِ كُلِّ حَصاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ الوُسْطَىٰ كَذَلِكَ، فَيَاخُذُ ذاتَ الشِّمالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قِيامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذاتَ العَقبَةِ مِنْ بَطْنِ الوادِي، وَلا يَقِفُ عِنْدَها، وَيَقُولُ: فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الجَمْرَةَ ذاتَ العَقبَةِ مِنْ بَطْنِ الوادِي، وَلا يَقِفُ عِنْدَها، وَيَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «يقوم مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ ويُسْهِلُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بِذاتِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فَيُسْهِلُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «ثم يَدْعُو ويَرْفَعُ يَدَيْهِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «ويقوم»، قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «ولا يَقِفُ» بالرفع (ن، ق)، وفي (و، ب، ص) أنَّ الجزمَ هو روايةُ أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ويَقُولُ».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «ثم» ثابتة في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٣٠٨٣) وابن ماجه (٣٠٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٨٦.

يستهل: أي يتجه إلى السهل من الأرض، يريد أنَّه سار إلى بطن الوادي.

هَكَذا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (١) مِنْ الشَّمِيمِ مَ فَعَلُ. (٥) [ر: ١٧٥١]

# (١٤٢) بإب الدُّعاءِ عند الجَمْرَتَيْن

١٧٥٣ - وَقَالَ مُحَمَّدُ: حدَّثنا عُثْمانُ بْنُ عُمَرَ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْمِهِ عَانَ إذا رَمَى الجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنَى يَرْمِيها بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّما رَمَى بِحَصاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمامَها فَوقَفَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رافِعًا يَكَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ للوُقُوفَ، ثُمَّ يَاتِي الجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَرْمِيها بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّما رَمَى بِحَصاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ الوُقُوفَ، ثُمَّ يَاتِي الجَمْرَةَ الثَّانِيَة، فَيَرْمِيها بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّما رَمَى بِحَصاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ اللَّهِ عَند ذاتَ اليسارِ مِمَّا يَلِي الوادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رافِعًا يَكَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَاتِي الجَمْرَةَ الَّتِي عند العَقَبَةِ فَيَرْمِيها بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلا يَقِفُ عِنْدَها. قالَ العَقَبَةِ فَيَرْمِيها بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلا يَقِفُ عِنْدَها. قالَ التَّهُرِيُّ: سَمِعْتُ سالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ (٢) هذا عن أَبِيهِ، عن النَّبِيِّ مِنَ اللهَ يُحَدِّثُ مِثْلَ (١) هذا عن أَبِيهِ، عن النَّبِيِّ مِنَ اللهَ يُعَرِّمُ وَكَانَ (٣) ابْنُ عُمْرَيَةُ عَلْهُ مُنْ وَكُلُ عَلْهُ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ مِثْلُ (١) هذا عن أَبِيهِ، عن النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَى اللهَ عَمْرَيَةُ عَلَهُ مُنْ وَكُلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهَ عَمْرَيَةُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَمْرَ يَفْعَلُهُ وَلَا يَقِعْلُهُ وَلَا يَقِعْلُهُ وَلَا اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ المَا اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# (١٤٣) بابُ الطِّيبِ بَعْدَ رَمْي الجِمَارِ ، والحَلْقِ قَبْلَ الإِفاضَةِ

١٧٥٤ - صَّرْنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القاسِمِ (١): أَنَّهُ سَمِعَ أَباهُ - وَكانَ أَفْضَلَ أَهْل زَمانِهِ - يَقُولُ:

## (١٤٤) باب طَوَافِ الوَدَاع

٥ ١٧٥ - حَدَّثنا مُسَدّد: حدّثنا سُفْيانُ، عن ابْنِ طَاوُسٍ، عن أبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بِمِثْلِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقال: كان».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «وكانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمانِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٣٠٨٣) وابن ماجه (٣٠٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٨٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٩١،١١٨٩) وأبو داود (١٧٤٥) والترمذي (٩١٧) والنسائي (٢٦٨٤-٢٦٨، ٢٦٩٠، ٢٦٩١، ٢٦٩٢) وابن ماجه (٣٠٤٦، ٢٩٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤٨٥.

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ (١) عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عن الحايِّض. (أ) ٥ [ر: ٣٢٩]

١٧٥٦ - صَّرْثنا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَج: أَخبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، عن عَمْرِو بْنِ الحارِثِ، عن قَتادَةً:

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﴿ إِلَيْهِ حَدَّثَهُ : أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِيْءَ لَمْ صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إلى البَيْتِ فَطافَ بِهِ. (٢٥٠ [ط: ١٧٦٤]

تابَعَهُ اللَّيْثُ: حدَّثني خالِدٌ، عن سَعِيدٍ، عن قَتادَةَ: أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكٍ (١) إِنْ اللَّهُ حَدَّثَهُ: عن النَّبعيِّ صِنْ اللَّه عليوسلم. (ج)

## (١٤٥) باب: إذا حاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَما أَفاضَتْ

١٧٥٧ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: / أَخبَرَنا مالِكٌ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القاسِم، عن أبِيهِ: [1/4/1] عن عائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى إِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمِم حاضَتْ، فَذَكَرْتُ (٣) ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ السَّمِيهُ مم، فقال: «أَحابِسَتُنا(٤) هِيَ ؟» قالُوا: إِنَّها قَدْ أَفاضَتْ. قال: «فَلا إِذًا». (د) [ر:

١٧٥٨ - ١٧٥٩ - صَرَّ ثَنَا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ: أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ ثُمَّ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ. قَالُوا: لا نَاخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعَ<sup>(٥)</sup> قَوْلَ زَيْدٍ. قالَ: إذا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا. فَقَدِمُوا المَدِينَةَ فَسَأَلُوا، فَكانَ فِيمَنْ سَأَلُوا

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «آخِرَ» بالنصب.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن مالك» ليس في رواية كريمة ولا في نسخة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَذُكِرَ».

<sup>(</sup>٤) همزة الاستفهام ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في (ن) بالرفع، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «فَنَدَعُ)»، وأهمل ضبط العين عندهم في (ن)، وضبطها في (و، ب) بالرفع، وفي (ص) بالنصب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۲۷، ۱۳۲۸) وأبو داود (۲۰۰۲) والنسائي في الكبري (٤١٨٤، ٤١٩٩-٤٢٠١) وابن ماجه (٣٠٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧١٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبري (٢٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١١٠/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (٢٠٠٣) والترمذي (٩٤٣) والنسائي في الكبري (٤١٨٦-٤١٩٥) وابن ماجه (٣٠٧٢، ٣٠٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥٢١.

أُمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. (أ) ٥[ر١: ٣٢٩] رَواهُ خالِدٌ وَقَتادَةُ، عن عِكْرِمَةَ. (ب) ٥

١٧٦٠ - ١٧٦١ - <del>صَّرَثُنَا</del> مُسْلِمٌ: حَدَّثِنا وُهَيْبٌ: حَدَّثِنا ابْنُ طَاوُوْسٍ، عَن أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَيْمَ قَالَ: رُخِّصَ لِلْحايِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. ﴿قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَّ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ (١): إِنَّ النَّبِيَّ مِنَى الشَّعِيمِ مَرَخَّصَ لَهُنَّ. ﴿۞۞ [ر: ٣٣٠،٣٢٩]

١٧٦٢ - صَّرْثنا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْراهِيمَ، عن الأَسْوَدِ:

عن عائِشة ﴿ فَطَافَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ، وَكَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَطافَ (النَّبِيُ مِنَاسْمِيمِم فَطافَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ، وَكَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَطافَ (ا) مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسائِهِ وَأَصْحابِهِ، وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الهَدْيُ، فَحاضَتْ هِيَ، فَنَسَكُنا كَانَ مَنْ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ (اللهِ الحَصْبَةِ (اللهِ يَكُنْ مَعَهُ الهَدْيُ، فَحاضَتْ هِيَ، فَنَسَكُنا مَنْ حَجِّنا، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ (اللهِ الحَصْبَةِ (اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «سمعته بعد يقولُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وطاف».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لَيْلَةَ» بالنصب.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الحَصْباءِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «تَطُوفِينَ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «أنا» ليست في رواية ابن عساكر، والذي في (ص) أن همزة «أو» ليست في روايته. وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٢٨) والنسائي في الكبرى (٤١٩٩ -٤٠١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٠٣، ٦٨٣٢٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١١١/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٢٨) والترمذي (٩٤٤) والنسائي في الكبرى (١٩٦٦ -٢٠١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧١٠.

مُصْعِدَةً، وهو مُنْهَبِطٌ. (أ) ٥ [ر: ٢٩٤]

وَقُالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ: لا.(ب)

تابَعَهُ(١) جَريرٌ، عن مَنْصُورٍ فِي قَوْلِهِ: لا (١٥٦١)٥ (١٥٦١)

## (١٤٦) باب مَنْ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ

١٧٦٣ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّ ثنا إِسْحاقُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ، عن عَبْدِالعَزِيزِ بْنِ رُفَيْع، قالَ:

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ: أَخْبِرْني بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عن النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِم، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قالَ: بِالأَبْطَحِ، افْعَلْ كَما يَفْعَلُ أُمَراؤُكَ. ﴿ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، افْعَلْ كَما يَفْعَلُ أُمَراؤُكَ. ﴿ وَالرَّبُولِ مِنَا لَا مُعَلَّمُ اللَّهُ الْعَلْمُ مَا لَعُصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قالَ: بِالأَبْطَحِ، افْعَلْ كَما يَفْعَلُ أُمَراؤُكَ. ﴿ وَالرَّبُولِ مِنَا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُمْ اللَّهُ مُنْ مَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْ مَا لَالْمُولِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْ مَا لَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْ مَا لَا لَكُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَكُمْ اللَّهُ مُولِكُونُ وَاللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ مَا لَكُمْ اللَّهُ مُنْ أَنْ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَمُ مُنْ مَا لَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا لَمُنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مَا لَعُلْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُعْلُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّذِي مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ مُنْ الللْمُ الللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ الللْمُنْ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ الللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

١٧٦٤ - صَّرْتُنَا عَبْدُ المُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ: حدَّثنا ابْنُ/ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحارِثِ: أَنَّ [١٨٠٠/١] قَتَادَةَ حَدَّثُهُ:

عن أَنَسِ بْنِ مالِكٍ<sup>٣) طِلْه</sup>َ حَدَّثَهُ، عن النَّبِيِّ مِنَاسُهِ مِهُمْ: أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغْرِبَ والعِشاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إلى البَيْتِ فَطافَ بِهِ. (٥) [ر: ١٧٥٦]

## (١٤٧) باب المُحَصّب

١٧٦٥ - صَرَّثُنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن هِشامٍ، عن أَبِيهِ، عن عايشَةَ ظَيُّهَ، قالَتْ: إِنَّما

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «وتابَعَهُ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقال مُسَدَّد» إلىٰ قوله: «في قوله: لا» ليس في نسخة. وأشار في الفتح إلى أنَّه ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (٢٠٠٣) والترمذي (٩٤٣) والنسائي في الكبرى (٤١٨٦ -٤١٩٥) وابن ماجه (٣٠٧٢، ٣٠٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٨٤.

عَقْرَىٰ حَلْقَىٰ: هي كلمة تقال للأمر يعجب منه: عقرى وحلقى وخمشى، أي: يَعقرُ منه النساءُ خدودَهُنَّ بالخدشِ ويَحْلقنَ رؤوسَهُنَّ للإحداد على أزواجهن لمصابهن.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١١٤/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٠٩) وأبو داود (١٩١٢) والترمذي (٩٦٤) والنسائي (٢٩٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٨.

كانَ مَنْزِلٌ (١) يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيمِم لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. يَصُّعْنِي بِالأَبْطَح (١). (أ) ٥

١٧٦٦ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا سُفْيانُ: قالَ عَمْرُو ۗ ( اللَّهِ عِنَ عَطَاءِ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ بِنَيْسُ، قالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ ؛ إِنَّما هُو مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ مَ ( ب ) ۞

## (١٤٨) بابُ النُّزُولِ بِذِي طُوَىٰ (٤) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِلْاِي طُوَىٰ (٤) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ بِالبَطْحاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيْفَةِ إذا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

١٧٦٧ - حَدَّ ثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّ ثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (٥) مِنْ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنَ عُمَرَ (٥) مِنْ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنَ عُمَرَ (٥) مِنْ الثَّنِيَّةِ اللَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةً (٧) حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنخ راحِلَتَهُ (٨) إلَّا عند بابِ المَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَاتِي الرُّكْنَ الأَنْ يَوْجَعَ أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنخ راحِلَتَهُ (٩) إلَّا عند بابِ المَسْجِدِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ (٩)، الأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلاثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ (٩)، ثُمَّ يَنْطَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ (٩)، ثُمَّ يَنْطُوفُ سَبْعًا: ثَلاثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصلِي سَجْدَتَيْنِ (٩)، ثُمَّ يَنْطَرِفُ فَيُصلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إلى مَنْزِلِهِ، فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، وَكَانَ إذا صَدَرَ عن الحَجِّ أو العُمْرَةِ، أَناخَ بِالبَطْحاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعَلِيمُ مُنْ يَعْلِ عَالَ إِلْكَ مَا لَهُ وَلَا المَّالِي مُنَا لِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَّالِي مُنَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّيْقِ بِهَا فَي مَا لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَى الْمُعْرَةِ وَلُلُ النَّي عِلْكُولُولُولُ النَّيْمِ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْدَةِ الْمُعْرَةِ وَالْمَالِقُ عَلَى الْمُعْمَةِ اللَّهُ عَلَى الْمُلْولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتِي عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى المَّالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَقِ اللْمُعْرَةِ مَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلَقِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَعُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «مَنْزِلًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الأَبْطَحَ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «قال عمرو» ليس في رواية المُستملي، وفي (و، ب، ص) أنها ليست في رواية ابن عساكر بدل المُستملى.

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «عَنِ ابنِ عمرَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الطُّوَى».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «مكة» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٨) في (و، ب، ص): «ناقَتَهُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَكْعَتَيْنِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۱۱) وأبو داود (۲۰۰۸) والترمذي (۹۲۳) والنسائي في الكبرى (۲۰۱3، ۲۰۱۷) وابن ماجه (۳۰۲۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۶۹۱۲.

<sup>(</sup>بَ) أخرجه مسلم (١٣١٢) والترمذي (٩٢٢) والنسائي في الكبري (٤٢٠٨، ٤٢٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۲۵۷، ۱۲۵۹) وأبو داود (۱۸۲۰، ۲۰۲۶) والنسائي (۲۲۲۱، ۲۸۲۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۸٤٦٠، ۲۸۲۸) وانظر تحفة الأشراف: ۸٤٦٠، ۸٤٦٣، ۸٤٦٣).

١٧٦٨ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ: حدَّ ثنا خالِدُ بْنُ الحارِثِ، قالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عن المُحَصَّبِ (١)، فَحَدَّ ثَنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، قالَ: نَزَلَ بها رَسُولُ اللَّهِ سِنَ السَّعِيمُ مَ وَعُمَرُ وابْنُ عُمَرَ.

وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شِنَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِهَا -يَعْنِي: المُحَصَّبَ- الظُّهْرَ والعَصْرَ -أَحْسِبُهُ قَالَ: والمَغْرِبَ، قالَ خالِدُ: لا أَشُكُّ فِي العِشاءِ- وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عن النَّبِيِّ قَالَ: والمَغْرِبَ، قالَ خالِدُ: لا أَشُكُّ فِي العِشاءِ- وَيَهْجَعُ هَجْعَةً، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عن النَّبِيِّ قَالَ: مِنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَا اللّهُ عَلَىٰ الللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ ع

## (١٤٩) باب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوَى (١٤٩) باب مَنْ نَزَلَ بِذِي طُوَى (١٤٩)

١٧٦٩ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن نافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثُنَّ اَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بِاتَ بِذِي طُوَىٰ (١)، حَتَّىٰ إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوَىٰ (١)، حَتَّىٰ إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي (٣) طُوَىٰ وَبِاتَ بِهَا حَتَّىٰ يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ سِنَ الله الله الله عَلَىٰ ذَلِكَ. (٢) ٥ (٤٨٣)

## (١٥٠) بابُ التِّجارَةِ أَيَّامَ المَوْسِم والبَيْع فِي أَسْواقِ الجاهِلِيَّةِ

١٧٧٠ - حَدَّنَا عُثْمانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْج: قالَ عَمْرُو بْنُ دِينارِ: قالَ ابْنُ عُبَرَنا عَبْنَ جُرَيْج: قالَ عَمْرُو بْنُ دِينارِ: قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِنَيْمَ: / كانَ ذُو المَجازِ وَعُكاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الجاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جاءَ الإِسْلامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا [١٨١/١] غَيْ مَواسِمِ ذَلِكَ حَتَّىٰ نَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ مُخْسَاحٌ أَن تَبْتَعُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨] في مَواسِمِ الحَجِّ. ﴿ وَ اللهِ ١٩٨، ٢٠٩٨، ١٩٨]
 الحَجِّ. ﴿ ٥٠٥ [ط: ٢٠٩٨، ٢٠٩٨، ١٩٥]

## (١٥١) باب الادِّلَاج مِنَ المُحَصَّبِ

١٧٧١ - صَّرَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّ ثنا أَبِي: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ: حدَّ ثني إِبْراهِيمُ، عن الأَسْوَدِ: عن عايشَةَ رَبُيُّ، قالَتْ: حاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ، فقالَتْ: ما أُرانِي إلَّا حابِسَتَكُمْ. قالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ عَنْ (فَانْفِرِي».[ر: ١٩٤]٥ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ عَنْ فَفِرِي».[ر: ١٩٤]٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية [ق]: «التَّحْصِيبِ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبى ذر أيضًا (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «مِنْ ذِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣١٠) وأبو داود (٢٠١٣، ٢٠٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٨٧.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١١٤/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (١٧٣١، ١٧٣٤،١٧٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٠٤.

الأَسْوَد: وَاللَّهُ عَبْدِ اللَّهِ: وَزادَ نِي مُحَمَّدٌ: حَدَّثنا مُحاضِرٌ: حَدَّثنا الأَعْمَشُ، عن إِبْراهِيمَ، عن الأَسْوَد:

عن عايشة ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ النَّفْرِ حاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيً ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمُ اللَّهُ النَّفْرِ حاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيً ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِ اللَّهُ النَّفْرِ حاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييً ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِ اللَّهِ اللَّهُ النَّفْرِ عاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييً ، فقالَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمِ اللَّهُ النَّفْرِ عَلَى النَّمْ قالَ : «عَمْ النَّحْرِ ؟ » قالَ تَعَمْ قالَ : «عَمْ النَّحْرِ ؟ » قالَ : «فَاتُورِي مِنَ التَّنْعِيمِ ». فَخَرَجَ مَعَها «فَانُ : «فاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيمِ ». فَخَرَجَ مَعَها أَدُوها ، فَلَقِيناهُ مُدَّلِجًا ، فقالَ : «مَوْعِدُكِ مَكانَ كَذَا وَكَذَا » . أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (٢٠٠٣) والترمذي (٩٤٣) والنسائي في الكبرى (٤١٨٦-٤١٩٥، **٤٢٠٥**) وابن ماجه (٣٠٧٣،٣٠٧٢، ٣٠٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٤٦.

مُدَّلِجًا: سائرًا من آخر الليل.

## سِنْ لِلْهَ الْحَالِلَ الْحَالِلَ الْحَالِلَ الْحَالِلَ الْحَالِلَ الْحَالِلَ الْحَالِلَ الْحَالِلَ الْحَالِلَ

## (١) بابُ<sup>(١)</sup> العُمْرَةِ وُجُوبُ العُمْرَةِ وَفَضْلُها<sup>(٣)</sup>

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِلَىٰ اللَّهُ : لَيْسَ أَحَد إِلَّا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةً.

وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. (أ) ٥

١٧٧٣ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أَبِي صالِح السَّمَّانِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بَيْنَهُما، والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ». (ب)

#### (١) باب من اعْتَمَرَ قَبْلَ الحَجِّ

١٧٧٤ - صَرَّ أَ عُكْرِمَةَ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خالِدٍ سَأَلَ ابْنَ عُمْرَ اللهِ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ، فقالَ: لا بَأْسَ.

قالَ عِكْرِمَةُ: قالَ ابْنُ عُمَرَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيِّمُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. (٥٠)

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ ۗ إِسْحَاقَ: حَدَّثَني عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ. مثْلَهُ.(د)

<sup>(</sup>١) لم ترد البسملة في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر والمستملي: «أبواب»، وقوله: «باب العمرة» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «بابُ وجوبِ العمرة وفضلِها».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١١٦/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٤٩) والترمذي (٩٣٣) والنسائي (٢٦٢١، ٢٦٢١، ٢٦٢٩) وابن ماجه (٢٨٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (١٩٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٤٥.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١١٨/٣.

صَّرُ ثُنَا (۱) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّ ثنا أَبُو عاصِمٍ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ: قالَ عِكْرِمَةُ بْنُ خالِدٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ بِنُهُمْ. مِثْلَهُ. ٥٠٠

## (٣) باب: كم اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صِنَالله عِيدًام؟

٥ ١٧٧٥ - ٢٧٧١ - صَّر ثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن مُجاهِدٍ، قالَ:

[7/7] دَخَلْتُ أَنا/ وَعُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ شَيْمً جَالِسٌ إلى حُجْرَةِ عَايِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ (') يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاةَ الضَّحَى، قالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَن صَلاتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةً. ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمِ آعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عِنَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ. قَالَ لَهُ: كَمِ آعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عِلَيْهُ ؟ قالَ: أَرْبَعٌ ('')(ب)، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ لَهُ عَمْرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ أَمُّ الْمُومِنِينَ فِي الحُجْرَةِ، فقالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ ('3)، يَا أُمَّ المُومِنِينَ فِي الحُجْرَةِ، فقالَ عُرْوَةُ: يَا أُمَّاهُ ('3)، يا أُمَّ المُومِنِينَ أَلْ اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَيْرِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ فِي وَعَلِى اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰ فَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ. (ح) وَ الْحَالَ : يَرْحَمُ اللَّهُ أَبا عَبْدِ الرَّحْمَٰ فِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ. (ح) و (ط: ٤٢٥٤] [ط: ٤٢٥٤] وهو شاهِدُهُ ، وما اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ . (٥) والـ ٤٤٥٤] [ط: ٤٢٥٤]

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «أُناس».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أَرْبَعً» بتنوين النصب دون ألف؛ على لغة ربيعة من الوقف على المنصوب بصورة المرفوع والمجرور.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «يا أُمَّهُ» بسكون الهاء بغير ألف.

<sup>(</sup>٥) بسكون الميم وضمها، وفي رواية أبي ذر: «عُمَرات» بفتحها، وضبط المتن في (و) بسكون الميم فقط، وفي (ب، ص) بسكون الميم وضمها وفتحها جميعًا، وجعلا الفتح والضمَّ رواية أبي ذر، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٩٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٤٥.

<sup>(</sup>ب) قال ابن مالك رشير في الشواهد [ص٧٧]: النصبُ والرفعُ في (أربع) بعد السؤال عن الاعتمار جائزان، إلَّا أنَّ النصبَ أقيسُ وأكثرُ نظائرَ. ويجوز أن يكونَ المكتوبُ بلا ألف منصوبًا غيرَ منوَّنِ، على نية الإضافة، كأنه قال: أربعَ عُمَرٍ، فحُذِفَ المضاف إليه وتُرِكَ المضاف على ما كان عليه من حذف التنوين؛ لِيُسْتَذَلَّ بذلك على قصد الإضافة، وله نظائرُ منها قراءةُ ابن محيصنِ: (لا خَوفُ عليهم) بضمَّ الفاء دون تنوين على تقدير: لاخوفُ شيءٍ...

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٥٥) والترمذي (٩٣٦، ٩٣٧) والنسائي في الكبرئ (٤٢٢١، ٢٢٢٢) وابن ماجه (٢٩٩٧، ٢٩٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٨٤.

الاستنان: الاستياك، وهو دلك الأسنان بالعود ونحوه.

١٧٧٧ - صَّرَ ثَنَا أَبُو عاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عِن عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ عايشَةَ رَبُّيْهُ، قَالَتْ: ما اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا للْمَايِّمِ فِي رَجَبٍ. (٥) [ر: ١٧٧٦] مَنْ أَلْتُ عايشَةَ رَبُّهُ مَنَّانُ بْنُ حَسَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عِن قَتَادَةَ:

سَأَلْتُ أَنسًا ﴿ اللَّهُ: كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُ مِنَاسٌمِيام ؟ فَقالَ: أَرْبَعٌ (١): عُمْرَةُ (١) الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ حَيْثُ صالَحَهُم، وَعُمْرَةُ مِنَ العامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ حَيْثُ صالَحَهُم، وَعُمْرَةُ المُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةٌ مِنَ العامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ حَيْثُ صالَحَهُم، وَعُمْرَةُ المَعْبِلَ المَعْبُرُ اللهُ عَبْرَة المُسْرِكُونَ، وَعُمْرَةُ العامِ المعامِ المُعْبِلَ فِي ذِي القَعْدَةِ حَيْثُ صالَحَهُم، وَعُمْرَةُ العَامِ المعامِ العامِ المَعْبُرُ أَنْ اللَّهُ عَمْرَةُ اللَّهُ عَبْرَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْرَةُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلِلُ إِلَيْهِ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

١٧٧٩ - ١٧٨٠ - صَرَّ أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بِنُ عَبْدِ المَلِكِ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ، قالَ:

سَأَلْتُ أَنَسًا شِهِ، فَقَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِيُّ مَنْ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ، وَمِنَ القَابِلِ عُمْرَةَ الحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةً مِعَ حَجَّتِهِ. (ب٥٠ [ر: ١٧٧٨]

صَّرْتُنَا هُدْبَةُ: حدَّثنا هَمَّامٌ، وَقالَ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي (٤) اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَتَهُ مِنَ الحُدَيْبِيَةِ، وَمِنَ العامِ المُقْبِلِ، وَمِنَ الجِعِرَّانَةِ (٥) حَيْثُ قَسَمَ غَنايمَ حُنَيْنٍ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. (٢) [ر: ١٧٧٨]

١٧٨١ - صَرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثْنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا وَعَطَاءً وَمُجَاهِدًا، فقالُوا: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ (٢) مِنَ الشَّعِيمُ مَ فِي ذِي القَعْدَةِ (٧) قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ. وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: (أَرْبَعًا).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «عمرةَ» بالنصب في هذا الموضع بدلًا، وفي الموضعين الآتيين عطفًا.

<sup>(</sup>٣) بسكون العين وتخفيف الراء، وبكسر العين وتشديد الراء، هكذا بالضبطين معًا في اليونينية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «الذي». وكتب فوقها: الأصل.

<sup>(</sup>٥) ضبطت في (ق، ب، ص): «الجِعْرَانة» بسكون العين وتخفيف الراء.

<sup>(</sup>٦) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «النَّبِيُّ».

<sup>(</sup>٧) قوله: «في ذي القعدة» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٥٥) والترمذي (٩٣٦، ٩٣٧) والنسائي في الكبرئ (٢٢١١، ٢٦٢٤) وابن ماجه (٢٩٩٧، ٢٩٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٧٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٥٣) وأبو داود (١٩٩٤) والترمذي (٨١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩٣.

سَمِعْتُ البَراءَ بْنَ عازِبٍ مِنْ مَا وَبِ مِنْ مَا وَبِ مِنْ مُ يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ *اللَّمِامِ فِي* ذِي القَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّ تَيْن. (<sup>أ)</sup> ٥ [ط: ٢٦٩٨،١٨٤٤ -٢٦٩٨، ٣١٨٤]

#### (٤) باب عُمْرَةٍ فِي رَمَضانَ

١٧٨٢ - حَدَّثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن ابْنِ جُرَيْج، عن عَطاءٍ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ يُخْبِرُنا، يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ (۱) مِنَ اللهِ عِبَّم لِا مْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصارِ - سَمَّاها ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَها -: «ما مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّينَ (۱) مَعَنا؟». قالَتْ: كانَ لَنا ناضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلانٍ وابْنُهُ - لِزَوْجِها وابْنِها - وَتَرَكَ ناضِحًا نَنْضَحُ (۳) عَلَيْهِ. قالَ: «فَإِذا كانَ رَمَضانُ (۱) أَعْتَمِري فِيهِ ؛ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضانَ حَجَّةً». أَوْ نَحُوا مِمَّا قالَ (۱۵). (۱۸) [ط: ۱۸٦٣]

#### (٥) بابُ العُمْرَةِ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ وَغَيْرُهُا(١)/

[٣/٣]

١٧٨٣ - صَّرْثنا (٧) مُحَمَّدُ بْنُ سَلَام (٨): أَخْبَرَنا أَبُو مُعاوِيَةَ: حَدَّثنا هِشَامٌ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عايشَةَ ﴿ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنْ أَهْلَ فِي الحَجِّةِ ، فقالَ لَنا: «مَنْ أَهْلَ يُعِلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَلُولًا أَنِّي أَهْلَ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍ ، وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمُنْ أَهُلَّ يَعْمُرَةٍ ، وَمُنْ أَهَلَ يَعْمُونُ أَهُلَ يَعْمُونُ أَهُلَا يُعِي مِنْ أَهُلَا يَعِي مِنْ أَهُلَا يَعْمُونَ أَهُلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمُنْ أَهُلَ يَعْمُونُ مِنْ أَهُلَا يُعْمُونُ أَهُلَا يُعِي مِنْ أَهُلَا يُعِي مَنْ أَهُلَا يَعِي مِنْ أَهُلَا يَعْمُونُ أَلْكُ مِنْ أَهُلَا يُعْمِلُونَ مُ عَرَفَةً وَأَنا حَايِضٌ ، فَشَكُوتُ إِلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ مِنْ أَهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَلْمُ لَلْكُ مُ إِلَّا لَهُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ لَا مُنْ أَمْلُ اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ أَنْ مُنْ أَلْمُ لَا يُعِمْرَةً اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ لَا مُنْ أَلُولُ اللَّهُ مُنْ أَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا لَا لَعْلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ مِنْ الللللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «النَّبِيُّ».

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «أَنْ تَحُجِّي».

(٣) أهمل نقط النون في (ن)، وفي (و): «يَنْضَحُ».

(٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «في رمضانً».

(٥) في رواية ابن عساكر: «أو نحوًا من ذلك». قارن بما في الإرشاد.

(٦) في رواية أبي ذر: «وغيرها» بالجر.

(٧) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(A) قوله: «بن سَلَام» ليس في رواية أبي ذر وكريمة ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٩٣٨) والنسائي في الكبرئ (٨٥٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٩٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٥٦) وأبو داود (١٩٩٠) والنسائي (٢١١٠) وفي الكبرئ (٢٢٢٣) وابن ماجه (٢٩٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩١٣.

ناضِحٌ: ما استعمل من الإبل في سقى النخل والزرع.

رَاسَكِ، وامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ». فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إلى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. (أ) [ر: ١٩٤]

#### (٦) باب عُمْرَةِ التَّنْعِيم

١٧٨٤ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَمْرُو: سَمِعَ عَمْرُو بْنَ أَوْسٍ:

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرِ شِنَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّيْمِ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عايِشَةَ وَيُعْمِرَها مِنَ التَّنْعِيم. قالَ سُفْيانُ مَرَّةً: سَمِعْتُ عَمْرًا، كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو؟! (ب٥) [ط: ١٩٨٥]

١٧٨٥ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّ ثنا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ، عن حَبِيبِ المُعَلِّمِ، عن عَطاءِ:

حَدَّثَنِي جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنُهُمْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيَّ مِنَا النَّبِيِّ مِنَا النَّبِيِّ مِنَا النَّبِيِّ مِنَا النَّبِيِّ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَالِكُولِ اللللْمُ الللِّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْتَعَلَى اللْهُ عَلَى اللللللْمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَعِمُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ اللللْهُ عَلَى الْمُعْمَالُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ

وَأَنَّ عايِشَةَ حاضَتْ، فَنَسَكَتِ المَناسِكَ كُلُّها غَيْرَ أَنَّها لَمْ تَطُفْ بِالبَيْتِ(٥). قال: فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت في (ص،ع)، وبالنصب فقط ضُبطت في (ق)، وهو موافق لما في الإرشاد، وأهمل الضبط في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «هَدْيٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «آذَنَ أصحابَه».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بالبيت» ليس في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٥) قوله: «بالبيت» ليس في رواية ابن عساكر وأبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) وأبو داود (۱۷۷۸، ۱۷۷۹-۱۷۸۳، ۱۷۸۳-۱۷۸۵) والنسائي (۱۲۶، ۲۷۲۶، ۲۸۲۳) وابن ماجه (۳۰۰۳، ۲۹۶۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۲۰۷.

أَظَلَّنِي: أدركني. ارْفُضِي: اتركي.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢١٢) وأبو داود (١٩٩٥) والترمذي (٩٣٤) والنسائي في الكبرى (٤٢٣٠) وابن ماجه (٢٩٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٨٧.

طَهَرَتْ(١) وَطَافَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنْطَلِقُونَ(١) بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَنْطَلِقُ بِالحَجِّ ؟! فَأَمَرَ الْهَرَاتُ بَعْدَ الحَجِّ فِي ذِي الحَجَّةِ. [١/٦٩] عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ/يَخْرُجَ مَعَها إلى التَّنْعِيمِ، فاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجِّ فِي ذِي الحَجَّةِ.

وَأَنَّ سُراقَةَ بْنَ مالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ مِنَاسِّرِيمُ مَ وَهو (٣) بِالعَقَبَةِ وهو يَرْمِيها، فَقالَ: أَلَكُمْ هَذِهِ خاصَّةً يا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ: «لا، بَلْ لِلاَّبَدِ». (٥) [ر: ١٥٥٧]

## (٧) باب الاعتمار بعد الحجّ بِغير هَدي

١٧٨٦ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا هِشامٌ، قالَ: أخبَرَني أَبِي، قالَ:

أخبَرَتْنِي عائِشَةُ إِنَّهَا، قالَتْ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِلَاللَّهِ مِنَ الْمِلَالِ ذِي الحَجَّةِ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ اللَّهُ عِمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعَجَّةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعَمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعَمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعَمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعَمْرَةٍ، وَمُنْتُ وَلَا أَنِي (٤) أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ». فَمَنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمُنْتُ مَكُوْتُ (٥) إلى مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ، فَأَذْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنا حائِضٌ، فَشَكُوْتُ (٥) إلى مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ، فَأَذْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنا حائِضٌ، فَشَكُوْتُ (١٤ إلى المَّعْفِي وَالْمَعْفِي وَالْمَعْفِي وَالْمَلِيمِ مِمْرَةٍ وَلَا صَلَامِ اللَّهِ مِنَاللَّهُ المَعْفِي عَمْرَتَكِ، وآنْقُضِي رَاسَكِ، وآمْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ». وَسُولِ اللَّهِ مِنَاللَّهُ المَعْفِي عُمْرَتَكِ، وآنْقُضِي رَاسَكِ، وآمْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ». فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ إلى التَنْعِيمِ. فَأَرْدَفَها فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ مَنْ ذَلِكَ هَدْيُ وَلا صَدَقَةً وَلا صَدَقَةً وَلا صَدَقَةً وَلا صَدْقَةً وَلا صَدَقَةً وَلا صَوْمٌ . (٢٠)٥ [ر: ١٩٤]

## (٨) بابُ أَجْرِ(٦) العُمْرَةِ علىٰ قَدْرِ النَّصَبِ

١٧٨٧ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّ ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عن القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ -وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عن إِبْراهِيمَ، عن الأَسْوَدِ - قالا:

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ب، ص): بضم الهاء.

<sup>(</sup>٢) في متن (ن): «أينطلقون».

<sup>(</sup>٣) قوله: «وهو» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية [صع]: «أنَّني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «ذلك».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابٌ: أجرُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١٣) وأبو داود (١٧٨٥ - ١٧٨٩) والنسائي (٢٧٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٠٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (١٧٧٨-١٧٨٠، ١٧٨١، ١٧٨٢، ١٧٨٣-١٧٨٥) والنسائي (٢٤٦، ٢٧٦٤، ٢٨٠٣) وابن ماجه (٣٠٣٦، ٢٩٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣٢٤.

قالَتْ عائِشَةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

## (٩) بابُ المُعْتَمِرِ إذا طافَ طَوَافَ العُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ، هَلْ يُجْزِيُّهُ مِنْ طَوَافِ الوَدَاع ؟

١٧٨٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عن القاسِمِ:

عَنْ عَائِشَةَ شُرُهُ، قَالَتْ: خَرَجْنا(۱) مُهِلِّينَ بِالحَجِّ فِي أَشْهُر الحَجِّ وَحُرُم الحَجِّ، فَنَزَلْنا سَرِفَ(۱)، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيمُ لِأَصْحابِهِ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً فَلْيَقْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلا». وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ وَرِجالٍ مِنْ أَصْحابِهِ ذَوِي قُوَّةٍ الهَدْيُ، فَلْيَ تُكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيمُ وَأَنا أَبْكِي، فَقالَ: «ما يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: سَمِعْتُكَ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيمُ وَأَنا أَبْكِي، فَقالَ: «ما يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ لِأَصْحابِكَ ما قُلْتَ، فَمُنِعْتُ العُمْرَةَ. قالَ: «وَما شَانُكِ؟» قُلْتُ: لا أُصَلِّي. قالَ: «فَلا يَغُورُ لِي فِي حَجَّتِكِ(٥) عَسَى اللهُ أَنْ يَضِرُّ لِوْ اللهَ عَلَى اللهُ أَنْ يَنْ مِنْ بَناتِ آدَمَ، كُتِبَ (٤) عَلَيْكِ ما كُتِبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ (٥) عَسَى اللهُ أَنْ يَضِرُّ لِا أَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ أَنْ يَعْمُونُ وَ مُنَ بَناتِ آدَمَ، كُتِبَ (٤) عَلَيْكِ ما كُتِبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِكِ (٥) عَسَى اللهُ أَنْ يَغُولُ لِأَصْحَابِكَ أَنْ المُحَصَّبَ، فَلَا المُحَصَّبَ، فَلَا المُحَصَّبَ، فَلَا المُحَرَّمَ، فَلْتُهِلَ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ آفَرُ عَلْ مِنْ طَوافِكُما، أَنْتَظِرْ كُما هاهُنا». فَأَتَيْنا فِي جَوْفِ وَلَا مِنْ طَوافِكُما، أَنْتَظِرْ كُما هاهُنا». فَأَتَيْنا فِي جَوْفِ وَلَا مِنْ طَوافِكُما، أَنْتَظِرْ كُما هاهُنا». فَأَتَيْنا فِي جَوْف

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «مع رسول الله صِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنَالله عِنْ

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «بِسَرِفَ»، وفي رواية ابن عساكر: «فنزلنا مَنزلًا».

<sup>(</sup>٣) أهمل ضبطها في الأصول، وضبطها في الإرشاد بضم الضاد وتشديد الراء، أو بكسر الضَّاد وسكون الراء.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (كَتَبَ اللهُ).

<sup>(</sup>٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حَجِّكِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) وأبو داود (۱۷۷۸-۱۷۸۸) والنسائي (۲۶۱، ۲۷۱۶، ۲۸۰۳) وفي الكبرئ (۲۲۳) وابن ماجه (أ) أخرجه مسلم (۲۲۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۲،۱۰۹۷۱.

النَّصَب: المشقة.

اللَّيْلِ، فَقالَ: «فَرَغْتُما؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَنادَىٰ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحابِهِ، فَٱرْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طافَ بِالبَيْتِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا(١) إلى المَدِينَةِ. ٥٠٥ [ر: ١٩٤]

## (١٠) بابِّ: يَفْعَلُ فِي العُمْرَةِ (١) ما يَفْعَلُ فِي الحَجِّ (١)

١٧٨٩ - صَّرَ ثُمَّا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّ ثَنَا هَمَّامٌ: حدَّ ثَنَا عَطَاءٌ، قالَ: حدَّ ثَنِي صَفُوانُ بْنُ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ:

- يَعْنِي (٤) عِن أَبِيهِ -: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صِنَا للْمِيرِ مِمْ وهو بِالجِعِرَّانَةِ (٥)، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهِ أَثُرُ الْخَلُوقِ - أَوْ قالَ: صُفْرَةٍ - فَقَالَ: كَيْفَ تَامُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ على النَّبِيِّ مِنَا للْمِيمِ مِنَا للْمِيمِ مَنْ فَيْ وَوْدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَنَا للْمُعِيمِ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ. فقالَ مِنَا للْمُعِيمِ ، فَسُتِرَ بِقَوْبٍ، وَوَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ النَّبِيِّ مِنَا للْمُعِيمِ مَنَا للْمُعْرِمِ ، فَوَدِدْتُ أَنْ تَنْظُرَ إلى النَّبِيِّ مِنَا لللْمِعْيَمِ مَ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ (٢) الوَحْيُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَرَفَعَ عُمْرُ: تَعَالَ، أَيَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إلى النَّبِيِّ مِنَا لللْمُعِيمِ مُ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ (٢) الوَحْيَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَرَفَعَ عُمْرُ: تَعَالَ، أَيَسُرُكَ أَنْ تَنْظُرُ إلى النَّبِيِّ مِنَاللهُ عِلْمُ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ (٢) الوَحْيَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَلَلَ: كَغَطِيطِ البَكْرِ - فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: كَغَطِيطِ البَكْرِ - فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: (٣/٥) طَرَفَ الشَّوْبِ، فَنَظُرْتُ إلَيْهِ / لَهُ غَطِيطٌ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ: كَغَطِيطِ البَكْرِ - فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: (٣/٥) وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ (١٩٥) (١٥٣٠] وأَصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ (١٩٥) (١٥٣٥]

• ١٧٩ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ:

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَايِشَةَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «مُتَوَجِّهًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالعمرة».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «بالحج».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «يعنى» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (ب، ص): «الجِعْرانة» بسكون العين وتخفيف الراء.

<sup>(</sup>٦) في رواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «عليه».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمستملي: «واتَّق»، وعزا في (ب، ص) المثبَتَ إلى روايةٍ لأبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١١) وأبو داود (١٧٧٨-١٧٨٥، ٢٠٠٥) والنسائي (٢٤٦، ٢٧٦٤، ٢٨٠٣) وفي الكبرئ (٢٤٤) وابن ماجه (٣٠٠٠، ٢٩٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤٣٤، ١٧٤٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۱۸۰) وأبو داود (۱۸۱۹-۱۸۲۲) والترمذي (۸۳۵، ۸۳۲) والنسائي (۲۷۱۹، ۲۷۱۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۸۳۲.

غَطِيط البَكْر: صوت الفتِيِّ من الإبل.

قَوْلَ اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يُطَوَّفَ بِهِما('). فَكُمَّ الْبَيْقَةُ: كَلَّا، لَوْ بِهِما ﴿ البقرة: ١٥٨]. فَلا أُرى ﴿ اللّهُ عَلَىٰ أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لا يَطّوَّفَ بِهِما ﴿ اللّهُ عَالَتْ ﴿ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطّوَفَ بِهِما ﴾ إِنَّما أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ فِي كَانَتْ ﴿ كَانَتْ مَناةً حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ مِنَ السَّعَامِ عن ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفُ وَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوا عَتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفُ وَي بِهِما ﴾ . (١٦٤٣]

زادَ سُفْيانُ وَأَبُو مُعاوِيَةَ، عن هِشَامٍ: ما أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. (<sup>ب</sup>) ٥

#### (١١) بابّ: مَتَىٰ يَحِلُ المُعْتَمِرُ؟

وَقَالَ عَطَاءٌ عن جَابِرِ ﴿ إِنَّهُ: أَمَرَ النَّبِيُّ مِنَا لِسُّعِيهُ مَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا. (١٦٥١)

١٧٩١-١٧٩١ - صَّدَّثنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ ، عن جَرِيرٍ ، عن إِسْماعِيلَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ أَهْلِ مَكَةً أَنْ يَرْمِيَهُ طَافَ وَطُفْنا (٥) مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَتَيْناها (١) مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَتَيْناها (١) مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَتَى الصَّفا والمَرْوَةَ وَأَتَيْناها (١) مَعَهُ، وَكُنَّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَتَى الْعَنْ فَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَةً أَنْ يَرْمِيَهُ أَتَى اللَّهُ مَا لَهُ صَاحِبٌ لِي: أَكَانَ دَخَلَ الكَعْبَةَ ؟ قالَ: لا. لَقَالَ: لا مَعْهُ مَا قَالَ لِخَدِيجَةً ؟ قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أرى " بفتح الهمزة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بينهما».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «قالت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «لو كان».

<sup>(</sup>٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «فطُفْنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأتيناهما».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٧٧) وأبو داود (١٩٠١) والترمذي (٢٩٦٥) والنسائي (٢٩٦٧، ٢٩٦٧) وفي الكبرئ (١١٠٠٩) وابن ماجه (٢٩٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٥١.

<sup>(</sup>ب) رواية أبي معاوية عند مسلم (١٢٧٧)، ولرواية سفيان انظر الفتح: ٣١٥/٣ وهُدئ الساري ص٣٨.

«بَشِّرُوا خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ منَ<sup>(۱)</sup> الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لا صَخَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ». أَنَّ [ر: ١٦٠٠] [ط: ٣٨١٩] «بَشِّرُوا خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ منَ الحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا شُفْيانُ، عن عَمْرِو بْن دِينارٍ، قالَ:

سَأَلْنا ابْنَ عُمَرَ شِيُّمُ، عن رَجُلِ طافَ بِالبَيْتِ() فِي عُمْرَةٍ()، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ، أَيَاتِي امْرَأَتَهُ ؟ فَقالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَاسِّ يَامُ فَطافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّىٰ خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطافَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسوةٌ (٤) حَسَنَةٌ.

قالَ: وَسَأَلْنا جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سُّيُّ، فَقالَ: لا يَقْرَبَنَّها حَتَّىٰ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفا والمَرْوَةِ. (ب)٥ [ر:٩٩٦،٣٩٥]

١٧٩٥ - حَرَّ ثَنَا<sup>(٥)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عن طارِقِ بْنِ شِهاب:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ إِلَيْهِ، قالَ: قَدِمْتُ على النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِ بِالبَطْحاءِ وهو مُنِيخُ، فَقالَ: «أَحَجَجْتَ؟» قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلالٍ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ فَقَالَ: «أَحَجَجْتَ؟» قُلْتُ: لَبَيْكَ بِإِهْلالٍ كَإِهْلالِ النَّبِيِّ

[٦/٣] مِنْ الله يه عَمْ قَالَ: «أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفا والمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ». فَطُفْتُ بِالبَيْتِ/ وَبِالصَّفا والمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ». فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ حَتَّىٰ كَانَ فِي والمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَتْ رَاسِي، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ حَتَّىٰ كَانَ فِي

[٦٩/ب] خِلافَةِ عُمَرَ، فَقالَ: إِنْ أَخَذْنا بِكِتابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَامُرُنا بِالتَّمَامِ، وَإِنْ أَخَذْنا بِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيهُ مُ / فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ. ﴿۞ [ر: ١٥٥٩]

١٧٩٦ - صَّرْثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَىٰ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ: أَخبَرَنا عَمْرُو، عن أَبِي الأَسْوَدِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر و [ق]: «في».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بالبيت» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «في عُمرته».

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطت الهمزة في (ن)، وضبطها في (ص) بالكسر والضم، وأهمل ضبطها في (و، ب).

<sup>(</sup>٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (۱۹۰۲،۱۹۰۲) والنسائي في الكبرئ (۲۱۹، ۴۲۱۰) وابن ماجه (۲۹۹۰)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٥٥، ٥١٥٠، ١٥٠٥.

قَصَب: لؤلؤ مجوف. صَخَب: ضجة. نَصَب: تعب ومشقّة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٣٤) والنسائي (٢٩٣٠، ٢٩٦٠، ٢٩٦٦) وابن ماجه (٢٩٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٥٢، ٢٥٤٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٢١) والنسائي (٢٧٣٨، ٢٧٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٠٨، ٩٠١٠.

منيخ: أي نازل بها. فَلَتْ رَاسِي: أي فتَّشت رأسي واستخرجت منه القمل.

مَوْلَىٰ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْر حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالحَجُونِ: صَلَّى اللهُ على (١) مُحَمَّدٍ، لقد نَزَلْنا مَعَهُ هَاهُنا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ، قَلِيلٌ ظَهْرُنا قَلِيلَةٌ أَزْوادُنا، فاعْتَمَرْتُ أَنا وَأُخْتِي عَائِشَةُ والزُّبَيْرُ وَفُلانٌ وَفُلانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنا البَيْتَ أَحْلَلْنا، ثُمَّ أَهْلَلْنا مِنَ العَشِيِّ بِالحَجِّ. (أ) ٥ [ر: ١٦١٥]

## (١٢) باب ما يَقُولُ إذا رَجَعَ مِنَ الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوِ الغَزْوِ

١٧٩٧ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عن نافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيْمُ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تايِّبُونَ عابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنا حامِدُونَ ، لَكُ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تايِبُونَ عابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنا حامِدُونَ ، لَمَلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آيِبُونَ تايِبُونَ عابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنا حامِدُونَ ، لَمَلْكُ وَلَهُ المَّذُونَ سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنا حامِدُونَ ، لَمَ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهُزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ » . (٢٩٥ قَالَهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ » . (٢٩٥ قَالَ مُعْرَةً عَلَىٰ كُلُ

#### (١٣) بابُ اسْتِقْبالِ الحاجِّ القادِمِينَ (١) والثَّلاثَةِ على الدَّابَّةِ

١٧٩٨ - صَرَّتْنَا مُعَلَّىٰ بِنُ أَسَدٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ: حدَّثنا خالِدٌ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ (٣) مِنْ اللهُ مَكَّةَ، اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَحَمَلَ واحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ. ﴿ ٥ [ط: ٥٩٦٦،٥٩٦٥]

## (١٤) باب القُدُوم بِالغَداةِ

١٧٩٩ - صَّرَ ثُنا أَحْمَدُ بْنُ الحَجَّاجِ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ عَياضٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّ ثَمَّا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَرَجَ إلى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّىٰ بِذِي الحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الوادِي، وَباتَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ. (٥) [ر: ٤٨٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «رسولِه».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «القادِمَيْنِ» بالتثنية ، وفي رواية ابن عساكر: «الغُلامين».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٣٥، ١٢٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٢٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٤٤) وأبو داود (٢٧٧٠) والترمذي (٩٥٠) والنسائي في الكبرى (٤٢٤٣، ٤٢٤٤، ٨٧٧٣، ١٠٣٧٨)، وانظر تحفة الأشر اف: ٨٣٣٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٢٨٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٥٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢٥٧، ١٣٤٦) وأبو داود (١٨٦٥، ١٨٦٥) والنسائي (٢٦٥٩، ٢٦٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٠١.

#### (١٥) باب الدُّخُولِ بِالعَشِيِّ

١٨٠٠ - صَّرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: عَنْ أَنَسٍ شِيَّة، قالَ: كانَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّمِيّامُ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كانَ لا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. (أ) ٥

(١٦) بابّ: لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ (١) الْمَدِينَةَ

١٨٠١ - صَّرْثُنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا شُعْبَةً، عن مُحارِبِ:

عَنْ جابِرِ ﴿ إِلَيْهِ ، قالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا. (ب) [ر: ٤٤٣]

(١٧) بابُ مَنْ أَسْرَعَ ناقَتَهُ إذا بَلغَ المَدِينَةَ

١٨٠٢ - صَّرْتُنا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَر، قالَ: أَخبَرَني حُمَيْدُ:

أنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ﴿ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (١) صِنَى السَّمِيمُ إذا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَأَبْصَرَ دَرَجاتِ (٣)

[٧/٣] المَدِينَةِ، أَوْضَعَ ناقَتَهُ/ وَإِنْ كانَتْ دابَّةً حَرَّكَها. (ج) [ط: ١٨٨٦]

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: زادَ الحارِثُ بْنُ عُمَيْر، عن حُمَيْدٍ: حَرَّكَها؛ مِنْ حُبِّها. (د)

حدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ، عن حُمَيْدٍ، عن أَنَسِ، قالَ: جُدُراتِ. ﴿ ٥٠٠

تابَعَهُ الحارِثُ بْنُ عُمَيْر. (c)

(١٨) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاتُوا (٤) ٱلْبُ يُوسِتَ مِنْ أَبُوْبِهِ ﴾ [البقرة:١٨٩]

١٨٠٣ - صَّرْثُنَا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي إِسْحاقَ، قالَ: سَمِعْتُ البَراءَ شَيْ يَقُولُ:

(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي: «إذا دخل».

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «النَّبيُّ».

(٣) في رواية كريمة وأبي ذر والمستملى: «دَوْحاتِ».

(٤) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٢٨) والنسائي في الكبري (٩١٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢١١.

لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ: لا يدخل عليهم ليلًا إذا قدم من سفر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٧٧٦-٢٧٧٨) والترمذي (٢٧١٢) والنسائي في الكبرئ (٩١٤١-٩١٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٧٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٤٤١) والنسائي في الكبرى (٤٢٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤٤، ٢٠٩، ٥٧٤.

أَوْضَعَ ناقَتَهُ: أي أسرع السير.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٢١/٣.

نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينا؛ كانَتِ الأَنْصارُ إذا حَجُّوا فَجاؤُوا، لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِّرَ بِذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنْ الْبَرِّ مَنِ اتَّقَلُ وَاتُواٰ اللَّهُ يُوسَتَ مِنْ أَبُولِهِمَا وَلَكِنَّ الْبَرِّ مَنِ اتَّقَلُ وَاتُواْ اللَّهُ يُوسَتَ مِنْ أَبُولِهِمَا وَلَكِنَّ الْبَرِّ مَنِ اتَّقَلُ وَاتُواْ اللَّهُ يُوسَتَ مِنْ أَبُولِهِمَا } [البقرة:١٨٩]. (أ) [ط:٤٩١٢]

#### (١٩) بابّ: السَّفَرُ قِطْعَةً مِنَ العَذَاب

١٨٠٤ - صَّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا مالِك، عن سُمَيِّ، عن أَبِي صالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مَنَ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرابَهُ وَنَوْمَهُ ، فَإِذا قَضَىٰ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إلىٰ أَهْلِهِ » (ب) [ط: ٣٠٠١ ، ٤٢٩]

### (٢٠) بابُ المُسافِر إذا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ يُعَجِّلُ إلى أَهْلِهِ (٢٠)

١٨٠٥ - صَرَّتْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قالَ: أَخبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ، قالَ:

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِيَّمُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَبَلَغَهُ عن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّىٰ كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ، فَصَلَّى المَغْرِبَ والعَتَمَةَ، جَمَعَ بَيْنَهُما، ثُمَّ قالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّيْرَعُ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ المَغْرِبَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُما. (٥٠٥ [ر: ١٠٩١]



<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: من هنا لم تَسمَع كريمةُ الأبوابَ فقط، إلى آخر باب فضل رمضان. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٢٦) والنسائي في الكبري (٤٢٥١، ١١٠٢٤، ١١٠٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٧٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٢٧) والنسائي في الكبرى (٨٧٨٣، ٨٧٨٨) وابن ماجه (٢٨٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧٢. قَضَىٰ نَهْمَتُهُ: أي حاجته.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٧٠٣) والترمذي (٥٥٥) والنسائي (٥٩٥ - ٦٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٤٥.

## سِنْدِ النَّالِكُمُ النَّكَانُ الْحُمْ النَّكَانُمُ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيُّ

(\*) بابُ(١) المُحْصَرِ وَجَزاءِ الصَّيْدِ، وَقَوْلُهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْ ثُمُ فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ حَتَى بَبَلُغَ ٱلْهَدِّى مَحِلَهُ (١) ﴾ [البقرة: ١٩٦] وَقَالَ عَطَاءٌ: الإحْصارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْبِسُهُ (٣). (١) ۞

#### (١) بابّ: إذا أُحْصِرَ المُعْتَمِرُ

١٨٠٦ - صَّر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عن نافع:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ شَلِّمَ حِينَ خَرَجَ إلى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ، قالَ: إِنْ صُدِدْتُ عن البَيْتِ صَنَعْتُ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ، قالَ: إِنْ صُدِدْتُ عن البَيْتِ صَنَعْتُ (٤) كَما صَنَعْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسُهِ عِلْمُ فَا يَعْمُرَةٍ ؟ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسُهِ عِلَمُ كانَ أَهُلَّ بِعُمْرَةٍ عامَ الحُدَيْبِيَةِ. (٢٠) [ر: ١٦٣٩]

١٨٠٧ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْماءَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عن نافِعٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ:

أَنَّهُما كَلَّما عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اللَّهُ لَيالِيَ نَزَلَ الجَيْشُ بِابِنِ الزُّبَيْرِ، فَقالاً: لا يَضُرُّكَ أَنْ لا [٨/٣] تَحُجَّ العام، وَإِنَّا<sup>(٥)</sup> نَخَافُ أَنْ يُحالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ البَيْتِ. فَقالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهِ م، [٨/٣] فَحَالَ كُفَّالُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صِنَاسُمِيهُ مُ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَاسَهُ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ فَحَالَ كُفَّالُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبِيُّ صِنَاسُمِيهُ مُ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَاسَهُ، وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ العُمْرَةَ (٦) إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْطَلِقُ فَإِنْ خُلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ البَيْتِ طُفْتُ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في نسخة، وفي رواية أبي ذر: «أبواب» بالجمع.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿ ﴿ وَلا تَحْلِقُوا أَرُهُ وِسَكُرُحَنَّ بَلَهُ اَلْمَنَّ كَعِلَّهُ ، ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «قال أبو عبد الله: ﴿ حَصُورًا ﴾ [آل عمران: ٣٩]: لا ياتي النساءَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «صَنَعْنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «إنَّا» دون الواو.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «عُمْرةً».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٢٢/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٣٠) والنسائي (٢٧٤٦، ٢٧٥٩، ٢٩٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٧٤.

فَعَلْتُ كَما فَعَلَ النَّبِيُّ مِنَا للْمُعِيْمِ وَأَنا مَعَهُ. فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنَّما شَانُهُما وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي. فَلَمْ يَحِلَّ منهما حَتَّىٰ حَلَّ يَوْمَ (١) النَّحْرِ وَأَهْدَىٰ. وَكَانَ يَقُولُ: لا يَحِلُ حَتَّىٰ يَطُوفَ طَوافًا واحِدًا يَّوْمَ أَيُدْخُلُ مَكَّةَ. (أ) ٥ [ر: ١٦٣٩]

َ ١٨٠٨ - حَدَّثِي (١) مُوسَىٰ بنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عن نافِعٍ: أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ قالَ لَهُ: لَوْ أَقَمْتَ. بِهَذا. (٥٠٠ [ر: ١٦٣٩]

١٨٠٩ - صَرَّنَا مُحَمَّدٌ، قالَ: حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ صالِحٍ: حدَّثنا مُعاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ: حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ، عن عِكْرِمَةَ، قالَ:

#### (٢) باب الإحصار في الحَجِّ

١٨١٠ - صَرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخْبَرَني سالِمٌ، قالَ:

كانَ ابْنُ عُمَرَ رَبِّيَ عَهُ يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ (٥) سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ سِنَاللَّمْ الْهِ اِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عن الحَجِّ طافَ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفا/ والمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّىٰ يَحُجَّ عامًا قابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ [٧٠١] يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيِّ ، قالَ : حدَّثني سالِمٌ ، عن ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ . ﴿٤٠٥ [ر:١٦٣٩]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حتى دخل يومُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمستملي: «ثم اعْتَمَر».

<sup>(</sup>٥) رسمَت لفظة: «حَسْبُكُم» في (ب، ص) بنقطة سوداء بين الحاء والسين من تحت، ونقطة حراء تحت الباء بعد السين، فصارت محتملةً لأَنْ تكون: «حَبْشُكُم» أو: «حَسْبُكُم»، وكتب بهامشها: كذا صورتُه في اليونينية، والذي في الفرع: «حَسْبُكم» لا غير. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٣٠) والنسائي (٢٧٤٦، ٢٨٥٩، ١٩٣٢، ٢٩٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٣١.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦٢٤٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٩٤٢) والنسائي (٢٧٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٩٧، ٦٩٣٧.

## (٣) بابُ النَّحْرِ قَبْلَ الحَلْقِ فِي الحَصْرِ

١٨١١ - صَّرَثْنَا مَحْمُودٌ: حدَّثْنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:
 عَنِ المِسْوَرِ رَثِلَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَسالِمًا كَلَّما عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِنْ اللَّهِ ، فَقالَ: خَرَجْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ *للْمَايِمَ مُ* مُعْتَمِرِينَ ، فَحالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ البَيْتِ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ *اللَّمِيمِ ع*م بُدْنَهُ وَحَلَقَ رَاسَهُ. (ب) [ر: ١٦٣٩]

## (٤) باب مَنْ قالَ: لَيْسَ على المُحْصَرِ بَدَلٌ

وَقَالَ رَوْحٌ، عِن شِبْلٍ، عِن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عِن مُجاهِدٍ، عِن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ (١) حَجَّهُ بِالتَّلَذُذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ (٣) أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ وَلا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَذْيٌ وهو مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ (١)، وَإِنِ اسْتَطاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ .

وَقَالَ مَالِكُ وَغَيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ (٥) كَانَ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَ وَقَالَ النَّوافِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ [٩/٣] مِنَا سُمِيهِ مِلَ الطَّوافِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ [٩/٣] الهَدْيُ إلى البَيْتِ، ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَا سُمِيمٍ مَمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا، وَلا يَعُودُوا لَهُ، والحُدَيْبِيَةُ خارِجٌ مِنَ الحَرَم. (٥) ٥ والحُدَيْبِيَةُ خارِجٌ مِنَ الحَرَم. (٥) ٥

١٨١٣ - صَرَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عن نافِع:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر و [ق]: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «نَقَصَ» بالصاد المهملة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عَدُوُّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «به».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «المواضِع».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٧٥٤، ٢٧٦٥، ٤٦٥٥) والنسائي (٢٧٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٧٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٣٠) والنسائي (٢٧٤٦، ٢٧٥٩، ٢٩٣٢، ٢٩٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٣٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٢٢/٣.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اللَّهُ قَالَ حِينَ خَرَجَ إلىٰ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ: إِنْ صُدِدْتُ عن البَيْتِ صَنَعْنا كَمَا صَنَعْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى الشَّعِيمُ مَا فَاهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى الشَّعِيمُ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَى الشَّعِيمُ كَانَ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيْبِيَّةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ. فَالتَفَتَ إلىٰ أَصْحابِهِ فَقالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ. ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طُوافًا وَاحِدًا، وَرَأَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا (١) عَنْهُ، وَأَهْدَىٰ. (٥ ٥ [ر: ١٦٣٩]

(٥) باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِن رَّاسِهِ ٤ أَن فَفِدْ يَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] وهو مُخَيَّرٌ، فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلاثَةُ أَيَّام

١٨١٤ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عن مُجاهِدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَىٰ:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَالَيْ عِن رَسُولِ اللَّهِ صِنَاللمُعِيهُ مُ أَنَّهُ قَالَ: «لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟» قَالَ: عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَالَيْ عَنْ كَعْبِ اللَّهِ صِنَاللهُ عِنْ اللَّهِ صِنَاللهُ عِنْ اللَّهِ صِنَاللهُ عِنْ اللَّهِ صِنَاللهُ عِنْ اللَّهِ صِنَاللهُ عَنْ اللَّهِ صَنَاللهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَوْ أَضُعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللهُ اللَّهُ الللللهُ الللهُ اللَّهُ الللللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُولِي الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## (٦) بأبُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْصَدَقَةٍ ﴾ [البغرة: ١٩٦]

#### وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَساكِينَ

١٨١٥ - حَدَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّ ثَنَا سَيْفٌ، قالَ: حَدَّ ثَنِي مُجَاهِدٌ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى:
 أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ، قالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيرُ عَمْ بِالحُدَيْبِيةِ وَرَاسِي يَتَهَافَتُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ، قالَ: «فَآحُلِقْ رَأْسَكَ». أَوْ قالَ: «آحْلِقْ». قالَ: قَمْلًا، فَقالَ: «يُوذِيكَ هَوَامُّكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «فَآحُلِقْ رَأْسَكَ». أَوْ قالَ: «آحْلِقْ». قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «مُجْزئٌ».

<sup>(</sup>١) بالإبدال على قراءة السوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «شاةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٣٠) والنسائي (٢٧٤، ٢٧٥، ٢٩٣١، ٢٩٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٧٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۲۰۱) وأبو داود (۱۸۵٦-۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱) والترمذي (۹۵۳، ۱۹۷۳، ۱۹۷۶) والنسائي (ب) أخرجه مسلم (۱۲۰۱) وأبن ماجه (۳۰۷، ۳۰۷۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۱۱٤.

هَوَامُّكَ: الهوام: جمع هامة، وهي كل ما يدبُّ من الحيوان كالقمل ونحوه، وخصَّ هنا القمل من أجل الرأس.

فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ فَهَنَكَانَ مِنكُم مَرِيشًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّن دَّاسِهِ ١٠٤﴾ [البقرة: ١٩٦] إلى آخِرِها، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيرُ مُ: ١٩٦] إلى آخِرِها، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيرُ مُ: ١٩٦٠] مِنَ الشَّعِيرُ مُ: (٣٠) تَيَسَّرَ ١٨١٤] مِنَ الشَّعِيرُ مُ: (٩٠) إبُ الإطْعام فِي الفِدْيَةِ نِصْفَ صاع (٤)

١٨١٦ - صَّرْتُنَا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهانِيِّ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قالَ:

جَلَسْتُ إلىٰ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ فَسَأَلْتُهُ عِن الفِدْيَةِ ، فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً ، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً ، حُمِلْتُ إلىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَ السَّمِيمُ والقَمْلُ يَتَناثَرُ عَلَىٰ وَجْهِي ، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ عَامَّةً ، حُمِلْتُ إلىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَ السَّمِيمُ والقَمْلُ يَتَناثَرُ عَلَىٰ وَجْهِي ، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَىٰ - تَجِدُ شَاةً ؟ » فَقُلْتُ: لا. فَقَالَ (١٠): «فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَساكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صاعٍ ». (٢٠) [ر: ١٨١٤]

#### (٨) بَابُ: النُّسُكُ شاةً

[١٠/٣] حَدَّ ثنا مِن أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: حدَّ ثنا رَوْحٌ: حدَّ ثنا / شِبْلٌ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجاهِدٍ، قالَ: حدَّ ثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ شَاهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَاللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَاللَّهُ مَا أَهُ وَإِنَّهُ (٧) يَسْقُطُ على وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَيُونَ «أَيُونَ هُو إِللَّهُ مَا يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَجِلُونَ

<sup>(</sup>١) بالإبدال على قراءة السوسى وأبى جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أو نُسُكِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «ممًّا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابٌ: الإطعامُ في الفدية نصفُ صاع».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «يَبْلُغُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (ب، ص): بفتح الهمزة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٠١) وأبو داود (١٨٥٦-١٨٥٨، ١٨٥٩، ١٨٦٠، ١٨٦١) والترمذي (٩٥٣، ٢٩٧٣، ٢٩٧٤) والنسائي (١٢٥١، ٢٨٥١) وابن ماجه (٣٠٧٩، ٣٠٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١١٤.

فَرَق: مكيال معروف بالمدينة يعادل ١٠ كيلو غرام تقريبًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۲۰۱) وأبو داود (۱۸۵٦-۱۸۵۸، ۱۸۵۹-۱۸۶۱) والترمذي (۹۵۳، ۲۹۷۳، ۲۹۷۶) والنسائي (۱۸۵۱، ۲۸۵۱) وابن ماجه (۳۰۷، ۳۰۷۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۱۱۲.

بِها، وَهُمْ (١) على طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الفِدْيَةَ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّمُ عَلَىمُ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّام. ٥

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ: حدَّثنا وَرْقاءُ (١) ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عن مُجاهِدٍ: أَخبَرَنا (١) عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ شِيَّةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ على وَجْهِهِ مِثْلَهُ. (أ) [ر: ١٨١٤]

#### (٩) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ: ﴿ فَلَا رَفَثَ ( ٤) ﴾ [البقرة ١٩٧]

١٨١٩ - صَّدَّن الله من عَرْبِ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن مَنْصُورٍ ، قالَ: سمعتُ أبا حازِم (٥):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيْرَةَ شِيْرَة مِنْ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عِنَاللَّهُ عَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْشُقْ، رَجَعَ كَيوم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (٦)». (٢) [ر: ١٥٢١]

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر والحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَهُوَ».

(٢) في (و، ب، ص) بالمنع من الصرف.

(٣) في رواية كريمة ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني» (و، ب، ص)، وزاد في (و، ص) نسبتها إلىٰ رواية أبي ذر أيضًا، وذكرها بهامش (ن) دون عزو.

- (٤) ضبطت في (ب، ص): ﴿ فَلَا رَفَتُ ﴾ الضبطين: الرفع على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وأبي جعفر، وقرأ الباقون بالنصب.
- (٥) هكذا في متن (ن، و، ق) دون ذكر اختلاف، وفي متن (ب، ص): "عن منصور عن أبي حازم" معزوًا إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت، وبهامشهما: لغير أبي الوقت: "سمعت أبا حازم" من غير اليونينية، كذا في الفرع، وكذا كان في اليونينية فصُلِّح ب: "عن أبي حازم". اه. قال في الفتح: وصرَّح منصور بسماعه له من أبي حازم في رواية شعبة.
- (٦) في متن (و، ب، ص): «رجع كما ولدته أمه». وعزوا في (ب، ص) ذلك إلى اليونينية، وأشاروا إلى وجود المثبت في بعض النسخ.

(أ) أخرجه مسلم (۱۲۰۱) وأبو داود (۱۸۵۱-۱۸۶۰، ۱۸۲۱) والترمذي (۹۵۳، ۱۹۷۳، ۱۹۷۶) والنسائي (۱۸۵۱، ۱۸۵۱) وابن ماجه (۳۰۷۹، ۳۰۸۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۱۱٤.

(ب) أخرجه مسلم (١٣٥٠) والترمذي (٨١١) والنسائي (٢٦٢٧) وابن ماجه (٢٨٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤٣١. الرَّفث: الجماع ودواعيه. الفسوق: الخروج عن الاستقامة. (١٠) بابُ قَوْلِ اللَّهِ عِمَنَّهِ بَلَ ﴿ وَلَا فَسُوقَ كَ وَلَا جِدَالَ (١) فِي ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة ١٩٧] ١٨٢٠ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي حازِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيْهِ، قالَ: قالَ النَّبِيُ (١) مِنَا للْهُ عِيْمُ ( «مَنْ حَجَّ هَذا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُث، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ (٣) وَلَدَتْهُ أُمَّهُ (١٥٢١]



<sup>(</sup>١) بتنوين الضمِّ للقاف والفتح للَّام، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٣) أهمل ضبطها في (ن، ب)، وضبطها في (و) بالنصب، وفي (ص) بالجر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥٠) والترمذي (٨١١) والنسائي (٢٦٢٧) وابن ماجه (٢٨٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤٣١. الرَّفْ: الجماع ودواعيه. الفسوق: الخروج عن الاستقامة.

(۱) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (۱): ﴿ لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَرَآءُ مِثْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ (۱): ﴿ لَا نَقْنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِن النَّعَ مِن النَّعَ مِن النَّعَ مِن النَّعَ مِن النَّعَ الْكَعْبَةِ أَو فَجَرَاءُ مِن اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَذَلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسَنَقِمُ اللَّهُ مِنهُ وَاللَّهُ عَزِينٌ ذُو اننِقامٍ ﴿ أَنِقَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُ مُر حُرُمًا وَاتَفُواْ وَطَعَامُهُ مُ مَن عَلَا اللَّهُ الَّذِي مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُ مُ حُرُمًا وَاتَفُواْ وَطَعَامُهُ وَمُتَعَالًا لَكُمْ وَلِلسَكِيَارَةِ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُ مُ حُرُمًا وَاتَفُواْ وَطَعَامُهُ وَاللّهُ الَّذِي مِن إِلْكَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلِلسَكِيَارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُ مُ حُرُمً وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## (٢) بابّ: إِذَا(٤) صادَ الحَلالُ فَأَهْدَىٰ لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا. (أ)

وَهُوَ غَيْرُ<sup>(٥)</sup> الصَّيْدِ، نَحْوُ الإِبِلِ وَالغَنَمِ والبَقَرِ والدَّجاجِ والخَيْلِ، يُقالُ: ﴿عَدَّلُ ذَلِكَ ﴾<sup>(١)</sup> مِثْلُ، فَإِذَا كُسِرَتْ عِدْلُ فَهُو زِنَةُ ذَلِكَ. ﴿قِيَمَا ﴾ [المائدة: ٩٧]: قِوامًا. ﴿يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١]: يَجْعَلُونَ عَدْلًا. (٧)٥

١٨٢١ - حَدَّثُنا مُعاذُ بْنُ فَضالَةَ: حدَّثنا هِشَامٌ، عن يَحْيَىٰ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتادَةَ، قالَ: انْطَلَقَ أَبِي عامَ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ، وَحُدِّثَ النَّبِيُّ مِنَىٰ لِسُّعِيهُ مُ / أَنَّ عَدُوًّا [٧٠/ب]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر و [ق] زيادة: «بِيمِ سَّالِتُن الرِّيمِ عَلَمُ الرَّيمِ اللَّهِ عَلَمُ البَّابِ، غير أنَّ البسملة لم ترد في رواية [ق].

<sup>(</sup>٢) بلا تنوين وبالإضافة على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر و [ق] زيادة: «إلى قوله: ﴿ وَاتَّـ هُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴾ » بدل إتمام الآيتين.

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية [ق] أيضًا، وفي رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «بابُ إذا...» بالإضافة. قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وفي غير». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٦) لفظة: «ذلك» ليست في رواية السمعاني عن أبي الوقت، والذي في (ب، ص) أنها ثابتةٌ في روايته.

<sup>(</sup>٧) بهامش (ن، و): آخر الجزء التاسع، زاد في (ن): من أصل أصله.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٢٤/٣.

يَغْزُوهُ، فانْطَلَقَ النَّبِيُ مِنَ الشهيرِم، فَبَيْنَما(١) أَنا مَعَ أَصْحابِهِ تَضَحَّكَ (٢) بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا أَنا بِحِمارِ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ، واسْتَعَنْتُ بِهِمْ، فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكُلْنا مِنْ لَحْمِهِ، وَخَشِينا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ النَّبِيَ مِنَ الشهيرُم، أُرَفِّعُ (٣) فَرَسِي شَأْوًا، وَأَسِيرُ شَأْوًا، وَأَسِيرُ شَأْوًا، وَلَا لِمْ فَلَتُ النَّبِي مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْكِ، قُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَ مِنَ اللهُ اللهُ قالَ: تَرَكْتُهُ النَّبِي مِنَا اللهُ ال

## (٣) بابّ: إذا رَأَى المُحْرمُونَ صَيْدًا فَضَحِكُوا، فَفَطِنَ (٥) الحَلَالُ

١٨٢١ - صَّرَ ثَمَا سَعِيدُ بِنُ الرَّبِيْعِ: حدَّ ثنا علِيُّ بِنُ المُبارَكِ، عن يَحْيَىٰ، عن عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ:
أَنَّ أَبِاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: انْطَلَقْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ عامَ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَأَنْبِينا بِعَدُوِّ بِغَيْقَةَ (٦)، فَتَوَجَّهْنا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحابِي بِحِمارِ (٧) وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ فَأُنْبِينا بِعَدُوِّ بِغَيْقَةَ (٦)، فَتَوَجَّهْنا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحابِي بِحِمارِ (٧) وَحْشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَغْضُهُمْ فَأَبُوا أَنْ يَضْحَكُ إلى بَعْضٍ، فَنَظُرْتُ فَرَأَيْتُهُ، فَكَمَلْتُ عَلَيْهِ الفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ، فاسْتَعَنْتُهُمْ، فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنا مِنْهُ، ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللّهِ مِنَ اللهُ مِن اللهُ عِنْ اللهُ وَخَشِينا أَنْ نُقْتَطَعَ، أُرَقِّعُ (٨) فَرَسِي شَأُوا، يُعِينُونِي، فَأَكَلْنا مِنْهُ، ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللّهِ مِنَ اللهُ عِنْ اللهُ وَخَشِينا أَنْ نُقْتَطَعَ، أُرَقِعُ (٨) فَرَسِي شَأُوا،

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَبَيْنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «يَضْحَكُ».

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطت في (و)، وضُبطت في (ص، ق،ع): «أَرْفَعُ»، وأهمل ضبطها في (ن، ب).

<sup>(</sup>٤) هكذا ضُبطت في (ن، و) بكسر الهاء، وضُبطت في (ص) مثلثة الهاء، واقتصر في (ب) على فتحها. وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «بتِعْهنَ» بكسر التاء والهاء.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ففطَن» بفتح الطاء.

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة: «غَيْقَة بطريق الينْبُع».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَنَظَر أصحابي لِحِمارِ».

<sup>(</sup>A) ضُبطت في (ب، ص): «أَرْفَعُ»، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٩٦) وأبو داود (١٨٥٦) والترمذي (٨٤٨، ٨٤٧) والنسائي (٢٨١٦، ١٦٨٢، ٢٨٢٥، ٢٢٨٥) وابن ماجه (٣٠٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٠٩.

شَأْوًا: تارةً. تَعْهن: عين ماء على ثلاثة أميال من السقيا. والسُّقْيا: قرية جامعة بين مكة والمدينة.

وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأْوًا، فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ(١): أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهِ مَ عَتَى أَتَيْتُهُ، مِنَاسِّمِيهِ مَ عَتَى أَتَيْتُهُ، مِنَاسِّمِيهِ مَ عَتَى أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ ١٠)، وَإِنَّهُمْ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصَّدُنا حِمارَ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمُ العَدُو دُونَكَ فَٱنْظُرْهُمْ. فَفَعَلَ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصَّدُنا حِمارَ وَحْشٍ، وَإِنَّ عِنْدَنا فَاضِلَةً. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنْ الْأَصْحَابِهِ: «كُلُوا». وَهُمْ مُحْرِمُونَ ١٥٥٠ وَرَحْمَا

## (٤) بابّ: لا يُعِينُ المُحْرِمُ الحَلالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ

١٨٢٣ - حَدَّثنا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا شُفْيانُ: حدَّثنا صَالِحُ بْنُ كَيْسانَ (٤)، عن أَبِي مُحَمَّدٍ نافِعٍ مَوْلَىٰ أَبِي قَتادَةَ (٥): سَمِعَ أَبا قَتادَةَ شِلْ ﴿، قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَا سُمِيمٍ مِ بِالقاحَةِ مِنَ المَدِينَةِ علىٰ ثَلاثٍ.

(خ): وحدَّ ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا سُفْيانُ: حدَّ ثنا صالِحُ بْنُ كَيْسانَ، عن أَبِي مُحَمَّدٍ:
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ شَيْءً، قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَا شَعْدُمُ بِالقَاحَةِ، وَمِنَّا المُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ المُحْرِمِ،
فَرَأَيْتُ أَصْحابِي يَتَراءَوْنَ شَيْئًا، فَنَظَوْتُ، فَإِذا حِمارُ وَحْشٍ-يَعْنِي وَقَعَ (٢) سَوْطُهُ- فقالُوا: لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ؛ إِنَّا مُحْرِمُونَ. فَتَناوَلْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الحِمارَ مِنْ وَراءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَ الْتَيْتُ الحِمارَ مِنْ وَراءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ الحِمارَ مِنْ وَراءِ أَكَمَةٍ فَعَقَرْتُهُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ مِنَاسُهِمْ: لا تَاكُلُوا. فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ مِنَاسُهِمْ،

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «له».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وبركاته» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «عن صالح بنِ كيسانَ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «مولى أبي قتادة» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت (ن،ع)، والذي في (و، ب، ص) أن قوله: «نافع» ليس في روايتهما أيضًا.

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر ورواية ً [ق]: «فَوَقَعَ».

<sup>(</sup>V) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٩٦) وأبو داود (١٨٥١) والترمذي (٨٤٧، ٨٤٧) والنسائي (٢٨١٦، ٢٨٢٤-٢٨٢٦) وابن ماجه (أ) أخرجه مسلم (١١٩٦) وأبو داود (١٨٥١) والترمذي (٨٤٧) والنسائي (٣٠٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٠٩. فَيْقَة: موضع اختلف في تحديده، فقيل: بظَهْر حَرِّةِ النَّار، لَبَني ثَعْلَبَة بنِ سَعْد بنِ دُبُيان، وقيل: بلَدٌ بتِهامَة لَبَني ضَمْرةَ بنِ كِنانةَ، وقيل: من بِلاد غِفار. والذي في رواية كريمة: «بطريق الينبع».

وهو أَمَامَنا، فَسَأَلْتُهُ فَقالَ: «كُلُوهُ؛ حَلالٌ (١٠٠٠). قالَ لَنا عَمْرٌو: اذْهَبُوا إلى صالِحٍ فَسَلُوهُ عن هَذا وَغَيْرِهِ. وَقَدِمَ عَلَيْنا هاهُنا. (٥) [ر: ١٨٢١]

#### (٥) بابّ: لا يُشِيرُ المُحْرِمُ إلى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطادَهُ الحَلالُ/

[17/4]

١٨٢٤ - حَدَّثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ: حدَّثنا عُثْمانُ -هُو ابْنُ مَوْهَبِ - قالَ: أخبَرَنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتادَةَ:

أَنَّ أَبِاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ خَرَجَ حاجًا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طائِفَةً مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُو قَتادَةَ، فَقالَ: خُذُوا ساحِلَ البَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كُلُهُمْ إِلَّا أَبُّو قَتادَةَ (١)(ب) لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَما هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ (٣) وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتادَةَ كُلُهُمْ إِلَّا أَبُو قَتادَةَ (١)(ب) لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَما هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ (٣) وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتادَةَ على الحُمُرِ فَعَقَرَ منها أَتانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِها، وَقالُوا (٤): أَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟! فَحَمَلْنا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِهِمُ قالُوا (٤): يا رَسُولَ اللهِ مِنَ سُعْمِ الْأَتانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُهِمُ عَلْهُا أَبُو قَتادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْها أَبُو قَتادَةَ فَعَقَرَ منها أَتَانًا، فَنَزَلُنا فَأَكُلُنا مِنْ لَحْمِها، ثُمَّ قُلْنا: أَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟! فَحَمَلْنا أَبُو قَتَادَةً لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْها أَبُو قَتَادَةً فَعَقَرَ منها أَتَانًا، فَنَزَلْنا فَأَكُلُنا مِنْ لَحْمِها، ثُمَّ قُلْنا: أَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ ؟! فَحَمَلْنا أَتَانًا، فَنَزَلْنا فَأَكُلُنا مِنْ لَحْمِها، ثُمَّ قُلْنا: أَنَاكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟! فَحَمَلْنا

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «حلالًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أبا قتادة».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية دون رقم: «حمارَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «فقالوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٩٦) وأبو داود (١٨٥١) والترمذي (٨٤٨،٨٤٧) والنسائي (٢٨١٦، ٢٨٢٤، ٢٨٢٥، ٢٦٢٦) وابن ماجه (٣٠٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٣١.

ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِها. قالَ: «أَمِنْكُمْ(١) أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْها أَوْ أَشارَ إِلَيْها؟» قالُوا: لا. قالَ: «فَكُلُوا ما بَقِيَ مِنْ لَحْمِها». (٥) [ر: ١٨٢١]

## (٦) باب: إذا أَهْدَىٰ لِلْمُحْرِم حِمارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ

١٨٢٥ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ:

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ: أَنَّهُ أَهْدَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَى السَّعِيمُ حِمارًا وَحْشِيًّا وهو بِالأَبْواءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ (٣) عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ ما فِي وَجْهِهِ قالَ: ﴿إِنَّا لَمْ نَرْدُدُهُ (٣) عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ (٠٠) (٤: (إِنَّا لَمْ نَرْدُدُهُ (٣) عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ (٠٠) [ط: ٢٥٩٦،٢٥٧٣]

## (٧) بابُ ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

١٨٢٦ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن نافع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَكْمًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَكَمًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَكَمًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ عَنْدُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ عَنْدُ اللَّهُ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْدُ اللَّهُ عَنْ عَنْدُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْدُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْدُ اللَّهِ عَنْ عَمْولُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالَا عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَاهُ عَنَا عَنَا عَلَا عَا

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ *اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِنَالَهُ عَن* [ط: ٣٣١٥] ١٨٢٧ - صَّاتُنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ ، عن زَيْدِ بْن جُبَيْرِ ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ شَيْحٌ يَقُولُ: حَدَّثَنْنِي إِحْدَىٰ نِسْوَةِ النَّبِيِّ مِنْ الله عِن النَّبِيِّ مِنْ الله عِيمِ مَا النَّبِيِ مِنْ الله عِيمِ مَا النَّبِيِّ مِنْ الله عِيمِ مَا النَّبِيِّ مِنْ الله عِيمِ مَا النَّبِيِّ مِنْ الله عِيمِ الله عِيمَ الله عِيمُ الله عِيمَ الله عِيمَ الله عِيمَ الله عِيمَ الله عِيمَ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عِيمَ الله عِيمَ الله عِيمَ الله عِيمَ الله عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عِيمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

(١) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وفي رواية ابن عساكر وكريمة و[ق]: «مِنْكُمْ».

(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَرَدَّ».

(٣) في رواية أبي ذر: «لمْ نَرُدَّهُ»، وعزا ما في المتن في (ب، ص) إلى رواية الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٩٦) وأبو داود (١٨٥١) والترمذي (٨٤٧، ٨٤٧) والنسائي (٢٨١٦، ٢٨٢٤-٢٨٢٦، ٤٣٤٥) وابن ماجه (٣٠٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢١٠٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٩٣) والترمذي (٨٤٩) والنسائي (٢٨١٩، ٢٨١٠) وابن ماجه (٣٠٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٩٤٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۱۹۹) وأبو داود (۱۸٤٦) والنسائي (۱۸۲۸، ۲۸۳۰، ۲۸۳۲–۲۸۳۰) وابن ماجه (۳۰۸۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۳۲۰، ۷۲٤۷.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٧٣.

١٨٢٨ - صَّرَثُنَا أَصْبَغُ (١)، قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِمٍ، قالَ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَبِيً اللهِ :

قالَتْ حَفْصَةُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ الْحَمْسُ مِنَ الدَّوَابِّ لا حَرَجَ على مَنْ قَتَلَهُنَّ: الغُرابُ، والحَلْأُ العَقُورُ». (٥٠٠ [د: ١٨٢٧]

١٨٢٩ - صَّرُثُنَا(٣) يَعْيَىٰ بْنُ سُلَيْمانَ، قالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ، قالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابِ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِّشَةَ شَلِيَهِا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ اللَّهِ مِنَاللَّهُ اللَّهِ مِنَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَايِّشَةَ شَلِّهُا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوابِّ كُلُّهُنَّ فاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ (٤) [۱۳/۳] في الحَرَم: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والعَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ». (ب) [ط: ٣٣١٤] /

١٨٣٠ - صَّرْتُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِياثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني إِبْراهِيمُ، عن الأَسْوَدِ:

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ الفَرَج».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «والحِدَأُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «يُقْتَلْنَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «بَيْنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قال أبو عبد الله: إنما أردنا بهذا أنَّ مِنًىٰ مِن الحرَم، وأنَّهم لم يَرَوْا بقتل الحَيَّة باسًا».ا ه. هاهنا خُرِّج لهذه الزيادة في (ن، و، ق)، وخرِّج لها في (ب، ص) آخر الباب بعدَ حديث عائشة ﴿ التالى، ومحلُّها هاهنا أليَق بالسِّياق كما لا يَخفىٰ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٠٠) والنسائي (٢٨٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٠٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۱۹۸) والترمذي (۸۳۷) والنسائي (۲۸۲۹، ۲۸۸۱، ۲۸۸۲، ۲۸۸۷، ۲۸۸۸، ۲۸۹۰، ۲۸۹۱) وابن ماجه (۳۰۸۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۶۶۹.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٣٤، ٢٢٣٥) والنسائي (٢٨٨٦، ٢٨٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٦٣. ابْتَدَرْناها: أي تسابقنا أينا يدركها.

[1/v1]

أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. (أ) ۞ [ط: ٣٣٠]

## (٨) باب: لا يُعْضَدُ شَجَرُ الحَرَم

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَيُّهُ ، عن النَّبِيِّ صِنَالله عِنه الله عُضَدُ شَوْكُهُ ». (١٨٣٣) مَا ابْنُ عَبَّاسٍ طَيُّهُ ، عن النَّبِيِّ صِنَالله عِنهِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ: ١٨٣٢ - صَدَّننا قَتَيْبَةُ: حَدَّثنا اللَّيْثُ ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ:

عَنْ أَبِي شُرَيْحِ العَدُوِيِّ: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِ و بْنِ سَعيدٍ وهو يَبْعَثُ البُعُوثَ إلىٰ مَكَّةَ: ايْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رسولُ اللهِ صَلَّاللهِ عِلَا لِلْغَدِ (') مِنْ يَوْمِ الفَيْحِ، فَسَمِعَتْهُ أُذُنايَ، وَوَعاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ، إِنَّهُ حَمِدَ الله، وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَها الله وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِها دَمًا، وَلا حَرَّمَها الله وَلَمْ يُحَرِّمُها النَّاسُ، فَلا يَحِلُ لا مُرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِها دَمًا، وَلا يَعْفُدُ (') بِها شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ لِقِتالِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِهِ عِلَامُ فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ مِنَاسِهِ عِلَى اللهِ مِنَاسِهِ عَلَى اللهِ عَمْرُو ؟ قالَ اليَوْمَ كَحُرْمَتِها بِالأَمْسِ، وَلَيْبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغائِبَ». فقيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ: ما قالَ لَكَ عَمْرُو ؟ قالَ: أَنا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يا أَبا شُرَيْحٍ، إِنَّ الحَرَمَ لا يُعِيدُ عاصِيًا، وَلا فارًّا بِذَمٍ، وَلا فارًّا بِخُرْبَةٍ. (بُ ) [ر: ١٠٤] مِنْكَ يا أَبا شُرَيْحٍ، إِنَّ الحَرَمَ لا يُعِيدُ عاصِيًا، وَلا فارًّا بِدَمٍ، وَلا فارًّا بِخُرْبَةٍ. (بُ ) [ر: ١٠٤] خُرْبَةً (''): بَلِيَّةً . 0

## (٩) باب: لا يُنَفَّرُ صَيْدُ الحَرَم

١٨٣٣ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ: حدَّثنا خالِدٌ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيِّ مِنَ سُعِيمٌ قالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلا تَخِلُ الْبُنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَرَا مَا اللَّهُ عَرَا اللَّهُ عَرَا اللَّهُ عَرَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «الغَدَ». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٢) بكسر الضاد رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بخَربةٍ ، خَربةٌ» بفتح الخاء فيهما.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٣٩) والنسائي (٢٨٨٦) وابن ماجه (٣٢٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٩٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٥٤) والترمذي (٨٠٩، ٢٠٥٧) والنسائي (٢٨٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٥٧.

يَعْضِد: يقطع.

صَيْدُها، وَلا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُها إِلَّا لِمُعَرِّفٍ». وَقالَ العَبَّاسُ: يا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ، لِصاغَتِنا وَقُبُورِنا. فَقالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ».

وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا «لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا»؟ هُو أَنْ يُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ يَنْزِلُ(١) مَكَانَهُ. أَنْ ( (: ١٣٤٩]

## (١٠) بابِّ(١): لا يَحِلُ القِتالُ بِمَكَّةَ

وَ قَالَ<sup>(٣)</sup> أَبُو شُرَيْحِ شِلْهِ، عن النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيْمِ : «لا يَسْفِكُ بها دَمًا». (١٨٣٢) ٥

١٨٣٤ - حَدَّثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن طاوُسٍ:

آء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ / إِنَّى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَالله عَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ: «لا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَ أَنَّ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ، وهو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إلى يَوْمِ القِيامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ بِحُرْمَةِ الله إلى يَوْمِ القِيامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، فهو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إلى يَوْمِ القِيامَةِ، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُنَقَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يَلْقَطُلُ لُقَطَتهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلا يُخْتَلَىٰ خَلاها». قالَ العَبَّاسُ: يا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِيُبُوتِهِمْ. قالَ: قالَ (٥٠): ﴿إِلَّا الإِذْخِرَ» (٠) [ر: ١٣٤٩]

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «أن تُنَحِّيَهُ من الظل تَنْزِلُ» بالخطاب.

<sup>(</sup>٢) ضُبط في متن (ب) بلا تنوين، وعزا ذلك إلى اليونينية.

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَرَّمَهُ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «قال» الثانية ليست في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥٣) وأبو داود (٢٠١٨، ٢٠١٨) والترمذي (١٥٩٠) والنسائي (٢٨٧٤، ٢٨٧٥، ٢٨٩٢، ٤١٧٠) وابن ماجه (٢٧٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٦١.

لا يُخْتَلَىٰ خَلاها: لا يقطع نباتها الرطب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۳۵۳) وأبو داود (۲۰۱۸، ۲۶۸۰) والترمذي (۱۰۹۰) والنسائي (۲۸۷۶، ۲۸۷۰، ۲۸۹۲، ۲۱۷۰) وابن ماجه (۲۷۷۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۷۶۸.

لِقَيْنِهمْ: لصائغهم.

# (١١) بابُ الحِجامَةِ لِلْمُحْرِمِ - وَكَوَى آبْنُ عُمَرَ آبْنَهُ وهو مُحْرِمٌ (أ) - وَكَوَى آبْنُ عُمَرَ آبْنَهُ وهو مُحْرِمٌ (أ) - وَيَتَداوَىٰ ما لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ

۱۸۳٥ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: قالَ (۱) عَمْرُو: أَوَّلَ (۱) شَيْءٍ سَمِعْتُ عَطاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شِنَّمَ يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْه

١٨٣٦ - صَرَّنَا خالِدُبْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ بِلالٍ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَج:

عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ شَرِيْهِ، قالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمَ عَ وهو مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ (٣) فِي وَسَّطِ رَاسِهِ. (٣) [ط:٩٦٨ه]

## (١٢) باب تَزْوِيج المُحْرِم

١٨٣٧ - صَرَّنَا أَبُو المُغِيرَةِ عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ الحَجَّاجِ: حدَّثنا الأَوْزاعِيُّ: حدَّثني عَطاءُ بْنُ أَبِي رَباحٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُ النَّبِيَّ مِنَ النَّعِيمُ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ. (د٥) [ط:٥١١،٤٢٥٩،٤٢٥٨] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُ النَّبِيَّ مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِم والمُحْرِمَةِ

وَقَالَتْ عَايِشَةُ رَٰ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَلْبَسُ المُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسِ أَوْ زَعْفَرانٍ. (٩٠٥ -

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «لنا».

(٢) هكذا ضُبطت في (و)، وضبطت في (ص،ع) بالرفع، وأهمل الضبط في (ن، ب).

(٣) بهامش (ع): لَحْي جَمَلٍ: اسم موضع فيه ماء. اه.

(أ) انظر تغليق التعليق: ١٢٦،١٢٥/٣.

(ب) أخرجه مسلم (۱۲۰۶) وأبو داود (۱۸۳۵، ۱۸۳۵، ۲۷۷۳) والترمذي (۷۷۷، ۷۷۷، ۸۳۹) والنسائي (۶۸٤٥-۲۸٤۷) وابن ماجه (۲۸۱، ۱۲۸۲، ۴۰۸۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۷۳۷، ۵۹۳۹.

قوله: (لَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُما) أي: سمعه عمرو من عطاء وطاووس.

(ج) أخرجه مسلم (١٢٠٣) والنسائي (٢٨٥٠) وابن ماجه (٣٤٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٥٦.

(د) أخرجه مسلم (١٤١٠) وأبو داود (١٨٤٤) والترمذي (٨٤٦-٨٤٤) والنسائي (٢٨٣٧-٢٨٤١، ٣٢٧١-٣٢٧١) وابن ماجه (١٩٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٩٠٣.

(ه) انظر تغليق التعليق: ١٢٦/٣.

١٨٣٨ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثنا نافِعٌ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَيْهَا، قالَ: قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، ماذا تَامُرُنا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الشّيابِ فِي الإِحْرامِ؟ فقالَ النَّبِيُ مِنَ الشّعِيرَ مُ : «لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ (١)، وَلا السَّراويلاتِ، وَلا الغَمايم، وَلا البَرانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعُ أَسْفَلَ مِنَ الْعَمايم، وَلا تَلْبَسُو الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعُ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُو المَحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسُ الخُفَّازِيْن». ﴿ وَلا تَلْبَسُ المُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ المُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ المُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ اللّهُ قَانَيْن » ﴿ وَلا الْمَرْأَةُ المُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ

تابَعَهُ مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وابْنُ إِسْحاقَ: فِي النِّقابِ والقُفَّازَيْن. (ب)

وَقالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَلا وَرْسٌ. وَكَانَ يَقُولُ: لا تَتَنَقَّبُ المُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ. وَقالَ مالِكٌ، عن نافِع، عن ابْنِ عُمَرَ: لا تَتَنَقَّبُ المُحْرِمَةُ.

وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ. (٥٠)

١٨٣٩ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ: حَدَّثناً جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن الحَكَمِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ عَمَّاسٍ مِنْ مَالَ: وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمِ مَ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ ». (٥٠٥ [ر: ١٢٦٥] - فقالَ: «اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ، وَلا تُغَطُّوا/ رَاسَهُ، وَلا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُ ». (٥٠٥ [ر: ١٢٦٥]

## (18) باب الاغتِسَالِ لِلْمُحْرِم

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ يَدْخُلُ المُحْرِمُ الحَمَّامَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعايشَةُ بِالحَكِّ بَاسًا. (٩)٥

(١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «القُمُصَ».

(٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ : «ولا تَتَنَقَّبُ» هكذا ضُبطت في (ن)، وفي (ب، ص): «ولا تَتَنَقَّبُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۱۷۷) وأبو داود (۱۸۲۳-۱۸۲۰، ۱۸۲۰، ۱۸۲۰، ۱۸۲۸) والترمذي (۸۳۳) والنسائي (۲۶۲۰، ۱۲۲۷، ۲۲۲۰، ۱۲۲۹) وانظر تحفة (۲۲۲، ۲۲۷۰، ۲۹۳۰، ۲۹۳۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۲۷، ۲۷۷۰، ۱۸۷۵ الأشراف: ۸۲۷۰، ۲۷۷۰

<sup>(</sup>ب) رواية جويرية عند البخاري (٥٨٠٥)، ورواية ابن إسحاق عند أبي داود (١٨٢٧)، وللباقي انظر تغليق التعليق: ١٢٨/٣. (ج) بيض له ابن حجر.

<sup>(</sup>د) أُخرجه مسلم (۱۲۰٦) وأبو داود (۳۲۳۸-۳۲۶۱) والترمذي (۹۵۱) والنسائي (۱۹۰٤، ۲۷۱۳، ۲۷۱۶، ۲۸۵۳، ۲۸۵۶، ۲۸۵۶، ۲۸۵۶ ۲۸۵۰، ۲۸۵۶-۲۸۵۸) وابن ماجه (۳۰۸۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۵۷، ۲۸۵۶.

<sup>(</sup>ه) انظر تغليق التعليق: ١٣١/٣.

١٨٤٠ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن إِبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنْدِن، عن أَبِيهِ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ العَبَّاسِ() والمِسْورَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفا بِالأَبْواءِ، فقالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ () إلى يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَاسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ العَبَّاسِ () إلى يَغْسِلُ المُحْرِمُ رَاسَهُ. فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ العَبَّاسِ الْعَبَّاسِ الْعَبَّاسِ اللَّعْبَاسِ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقالَ: أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ وهو يُسْتَرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقالَ: مَنْ هَذا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ العَبَّاسِ أَسْأَلُكَ () كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صِنَاسِهِ مِنْ العَبَّاسِ أَسْأَلُكَ () كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صِنَاسِهِ مِنْ العَبَّاسِ أَسْأَلُكَ () كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صِنَاسِهِ مِنْ العَبْسِ أَسْأَلُكَ () كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صِنَاسِهِ مِنْ العَبْسِ أَسْأَلُكَ () كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صِنَاسِهِ مِنْ العَبْسِ أَسْأَلُكَ () كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صِنَاسِهِ مِنْ عَلْي رَاسِهِ ، ثُمَّ عَلَى رَاسِهِ ، ثُمَّ عَلَى رَاسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ لِي رَاسُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُّ عَلَيْهِ: آصْبُبْ. فَصَبَّ على رَاسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِ مَا وَأَدْبَرَ ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صِنَاسُهُ عِيْمُ مَا عَلْ رَاسِهِ ، ثُمَّ حَرَّكَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَالِهُ مِنْ الْعَبْلُ مِنْ العَبْلُ وَالْعَلِي مَالِهُ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْعَلْمُ اللَّهُ مَالُولُ اللَّهُ مِنْ الْعُلْلُ وَالْعَلْ مَالُولُ اللْهُ مُنْ الْعَلْمُ مَا لَا فَاللَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُولُ اللَّهُ اللْعَلْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

## (١٥) بابُ لُبْسِ الخُفَيْنِ لِلْمُحْرِمِ إذا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ

١٨٤١ - صَّرُ ثُنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَني عَمْرُو بْنُ دِينادٍ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ زَيْدٍ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ يَخْطُبُ بِعَرَفاتِ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ سَراوِيلَ (٣)». لِلْمُحْرِمِ (٤). (٢٧٤٠] النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ سَراوِيلَ (٣)». لِلْمُحْرِمِ (٤). (٢٧٤٠]

١٨٤٢ - صَّر ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حدَّثنا ابْنُ شِهابٍ، عن سالِم:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شَاكِ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للْمَاعِيمُ مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فَقالَ: «لا يَلْبَسُ (٥) القَمِيصَ (٦) ، وَلا العَمايمَ ، وَلا السَّراوِيلاتِ ، وَلا البُرْنُسَ ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرانُ وَلا

<sup>(</sup>١) في نسخة: «عبَّاس» دون (ال) التعريف (ب، ص).

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «يسألك».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «السَّراوِيلَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «المُحْرِمُ». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٥) ضُبطت في (و، ص) بالجزم.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «القُمُصَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٠٥) وأبو داود (١٨٤٠) والنسائي (٢٦٦٥) وابن ماجه (٢٩٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٦٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٧٨) وأبو داود (١٨٢٩) والترمذي (٨٣٤) والنسائي (٢٦٧١، ٢٦٧١، ٢٦٧٩، ٥٣٥٥) وابن ماجه (٢٩٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٧٥.

[۷۱/پ]

## (١٦) بابّ: إذا لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّراوِيلَ

١٨٤٣ - صَّرَثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا/عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عن جابِرِ بْنِ زَيْدٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شِنَّهُ، قالَ: خَطَبَنا النَّبِيُّ سِنَالله المَّيْرِ بِعَرَفاتٍ، فَقالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزارَ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ». (ب) [د: ١٧٤٠]

## (١٧) باب لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِم

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ العَدُوَّ لَبِسَ السِّلَاحَ وافْتَدَىٰ. ﴿ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِذَا خَشِيَ العَدُوَّ لَبِسَ السِّلَاحَ وافْتَدَىٰ. ﴿ وَلَمْ يُتَابَعُ عَلَيْهِ فِي الفِدْيَةِ. ٥

١٨٤٤ - صَّر ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عن إِسْرائِيلَ، عن أَبِي إِسْحاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ الْمَتَمَرَ النَّبِيُ (١) مِنَا سُعِيمُ فِي ذِي القَعْدَةِ، فَأَبَىٰ أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةً

[١٦/٣] حَتَّىٰ قاضاهُمْ: لا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا (٣) إِلَّا فِي القِرابِ/. ٥٥٥ [ر: ١٧٨١]

## (١٨) بابُ دُخُولِ الحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرامٍ

وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ. (ه)

(١) هكذا ضُبطت في (و)، وأهمل ضبطها في (ن)، وضبطها في (ب، ص) بالراء المفتوحة نقلًا عن اليونينية، ونبَّه في (ب) أنَّ صوابه بالسكون.

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «رسولُ الله».

(٣) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «لا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحٌ».

(أ) أخرجه مسلم (١١٧٧) وأبو داود (١٨٢٣-١٨٢٦، ١٨٢٧، ١٨٢٨) والترمذي (٨٣٣) والنسائي (٢٦٦٦، ٢٦٦٧، ٢٦٦٩،) ٢٦٧٠، ٢٦٧٠-٢٦٧٧، ٢٦٧٨، ٢٦٨٠ (٢٦٨١) وابن ماجه (٢٩٢٩، ٢٩٣٠، ٢٩٣١)،وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٠٠.

القميص: ما ستر القسم الأعلى بأكمام. السراويل: ما ستر القسم الأسفل برجلين. البُرْنُس: ثوب رأسه منه ملتزق به.

(ب) أخرجه مسلم (۱۱۷۸) وأبو داود (۱۸۲۹) والترمذي (۸۳٤) والنسائي (۲۲۷۱، ۲۲۷۱، ۲۲۷۹، ۵۳۰۵) وابن ماجه (۲۹۳۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۳۷۰.

(ج) انظر الفتح: ٧٠/٤.

(د) أخرجه مسلم (۱۷۸۳) وأبو داود (۱۸۳۲) والترمذي (۹۳۸، ۳۷۱٦، ۳۷۲۵) والنسائي في الكبرئ (۸۵۷۷، ۸۵۷۷)، وانظر تحفة الأثر اف: ۱۸۰۳.

(ه) انظر تغليق التعليق: ١٣٢/٣.

وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ بِالإِهْلالِ لِمَنْ أَرادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ لِلْحَطَّابِينَ فَيْرِهِمْ (۱).0

٥ ١٨٤ - صَّرْثُنَا مُسْلِمٌ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا ابْنُ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّ النَّبِيَّ صَىٰ اللهُ عَنَ الْأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ (١)، هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ (٣) أَرادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّىٰ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ رَنُ ٥ [ر: ١٥٢٤]

١٨٤٦ - صَّر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن ابْن شِهابِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنُ ثِهُ وَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَامَ الفَتْحِ وَعَلَىٰ رَاسِهِ المِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ (١٠٤٤: «اقْتُلُوهُ». (٢٠٥٠ [ط: ٣٠٤٤، ثَزَعَهُ جَاءَ (١٠٤٤: «اقْتُلُوهُ». (٢٠٥٠ [ط: ٣٠٤٤، ٥٨٠.

#### (١٩) بابّ: إذا أَحْرَمَ جاهِلًا وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبِسَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. ﴿۞۞

١٨٤٧ - ١٨٤٨ - صَّرَ ثُمَّا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّ ثِنا هَمَّامٌ: حَدَّ ثِنا عَطَاءٌ، قالَ: حَدَّ ثِني صَفُوانُ بْنُ يَعْلَىٰ: عَنْ أَبِيهِ (٥) قالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ (٢) صَلَّ اللهِ عَلَمْ، فَأَتاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُّ أَثَرُ (٧) صُفْرَةٍ أَوْ نَحُوهُ، كَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِي: تُحِبُّ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ أَنْ تَرَاهُ ؟ فَنَزَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقالَ:

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية السمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وفي رواية أبي ذر: «ولم يَذْكُر الحَطَّابين وغيرَهم».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أَلَمْلَمَ» بالهمزة بدل الياء.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِمَّنْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «جاءه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بنِ أُمَيَّةَ» بدل قوله: «عن أبيه»، قال في «الفتح»: وهو تصحيف. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية [ق] ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «النَّبِيِّ».

<sup>(</sup>٧) هكذا في روايةٍ للسمعاني عن أبي الوقت أيضًا (ب، ص)، وفي أخرى عنه: «وَأَثَرُ»، وفي رواية أبي ذر: «فيه أَثَرُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٨١) وأبو داود (١٧٣٨) والنسائي (٢٦٥٤، ٢٦٥٧، ٢٦٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧١١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٥٧) وأبو داود (٢٦٨٥) والترمذي (١٦٩٣) والنسائي (٢٨٦٧، ٢٨٦٨) وفي الكبرئ (٨٥٨٤) وابن ماجه (٢٨٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢٧.

<sup>(</sup>ج) انظر فتح الباري: ٧١/٤.

#### (٢٠) بإبُ المُحْرِم (١) يَمُوتُ بِعَرَفَةَ

وَلَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

١٨٤٩ - صَ*َّتْنَا* سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عن سَعِيدِ بْنِ بَيْر:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ اللهُ عَنَا رَجُلُ واقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صِنَاللهُ لِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ عن راحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ - فَقَالَ (٢) النَّبِيُّ صِنَالله لِيهِ اللهِ يَاللهُ اللهُ يَمْ اللهِ وَسِدْدٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ -أَوْ قَالَ: ثَوْبَيْهِ - وَلا تُحَنِّطُوهُ ، وَلا تُحَمِّرُوا رَاسَهُ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيامَةِ يُلَبِّي » (٤٥٠) -أَوْ قَالَ: ثَوْبَيْهِ - وَلا تُحَنِّطُوهُ ، وَلا تُحَمِّرُوا رَاسَهُ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيامَةِ يُلَبِّي » (٤٥٠) [د. ١٢٦٥]

• ١٨٥ - صَّرْتُنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادٌ(٣)، عن أَيُّوبَ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ ثَمُّمُ ، قَالَ: بَيْنَا رَجُلِّ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صِنَاسٌمِيمُ بِعَرَفَةَ ، إِذْ وَقَعَ عن راحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - فقالَ النَّبِيُ صِنَاسٌمِيمُ مَ : «اغْسِلُوهُ بِماءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلا تُحَمِّدُ وَلا تُحَمِّدُ وَارَاسَهُ ، وَلا تُحَمِّطُوهُ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيامَةِ مُلَبِّيًا » . (٤) ٥ [ر: ١٢٦٥]

## (٢١) باب سُنَّةِ المُحْرِم إذا ماتَ

١٨٥١ - صَّرُ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا أَبُو بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

<sup>(</sup>١) في (و، ص): «المحرمُ» بالضم، وضبط الباب بالتنوين في (و)، وبالضم في (ص).

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ زيدٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «تُمِسُّوهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٨٠) وأبو داود (١٨١٩-١٨٢٠) والترمذي (٨٣٥، ٨٣٦) والنسائي (٢٦٦٨، ٢٧٠٩، ٢٧١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٣٦، ١١٨٣٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٠٦) وأبو داود (٣٢٣٨-٣٢٤) والترمذي (٩٥١) والنسائي (١٩٠٤، ٢٧١٢، ٢٧١٤، ٢٨٥٥-٢٨٥٠ - ٢٨٥٥) ٢٨٥٨) وابن ماجه (٣٠٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٨٢.

وَقَصَتْهُ: الوقص: كسر العنق. أقعصته: قتلته مكانَه. تُحَنَّطُوهُ: الحنوط: نوع من الطيب. تُخَمَّرُوا رَاسَهُ: تغطوه.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمَّهُ : أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمَّهُ وَهُو مُحْرِمٌ فَمَاتَ ، [۱۷/۳] فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ أَلَا مِنْ مُنْ اللّهِ مِنْ الللللللّهِ مِنْ الللللّهِ م

## (٢٢) بابُ الحَجِّ والنُّذُورِ عن المَيِّتِ، والرَّجُلُ يَحُجُّ عن المَرْأَةِ

١٨٥٢ - صَرَّثْنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ، عن أَبِي بِشْرٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمَّهُ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جاءَتْ إلى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ فقالتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَىٰ ماتَتْ ، أَفَأَحُبُّ عَنْها ؟ قالَ : ﴿ نَعَمْ (١) ، حُجِّي عَنْها ، أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ علىٰ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَىٰ ماتَتْ ، أَفَأُحُبُّ عَنْها ؟ قالَ : ﴿ نَعَمْ (١) ، حُجِّي عَنْها ، أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ علىٰ أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قاضِيَةً (١) ؟ ٱقْضُوا الله ؟ فالله أَحَقُّ بِالوَفاءِ » (٤) ٥ [ط: ٢٩١٥، ٢٦٩٩]

#### (٢٣) باب الحَجِّ عَمَّنْ لا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ على الرَّاحِلةِ

١٨٥٣ - صَرَّ ثَنَا أَبُو عاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سُلَيْمانَ بْنِ يَسَادٍ، عن ابْنِ عَبَّاس:

عَنِ الفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ الرَّبُيُّ أَنَّ امْرَأَةً. ٥٠٠

١٨٥٤ (خ): صَّرْتُنا بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: حدَّثنا ابْنُ شِهابٍ، عن سُلَيْمانَ بْنِ يَسَارٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمُ اللهِ عَالَ: جاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَفْعَمَ عامَ حَجَّةِ الوَداعِ ، قالَتْ : يا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ على عِبادِهِ فِي الحَبِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا (٥) يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ على الرَّاحِلَةِ ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «تُمِسُّوهُ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «نعم» ليست في رواية كريمة ورواية السمعاني عن أبي الوقت، وفي (ن، ق) أنَّها ليست في رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «قاضِيَتَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «ما».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٠٦) وأبو داود (٣٢٣٨-٣٢٤١) والترمذي (٩٥١) والنسائي (١٩٠٤، ٢٧١٢، ٢٧١٤، ٢٨٥٣-٢٨٥٨) وابن ماجه (٣٠٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٢٦٣٦، ٢٦٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٥٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٣٥) والترمذي (٩٢٨) والنسائي (٥٣٨٩) وابن ماجه (٢٩٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٠٤٨.

فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قالَ: «نَعَمْ». أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قالَ: «نَعَمْ». أَنَ

#### (٢٤) بابُ حَجِّ المَرْأَةِ عن الرَّجُلِ

٥ ١٨٥ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مالِكٍ ، عن ابْنِ شِهابٍ ، عن سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِنَّهُمْ، قالَ: كانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ يُمْ، فَجاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ بِنَ عَبُّاللَّهِ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ (١) النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ يُمْ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِ الأَخْرِ، فقالتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ على الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ الشِّقِ الآخَرِ، فقالتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ على الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ الشِّقِ الْوَداع. (٢٥٥٠)

#### (٢٥) باب حَجِّ الصِّبْيانِ

١٨٥٦ - صَّرْثُنَا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شَيَّهُ، يَقُولُ: بَعَثَنِي -أَوْ قَدَّمَنِي- النَّبِيُّ مِنَاسُّرِيمُ فِي الثَّقَّلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلِ. ﴿ ۞ ٥ [ر:١٦٧٧]

١٨٥٧ - صَ*رَّثُنا* إِسْحاقُ: أَخْبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهابٍ، عن عَمِّهِ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وجعل».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٣٤) وأبو داود (١٨٠٩) والنسائي (٢٦٣٥، ٢٦٣٦، ٢٦٤١، ٢٦٤١، ٥٣٩٠-٥٣٩٠) وابن ماجه (٢٩٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٧٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۳۳٤) وأبو داود (۱۸۰۹) والنسائي (۲۲۵، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۵۳۹-۵۳۹) وابن ماجه (۲۹۰۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۲۷.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۲۹۳) وأبو داود (۱۹۳۹) والترمذي (۸۹۲، ۸۹۳) والنسائي (۳۰۲۳، ۳۰۳۳، ۳۰۲۸) وابن ماجه (۳۰۲٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٦٤.

الثَّقَل: متاع المسافر.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٤٠٤) وأبو داود (٧١٥-٧١٧) والترمذي (٣٣٧) والنسائي (٧٥٢) وفي الكبرئ (٥٨٦٤) وابن ماجه (٩٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣٤.

وَقَالَ يُونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ: بِمِنَّىٰ في حَجَّةِ الوَداعِ. (أ) ٥

١٨٥٨ - صَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بنُ يُونُسَ: حدَّثنا حاتِمُ بنُ إِسْماعِيلَ، عن مُحَمَّدِ بنِ يُوسُفَ:

عن السَّايْبِ/بنِ يَزِيدَ، قالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ(١) سِنَى اللهِ عَمْ وَأَنا ابْنُ سَبْع سِنِينَ. (٢)٥ [11/4] ٩ ١٨٥٥ - صَرَّثنا عَمْرُو بْنُ زُرارَةَ: أَخبَرَنا القاسِمُ بْنُ مالِكٍ، عن الجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَقُولُ لِلسَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، وَكَانَ (١) قَدْ حُجَّ بِهِ فِي ثَقَل النَّبِيِّ صِنَىٰ للله عليهُ ملم. (ج)0 [ط:۲۷۱۲، ۲۷۲۰]

#### (٢٦) باب حَجِّ النِّساءِ

١٨٦٠ وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣): حدَّثنا إِبْراهِيمُ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ: / أَذِنَ عُمَرُ شَلَتِهِ [١٧١] لِأَزْواجِ النَّبِيِّ صِنَ الله المِيامِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّها، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ (٤). (٥) لِأَزْواجِ النَّبِيِّ صِنَ الله الرَّحْمَنِ (٤). (٥) ١٨٦٠ - صَّرْتُنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، قالَ: حَدَّثننا عايشَةُ بِنْتُ

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُومِنِينَ ﴿ إِنَّهُ ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نَغْزُو وَنُجاهِدُ مَعَكُمْ ؟ فَقَالَ: «لَكِنَ أَحْسَنُ الجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ الحَجُّ، حَجُّ مَبْرُورٌ». فقالتْ عايشَةُ: فَلا أَدَعُ الحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ

١٨٦٢ - صَّرْنَا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن عَمْرِو، عن أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سِلْمَةً، قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّعِيمُم: «لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْها رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَها مَحْرَمٌ ». فقالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذا

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت ورواية [ق] زيادة: «السايب».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية زيادة: «هو الأُزْرَقِيُّ»، وهذه الزيادة ليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر زيادة: «بنَ عَوْفٍ».

<sup>(</sup>أ) مسلم (٤٠٥).

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٩٢٥، ٢١٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٠٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٢٥١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٩٥.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨١.

<sup>(</sup>ه) أخرجه النسائي (٢٦٢٨) وابن ماجه (٢٩٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٨٧١.

وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ. فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَها». (أ) [ط: ٣٠٦١، ٣٠٠٦]

١٨٦٣ - صَّرْثنا عَبْدانُ: أخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: أخبَرَنا حَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عن عَطَاءٍ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمُّمَا، قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مِنْ حَجَّتِهِ، قَالَ لِأُمِّ سِنانِ الأَنْصارِيَّةِ: «مَا مَنَعَكِ مِنَ الحَجِّ؟» قَالَتْ: أَبُو فُلانٍ -تَعْنِي زَوْجَها-(١) حَجَّ على أَحَدِهِما، والآخَرُ يَسْقِي أَرَضًا(١) لَنا. قَالَ: «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضانَ تَقْضِى حَجَّةً مَعِى (٣)». (٢) [ر: ١٧٨١]

رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْج، عن عَطاء: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيرَ م. (١٧٨٢)

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عن عَبْدِ الكَرِيم، عن عَطاءٍ: عن جابِرِ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ م. (ج) O

١٨٦٤ - صَّرَ ثُنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ : حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن قَزَعَةَ مَوْلَىٰ زِيادٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَبِهَ سَعِيدٍ - وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ سَلَاللهِ عِنْ مَشْرَةَ غَزْوَةً - قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ السَّعِيدِ اللَّهِ مِنَاللهِ عِنْ اللهِ مِنَاللهِ عِنْ اللهِ مِنَاللهِ عِنْ اللهِ مِنَاللهُ عِنْ النَّبِيِّ مِنَاللهُ عِنْ النَّبِيِّ مِنَاللهُ عِنْ النَّبِيِّ مِنَاللهُ عِنْ النَّهِ مِنَاللهُ عَلَى : الفِطْرِ وَالأَضْحَى. تُسَافِرَ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَها زَوْجُها أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. وَلا صَوْمَ يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى. وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاتَيْنِ: بَعْدَ العَصْرِ حَتَّىٰ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَلا تَشْرَ المَسْعِدِ العَصْرِ حَتَّىٰ تَعْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَلا تَشْرَ الرَّالِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

[١٩/٣] مَرْثُنَا ابْنُ سَلَامِ(٥): أَخبَرَنا الْفَزارِيُّ، عن حُمَيْدٍ/الطَّوِيلِ، قالَ: حدَّثني ثابِتُ:

(١) في متن (ب، ص،ع) زيادة: «كانَ لَهُ ناضِحانِ»، وذكر في الإرشاد أنَّها ملحقة في اليونينية.

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبط الراء في (ن، و) وضبطها نقلًا عن اليونينية في (ب، ص) بفتحها.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حَجَّةً أو حَجَّةً معي» بالشك.

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَخَذْتُهُنَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «محمد بن سَلام».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٤١) وابن ماجه (٢٩٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥١٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٢٥٦) والنسائي (٢١١٠) وفي الكبرى (٢٢٣٤) وابن ماجه (٢٩٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٨٧.

<sup>(</sup>ج) ابن ماجه (۲۹۹۵).

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۸۲۷/ بعد الحديث ۱۳۳۸، ۱۳۴۰) وأبو داود (۱۷۲٦) والترمذي (۳۲٦، ۱۱٦۹) والنسائي في الكبرئ (۲۷۹-۲۷۹) وابن ماجه (۱۲۲۹، ۱۲۱۰، ۱۷۲۱، ۲۸۹۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۷۹۳.

عَنْ أَنَسٍ شِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيمُ مَ أَى شَيْخًا يُهادَىٰ بَيْنَ ٱبْنَيْهِ، قالَ: «ما بالُ هَذا؟». قالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قالَ: «إِنَّ اللَّهَ عن تَعْذِيبِ هَذا نَفْسَهُ لَغَنِيُّ». أَمَرَهُ (١) أَنْ يَرْكَبَ. (أَنَ [ط: ٦٧٠١]

١٨٦٦ - صَّرَثُنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ، قالَ: أَخبَرَني سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ أَبِي الْخَبْرَهُ: أَنَّ أَبِا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ، قالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلىٰ بَيْتِ اللهِ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَها النَّبِيَّ مِنَا للهُ عَنْ عُقْبَةً بْنُ عالَ: وَكانَ أَبُو الْخَيْرِ لا النَّبِيِّ مِنَا للهُ عُقْبَةً . (ب) وَ فَالَ أَبُو الْخَيْرِ لا يُفارِقُ عُقْبَةً . (ب) و

حَدَّثَنا(٥) أَبُو عاصِم، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ، عن يَزِيدَ، عن أَبِي الخَيْرِ، عن عُقْبَةَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ. (٢٠)٥



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأمَرَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت ورواية [ق]: «فاسْتَفْتَيْتُ النَّبيِّ»، زاد في (ب، ص): «سِنَاسُمِيرِمُم».

<sup>(</sup>٣) في متن (ص، ق): «لليام». وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: (لِتَمْشِي).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال أبو عبد الله: حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٤٢) وأبو داود (٣٣٠١) والترمذي (١٥٣٧) والنسائي (٢٨٥٢-٣٨٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤٤) وأبو داود (٣٢٩٣، ٣٢٩٤، ٣٣٠٩) والترمذي (١٥٤٤) والنسائي (٣٨١٥، ٣٨١٥) وابن ماجه (٢١٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٧.

#### (١) باب حَرَم المَدِينَةِ (١)

١٨٦٧ - صَّرْثُنا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا ثابِتُ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا عاصِمٌ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن الأَحْوَلُ:

عَنْ أَنَسٍ شَلَيْ، عن النَّبِيِّ مِنْ الله عِلَامُ قالَ: «المَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذا إلىٰ كَذا، لا يُقْطَعُ شَجَرُها، وَلا يُحْدَثُ فيها حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ». ٥٠٠ [ط: ٧٣٠٦]

١٨٦٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ، عن أَبِي التَّيَّاح:

عَنْ أَنَسٍ شَيْد: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ المَدِينَةَ، وَأَمَرَ (١) بِبِناءِ المَسْجِدِ، فَقالَ: «يا بَنِي النَّجَارِ، ثَامِنُونِي». فقالُوا(٣): لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إلى اللهِ. فَأَمَرَ بِقُبُورِ المُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، ثُمَّ بِالخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ المَسْجِدِ. (٢٥٠) [ر: ٢٣٤]

١٨٦٩ - صَرَّ أَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّ ثني أَخِي، عن سُلَيْمَانَ، عن عُبَيْدِ اللهِ (٤)، عن سَعِيدٍ المَقْبُريِّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِيمُ عَالَ: «حُرِّمَ (٥) ما بَيْنَ لَابَتَيِ المَدِينَةِ علىٰ لِسانِي». قالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ مِنَ الحَرَمِ!» ثُمَّ قالَ: وَأَتَى النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمُ مَنَ الحَرَمِ!» ثُمَّ النَّفَتَ فَقالَ: «بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ». (٥) [ط: ١٨٧٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «لِيم السَّارُمن الرَّم المَّالِين المَدينة ، باب حَرَم المَدينة »، وفي رواية غيرهما: «باب فَضْل المَدينة ، باب حَرَم المَدينة ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فأمر».

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قالوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عمر».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمستملي: «حَرَمٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٦٦، ١٣٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٢٤) وأبو داود (٤٥٣، ٤٥٤) والنسائي (٧٠٢) وابن ماجه (٧٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩١.

ثامِنُونِي: بايعوني فيه واذكروالي ثمنه. الخِرَب: الأبنية المتهدمة.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٢٩٩١.

١٨٧٠ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْراهِيمَ التَّيْمِيِّ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَلِيٍّ ﴿ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَايْرٍ إلىٰ كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ «المَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَايْرٍ إلىٰ كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ». وَقَالَ: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ واحِدَةً، فَمَنْ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى فَوْمًا بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ، وَمَنْ قَوْمًا بِغَيْرٍ إِذْنِ مَوالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ». (أَنْ وَالرَبَا اللهِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ منه صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ». (أَنْ وَرَالاً)

#### (٢) بأبُ فَضْلِ المَدِينَةِ، وَأَنَّها تَنْفِي النَّاسَ (١)

١٨٧١ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، قالَ: سَمِعْتُ/ أَبا [٢٠/٣] الحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ، يَقُولُ:

سَمِعْتُ أَبِا هُرَيْرَةَ ﴿ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للسَّمِيمُ اللَّهِ مِنَا للَّهِ مِنَا للسَّمِيمُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا للَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ أَلَا الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِن

#### (٣) بابّ: المَدِينَةُ طَابَةُ (٣)

١٨٧٢ - صَّرَ ثُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّ ثنا سُلَيْمانُ، قالَ: حدَّ ثني عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ، عن عَبَّاسِ بْنِ سَهْل بْن سَعْدٍ:

عَنْ أَبِي حُمَيْدِ شَهُ: أَقْبَلْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ سُلَاهِ مِنْ تَبُوكَ، حَتَّى أَشْرَفْنا على المَدِينَةِ، فَقالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمستملى زيادة: «قال أبو عبد الله: عَدْلٌ: فِدَاءً».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وأنها تنفي الناس» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «طابةٌ» بالتنوين، وضبط في (ب، ص) لفظة الباب بالإضافة والتنوين معًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٧٠) وأبو داود (٢٠٣٤) والترمذي (٢١٢٧) والنسائي في الكبرئ (٤٢٧٧، ٤٢٧٨، ٨٦٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣١٧.

صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ: قيل: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية، وقيل: الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٨٢) والنسائي في الكبرى (٤٢٦١ ، ١٦٣٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٨٠.

الكِيرُ: آلة الحداد التي ينفخ بها.

«هَذِهِ طَابَةُ (١٤٨١). (أ٥) [ر: ١٤٨١]

#### (٤) بابُ لابَتَي المَدِينَةِ

١٨٧٣ - صَّرَ ثُمَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ:
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلْهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ ما ذَعَرْتُها؛ قالَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلْمُ عَا عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

#### (٥) باب مَنْ رَغِبَ عن المَدِينَةِ

١٨٧٤ - صَّرْثَنا أَبُو اليَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْريِّ، قالَ: أَخبَرَني سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ(١):

أَنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ ﴿ لَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَالله اللَّهِ عَقُولُ: ﴿ يَتُرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ<sup>(٣)</sup> - يُرِيدُ عَوافِيَ السِّباعِ والطَّيْرِ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ راعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِما، فَيَجِدَانِها وَحْشًا (٤)، حَتَّى إذا بَلَغا ثَنِيَّةَ الوَداعِ، خَرَّا على وُجُوهِهما (٥٠) وَعَلَى وَجُوهِهما (٥٠) وَعَلَى وَلَا اللهِ عَنْمِهِما (١٤) وَعَلَى وَجُوهِهما (١٤) وَعَلَى وَعُمْ اللهِ وَعَنْمِهِما عَلَى وَجُوهِهما (١٤) وَاللَّهُ عَلَى وَعُمْ اللَّهُ وَعُوهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى وَاللَّهِ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَال

١٨٧٥ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ

عَنْ سُفْيانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرِ شِلَيْ أَنَّهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّمِيْمُ يَقُولُ: «تُفْتَحُ اليَمَنُ، [٢٧/ب] فَيَاتِي قَوْمٌ يُبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ / بِأَهْلِيْهِمْ (٥) وَمَنْ أَطاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ،

(١) في رواية أبي ذر: «طابةً» بالتنوين.

(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «... الزُّهري، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ».

(٣) في رواية أبي ذر: «عَوافِي».

(٤) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «وُحُوشًا».

(٥) في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية: «بأهلهم» دون ياء.

(أ) أخرجه مسلم (١٣٩٢) وأبو داود (٣٠٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٩١.

لِابَتَي: اللابة: الأرض ذات الحجارة السوداء، والمدينة بين لابتين، شرقية وغربية.

(ج) أخرجه مسلم (١٣٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٦٤.

يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِما: النعيق: زجر الغنم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٧٢) والترمذي (٣٩٢١) والنسائي في الكبرئ (٤٢٨٦) وابن ماجه (٣١١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢٥٥.

وَتُفْتَحُ الشَّأْمُّ، فَيَاتِي قَوْمٌ يُبِسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَتُفْتَحُ العِراقُ، فَيَاتِي قَوْمٌ يُبِسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، والمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ». (أ) نَ

#### (٦) إِبِّ: الإِيمانُ يَأْدِزُ إلى المَدِينَةِ

١٨٧٦ - صَّرَ ثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قالَ: حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ، عن خُبَيْبِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن حَفْصِ بْنِ عاصِمٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَدِينَةِ كَما تَأْرِزُ الإيمانَ لَيَأْرِزُ إلى المَدِينَةِ كَما تَأْرِزُ الحَيَّةُ إلى جُحْرها». (ب) ۞

## (٧) بابُ إِثْم مَنْ كَادَ أَهْلَ المَدِينَةِ

١٨٧٧ - صَرَّ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ: أَخْبَرَنا الفَضْلُ، عن جُعَيْدٍ، عن عايشَةَ(١)، قالَتْ:

سَمِعْتُ سَعْدًا إِلَى اللهِ اللهِ النَّبِيَّ صِنَاسُهِ مِمْ يَقُولُ: «لا يَكِيدُ أَهْلَ المَدِينَةِ أَحَدُّ إِلَّا المَاعَ كَمَا يَنْماعُ المِلْحُ فِي الماءِ». ۞۞

#### (٨) باب آطام المَدِينَةِ

١٨٧٨ - صَرَّتْنَا عَلِيٍّ (١): حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا ابْنُ شِهابٍ، قالَ: أَخبَرَني عُرْوَةُ:

سَمِعْتُ/أُسامَةَ ﴿ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صِنَ الله على أُطُم مِنْ آطامِ المَدِينَةِ، فَقالَ: «هَلْ تَرَوْنَ [٢١/٣] ما أَرَىٰ ؟! إِنِّي لأَرَىٰ مَواقِعَ الفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَواقِعِ القَطْرِ». (٥) ٥ [ط: ٧٠٦٠، ٣٥٩٧، ٢٤٦٧]

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عبد الله».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنت سعد»، وفي رواية ابن عساكر زيادة: «هي بنت سعد».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٨٨) والنسائي في الكبرئ (٤٢٦٣، ٤٢٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٧٧.

يُّبِسُّونَ: يدعون الناس إلى بلاد الخصب، أو يسوقون إبلهم حاثِّين لها على الإسراع.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٧) وابن ماجه (٣١١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٦٦.

يَأْرِزُ: ينضم ويجتمع.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٦٣، ١٣٨٧) والنسائي في الكبرئ (٢٦٧، ٢٧٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩٥٥. أنمَاعَ: ذاب وسال.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٨٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦.

آطام: بيوت من حجارة كالحصون.

تابَعَهُ مَعْمَرٌ وَسُلَيْمانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عن الزُّهْرِيِّ. (٥)

#### (٩) بابّ: لا يَدْخُلُ الدَّجَّالُ المَدِينةَ

١٨٧٩ - صَّرْثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني إِبْر اهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ شَنَّةِ، عن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمِ قالَ: «لا يَدْخُلُ المَدِينَةَ رُعْبُ المَسِيحِ الدَّجَّالِ؛ لَها يَوْمَيْذٍ سَبْعَةُ أَبْوابِ، على كُلِّ(١) بابِ مَلَكانِ». (٤٠) [ط: ٧١٢٦،٧١٢٥]

• ١٨٨ - صَّر ثُنا إِسْماعِيلُ، قالَ: حدَّ ثني مالِكٌ، عن نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُجْمِرِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للَّهِ عَنَى الْنَقَابِ الْمَدِينَةِ مَلائِكَةً، لا يَدْخُلُها الطَّاعُونُ وَلا الدَّجَّالُ». ۞ [ط: ٧١٣٣، ٥٧٣١]

١٨٨١ - صَّرْتُنا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا الوَلِيدُ: حدَّثنا أَبُو عَمْرِو: حدَّثنا إِسْحاقُ:

حَدَّ ثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بِنَ عِنَ النَّبِيِّ مِنَاسُّعِيهُ مِ قَالَ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَوُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالمَدْيِنَةَ ؛ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ المَلائِكَةُ (٢) صافِّينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ مَكَّةَ وَالمَدْيِنَةَ ؛ لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ المَلائِكَةُ (٢) صافِّينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ اللَّهُ (٣) كُلَّ كَافِرِ وَمُنافِقٍ». (د) ٥ [ط: ٧٤٧٣، ٧١٣٤، ٧١٢٤] المَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاثَ رَجَفَاتٍ، فَيُحْرِجُ اللَّهُ (٣) كُلَّ كَافِرِ وَمُنافِقٍ». (د) ٥ [ط: ٧٤٧٣، ٧١٣٤]

١٨٨٢ - صَّرْ ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ:

أَنَّ أَبِا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ شَيْ قَالَ: حدَّثنا رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّجَّالِ، وهو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقابَ المَدِينَةِ، فَكَانَ فِيما حدَّثنا بِهِ أَنْ قَالَ: «يَاتِي الدَّجَّالُ، وهو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقابَ المَدِينَةِ،

(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «ليس من نِقابها إلَّا عليه الملائكةُ».

(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيّ زيادة: (إليه».

(٤) لفظة: «حديثًا» ليست في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنيِّ: «لكلِّ».

<sup>(</sup>أ) رواية معمر عند البخاري (٧٠٦٠) ولرواية سليمان بن كثير انظر تغليق التعليق: ١٣٤/٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١١٦٥٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٧٩) والنسائي في الكبرى (٢٧٣، ٢٥٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٤٢.

أَنْقاب: جمع نقب، أي: مداخل المدينة، أبوابها وفوهات طرقها.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٩٤٣) والنسائي في الكبرى (٢٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥.

يَنْزِلُ (١) بَعْضَ السِّباخِ الَّتِي بِالمدِينَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُو خَيْرُ النَّاسِ - أَوْ: مِنْ خَيْرِ النَّاسِ - فَيَقُولُ الشَّعِيْمِ حَدِيثَهُ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتَ وَيُقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حدَّثنا عَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيْمِ حَدِيثَهُ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ ؟ فَيَقُولُونَ: لا. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُونَ فِي الأَمْرِ ؟ فَيَقُولُ وَنَ : لا. فَيَقْتُلُهُ (١) فَلا (٣) أُسَلَّطُ عَلَيْهِ ؟!» (١٠٥ واللَّهِ ما كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِي اليَوْمَ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ (١) فَلا (٣) أُسَلَّطُ عَلَيْهِ ؟!» (١٠٥ واللهِ ما كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِي اليَوْمَ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ (١) فَلا (٣) أُسَلَّطُ عَلَيْهِ ؟!» (١٥ واللهِ ما كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِي اليَوْمَ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ (١) فَلا (٣) أُسَلِّ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ؟!» (١٥ واللهِ ما كُنْتُ قَطُّ أَشَدَ بَصِيرَةً مِنِي اليَوْمَ. فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ (١) فَلا (٣) أُسَلَّطُ عَلَيْهِ ؟!» (١٥ واللهِ ما كُنْتُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

## (١٠) بابّ: المَدِينَةُ تَنْفِي الخَبَثَ

١٨٨٤ - صَّرَ ثُمَّا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ ، عن عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، قالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ بِنَ يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ (٥) مِنَ السِّعِيرُ لِم إلى أُحُدٍ ، رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: نَقْتُلُهُمْ. فَنَزَلَتْ: ﴿ فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنَفِقِينَ فِئَتَيِّنِ ﴾ [النساء: ٨٨] فقالتْ فِرْقَةٌ: لا نَقْتُلُهُمْ. فَنَزَلَتْ: ﴿ فَمَا لَكُو فِي ٱلْمُنَفِقِينَ فِئَتَيِّنِ ﴾ [النساء: ٨٨] وقالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّمِيرُ لِم /: ﴿ إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ (٢) كَما تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الحَدِيدِ ». ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) قوله: «يَنْزِلُ» ليس في رواية أبي ذر عن الحمويي والكُشْمِيْهَنِيِّ، وفي (ب، ص) أنها ليست في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ، ونيَّها أنَّ هذه الرموز من الفرع، كأنَّها محكوكة من هامش اليونينية.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (ن، ق): «ٱقْتُله» بصيغة الأمر.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: «و لا».

<sup>(</sup>٤) هكذا بالضبطين في اليونينية: بكسر الطاء وسكون الياء، وبفتح الطاء وتشديد الياء المكسورة، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «وتَنْصَعُ طِيْبَها» بكسر الطاء وسكون الياء.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «الدَّجَّالَ». قال في الفتح: هي تصحيف.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٣٨) والنسائي في الكبرئ (٢٧٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩٤. السّباخ: الأرض التي تعلوها الملوحة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٨٣) والترمذي (٣٩٢٠) والنسائي (٤١٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٢٥. مَحْمُومًا: أصابته الحميٰ. يَنْصَعُ طِيْبِها: يفوح، وينصع طَيِّبها: يصفو ويخلص ويتميز.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٨٤، ٢٧٧٦) والترمذي (٣٠٢٨) والنسائي في الكبري (١١١١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٢٧.

#### اتٌ(۱)

١٨٨٥ - حَدَّثنا أَبِي: سَمِعْتُ يُونُسَ، عن ابْنِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثنا أَبِي: سَمِعْتُ يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابِ:

عَن أَنَسٍ إِلَيْهِ، عن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالمَدِينَةِ ضِعْفَيْ ما جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ البَرَكَةِ». (أ) ۞

تابَعَهُ عُثْمانُ بْنُ عُمَرَ، عن يُونُسَ. (ب)O

١٨٨٦ - صَرَّتْنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفُرِ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمَ عَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، فَنَظَرَ إِلَىٰ جُدُراتِ المَدِينَةِ ، أَوْضَعَ راجِلَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ علىٰ دابَّةٍ حَرَّكَها ؛ مِنْ حُبِّها . (٥٠٢ - ١٨٠١]

#### (١١) باب كَرَاهِيَةِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ مِيهِ أَنْ تُعْرَىٰ (١) المَدِينَةُ

١٨٨٧ - صَّر ثنا(٥) ابْنُ سَلَام: أَخبَرَنا الفَزَارِيُّ، عن حُمَيْدِ الطَّوِيلِ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ ثَنَهُ ، قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ المَسْجِدِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَاسُمِيمِ مَ أَنْ تُعْرَىٰ (٤) المَدِينَةُ ، وَقَالَ: «يا بَنِي سَلِمَةَ ، أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثارَكُمْ ؟! » فَأَقَامُوا. (٥) [ر: ٥٥٥]

(١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس الخامس بقراءة الشيخ أثير الدين أبي حيَّان بالمدرسة المنصورية بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّيَّة، وذلك في يوم الأحد الثامن من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعماية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم البكري التيمي القرشي، عفا الله عنه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «تَعْرَى» بفتح التاء.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية [ق]: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٥٩.

<sup>(</sup>ب) انظر هُدي الساري: ص ٣٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٣٤٤١) والنسائي في الكبرى (٤٢٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٤. جُدُرات: جمع جُدُر، جمع جدار. أَوْضَعَ راحِلَتَهُ: سار سيرًا سهلًا سريعًا.

<sup>(</sup>د) أخرجه ابن ماجه (٧٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٥. تُعْرَىٰ المَدِينَةُ: تخلو فتُتْرَكَ عراء.

#### (۱۲) بابٌ

١٨٨٨ - صَّرَّنَا مُسَدَّدٌ، عن يَحْيَىٰ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قالَ: حدَّثني خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن حَفْصِ بْنِ عاصِمِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهِ، عن النَّبِيِّ صِنَالله عِيْهُم قالَ: «ما بَيْنَ بَيْتِيُّ وَمِنْبَرِي (١) رَوْضَةً مِنْ رِياضِ الجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي علىٰ حَوْضِي ». (٥٠ [ر: ١١٩٦]

١٨٨٩ - صَّرْنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن هِشام، عن أَبِيهِ:

عَنْ عايشَةَ إِلَيْ ، قالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ المَدِينَةَ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلالٌ ، فَكانَ أَبُو بَكْرٍ إذا أَخَذَتْهُ الحُمَّىٰ يَقُولُ:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ (١) عَنْهُ الحُمَّىٰ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ:

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِياهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُونْ لِي شامَةٌ وَطَفِيلُ

قالَ (٣): اللَّهُمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، كَما أَخْرَجُونا مِنْ أَرْضِ الوَباءِ. ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمِيرَامِ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنا المَدِينَةَ كَحُبِّنا مَكَّةَ أَوْ أَرْضِ الوَباءِ. ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا لللهِ مِنَا للهُ اللَّهُمَّ بارِكْ لَنا فِي صاعِنا وَفِي مُدِّنا، وَصَحِّحُها لَنا، وانْقُلْ حُمَّاها إلى الجُحْفَةِ». قالَتْ: وَصَحِّحُها لَنا، وانْقُلْ حُمَّاها إلى الجُحْفَةِ». قالَتْ: وَقَدِمْنا المَدِينَةَ وَهْيَ أَوْبَا أَرْضِ اللهِ. قالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا. تَعْنِي: ماءً آجِنًا. (ب٥) وقَدِمْنا المَدِينَةَ وَهْيَ أَوْبَا أُرْضِ اللهِ. قالَتْ: فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا. تَعْنِي: ماءً آجِنًا. (ب٥)

١٨٩٠ - صَّرْثنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن خالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ،

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «ما بين منبري وقَبْرِي». قال في الفتح: وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَقْلَعَ» بفتح الهمزة واللام.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية [ق].

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٩١) والترمذي (٣٩١٥، ٣٩١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٦٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٧٦) والنسائي في الكبري (٤٢٧١ ، ٢٢٧١ ، ٧٤٩٥ ، ٧٥١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨١٦.

عَقِيرَته: صوته. إِذْخِرٌ وَجَلِيل: شجرتان طيبتان تكونان بأودية مكة. مِجَنَّة: موضع بمَرِّ الظهران. شامَةٌ وَطَفِيل: جبلان من جبال مكة. وَصَحِّمُها لَنا: صحِّح المدينة من الأمراض. نَجْلًا: أَي: نَزًّا، وهو الماءُ القليلُ. آجِنًا: متغيِّرًا.

[۱۳/۳] عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن أَبِيهِ، عن عُمَرَ شَلَّهُ قالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهادَةً فِي سَبِيلِكَ، واجْعَلْ مَوْتِي/ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ مِنَ *الشَّايِةِ عَ*مْ. (0)

وَقَالَ ابْنُ زُرَيْعٍ، عن رَوْحِ بْنِ القاسِمِ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: عن أُمُّهِ(١)، عن حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ اللَّهُ ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ. نَحْوَه.

[١/٧٣] وَقَالَ هِشَامٌ، عَن زَيْدٍ: عَن أَبِيهِ، عَن حَفْصَةَ: سَمِعْتُ عُمَرَ شَيْدً/. (٢٠)٥



<sup>(</sup>١) هكذا في رواية أبي ذر (ب، ص)، وفي نسخة: «عن أبيه».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٠٣٩٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٣٥/٣.

## كِتَابُ الصَّوْمِ

## سِنْ لِسَالِحُ الْحَامُ

(١) بابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضانَ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ الْمَلَكُمْ اللَّهِ اللهِ اللهِ

فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيهِ مُمْ: ﴿ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ﴾ ، أَوْ: ﴿ دَخَلَ ( ^ ) الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ ﴾ . (١٠ ٤٦]

١٨٩٢ - صَرْثنا مُسَدّد: حدّثنا إِسْماعِيل، عن أَيُّوب، عن نافِع:

(١) في رواية أبي ذر: «الصلواتِ الخمسَ» بالنصب.

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «بِما».

(٣) أهمل الضبط في (ن)، وضبطها في (و، ب) بالرفع، وفي (ص، ق) بالنصب، وهو موافق لما في الإرشاد.

(٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال» (ن، و، ق).

(٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

(٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «بِشَرايع».

(٧) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بالْحَقِّ».

(٨) في رواية أبي ذر: «أُدْخِلَ».

(أ) أخرجه مسلم (١١) وأبو داود (٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٢) والنسائي (٤٥٨، ٢٠٩٠، ٥٠٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٠٩. ثاير الراس: أي منتشر الشعر غير مُرَجَّل. عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَاشُوراءَ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضانُ تُركَ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوافِقَ صَوْمَهُ. (أ) [ط:٤٥٠١،٢٠٠٠]

١٨٩٣ - صَ*َّاثُنا* قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ عِراكَ بْنَ مالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ:

عَنْ عَائِشَةَ رَائِيَّ: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُوراءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مِ بِصِيامِهِ حَتَّىٰ فُرِضَ رَمَضانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مِ بِصِيامِهِ حَتَّىٰ فُرِضَ رَمَضانُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مِ الْمَاءَ فَلْيَصُمْهُ (١٠)، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (١٠)». (٠٠) [ر: ١٥٩٢]

#### (٢) بابُ فَضْل الصَّوْم

١٨٩٤ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عن مالِكٍ، عن أَبِي الزِّنادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمُ مَ قَالَ: «الصِّيامُ جُنَّةٌ، فَلا يَرْفُثْ وَلا يَجْهَلْ، وَإِنِ الْمُرُوُّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ -مَرَّتَيْنِ- وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ الْمُرُوُّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ -مَرَّتَيْنِ- وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ المَّائِمُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي/. الصِّيامُ لِي وَأَنا أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ؛ يَتْرُكُ طَعامَهُ وَشَرابَهُ وَشَهُوتَهُ مِنْ أَجْلِي/. الصِّيامُ لِي وَأَنا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهِا». ﴿۞۞ [ط: ١٩٠٤، ٧٤٩٢، ٥٩٢٧، ١٩٠٤]

#### (٣) باب: الصَّوْمُ كَفَّارَةٌ

١٨٩٥ - صَّرْثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا جامِعٌ، عن أَبِي وايلٍ:

عن حُذَيْفَةَ، قالَ: قالَ عُمَرُ ﴿ يَهُ يَحْفَظُ حَدِيثًا عن النَّبِيِّ (٣) صِنْ للْمَعْيُّ مِ فِي الْفِتْنَةِ؟ قالَ حُذَيْفَةُ: أَنا، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمالِهِ وَجارِهِ تُكَفِّرُها الصَّلَاةُ والصِّيَامُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَلْيَصُمْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «أفْطَرَهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «مَن يحفظُ حَدِيثَ النَّبِيِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥٥٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٢٥) وأبو داود (٢٤٤٦) والترمذي (٧٥٣) والنسائي في الكبرئ (٢٨٣٧-٢٨٣٩، ١١٠١٥، ١١٠١٦) وابن ماجه (١٧٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٦٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٥١) وأبو داود (٢٣٦٣) والترمذي (٧٦٤) والنسائي (٢٢١٥-٢٢١٩، ٢٢٢٨، ٢٢٢٩) وفي الكبرئ (٣٥٥٢، ٣٢٥٣) وابن ماجه (٣١٦٨) ١٦٣٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨١٧.

جُنَّةً: سِتْرٌ من النار. خُلُوف: تغير رائحة الفم.

والصَّدَقَةُ». قالَ: لَيْسَ أَسْأَلُ عَن ذِهِ، إِنَّما أَسْأَلُ عَن الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ. قالَ: وَإِنَّا أَدُونَ ذَلِكَ بابًا مُغْلَقًا. قالَ: فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ؟ قالَ: يُكْسَرُ. قالَ: ذاكَ أَجْدَرُ (") أَنْ لا يُغْلَقَ إلىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ. فَقُلْنا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبابُ؟ فَسَأَلَهُ، فقالَ: نَعَمْ، كَما يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ عَدِ اللَّيْلَةَ ("). (٥٠٥ [ر: ٥١٥]

## (٤) باب الرَّيَّانِ (١) لِلصَّايِّمِينَ

١٨٩٦ - صَرَّثنا خالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ بِلَالٍ، قالَ: حدَّثني أَبُو حازِم:

عَنْ سَهْلِ ﴿ إِنَّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَا السَّعِيمُ ، قالَ: ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بِابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ منه الصَّايمُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، لا يَدْخُلُ منه أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّايمُونَ ؟ فَيَقُومُونَ ، لا يَدْخُلُ منه أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ ، فَلَمْ يَدْخُلُ منه أَحَدٌ ». (ب) [ط: ٣٢٥٧]

١٨٩٧ - صَرَّ ثُنَا إِبْراهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قالَ: حدَّثني مَعْنٌ، قالَ: حدَّثني مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابِ، عن حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «إنَّ».

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة: «أَحْرَىٰ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمستملي: «أنَّ غَدًا دُونَ اللَّيْلَةِ». ولفظة: «يعلم» ليست في متن (ن).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «بابٌ: الريانُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «قال: رسولُ اللهِ صِنْ السَّمِيمِ عَمَّ قَالَ».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية دون رقم: «أَبُواب».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٤) والترمذي (٢٢٥٨) والنسائي في الكبري (٣٢٧) وابن ماجه (٣٩٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٣٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٥٢) والترمذي (٧٦٥) والنسائي (٢٣٦، ٢٢٣٧) وابن ماجه (١٦٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٢٧) والترمذي (٣٦٧٤) والنسائي (٢٢٣٨، ٢٤٣٩، ٣١٨٣، ٣١٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٩.

## (٥) باب: هَلْ يُقَالُ: رَمَضانُ، أَوْ شَهْرُ رَمَضانَ؟ وَمَنْ رَأَىٰ كُلَّهُ واسِعًا

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ عَمَ: «مَنْ صامَ رَمَضَانَ». (١٩٠١)

وَقَالَ: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ». (١٩١٤)

١٨٩٨ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، عن أَبِي سُهَيْلِ، عن أَبِيهِ:

١٨٩٩ - حَدَّني (١) يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي (١) ابْنُ أَبِي أَنَسِ مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ: أَنَّ أَباهُ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ إِلَى يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

١٩٠٠ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ، قالَ: حدَّ ثني اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ: أخبرني سالِمٌ (٥٠:

[٢٥/٣] أَنَّ ابْنَ عُمَرَ / إِنَّى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». (٥) ٥ [ط:١٩٠٧،١٩٠٦]

وَقَالَ غَيْرُهُ، عِنِ اللَّيْثِ: حدَّثني عُقَيْلٌ وَيُونُسُ: لِهِلَالِ رَمَضَانَ. (٩)٥

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وحَدَّثني»، وبهامش اليونينية دون رقم: «أَخْبَرَني».

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حدَّثني».

(٣) في رواية ابن عساكر وأبى ذر: «إذا دَخَل رَمَضانُ».

(٤) أهمل ضبطها في (ن، و)، وضبطها بالتخفيف في (ب)، وبالتَّشديد في (ص).

(٥) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ عبد الله بن عمر ».

(أ) انظر تغليق التعليق: ١٣٧/٣.

وَسُلْسِكَتِ الشَّيَاطِينُ: أي ربطت بالسلاسل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٧٩) والترمذي (٦٨٢) والنسائي (٢٠٩٧، ٢٠٩٨-٢٠١١، ٢١٠٢، ٢١٠٤) وابن ماجه (١٦٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٤٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٧٩) والترمذي (٦٨٢) والنسائي (٢٠٩٧، ٢٠٩٨-٢١٠١، ٢١٠٢، ٢١٠٤) وابن ماجه (١٦٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٤٢.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۰۸۰) وأبو داود (۲۳۲۰) والنسائي (۲۱۲۰، ۲۱۲۱، ۲۱۲۱) وابن ماجه (۱۲۵۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۸۸۸. غُمَّ عَلَيْكُمْ: حال بينكم وبينه غيم.

<sup>(</sup>ه) انظر تغليق التعليق: ١٣٨/٣، ١٣٩.

#### (٦) باب مَنْ صامَ رَمَضَانَ إِيمانًا واحْتِسابًا وَنِيَّةً

وَ قَالَتْ عَايِشَةُ رَالِيُّا، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ : «يُبْعَثُونَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ». (٢١١٨) ٥ ١٩٠١ - صَّرَّنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا هِشامٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَن النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مِ ، قالَ: «مَنْ قامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صامَ رَمَضَانَ إِيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . (أ) [ر: ٣٥]

#### (٧) بابُ: أَجْوَدُ ما كانَ النَّبِيُّ صِنَى السَّعِيمَ مِ يَكُونُ فِي رَمَضانَ

١٩٠٢ - صَّرْتُنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: أَخبَرَنا ابْنُ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً:

أَنَّ اَبْنَ عَبَّاسٍ طِيُّمُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيْمُ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ (١) مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ لِيلَا يَلْقَاهُ كُلَّ (١) لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّىٰ يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّيِيُّ مِنَ الرَّيحِ الْمُرْسَلَةِ. (٢٠) [ر: ٦] عَلَيْهِ النَّبِيُّ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. (٢٠) [ر: ٦]

## (٨) بابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والْعَمَلَ بِهِ فِي الصَّوْمِ

١٩٠٣ - صَّرْتُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حدَّثنا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عن أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيْءٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ (٣) مِنْ اللَّهِ عَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرابَهُ». ﴿۞۞ [ط:٢٠٥٧]

## (٩) بابّ: هَلْ يَقُولُ: إِنِّي صايمٌ إذا شُتِمَ؟

١٩٠٤ - صَرَّتُ اِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَني / [٧٧٠] عَظَاءٌ، عن أَبِي صالِحِ الزَّيَّاتِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أجودُ» بالرفع، وهو المثبت في متن (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «في كُلِّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر: «النَّبِيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٦٠) وأبو داود (١٣٧٢) والترمذي (٦٨٣) والنسائي (٢٠١٦-٢٠٠٥) وابن ماجه (١٣٢٦، ١٦٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٤٢٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٠٨) والترمذي في الشمائل (٣٥٤) والنسائي (٢٠٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٣٦٢) و الترمذي (٧٠٧) والنسائي في الكبرى (٣٢٤٥-٣٢٤٨) وابن ماجه (١٦٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٢١.

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِهِ هُرَيْرَةَ شِلَى يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيهُ مِ : "قَالَ اللَّه: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنا أَجْزِي بِهِ. والصِّيامُ جُنَّةٌ، وَإِذا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ، وَلا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُوُّ صَائِمٌ. والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُوُّ صَائِمٌ. والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُلُوفُ (() فَمِ (ا) الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ يَفْرَحُهُما: إذا أَفْطَرَ فَرِحَ بِصَوْمِهِ ». (أن الرَّهِ اللهِ عَنْ رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ يَفْرَحُهُما: إذا أَفْطَرَ فَرِحَ بِصَوْمِهِ هِ. (أن المَعْلَى اللهِ عَنْ رَبِحَ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ يَفْرَحُهُما: إذا أَفْطَرَ

#### (١٠) بابُ الصَّوْم لِمَنْ خافَ علىٰ نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ (٣)

١٩٠٥ - صَرَّ ثَنَا عَبْدَانُ، عن أَبِي حَمْزَةً، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْراهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ، قالَ(٤):

بَيْنا أَنا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ظَلَّةِ، فقالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ سَلَسْمِيمِ مَ فقالَ: «مَنِ اسْتَطاعَ الْباءَةَ فَلْيَتَرَوَّجُ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءً ». (ب) فَلْيَتَرَوَّجُ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءً ». (ب) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءً ». (ب) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛

## (١١) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَاسَّهِ مِنَ ﴿ ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا » ﴿ وَالْمَالُونُ اللَّهِ اللَّهِ لَالَ

وَقَالَ صِلَةُ عِن عَمَّادٍ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَىٰ أَبَا الْقَاسِمِ سِنَ اللَّهِ يُمُ. (٥) ٥ ١٩٠٦ - صَدَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مالِكِ (٥) ، عن نافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبِّي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنْ السَّمِيهِ مَ ذَكَرَ رَمَضانَ ، فقال: «لا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوُا

[17/17]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَخُلُفُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «فِي». قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «العُزْبَةَ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «قال» ليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر : «حدَّثنا مالكُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٥١) وأبو داود (٢٣٦٣) والترمذي (٧٦٤) والنسائي (٢٢١٥، ٢٢١٦-٢٢١٩، ٢٢٢٨، ٢٢١٩) وابن ماجه (١٦٣٨، ١٦٩١، ٣٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٥٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱٤٠٠) وأبو داود (٢٠٤٦) والترمذي (١٠٨١) والنسائي (٢٢٣٩-٢٢٤١، ٢٢٤٢، ٣٢١٧، ٣٢٠٧-٣٢١٠، ٣٢١١) وابن ماجه (١٨٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤١٧.

الْباءَة: النكاح. وِجاءٌ: قاطع للشهوة.

<sup>(</sup>ج) مسلم (۱۰۸۰، ۱۰۸۱) والنسائي (۲۱۱۹، ۲۱۲۰، ۲۱۲۰) وابن ماجه (۱۲۵۶، ۱۲۵۵).

<sup>(</sup>د) أبو داود (٣٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) والنسائي (٢١٨٨) وابن ماجه (١٦٤٥).

الْهِلالَ، وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاقْدُرُوا لَهُ». (أ) [ر: ١٩٠٠]

١٩٠٧ - صَدَّتْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حدَّثنا مالِكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينارٍ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ لَيُّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِلَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ هُوُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلا تَصُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ ». (أ) [ر: ١٩٠٠]

١٩٠٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْم، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ طِنْهُ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ صِنَ السَّعِيمُ أَ: «الشَّهْرُ هَكَذا وَهَكَذا». وَخَنَسَ<sup>(١)</sup> الإِبْهامَ في الثَّالِثَةِ. <sup>(ب)</sup> ٥ [ط: ٥٠٠٢،١٩١٣]

١٩٠٩ - صَرَّ ثَنْ آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَبِا هُرَيْرَةَ شِنْ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ مَا وَ قالَ: قالَ أَبُو الْقاسِمِ مِنَ السَّعِيمِ مَ - أَوْ قالَ: قالَ أَبُو الْقاسِمِ مِنَ السَّعِيمِ مَ - ا «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُبِّي (٢) عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبانَ ثَلاثِينَ ». (٥) (

١٩١٠ - حَدَّ ثَنَا أَبُو عاصِم، عن ابْنِ جُرَيْج، عن يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عن عِكْرِ مَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ:
 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَالِيَّ : أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ مِنْ نِسائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَىٰ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا عَدْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الل

١٩١١ - صَّرْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ بِلالٍ، عن حُمَيْدٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَحَبَسَ» بالحاء المهملة ثم الموحدة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي: «فَإِنْ غَبِيَ»، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أُغْمِيَ»، وفي رواية المستملي: «غُمَّ». وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: «غَبيَ» بفتح الغين وتخفيف الباء، كذا هنا لأبي ذر، وعند القابسي: «غُبِّيَ» بضم الغين وتشديد الباء المكسورة، وكذا قيَّده الأصيلي بخطه، والأول أبين، ومعناه: خفي عليكم، قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «تسعةٌ وعشرون».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٨٠) وأبو داود (٢٣٢٠) والنسائي (٢١٢٠-٢١٢١) وابن ماجه (١٦٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٣١، ٧٢٤١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٨٠) وأبو داود (٢٣١٩) والنسائي (٢١٢٠، ٢١٤٠-٢١٤، ٢١٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٦٨. خنس الإبهام: قبضها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٨١) والترمذي (٦٨٤) والنسائي (٢١١٧-٢١١٩، ٢١٢٣، ٢١٣٨) وابن ماجه (١٦٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٠٨٥) والنسائي في الكبرئ (٩١٥٨) وابن ماجه (٢٠٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٠١.

عَنْ أَنَسِ شِيَّةِ، قالَ: آلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَا للَّهِ مِنْ نِسائِهِ، وَكَانَتِ(١) انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرَبَةٍ (١) تِسْعًا(٣) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، فقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا! فقالَ: ﴿إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا(٤) وَعِشْرِينَ ﴾. (٥) [ر: ٣٧٨]

#### (۱۲) بابُّ: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ»(ب)

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قالَ إِسْحاقُ: وَإِنْ كانَ ناقِصًا فهو تَمَامُّ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ: لا يَجْتَمِعانِ كِلَاهُما ناقِصِّ (٥). (ج) ٥

١٩١٢ - صَّرْتُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، قالَ: سَمِعْتُ إِسْحاقَ (١)، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عن أَبِيهِ، عن النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ عَمْ.

وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عن خالِدٍ الْحَذَّاءِ، قالَ: أَخْبَرَنِي (٧) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ:

(١) في رواية الأصيلي: «فكانَت»، وعزاها في (ب، ص) إلى هامش اليونينية دون رقم، وضَبَّب على المثبت في المتن.

- (٢) ضُبطت في (و،ع) بضمّ الرَّاء، وضُبطت في (ق) بالضبطين معًا.
- (٣) بهامش (ن، ب، ص): تسعة هكذا في الأصل. اه، وهو المثبت في متن (و)، ورمز في (و) لرواية المتن برمز ابن عساكر.
  - (٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية ابن عساكر من طريق الحمُّويي والمستملي: «تسْعَةً».
  - (٥) من قوله: «قال أبو عبد الله» إلى قوله: «كلاهما ناقص» ليس في رواية ابن عساكر وأبي ذر.
- (٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بنَ سُوَيْدٍ»، وفي رواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «يَعْنِي ابْنَ سُوَيْدٍ»، والذي في (ب، ص) أن رواية السمعاني عن أبي الوقت موافقة لرواية أبي ذر، وهذا موافق لما في الإرشاد والسلطانية.
  - (٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(أ) أخرجه الترمذي (٦٩٠) والنسائي (٣٤٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٩.

آلئ من نسائه: حلف ألا يدخل عليهن. مَشْرَبَة: غرفة.

(ب) مسلم (١٠٨٩) وأبو داود (٢٣٢٣) والترمذي (٦٩١) وابن ماجه (١٦٥٩)، وبمعناه في البخاري (١٩١٢).

(ج) انظر تغليق التعليق: ١٤٢/٣.

وقوله: (وقال محمدٌ) هكذا هو باتّفاق الأصول، وذكر في الإرشاد أنَّ المُرادَ هو محمد بن سِيرينَ أو الإمام البخاري نفسُه، وقد جزم في الفتح أنَّه الإمام البخاري، والذي في التغليق: (وقال أحمد) يعني ابنَ حنبل، وسيأتي ما يؤيِّده نقلًا عن نسخة الصغاني، والله أعلم. عَنْ أَبِيهِ إِلَيْ ، عن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيهُ م ، قالَ: «شَهْرانِ لا يَنْقُصانِ، شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضانُ وَذُو الْحِجَّةِ». (أ) الْحِجَّةِ». (أ)

#### (١٣) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَى اللَّه عِنْ اللَّه عِنْ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ

١٩١٣ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو:

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ طِيُّهُ ، عن النَّبِيِّ صِلَاسْهِ عَمْ/ أَنَّهُ قالَ: ﴿إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نَكْتُبُ وَلا نَحْسُبُ ، [٢٧/٣] الشَّهْرُ هَكَذا وَهَكَذا». يَعْنِي: مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، وَمَرَّةً ثَلاثِينَ. (ب) ۞ [ر: ١٩٠٨]

## (١٤) بِابُّ: لَا يَتَقَدَّمَنَ (١) رَمَضانَ بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ (١)

١٩١٤ - صَّرَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّ ثنا هِ شَامٌ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ:
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَنْ مَ عن النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيمُ مَ قالَ: «لا يَتَقَدَّمَنَ أَحَدُكُمْ رَمَضانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ
 يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ (٣)، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ». (٥٠)

(١٥) بابُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِسَآيِكُمُ (١) مُنَ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ قَتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَ وَأَبْتَعُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧] عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَ وَأَبْتَعُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧] عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ مُوسَى، عن إِسْرائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «لا يَتَقَدَّمُ».

(٢) في رواية ابن عساكر: «أو يَوْمَينِ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «صَوْمًا».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ ، بدل إتمام الآية.

(أ) أخرجه مسلم (١٠٨٩) وأبو داود (٢٣٢٣) والترمذي (٦٩٢) وابن ماجه (١٦٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٧٧.

وفي (ز): عقبَ هذا الحديث نقلًا عن نسخة الصغاني زيادةُ: (قال أبو عبد الله: قال إسحاق: تسعة وعشرون يومًا تامٌ. وقال أحمد بن حنبل: إن نقص رمضان تم ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة تم رمضان. وقال أبو الحسن [يعني القابسي]: كان إسحاق بن راهويه يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كان تسعةً وعشرين أو ثلاثين). اه.

(ب) أخرجه مسلم (١٠٨٠) وأبو داود (٢٣١٩) والنسائي (٢١٣٩، ٢١٤٠، ٢١٤١-٢١٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٧٥.

(ج) أخرجه مسلم (۱۰۸۲) وأبو داود (۱۳۳۵) والترمذي (۱۸۶، ۱۸۵) وابن ماجه (۱۶۲۱، ۱۹۵۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۶۲۲. عن الْبَرَاءِ شَهُ، قالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مِنَا شَهِ عَلَمْ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَايِمًا، فَحَضَرَ الإِفْطارُ، فَنامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَاكُلُ لَيْلَتَهُ وَلا يَوْمَهُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصادِيَّ كَانَ صَايِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فقالَ لَها: أَعِنْدَكِ طَعامٌ؟ قالَتْ: لا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ صَايِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطارُ أَتَى امْرَأَتَهُ فقالَ لَها: أَعِنْدَكِ طَعامٌ؟ قالَتْ: لا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتُهُ (() امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قالَتْ: خَيْبَةً لَكَ. فَكَانَ النَّهارُ غُشِي عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَا شَعِيمً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ أَيِمَ لَكُمُ الْخَيْطَ فَلَا انْتَصَفَ النَّهارُ عُشِي عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَا شَعِيمً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ أَيِمَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْمَا انْتَصَفَ النَّهارُ عُشِي عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَا شَعِيمً، فَنَزَلَتْ (ا): ﴿ وَكُلُوا وَاشَرَهُوا حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَيْصُورِ الْمَا الْمَرَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَا أَنْ مَرَاكُوا عَلَى يَتَبَيَّنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَنْ فَيْسَ مِنَ الْمُورِ الْمَالَ الْمَالَالُ الْمَالَا الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِكُ لَكُوا لَعْ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَا أَنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولِ الْمَالُولُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمَالُولُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُولِ الْمَالُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُ مِنَالُهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولِ وَلَيْهُ وَلَكُوا وَلَوْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَلَا مُلْعُلِقُ اللْمُؤْلُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْلُولُ وَلَولُكُولُ وَالْمُ الْمُلْلُولُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُولُولُولُ وَاللَّهُ و

## (١٦) باب قَوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ (٣ ) حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَكُوا الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِثُدَّ أَتِمُواْ الصِّيامَ إِلَى الْيَسْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

فِيهِ (٤) الْبَرَاءُ عن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيدِ مَمْ. ٥ (١٩١٥)

١٩١٦ - صَّرَّ أَنْ حَجَّاجُ (٥) بْنُ مِنْهالٍ: حدَّ ثنا هُشَيْمٌ، قالَ: أَخبَرَني حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن الشَّعْبيِّ:

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حاتِمٍ إِلَيْ ، قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو اَلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ ﴾ [البقرة:١٨٧] عَمَدْتُ إلى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُما تَحْتَ وِسادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلا يَسْتَبِينُ لِي، فَغَدَوْتُ على رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فغلبَتْه عَيْنُهُ فَجاءَتْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «فَنَزَلَتْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر زيادة: «إلى قوله: ﴿ثُمَّ أَتِنُّوا ٱلصِّيَامَ إِلَى الَّذِيلِ ﴾ "بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر زيادة: «عن»، والذي في (ن) أنَّ روايته: «عن البراء»، دون لفظة: «فيه».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «الحَجَّاجُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «فذكرتُ ذلك له».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٣١٤) والترمذي (٢٩٦٨) والنسائي (٢١٦٨)، انظر تحفة الأشراف: ١٨٠١.

الرَّفَث: الجماع. تختانون: تخونون.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٩٠) وأبو داود (٣٤٩) والترمذي (٢٩٧١، ٢٩٧١) والنسائي (٢١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٥٦.

[1/17]

[1/v E]

١٩١٧ - صَرَّنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّنَا أَبُي حَازِمٍ، عن أَبِيهِ، عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ (ح) حَدَّنِي (١) سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّنِنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قالَ: حَدَّثني أَبُو حازِمٍ، عن سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، قالَ: أُنْزِلَتْ: ﴿وَكُلُواْ وَالْمَرَبُواْ حَتَى يَتَبَيِّنَ لَكُوالْ اَلْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ وَلَمْ يَنْزِلْ عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قالَ: أُنْزِلَتْ: ﴿وَكُلُواْ وَالْمَرَبُواْ حَتَى يَتَبَيِّنَ لَكُوالْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ والْخَيْطُ ﴿ مِنَ الْفَتْمِ ﴾ ، فكانَ (١) رجالٌ إذا أَرادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ (٣) الْخَيْطَ الأَبْيَضَ والْخَيْطَ الأَبْيَضَ والْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ (١٤) يَاكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (٥) لَهُ رُؤْيَتُهُما، فَأَنْزَلَ اللّهُ بَعْدُ: ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّا لَيْلُ والنَّهارَ (١٠) . (١٥) [ط: ١٥١]

(١٧) بابُ/قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِيمِ مَنَ اللهِ يَمْنَعَنَّكُمْ (٧) مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ » (٦٢١) ١٩١٨ - ١٩١٩ - صَّرَثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ ،/عن أَبِي أُسامَةَ ، عن عُبَيْدِ اللهِ:

عن نافِعٍ ، عن ابْنِ عُمَرَ ، والْقاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عائِشَةَ ﴿ إِنَّهُ اللَّا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا للْسُعِيمُ مَ الْفَاسِمِ : «كُلُوا واشْرَبُوا حَتَّىٰ يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّىٰ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ». قالَ الْقاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذانِهِما إِلَّا أَنْ يَرْقَىٰ ذَا وَيَنْزِلَ ذَا . (ب ٥٠ [ر: ١١٧]

#### (١٨) بابُ تَأْخِير (٨) السَّحُورِ

١٩٢٠ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ أبِي حازِمٍ، عن أبِي حازِمٍ: عنْ سَهْلِ بنِ سَعْدِ بنَ مَ قَالَ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتِي أَنْ أُدْرِكَ السُّجُودَ مَعَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وكان».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «رجليه» بالتثنية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «وَلا يَزالُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «تَتَبَيَّنَ»، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَسْتَبينَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «الليلَ مِنَ النَّهارِ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَمْنَعْكُمْ».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر: «تَعْجِيل».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٩١) والنسائي في الكبرى (١٠٠٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٥٠، ٤٧٥٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٩٢) والترمذي (٢٠٣) والنسائي (٦٣٧ - ٦٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٣١، ٥٧٥٣٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٤٧٢٥.

## (١٩) باب قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلاةِ الْفَجْرِ

١٩٢١ - صَرَّ ثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا هِشامٌ: حدَّثنا قَتادَةُ، عن أَنسٍ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ شَيْءٍ، قَالَ: تَسَحَّرْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمَ مَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ والسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. (أ) ٥ [ر: ٥٧٥]

# (٢٠) باب بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجابٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ مِنَ سَلَّسْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَر السَّحُورُ وَأَصْحابَهُ واصَلُوا وَلَمْ يُذْكَر السَّحُورُ

١٩٢٢ - صَدَّثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عن نافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ لَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ فَنَهَاهُمْ ، قَالُوا: إِنَّكَ (١) تُواصِلُ. قالَ: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ؛ إِنِّي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ ». (ب) [ط:١٩٦٢]

١٩٢٣ - صَدَّنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَهَيْبٍ، قالَ: عَدْ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالِكِ شِلْهُ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ (١) صِلْ اللَّهِيِّ (١) صِلْ اللَّهِيُّ (١) صِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّحُورِ بَرَكَةً ». (٥) ٥

#### (٢١) باب: إذا نَوَىٰ بِالنَّهَارِ صَوْمًا

وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْداءِ: كَانَ أَبُو الدَّرْداءِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ طَعامٌ؟ فَإِنْ قُلْنا: لا، قالَ: فَإِنِّي صايمٌ يَوْمِي هَذا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وابْنُ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةُ الرَّبُّيُّ. (٥٠)

١٩٢٤ - صَّرَ ثَمَا أَبُو عاصِم، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ صِنَاسٌ عِيهُ مَ بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عاشُوراءَ أَنْ (٣):

[ ئان: ٥]

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «فَإِنَّكَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «رسولُ الله» (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «إنَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٩٧) والترمذي (٧٠٣) والنسائي (٢١٥٥، ٢١٥٦) وابن ماجه (١٦٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٩٦. والسائل في آخر الحديث هو أنس بن مالك ﴿ والمُجيبُ زَيدٌ ﴿ كما بيِّن ذلك في رواية النسائي (٢١٥٦)، وانظر مسند الإمام أحمد: ٥/ ١٨٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٠٢) وأبو داود (٢٣٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٢٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٩٥) والترمذي (٧٠٨) والنسائي (٢١٤٦) وابن ماجه (١٦٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٢٨.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٤٥/٣.

«مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ - أَوْ: فَلْيَصُمْ - وَمَنْ لَمْ يَاكُلْ فَلَا يَاكُلْ». (٥) [ط: ٢٠٠٧، ٥٢٧] [مَنْ أَكَل فَلَا يَاكُلُ فَلْا يَاكُلُ فَلْا يَاكُلُ فَلْا يَاكُلُ أَنْ الْعَالِمِ عُضُبِعُ جُنُبًا

١٩٢٥ - ١٩٢٦ - <del>صَّرَثنا</del> عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكِ، عن سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْيِرَةِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالَ: كُنْتُ أَنا وَأَبِي حِينَ (١) دَخَلْنا علىٰ عائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ.

(خ): صَّرْ ثَنْ الْهُمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخْبَرَني أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبُوالْدَةِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرُوانَ: ابْنِ الْحارِثِ بْنِ هِشَام: أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَ مَرُوانَ:

أَنْ عايشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ: / أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وهو جُنُبٌ مِنْ [٢٩/٣] أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ، وَقَالَ (٣) مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحارِثِ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَ (٤) بها أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ، وَقَالَ (٣) مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحارِثِ: أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَرِّعَنَ الْمَدِينَةِ، فقالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قُدِّرَ لَنَا أَنْ نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي نَجْتَمِعَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لأَبِي هُرَيْرَةَ هُنَالِكَ أَرْضٌ، فقالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، فقالَ: فَذَكَرُ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فقالَ: كَذَلِكَ حَدَّنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وهو (٥) أَعْلَمُ (٤) وَلَوْلا مَرْوانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرُهُ لَكَ. فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ، فقالَ: كَذَلِكَ حَدَّنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وهو (٥) أَعْلَمُ (٩) وَلَوْلا مَرْوانُ أَقْسَمَ عَلَيَ فِيهِ لَمْ أَدْكُورُهُ لَكَ. الْكَامِ الْمُهَالَ عَلَيْمَ لَلْكُولُ لُكُولُولُ عَلْمَ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْمَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَاسٍ، وهو (٥) أَعْلَمُ (٩) وَلَا عَالِيَشَةً وَأُمْ سَلَمَةً الْمَاكِ الْمَالِكَ عَلَيْدُ الْمُعْمَى الْمُعَلِّي الْمَالَةُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْفَلِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْفَالَةُ الْكُولُ الْمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالُ اللْمُعْمَى الْمُعْمِي الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُومِ الْمُعْمَى الْمُعْمَالُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالُ الْمُعْمَى الْ

- وَقَالَ هَمَّامُ وَابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبِيُّ مِنْ *سَّعِيمُ مَ* يَامُرُ<sup>(٦)</sup> بِالْفِطْرِ. ﴿ ﴿ وَقَالَ هَمَّا مُنْدُ. ۞

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حَتَّىٰ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «فَقالَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «لَتُفَزِّعَنَّ». وضُبطت في (ص): بسكون الفاء وتخفيف الزاي، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): للنَّسفي: «وهنَّ» من الفرع. اه.

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «يَامُرُنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٣٥) والنسائي (٢٣٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٨ ٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۱۰۹) وأبو داود (۲۳۸۸) والترمذي (۷۷۹) والنسائي في الكبرئ (۲۹۳۳-۳۰۱۳، ۳۰۱۳-۳۰۲۰، ۳۰۲۰-۳۰۲۰، ۲۰۲۳۲۰۲۲-۳۰۲۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۸۲۲، ۱۷۲۹، ۱۸۲۸، ۱۸۲۸،

لَتُقَرِّعَنَّ: لتفجأنَّ.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ١٤٧/٣.

## (٢٣) بإبُ الْمُباشَرَةِ لِلصَّايم

وَقَالَتْ عَايِشَةُ رَاكِهُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُها. (1)0

۱۹۲۷ - صَّرَثْنَا سُلَيْمانُ بنُ حَرْبِ، قالَ: عن شُعْبَةَ (۱)، عن الْحَكَمِ، عن إِبْراهيمَ، عن الْأَسْوَدِ: عنْ عايشَةَ رَبْنِيْ، قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ مِنَىٰ اللهِ اللهِ يُقَبِّلُ وَيُباشِرُ وهو صايمٌ، وَكانَ أَمْلَكَكُمْ الإِرْبهِ (۱). (ب) [ط: ۱۹۲۸]

وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿مَعَارِبُ ﴾ [طه:١٨]: حاجَةٌ (٣).

قالَ طاوُسُ (٤): ﴿ أُولِي ٱلْإِرْيَةِ (٥) ﴾ [النور: ٣١]: الْأَحْمَقُ لا حاجَةَ لَهُ فِي النِّساءِ (٢). (أ) ٥

#### (٢٤) بابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِم (٧)

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَىٰ يُتِمُّ صَوْمَهُ. ﴿ ٥٠ كَ

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عن سَعِيدٍ». قال في الفتح: وهو غلط فاحش؛ فليس في شيوخ سليمان بن حرب أحد اسمه سعيد حَدَّثه عن الحكم.

- (۱) من قوله: «قال: عن شعبة» إلى قوله: «لإربه» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر، وهذا مُشكِل، استشعره في (ص) فكتب عليه: «كذا»، إلّا أنْ يكون المرادُ عدمَ وجود الحديث كلّه عندهما، فتكون علامة ابتداء السقوط فوق: «حدَّ ثنا سليمان»، ويبقى الإشكال قائمًا؛ لاتفاق الأصول على الاختلاف السابق في رواية أبي ذر، والله أعلم، والذي في (ق) أن لفظة: «قال» فقط ليست عندهما، وبذلك فُسِّر في الإرشاد.
- (٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿ مَنَارِبُ ﴾ [طه:١٨]: حاجاتٌ »، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «مَأْرِبُّ: حاجَةٌ».
  - (٤) في (ب، ص) بالصرف.
  - (٥) في رواية أبي ذر: (﴿ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾».
- (٦) من قوله: «وقالَ: قالَ ابن عبَّاس» إلى قوله: «في النساء» ثابت في رواية ابن عساكر أيضًا (ب، ص)، وليس هو في نسخة من رواية ابن عساكر (ن، و).
  - (٧) الباب والترجمة مؤخَّران في رواية أبي ذر إلىٰ ما بعد قول جابر بن زيد.

(أ) انظر تغليق التعليق: ١٤٩/٣.

(ب) أخرجه مسلم (١١٠٦) وأبو داود (٢٣٨٢) والترمذي (٧٢٧، ٧٢٨، ٢٧٩) والنسائي في الكبري (٣٠٨٥، ٣٠٨٦، ٣٠٨٧، ٣٠٨٩) وابن ماجه (١٦٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٣٢.

أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ: أضبطكم لشهوته.

(ج) انظر تغليق التعليق: ١٥٠/٣.

١٩٢٨ - حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنا(۱) يَحْيَىٰ، عن هِشَامٍ، قالَ: أَخبَرني أَبِي: عَنْ عائِشَةَ، عَن النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِيِّ مِنَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ مِنْ الللللْمُ اللَّهُ مِنْ الللللِمُ مِنْ الللللْمُ مِنْ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللللللِمُ الللللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللِمُ اللللللللِمُ الللللللِمُ الللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللِمُ اللللْمُ الللِمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْ

(ح) وحدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عن مالِكِ، عن هِشامٍ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ شَيْهُ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَا يُعْضَ أَزْواجِهِ وهو صايِمٌ. ثُمَّ ضَحكَتْ. أَنْ المَاكِةِ اللهِ عَالَمُ مَا يَعْضَ أَزْواجِهِ وهو صايِمٌ. ثُمَّ ضَحكَتْ. أَنْ المَاكِةُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

١٩٢٩ - حَرَّثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ:

عَنْ أُمُّهَا شُرُّهُ، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى اللَّهَ مِنَى الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيابَ حِيضَتِي، فقالَ: «مَا لَكِ؟ أَنَفِسْتِ؟ (٢٠)». قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ، وَكَانَ ثِيعَابُ فَلَتُ الْعَمْ. فَلَخَلْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وهو صايمٌ. (٢٥٠ [ر: ٢٩٨]

#### (٢٥) بابُ اغْتِسالِ الصَّائِم

وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَبِّنُ مُ ثَوْبًا فَأَلْقاهُ (٣) عَلَيْهِ وهو صايمٌ.

وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وهو صايمٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لا بَاسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أُو الشَّيْءَ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: لا بَاسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّ دِ لِلصَّايِّم.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إذا كَانَ صَوْمُ (٤) أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا.

(١) في رواية ابن عساكر: «حدَّثني».

(٢) في رواية أبي ذر: « أَنُفِسْتِ» بضمِّ النون.

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي وابن عساكر: «فأُلقِيَ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَومُ صَوْم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٠٦) وأبو داود (٢٣٨٦-١٣٨٤) والترمذي (٧٢٧، ٧٢٨) والنسائي (١٦٥١) وفي الكبرئ (٣٠٥٠- ٣٠٠٩) أخرجه مسلم (١٦٥٣) وأبو داود (٣٠٨٠- ٢٣٨٩- ٢٠٩٣) والترمذي (٣٠٠٠، ٣٠٩٩- ٣٠٩٨) والنسائي (١٦٥٣- ٣١٠٩، ٣١٠٠- ٩١٣٠، ٣١٠٠- ٩١٣٠) وأبل ماجه (٣٠٨١، ١٦٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٧٠، ١٧٧١٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٦، ٣٢٤) والنسائي (٢٣٧، ٢٨٣، ٣٧١) وفي الكبرئ (٣٠٦٠-٣٠٧١، ٣٠٧٤، ٣٠٧٥) وابن ماجه (٣٨٠، ٣٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٧٠-١٨٢٧٠.

الخَمِيلَة: كساء فيه لين وربما كان له أهداب متعلقة به.

وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي إِبُّرُنَ (١) أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنا صايمٌ.

وَيُذْكَرُ عن النَّبِيِّ صِنَالله عِيمًا أَنَّهُ اسْتاكَ وهو صايمٌ. (٢)

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَلا يَبْلَعُ رِيقَهُ (٣).

[٣٠/٣] وقالَ عَطاءً: إِنِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لا أَقُولُ يُفْطِرُ (٤)./

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لا بَاسَ بِالسِّواكِ الرَّطْبِ. قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ ؟! قَالَ: وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ، وَأَنْتَ تُمَضْمَضُ (٥) بهِ.

وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ والْحَسَنُ وَإِبْراهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّايِّمِ بَاسًا. (أ) ٥

١٩٣٠ - حَ*دَّثنا* أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ: حدَّثنا يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ أَبِي بَكْر:

َ قَالَتْ عَايِشَةُ شَيْهِ: كَانَ النَّبِيُّ صَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلَمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. (ب)٥[ر: ١٩٢٥]

١٩٣١ - ١٩٣٢ - ١٩٣٦ - صَّرَ ثُمَّا إِسْماعِيلُ، قالَ: حدَّ ثني مالِكُ، عن سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحارِثِ بْنِ هِشام بْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

(۱) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، واختلف في ضبط الهمزة والزاي، فضُبطت في (ن، ق) بكسرهما، وضُبطت في (ب، ص) بفتحهما، وفي (و) بفتح الهمزة وفتح الزاي وكسرها، وبهامش اليونينية دون رقم: «ابْزنًا» بالنصب، دون ضبط الهمزة والزاي.

(٢) من قوله: «ويذكر» إلى قوله: «وهو صايم» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

(٣) قوله: «ولا يبلع ريقه» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

(٤) قول عطاء ليس في رواية ابن عساكر.

(٥) في رواية أبي ذر: «تَمَضْمَضُ» بفتح التاء.

(أ) رأي أنس وإبراهيم في الكحل عند أبي داود (٢٣٧٨، ٢٣٧٩)، وللباقي انظر تغليق التعليق: ٦٥٦/٣. إِبْزن: حوض. أَتَقَحَّمُ: أدخل. ازْدَرَدَ: ابتلع.

(ب) أخرجه مسلم (۱۱۰۹) وأبو داود (۲۳۸۸) والترمذي (۷۷۹) والنسائي في الكبرئ (۱۹۳۳-۱۹۶۹-۱۹۹۰-۱۹۹۰-۱۹۹۰، ۱۹۹۶-۲۹۹۰، ۱۹۹۶-۳۰۰۹، ۲۹۹۳-۳۰۰۹، ۲۹۹۳-۳۰۰۹، ۳۰۰۹-۳۰۰۱، ۳۰۰۹-۳۰۰۱، ۳۰۰۹، ۲۹۹۳-۳۰۰۹، ۳۰۰۹، ۳۰۰۹، ۳۰۰۹، ۳۰۰۹، ۳۰۰۹، ۳۰۰۹، ۳۰۰۹، ۳۰۰۹، ۳۰۰۹، ۳۰۰۹، ۳۰۰۹، ۳۰۰۲، ۱۲۷۰۹، ۲۰۲۱، ۱۲۷۰۱، ۱۲۷۰۱، ۱۲۷۰۱، ۱۲۷۰۱، ۱۲۷۰۱، ۱۲۷۰۱، ۱۲۷۰۱،

كُنْتُ أَنَا وَأَبِي، فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّىٰ دَخَلْنا علىٰ عائِشَة ﴿ ثَنَّهُ ، قَالَتْ: أَشْهَدُ علىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَمْ سَلَمَةَ صَلَىٰ عَلَىٰ أَمْ سَلَمَةَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَمْ سَلَمَةَ وَخُلْنا علىٰ أُمِّ سَلَمَةَ فَالتُ مِثْلَ ذَلِكَ. (٥) [ر: ١٩٢٦،١٩٢٥]

## (٢٦) بابُ الصَّايمِ إذا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ناسِيًا

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْماءُ فِي حَلْقِهِ لا بَاسَ إِنْ (١) لَمْ يَمْلِكْ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبابُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجاهِدٌ: إِنْ جامَعَ ناسِيًا فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ. (ب)٥

١٩٣٣ - صَّرْثنا عَبْدانُ: أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّثنا هِشامٌ: حدَّثنا ابْنُ سِيرِينَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهِ مُ عَن النَّبِيِّ صَلَىٰ السَّعِيمُ ، قالَ: ﴿إِذَا نَسِيَ فَأَكُلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ؛ فَإِنَّمَا [٧٠٠] أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ». ﴿ ٥٠ [ط: ٦٦٦٩]

#### (٢٧) بابُ سِوَاكِ(١) الرَّطْبِ والْيابِسِ لِلصَّايم

وَيُذْكَرُ عن عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَى اللَّهِيَّ مِنَاللَّهُ وهو صايمٌ ما لا أُحْصِي. أَوْ: أَعُدُ. (د)

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيمُ : «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ».(٩)

وَيُرْوَىٰ نَحْوُهُ عن جابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خالِدٍ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ، وَلَمْ يَخُصَّ الصَّايمَ مِنْ غَيْرِهِ. (و)

<sup>(</sup>١) لفظة: «إنْ» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «السِّواكِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٠٩) وأبو داود (٢٣٨٨) والترمذي (٧٧٩) والنسائي في الكبرئ (٢٩٣٣-٣٠١٦، ٣٠١٣-٣٠٢٠-٣٠٢٠-

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٥٦/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٥٥) وأبو داود (٢٣٩٨) والترمذي (٧٢١) والنسائي في الكبرئ (٣٢٧٥) وابن ماجه (١٦٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٥٥٣.

<sup>(</sup>د) أبو داود (٢٣٦٤) والترمذي (٧٢٥).

<sup>(</sup>ه) النسائي في الكبري (٣٠٤٣، ٣٠٤٣).

<sup>(</sup>و) انظر تغليق التعليق: ١٥٧/٣.

وَقَالَتْ عَايِّشَةُ ، عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ : «مَطْهَرَةً (١) لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». (أ)

وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: يَبْتَلِعُ رِيقَهُ(١). (٢)٥

١٩٣٤ - صَّرْثنا عَبْدانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، قالَ: حدَّثني الزُّهْرِيُّ، عن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عن حُمْرَانَ:

رَأَيْتُ عُثْمانَ ﴿ ثُمَّ تَوَضَّاً ، فَأَفْرَغَ علىٰ يَدَيْهِ ثَلاثًا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ (٣) واسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ إلى الْمِرْفَقِ ثَلاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَىٰ إلى الْمِرْفَقِ ثَلاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ (٥) ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَىٰ ثَلاثًا ، ثُمَّ الْيُسْرَىٰ ثَلاثًا ، ثُمَّ قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيهُ مِ تَوَضَّا فَحُوثِي هَذَا ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فيهما بِشَيْءٍ ، إِلَّا عُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » . (٥٠٥ [ر: ١٥٩]

(٢٨) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صِنْ السِّعِيمَ : «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْماءَ»(د)

وَلَمْ يُمَيِّزُ بَيْنَ الصَّايِّم وَغَيْرِهِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: لا بَاسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّايمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ / إلى حَلْقِهِ، وَيَكْتَحِلُ. وَقَالَ عَظَاءٌ: إِنْ تَمَضْمَضَ (٧) ثُمَّ أَفْرَغَ ما فِي فِيهِ مِنَ الْماءِ لا يَضِيرُهُ (٨) إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ

[41/4]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ وحاشية رواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «السِّواكُ مَطْهَرَةٌ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «وقالت عائشة» إلى قوله: «ريقه» مقدَّم في رواية أبي ذر إلى ما قبل قوله: «وقال أبو هريرة».

<sup>(</sup>٣) هكذا في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا، وفي روايته ورواية أبي ذر: «مَضْمَضَ».

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطت في (ن، و)، وضبطت في (ص): «المَرفِق»، وكلاهما صواب في اللغة، وأهمل ضبطها في (ب).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «رَاسَهُ».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ب، ص) بفتح الواو نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>V) في رواية السمعاني عن أبي الوقت وحاشية رواية ابن عساكر: «مَضْمَضَ».

<sup>(</sup>٨) في رواية ابن عساكر: «لم يَضِيْرَهُ»، قارن بما في السلطانية، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ والمستملي: «لا يَضُرُّهُ»وعزاها في (ب، ص) إلى حاشية رواية ابن عساكر بدل المستملي، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) النسائي (٥).

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٢٦) وأبو داود (١٠٦، ١٠٧) والنسائي (٨٤، ٨٥، ١١٦) وابن ماجه (٢٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٩٤.

<sup>(</sup>د) مسلم (۲۳۷).

رِيقَهُ(١) وَماذا بَقِيَ (١) فِي فِيهِ، وَلا يَمْضِغُ(٣) الْعِلْكَ، فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهَىٰ عَنْهُ، فَإِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْماءُ حَلْقَهُ لا بَاسَ؛ لَمْ يَمْلِكْ(٤). ٥٥

#### (٢٩) بابّ: إذا جامَعَ فِي رَمَضانَ

وَيُذْكَرُ عِن أَبِي هُرَيْرَةَ -رَفَعَهُ -: «مَنْ أَفْظَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ (٥) وَلا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صامَهُ » (٢٠).

وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ والشَّعْبِيُّ وابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْراهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.(ج)O

١٩٣٥ - صَّرَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هارُونَ: حَدَّثَنا(٢) يَحْيَىٰ -هُو ابْنُ سَعِيدٍ - أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ أَخْبَرَهُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، عن عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ:
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ شَيْ تَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ سِنَ السَّعِيمُ فقالَ: إِنَّهُ احْتَرَقَ. قالَ: «مَا لَكَ؟» قالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضانَ (٧). فَأُتِيَ النَّبِيُّ سِنَ السَّعِيمُ مِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ، فقالَ: «أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟»

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «لا يَضِيرُهُ أَنْ يَزْدَرِدَ رِيقَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وما بَقي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ولا يمضَغُ» بفتح الضاد، وفي رواية ابن عساكر: «ويَمْضُغُ» بإسقاط: «لا»، وفي (ب،ص) نقلًا عن هامش اليونينية: يَمْضَغُ بفتح الضاد عند أبي ذر مصححًا عليه، وهي تُفتح وتُضم، قاله ابن سِيده. اه.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «فإن استنثر» إلى قوله: «لم يملك» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر وكريمة: «عِلَّةٍ».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر: «في نَهارِ رَمَضانَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣/١٦٦، ١٦٧.

السَّعُوط: هو ما يجعل في الأنف من الأدوية.

<sup>(</sup>ب) أبو داود (٢٣٩٦) والترمذي (٧٢٣) والنسائي في الكبري (٣٢٧٨ -٣٢٨٣) وابن ماجه (١٦٧٢).

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣/ ١٦٩، ١٧٠.

قالَ: أَنا. قالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذا».(أ) [ط: ٦٨٢٢]

## (٣٠) بابِّ: إذا جامَعَ فِي رَمَضانَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفِّرْ

١٩٣٦ - حَدَّنَ أَبِهَ الْيَمَانِ: أَخبَرَنَا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبِهَا هُرَيْرَةَ شُنْ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ (') مِنَاسِّمِيمُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلِّ فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ. قالَ: «ما لَكَ؟» قالَ: وقَعْتُ على امْرَأَتِي وَأَنا صائِمٌ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ يَالِسُّمِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللل

## (٣١) بابُ الْمُجامِع فِي رَمَضانَ، هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانُوا مَحَاوِيجَ؟

١٩٣٧ - صَّرَ ثَنَا عُثْمَانُ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ يَا إِنَّ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاللَّهِ عِلَى اللَّهِ فِي الْمُورَةِ وَقَعَ على آمْرَأَتِهِ فِي

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «مَعَ النَّبِيِّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «قال».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قال»ثابتة في رواية ابن عساكر أيضًا (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وفي نسخة: «فِيهِ»، وهو المثبت في متن (و).

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «فقال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «خُذْ هَذا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١١٢) وأبو داود (٢٣٩٤، ٢٣٩٥) والنسائي في الكبرى (٣١١٠-٣١١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٧٦. المِكْتَل: القفة وهي تسع خمسة عشر صاعًا، فيُصيب المسكين ربع صاع، وهو المد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١١١) وأبو داود (٢٣٩٠-٢٣٩٣) والترمذي (٧٢٤) والنسائي في الكبرئ (٣١١٤-٣١١٦ -٣١١٩) وابن ماجه (١٦٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٥.

رَمَضانَ. فقالَ: «أَنَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟» قالَ: لا. قالَ: «فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ؟» قالَ: لا. قالَ: فأُتِيَ النَّبِيُّ مِنَاسُّعِيهُ مم بِهِ (١٠ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قالَ: لا. قالَ: فأُتِيَ النَّبِيُّ مِنَاسُّعِيهُ مم بِعِرَقٍ [٣٢/٣] فيه تَمْرٌ -وهو الزَّبِيلُ(١٠ - قالَ: «أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ». قالَ: على أَحْوَجَ مِنَّا؟! مَا بَيْنَ لابَتَيْها أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. قالَ: «فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». (٥٥ [ر: ١٩٣٦]

## (٣٢) بابُ الْحِجامَةِ والْقَيْءِ لِلصَّايم

وَقالَ لِي يَحْيَىٰ بْنُ صالِحٍ: حدَّثنا مُعاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبانَ: سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ شِيَّةِ: إذا قاءَ فَلا يُفْطِرُ؛ إِنَّما يُخْرِجُ وَلا يُولِجُ. (ب)

وَيُذْكَرُ عِن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ يُفْطِرُ (ج)، والأَوَّلُ أَصَحُّ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ: الصَّوْمُ (٣) مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِلَيْ مَا يَحْتَجِمُ وهو صايمٌ، ثُمَّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّيْل.

واحْتَجَمَ أَبُو مُوسَىٰ لَيْلًا. (د)

وَيُذْكَرُ عن سَعْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ؟ احْتَجَمُوا صِيامًا.

وَقَالَ بُكَيْرٌ عِن أُمِّ عَلْقَمَةَ: كُنَّا نَحْتَجِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلا تَنْهَىٰ (٤). (هـ)

وَيُرْوَىٰ عن الْحَسَن عن غَيْر واحِدٍ مَرْفُوعًا: فَقالَ (٥): «أَفْطَرَ الْحاجِمُ والْمَحْجُومُ». (و)

<sup>(</sup>١) لفظة: «به» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٢) في متن (و، ص): «الزِّنْبِيل».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وحاشية رواية ابن عساكر: «الفِطْرُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «نُنْهَيٰ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «فقال» ليست في رواية أبي ذر، وفي رواية ابن عساكر: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١١١) وأبو داود (٢٣٩٠-٢٣٩٣) والترمذي (٧٢٤) والنسائي في الكبرى (٣١١٤-٣١١٦-٣١١٩) وابن ماجه (١٦٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٥.

الزَّبِيلُ: القفة الكبيرة.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٥.

<sup>(</sup>ج) أبو داود (۱۳۸۰) والترمذي (۷۲۰) والنسائي في الكبري (۳۱۳۱) وابن ماجه (۱٦٧٦).

<sup>(</sup>د) النسائي في الكبرى (٣٢٠٨، ٣٢١٢، ٣٢١٣)

<sup>(</sup>ه) انظر تغليق التعليق: ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>و) النسائي في الكبرئ (٣١٦٠-٣١٧٢).

-وَقَالَ لِي عَيَّاشُ: حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ: حَدَّثنا يُونُسُ، عن الْحَسَنِ مِثْلَهُ. قِيلَ لَهُ: عن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ أَعْلَمُ. (أ) ٥ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ عَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ. (أ) ٥

١٩٣٨ - صَّرْثنا مُعَلَّىٰ بنُ أَسَدٍ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن أَيُّوبَ، عن عكْرِمَةَ:

عنِ ابنِ عَبَّاسٍ شِهُمُّ: أَنَّ النَّبِيَّ صِهٰ شَرَيهُمُ احْتَجَمَ (١) وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجَمَ وهو صائِمٌ. (ب)٥ [ر: ١٨٣٥]

١٩٣٩ - صَرَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثنا عَبْدُ الْوارِثِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن عِكْرِمَةَ:

عن ابْن عَبَّاسِ رَالِيَّ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِيمٍ وهو صائِمٌ (١). (ب٥٠ [ر:١٨٣٥]

١٩٤٠ - حَدَّثنا الْبُنانِيَ إِياسٍ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: سَمِعْتُ ثابِتَ الْبُنانِيَّ: يَسْأَلُ أَنَسَ ابْنَ (٣) مالِكِ شِلَّةِ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّايمِ؟ قالَ: لا؛ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. (๑) ٥
 وَزادَ شَبَابَةُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ: على عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِيرِ عَمْ. (د) ٥

#### (٣٣) باب الصَّوْم فِي السَّفَرِ والإِفْطارِ

١٩٤١ - صَّرْ أَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا شُفْيانُ، عن أَبِي إِسْحاقَ الشَّيْبانِيِّ:

(١) في رواية ابن عساكر: «عن ابن عبَّاس يَنْهُمُا، قالَ: احتَجَم النَّبِيُّ مِنَى السَّعِيمُم».

(٤) في رواية ابن عساكر: «النَّبِيِّ».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ليس في رواية ابن عساكر ولا في رواية كريمة، وفي (ب، ص) أنَّها ليست في رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطت في كلِّ الأصول عدا (ن)، ففيها: "يُسأَلُ»، وهو خطأ قديم محفوظ، قال في الفتح: "وهذا غلط؛ فإنَّ شعبة ما حضر سؤال ثابت لأنس، وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت، فرواه الإسماعيلي ... عن آدم بن أبي إياس شيخ البخاري فيه فقال: عن شعبة، عن حميد قال: سمعت ثابتًا وهو يسأل أنس ابن مالك فذكر الحديث ...» اه. وفي رواية أبي ذر: " سُئِلَ أنسُ بنُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٣١٦٨-٣١٧١، ٣١٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٥٦١، ١٥٥٤٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (۱۸۳۵، ۱۸۳۵، ۱۸۳۲، ۱۳۷۳) والترمذي (۷۷۰-۷۷۷، ۸۳۹) والنسائي (۱۸٤٥-۲۸٤۷) وفي الكبرئ (۳۱۹، ۱۸۳۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۸۹. الكبرئ (۳۰۸۱، ۱۹۸۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۸۹.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٣٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٨.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ١٨٢/٣.

فاجْدَحْ لِي». قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، الشَّمْسَ (١٠؟! قالَ: «ٱنْزِلْ فاجْدَحْ لِي». قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، الشَّمْسَ (١٠؟! قالَ: «آنْزِلْ فاجْدَحْ لَهُ/ فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَىٰ بِيَدِهِ هاهُنا، ثُمَّ قالَ: [٥٧١] (الشَّمْسَ (١٠)؟! قالَ: ١٥٧٥) قَنْزُلَ فَجَدَحَ لَهُ/ فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَىٰ بِيَدِهِ هاهُنا، ثُمَّ قالَ: [٥٧١] (إذا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هاهُنا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّالِمُ». (أ) ٥ [ط: ٥٥٥، ١٩٥٨، ١٩٥٨)

تَابَعَهُ جَرِيرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عن الشَّيْبانِيِّ، عن ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَالسَّطِيمِ مِنْ سَفَرِ. ٥ (١٩٥٧ه)(١٩٥٨)

١٩٤٢ - صَّرْثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَى، عن هِشامِ قالَ: حدَّثني أَبِي:

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ. (ب) ۞ [ط: [۱۹٤٣]

١٩٤٣ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:

عَنْ عَايِّشَةَ<sup>(۱)</sup>، زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ : أَأْصُومُ فِي السَّفَرِ ؟ / وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيامِ، فقالَ: «إِنْ شِيْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِيْتَ فَأَفْطِرْ». (٢٥٠٠] [ر.١٩٤٢]

## (٣٤) بابّ: إذا صامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضانَ ثُمَّ سافَرَ

١٩٤٤ - صَّرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ خَرَجَ إلى مَكَّةَ فِي رَمَضانَ فَصامَ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ. ﴿ ٥٠ [ط: ١٩٤٨، ٢٩٥٣، ٤٢٧٩]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الشمسُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: ﴿ رَاجُهُمُ ﴾.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٠١) وأبو داود (٢٣٥١) والنسائي في الكبرى (٣٣١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٦٣. اجْدَحْ: حرِّك السَّويق بعود ليذوب في الماء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٢١) وأبو داود (٢٤٠٢) والترمذي (٧١١) والنسائي (٢٣٠٦-٢٣٠٨، ٢٣٨٤) وابن ماجه (١٦٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٦٦، ١٧٣١٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١١٣) وأبو داود (٢٤٠٤) والنسائي (٢٢٨٧-٢٢٨، ٢٢٩٠، ٢٢٩١، ٢٣١٣، ٢٣١٢) وابن ماجه (١٦٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٤٣.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: والْكَدِيدُ: ماءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ (١٠). ٥

١٩٤٥ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ حَمْزَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جابِرٍ: أَنَّ إِسْماعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، عن أُمِّ الدَّرْدَاءِ:

عَنْ أَبِي الدَّرْداءِ شَهُ ، قالَ: خَرَجْنا مَعَ النَّبِيِّ (٢) مِنَا شَعِيام فِي بَعْضِ أَسْفارِهِ فِي يَوْم حارِّ، حَتَّىٰ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ على رَاسِهِ مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، وَما فِينا صائِمٌ إِلَّا ما كانَ مِنَ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيامُ وابْنِ رَوَاحَةَ. (أ) ٥

(٣٦) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الْمِيْمِ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ (٣): «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَر»

١٩٤٦ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصارِيُّ، قالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ

(٣٧) بابِّ: لَمْ يَعِبْ أَصْحابُ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللّ

١٩٤٧ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مالِكِ ، عن حُمَيْدِ الطَّوِيلِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ، قالَ: كُنَّا نُسافِرُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ سُرِيمِ مَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّايمُ على الْمُفْطِرِ، وَلا الْمُفْطِرُ على الصَّايِم. (٥٠) ولا الْمُفْطِرُ على الصَّايِم.

<sup>(</sup>۱) قوله: «قال أبو عبد الله...» إلخ ليس في رواية أبي ذر عن المستملي ورواية ابن عساكر، والذي في (ب) أن قوله: «قال أبو عبد الله» فقط ليس في روايتهم، وهو موافق لما في السلطانية، والذي في (ص) أنه ليس في رواية ابن عساكر فقط، واتفقا على أنَّ تتمة العبارة ثابتة في رواية أبي ذر والمستملي، ووقع في غير اليونينية بعد هذا الحديث تبويبٌ مستقل بغير ترجمة.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «الحَرُّ» ثابت في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا، قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «قالوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٢٢) وأبو داود (٢٤٠٩) وابن ماجه (١٦٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٩٧٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١١٥) وأبو داود (٢٤٠٧) والنسائي (٢٥٥٧، ٢٢٥٨، ٢٢٥٩، ٢٢٦٠-٢٢٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٤٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١١٨) وأبو داود (٢٤٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٧.

#### (٣٨) باب مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ لِيَرَاهُ النَّاسُ

١٩٤٨ - حَرَّ ثَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّ ثنا أَبُو عَوانَةَ، عن مَنْصُورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن طاوُسٍ:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُ مُّا، قالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صِنَ السَّعِيمُ مِنَ الْمَدِينَةِ إلىٰ مَكَّةَ، فَصامَ حَتَّىٰ بَلَغَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِنُ مُّا، قالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صِنَ السَّعِيمُ مِنَ الْمَدِينَةِ إلىٰ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعا بِماءٍ، فَرَفَعَهُ إلىٰ يَدَيْهِ (() لِيُرِيَهُ النَّاسَ (())، فَأَفْطَرَ حَتَّىٰ قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي عُسْفَانَ. فَكَانَ (()) ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صامَ رَسُولُ اللّهِ مِنَ السَّعِيمُ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شاءَ صامَ وَمَنْ شاءَ أَفْطَرَ. (٥٠ [د: ١٩٤٤]

# (٣٩) بابّ: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدُيَّةٌ ﴾ [البقرة: ١٨٤]

قالَ ابْنُ عُمَرَ وَسَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: نَسَخَتْها: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ (٤) هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِّنَ أَلِيْتُ اللهَ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنَ أَلْكُ مَرَ وَلِتُحْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَىٰكُمُ وَلِتُحْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُحَيِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَىٰكُمُ وَلِتُحْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُحَيِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَىٰكُمُ وَلِيَحُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. (١٩٤٩) (٤٥٠٧)

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنا (٥٠/ الأَعْمَشُ: حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي لَيْلَيْ: حَدَّثنا (٢٠) [٣٤/٣] أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مِنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مِنَى اللهِ عَمْرُوا بِالصَّوْم. (٩٠)٥ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَنَسَخَتْها: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ فَأُمِرُوا بِالصَّوْم. (٩٠)٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وحاشية رواية ابن عساكر: «إِلَىٰ يَدِهِ»، وفي روايته: «إِلَىٰ فِيهِ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا (ص)، وهو موافق لما في السلطانية، وفي رواية ابن عساكر وأبي ذر . ذر : «لِيَراهُ الناسُ». وعزاها في (و، ب، ص) إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ بدل أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «وكان».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر زيادة: «إلى قوله: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوكَ ﴾ ، وفي رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿عَلَى مَاهَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ مَتَفَكُرُوكَ ﴾ ، بدل إتمام الآية في الروايتين.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «أَخبَرَنا» (ن، ق).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١١٣) وأبو داود (٢٤٠٤) والنسائي (٢٢٨٧-٢٢٩١، ٢٣١٢، ٢٣١٤) وابن ماجه (١٦٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٤٩.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٨٤/٣.

١٩٤٩ - صَّرَ ثُمَّا عَيَّاشٌ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَىٰ: حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ شَيِّمَ: قَرَأً: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَكِمِينَ (١﴾ [البقرة:١٨٤]. قالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ. (أ) [ط:٤٥٠٦]

#### (٤٠) بابُ: مَتَىٰ يُقْضَىٰ قَضَاءُ رَمَضَانَ؟

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَصِدَّةٌ مِّنْ آيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤].

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي صَوْمِ الْعَشْرِ: لا يَصْلُحُ حَتَّىٰ يَبْدَأَ بِرَمَضانَ.

وَقَالَ إِبْراهِيمُ: إذا فَرَّطَ حَتَّىٰ جاءَ (٢) رَمَضانٌ آخَرُ يَصُومُهُما. وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعامًا.

وَيُذْكَرُ عِن أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا وابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ يُطْعِمُ. (<sup>ب)</sup>

وَلَمْ يَذْكُر اللَّهُ الإِطْعامَ، إِنَّما قالَ: ﴿فَعِلْهُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]. ٥

· ١٩٥٠ - صَرَّ ثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ، قالَ:

سَمِعْتُ عايشَة ﴿ ثَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ (٣) رَمَضانَ (٤)، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبانَ. قالَ يَحْيَى: الشُّغْلُ (٥) مِنَ (٦) النَّبِيِّ ، أَوْ بِالنَّبِيِّ مِنَ الله المَالِمُ مِنَ (٥) النَّبِيِّ مِنَ الله المَالِمُ مِنَ (٥) النَّبِيِّ مِنَ الله المَالِمُ مِنَ (٥) النَّبِيِّ مِنَ الله المَالِمُ مِنْ (٥) النَّبِيِّ مِنَ الله المَالِمُ مِنْ (٥) مِنَ (٥) النَّبِيِّ مِنَ الله المَالِمُ مِنْ (٥) النَّبِيِّ مِنَ اللهُ المَالِمُ اللهُ مِنْ (٥) النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### (٤١) بابِّ: الْحائِضُ تَتْرُكُ الصَّوْمَ والصَّلاةَ

وَقالَ أَبُو الزِّنادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَاتِي كَثِيرًا على خِلافِ الرَّايِ، فَما يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ

(١) في رواية ابن عساكر: «مسكين» بالإفراد وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف، والمثبت رواية هشام عن ابن عامر.

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «جاز».

(٣) لفظة: «من» ليست في رواية ابن عساكر.

(٤) لفظة: «رمضان» ثابتة في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا (ب، ص).

(٥) اللام غير مضبوطة في (ن، و)، وضُبطت في (ب، ص،ع) بالرفع، وفي (ق) بالنصب. وبهامشها: مفعول لأجله. اه.

(٦) هكذا في رواية السمعاني عن أبي الوقت أيضًا (ب، ص)، وبهامشهما مخرَّجًا عليها على لفظة «من»: في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «أو بالنَّبِيِّ». كذا في اليونينية هذا التخريج ومحله. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٨٠١٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٨٦/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٤٦) وأبو داود (٢٣٩٩) والترمذي (٧٨٣) والنسائي (٢١٧٨، ٢٣١٩) وابن ماجه (١٦٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧٧٧.

بُدًّا مِن اتِّباعِها، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحائِضَ تَقْضِي الصِّيامَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ. (أ) ٥

١٩٥١ - صَّرْتُنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر، قالَ: حَدَّثَنِي (١) زَيْدٌ، عن عِيَاضِ:

فَذَلِكَ نُقْصانُ دِينِها (٣)». (ب٥) [ر: ٣٠٤]

#### (٤٢) باب مَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ صِامَ عَنْهُ ثَلاثُونَ رَجُلًا يَوْمًا واحِدًا(٤) جازَ.(٥)

١٩٥٢ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بنُ خالدٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُوسَىٰ بنِ أَعْيَنَ: حدَّثنا أَبِي، عن عَمْرِو بنِ الحارِثِ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِي جَعْفَرِ: أنَّ مُحَمَّدَ بنَ جَعْفَرِ حَدَّثَهُ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عايِّشَةَ رَبُّيُهُا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ للْمَايِهِ مِمَ قَالَ: «مَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ». (٥٠) تابَعَهُ ابْنُ وَهْبِ، عن عَمْرِو.

رَواهُ(٥) يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ، عن ابْنِ أَبِي جَعْفَرِ. (٩) ٥

١٩٥٣ - صَرَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم: حدَّثنا مُعاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حدَّثنا زايدَةُ، عن الأَعْمَشِ، عن مُسْلِم الْبَطِينِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ:

(١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «أخبَرَنا».

(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «أخبَرَني».

(٣) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر: «فذلك من نقصانِ دينها»، وفي رواية أخرى عن ابن عساكر: «فذلك نقصانٌ من دينها».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في يوم واحدٍ».

(٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «ورواه» (ن، و، ق)، وعزاها في (ب) إلى أصول كثيرة دون تقييد، وهو موافق لما في السلطانية.

(أ) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ١/٣٩٦-٣٩٦ = (٤١٢).

(ب) أخرجه مسلم (٨٠) والنسائي (١٥٧٦، ١٥٧٩) وابن ماجه (١٢٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٧١.

(ج) انظر تغليق التعليق: ١٨٩/٣.

(د) أخرجه مسلم (١١٤٧) وأبو داود (٢٤٠٠، ٣٣١١) والنسائي في الكبرئ (٢٩١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٨٢.

(ه) متابعة ابن وهب عند مسلم (١١٤٧) وأبي داود (٢٤٠٠، ٣٣١١)، وانظر لرواية يحيي تغليق التعليق: ١٩٠/٣.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَالَ (١): جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَامُ فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي مَا تَتْ وَعَلَيْها صَوْمُ شَهْرٍ ، فَأَقْضِيهِ (٢) عَنْها؟ قالَ: «نَعَمْ». قالَ (٣): «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُ أَنْ يُقْضَى». قالَ سُلَيْها ضَوْمُ شَهْرٍ ، فَأَقْضِيهِ وَسَلَمَةُ -وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهذا الْحَدِيثِ ، قالَ سُلَيْمانُ: فَقالَ (١) الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ -وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهذا الْحَدِيثِ ، قالَ سُلِمُ عنا مُجاهِدًا يَذْكُرُ هَذا عن ابْنِ عَبَّاسٍ . (١) ٥

[٣٠/٣] وَيُذْكُرُ عِن أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثِنَا الْأَعْمَشُ، عَن الْحَكَمِ وَمُسْلِمِ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجاهِدٍ، عِن ابْنِ عَبَّاسٍ: قالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ مِنْ سُعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجاهِدٍ، عِن ابْنِ عَبَّاسٍ: قالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ مِنْ سُعِيدٍ (٥)، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: وَقَالَ يَحْيَىٰ وَأَبُو مُعاوِيَةَ: حَدَّثِنَا الأَعْمَشُ، عِن مُسْلِمٍ، عِن سَعِيدٍ (٥)، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: قالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ مِنْ سُعِيدٍ مَا تَتْ (ج)
قالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ مِنْ سُعِيدٍ مِنْ الْمُعِيمِ : إِنَّ أُمِّى ماتَتْ (ج)

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عن زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عن الْحَكَمِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (٢)، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَنِ الْمَيْمَ مَاتَتْ وَعَلَيْها صَوْمُ نَذْرٍ. (د)

وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ (٧): حَدَّثَنا (٨) عِكْرِمَةُ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ مِنَى السَّعِيهُ مَم: ماتَتْ

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «أَنَّه قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر : «أفأقضيه».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر زيادة: «بنِ جُبَيْرِ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن جُبَير» ليس في رواية ابن عساكر وأبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٧) بهامش (ن، ب، ص): حاشية بخط اليونيني: «أبو حَرِيْز» أوله حاء مهملة وراء مكسورة وآخره زاي معجمة، عن الحافظ أبي علي الغساني: هو عبد الله بن حسين قاضي سجستان، استشهد به البخاري عن عكرمة، قال أحمد بن حنبل: منكر الحديث، وقال ابن معين والنسائي: هو ضعيف، قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اه. زاد في (ب، ص): قاله على بن محمد.

<sup>(</sup>٨) هكذا في روايةٍ لأبي الوقت أيضًا (ب، ص)، وفي روايةٍ أخرىٰ له: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٤٨) وأبو داود (٣٣٠٠، ٣٣٠٠) والترمذي (٧١٧، ٧١٧) والنسائي (٢٦٣١، ٢٦٣٦) وفي الكبرئ (٢٩١٢، ١٩١٢) وأبن ماجه (١٧٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦١٢.

<sup>(</sup>ب) مسلم (١١٤٨) والترمذي (٧١٧،٧١٦) والنسائي في الكبري (٢٩١٤) وابن ماجه (١٧٥٨).

<sup>(</sup>ج) أبو داود (۳۳۱۰) والنسائي في الكبري (٢٩١٥).

<sup>(</sup>د) مسلم (١١٤٨) والنسائي في الكبري (٢٩١٧).

أُمِّي وَعَلَيْها صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا. (١)(١)٥

[ه٧/ب]

#### (٤٣) بابّ: مَتَىٰ يَحِلّ / فِطْرُ الصَّايم ؟

وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حِينَ غابَ قُرْصُ الشَّمْسِ. (أ) ٥

١٩٥٤ - حَرَّثنا الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:

عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللَّهِ مَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ هاهُنا، وَأَدْبَرَ النَّهارُ مِنْ هاهُنا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّايِمُ». (ب) ۞

١٩٥٥ - صَّرْثنا إِسْحاقُ الْواسِطِيُّ: حدَّثنا خالِدٌ، عن الشَّيْبانِيِّ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى شِيَّة، قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ مِنَى الشَّعْيَهُ مَ فِي سَفَرِ وهو صايِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ (١) الشَّمْسُ قالَ لِبَعْضِ الْقَوْمِ: «يا فُلانُ، قُمْ فاجْدَحْ لَنا». فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ. قالَ: «ٱنْزِلْ فاجْدَحْ لَنا». قالَ: إِنَّ قالَ: إِنَّ عَلَيْ أَمْسَيْتَ. قالَ: «آنْزِلْ فاجْدَحْ لَنا». قالَ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهارًا. قالَ: «آنْزِلْ فاجْدَحْ لَنا». فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ (٣) مِنَى الشَّعِيمُ مُثَمَّ قالَ: «إِذا وَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هاهُنا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». ﴿ وَإِدَا [ر: ١٩٤١]

(٤٤) بابّ: يُفْطِرُ بِما تَيَسَّرَ عَلَيْهِ (١)، بِالْماءِ (٥) وَغَيْرِهِ

١٩٥٦ - صَرَّتْنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الْواحِدِ: حدَّثنا الشَّيْبانِيُّ (٦)، قالَ:

<sup>(</sup>١) بهامش (ن) بخط النويري راثيه: بلغت مقابلة بأصل السَّماع فصحَّ صحته والحمد لله. ثم زاد: ومرة ثانية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «غابَتْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر وأبي ذر ورواية [ق]: «رَسولُ الله».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «عليه» ليست في رواية ابن عساكر وأبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنَ الْماءِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «سُلَيْمانُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٩١/٣، ١٩٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٠٠) وأبو داود (٢٣٥١) والترمذي (٦٩٨) والنسائي في الكبرئ (٣٣١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤٧٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٠١) وأبو داود (٢٣٥٢) والنسائي في الكبرى (٣٣١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٦٣.

اجْدَحْ: حرِّك السُّويق بعود ليذوب في الماء.

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى طِيَّةِ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِعُ وهو صائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «ٱنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قَالَ: الشَّمْسُ قَالَ: «آنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ: «ٱنْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا». قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْظَرَ الصَّايِمُ». وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ. (٥) [ر: ١٩٤١]

#### (٤٥) باب تَعْجِيْل الإِفْطارِ

١٩٥٧ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عن أَبِي حازِمِ:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّهِ مِنَ السَّهِ مِنَ السَّاسِ اللَّهِ مِنَ السَّهِ مِنَ السَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». (ب) ٥ ١٩٥٨ - صَّرَ ثَنا أَخْو بَكْرِ ، عن سُلَيْمانَ:

عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَل شَهُ ، قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَا سُعِيم فِي سَفَرٍ ، فَصامَ حَتَّى أَمْسَى ، قالَ الرَّجُلِ: «ٱنْزِلْ فاجْدَحْ لِي». قالَ: لُو انْتَظَرْتَ حَتَّىٰ تُمْسِيَ . / قالَ: «ٱنْزِلْ فاجْدَحْ لِي» إذا رَأَيْتَ الرَّجُلِ: «ٱنْزِلْ فاجْدَحْ لِي» إذا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هاهُنا ، فَقَدْ أَفْظَرَ الصَّائِمُ » . (أ) ٥ [ر: ١٩٤١]

## (٤٦) بابِّ: إذا أَفْطَرَ فِي رَمَضانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

١٩٥٩ - صَّرُني (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن فاطِمَةَ: عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ (٣) بِنُيْمَ، قالَتْ: أَفْطَرْنا على عَهْدِ النَّبِيِّ (٤) مِنَا للْمَعِيْرُ مَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشام: فَأُمِرُوا بِالْقَضاءِ؟ قالَ: بُدُّ (٥) مِنْ قَضاءٍ؟! (٥) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قالَ: فَنَزَلَ»، وضُبطت روايته في (و، ب، ص): «قالَ» بدل: «فَنَزَلَ».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب): في أصول كثيرة: «حدَّثنا». وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر زيادة: «الصِّدِّيقِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «لا بُدَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٠١) وأبو داود (٢٣٥٦) والنسائي في الكبرى (٣٣١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٦٣. اجْدَحْ: حرِّك السَّويق بعود ليذوب في الماء.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٩٨) والترمذي (٦٩٩) والنسائي في الكبري (٣٣١٢) وابن ماجه (١٦٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٧٤٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٣٥٩) وابن ماجه (١٦٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٤٩.

بُدٌّ مِنْ قَضاءٍ: هو استفهام إنكار محذوف الأداة، والمعنى: لا بد من قضاء.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا: لا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا. (O(1)

#### (٤٧) باب صَوْم الصِّبْيانِ

وَقَالَ عُمَرُ رَا اللهِ لِنَشُوانَ فِي رَمَضَانَ: وَيْلَكَ! وَصَبْيانُنا صِيامٌ (١٠؟! فَضَرَبَهُ. (٠٠٠) اللهُ عُمَرُ رَبَهُ وَاللهُ عُمْرُ اللهُ عُمْرُ اللهُ فَضَرَبَهُ وَاللهُ عُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ فَضَرَبَهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ مِنْ السَّرِيمُ غَداةَ عاشُوراءَ إلى قُرَى الأَنْصارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صايِّمًا فَلْيَصُمْ». قالَتْ: فَكُنَّا() نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ أَصْبَحَ صايِّمًا فَلْيَصُمْ ». قالَتْ: فَكُنَّا() نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ وَصَبْدانَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَىٰ أَحَدُهُمْ على الطَّعامِ أَعْطَيْناهُ ذَاكَ حَتَّىٰ يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطارِ (٣). (٥) ٥

(٤٨) بابُ الْوِصالِ، وَمَنْ قالَ: لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيامٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعالَىٰ: ﴿ ثُدَّ أَتِسُوا اللَّيْلِ صِيامٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعالَىٰ: ﴿ ثُدَّ أَتِسُوا اللَّيْكِ مِنَ الشَّيْمُ عَنْهُ (١) رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً الصِّيَامِ إِلَى ٱلنَّيْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وَنَهَى النَّبِيُّ مِنَ التَّعَمُّق عَنْهُ (١) رَحْمَةً لَهُمْ وَإِبْقَاءً عَمُّق

١٩٦١ - صَّرْ ثَنَا مُسَدَّدٌ، قالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَىٰ، عن شُعْبَةَ، قالَ: حدَّثني قَتادَةُ:

عَنْ أَنَسٍ ظِهْمَ، عن النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمِ م، قال: «لا تُواصِلُوا». قالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ. قال: «لَسْتُ (٥) كَأَحَدٍ مِنْكُمْ (٦)؛ إِنِّي أُونِي أَوْ: «إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ». (د) ٥ [ط: ٧٢٤١]

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية ابن عساكر وأبي ذر أيضًا (ب، ص)، وفي رواية كريمة: «صُوَّامٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «كُنَّا».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن المستملي زيادة: «قالَ: العِهْنُ: الصُّوفُ». ولفظة: «قال» ثابتة في رواية ابن عساكر فقط.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «عنه»ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «إِنِّي لَسْتُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كَأَحَدِكُمْ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ١٩٥/٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ١٩٦/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨٣٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١١٠٤) والترمذي (٧٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٧٨.

الوصال: هو إمساك الليل مع النهار.

[٣٠] كِتَابُ الصَّوْمِ

١٩٦٢ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن نافع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ ثَنْهُمْ ، قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا للْهِ عِنَ الْوِصالِ، قَالُوا (١): إِنَّكَ تُواصِلُ. قَالَ: ﴿ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ؛ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَىٰ ﴾. (٥٠ [ر:١٩٢٢]

١٩٦٣ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ: حدَّثني ابْنُ الْهادِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْن خَبَّابِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صِنَاسُمِيهُ مِ يَقُولُ: ﴿ لَا تُواصِلُوا ، فَأَيُّكُمْ إِذَا ( ) أَرادَ أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلُ حَتَّى السَّحَرِ ». قالُوا: فَإِنَّكَ تُواصِلُ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: ﴿ إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ؛ إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَساقٍ يَسْقِين ﴾. (٢) [ط: ١٩٦٧]

١٩٦٤ - صَرَّ ثَنَا (٣) عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عِن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عِن أَبِيهِ: عَنْ عَايِّشَةَ شَلِيْهَ، قَالَتْ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللهِ عِن الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فقَالُوا: إِنَّكَ تُواصِلُ. قَالَ: ﴿إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ﴾ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ اللهُ يَذْكُر (٤) عُثْمَانُ: رَحْمَةً لَهُمْ. ﴿ وَاللَّهُمْ. ﴿ وَاللَّهُمْ. ﴿ وَاللَّهُ مَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ وَلَي سُعِينَ اللَّهُمْ. ﴿ وَاللَّهُ مَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَي سُعِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ولَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَيَسْقِينِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَلَكُولُ وَالْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا وَالْكُولُ وَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ وَيَسْقِينِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْمُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْكُولُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَاكُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُوا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالَ وَاللَّهُ وَالْعُلَّالَةُ وَالْعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

## (٤٩) باب التَّنْكِيل لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصالَ

رَواهُ أَنَسٌ، عن النَّبِيِّ صِنْ السُّعِيِّهُ مِن (٧٢٤١)

1970 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبُ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثَنِي (٥) أَبُو سَلَمَةَ بْنُ/عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ شَلِيَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لللَّهِ عَن الْوِصالِ فِي الصَّوْمِ، فقالَ لَهُ رَجُلُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُواصِلُ يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: (وَأَيُّكُمْ (٢) مِثْلِي؟! إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُواصِلُ يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: (وَأَيُّكُمْ (٢) مِثْلِي؟! إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي

(١) في رواية ابن عساكر: «قالَ: قالُوا».

[٣٧/٣]

(٢) لفظة: «إذا» ثابتة في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا، وليست في رواية أبي ذر.

(٣) بهامش اليونينية دون رقم: «أخبَرَنا»، وفي رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(٤) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال أبو عبد الله: لَمْ يَذْكُرْ».

(٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أخْبَرنِي». قارن بما في السلطانية.

(٦) في رواية ابن عساكر: «فَأَيُّكُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٠٢) وأبو داود (٢٣٦٠) والنسائي في الكبري (٣٢٦٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٥٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٣٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٩٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٠٥) والنسائي في الكبرى (٣٢٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٠٤٧.

وَيَسْقِينِ». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عن الْوِصالِ، واصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالَ، فقالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ». كالتَّنْكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. (أ) ٥ [ط: ١٩٦٦، ١٩٨١، ٧٢٤٢، ٢٩٩١]

١٩٦٦ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَىٰ: حدَّ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن هَمَّامٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ شَنِّةٍ، عن النَّبِيِّ مِنَالشَّعِيْمِ، قال: «إِيَّاكُمْ والْوِصالَ» مَرَّتَيْنِ، قِيلَ: إِنَّكَ تُواصِلُ. قالَ: «إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ، فاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ ما تُطِيقُونَ». (٠٠) [ر: ١٩٦٥] تُواصِلُ. قالَ: «إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ، فاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ ما تُطِيقُونَ». (٠٠)

١٩٦٧ - صَّرَ ثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حدَّ ثني ابْنُ أَبِي حاذِمٍ، عن يَزِيدَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بْنُ حَمْزَةَ: حدَّ ثني ابْنُ أَبِي حاذِمٍ، عن يَزِيدَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ:
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بْنُ ثَنَّ شَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّعِيمِ يَقُولُ: «لا تُواصِلُوا، فَأَيُّكُمْ أَرادَ أَنْ يُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: «لَسْتُ (١) كَهَيْئَتِكُمْ ؛
أَنْ يُواصِلَ فَلْيُواصِلُ حَتَّى السَّحَرِ». قالُوا: فَإِنَّكَ تُواصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: «لَسْتُ (١) كَهَيْئَتِكُمْ ؛
إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَساقٍ يَسْقِينَ ﴾. ﴿۞ [ر: ١٩٦٣]

# (٥١) باب مَنْ أَقْسَمَ على أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضاءً إِذَا (٢) كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

١٩٦٨ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: حدَّثنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عن عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ:

عَنْ أَبِيهِ، قالَ: آخَى النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ مَبَنْ سَلْمانَ وَأَبِي الدَّرْداءِ، فَزارَ سَلْمانُ أَبا الدَّرْداءِ، فَزارَ سَلْمانُ أَبا الدَّرْداءِ، فَزارَ سَلْمانُ أَبَّ الدَّرْداءِ مُتَبَذِّلَةً (٣)، فقالَ لَها: ما شَانُكِ؟ قالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْداءِ لَيْسَ لَهُ حاجَةٌ فِي الدُّنْيا. فَجاءَ أَبُو الدَّرْداءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعامًا، فقالَ: كُلْ. قالَ: فَإِنِّي صايحٌ. قالَ: ما أَنا بِآكِلٍ حَتَّىٰ الدُّنْيا. فَجاءَ أَبُو الدَّرْداءِ يَقُومُ، قالَ: نَمْ. فَنامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فقالَ: تَكُلَ. قالَ: فَأَكُلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْداءِ يَقُومُ، قالَ: نَمْ. فَنامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فقالَ: نَمْ. فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلِ، قالَ سَلْمانُ: قُم / الآنَ. فَصَلَيا، فقالَ لَهُ سَلْمانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ [١/٧١]

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «إنِّي لَسْتُ».

<sup>(</sup>١) هكذا في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا، وفي روايته: «إذْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مُبْتَذِلَةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٠٣) والنسائي في الكبري (٣٢٦٤، ٣٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٦٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٠٣) والنسائي في الكبرى (٣٢٦٥، ٣٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٣٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٣٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٩٥.

حَقَّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ مِنَاسُّعِيمِ مَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُّعِيمِ: «صَدَقَ سَلْمانُ».(أ)۞ [ط: ٦١٣٩]

## (٥٢) باب صَوْم شَعْبانَ

١٩٦٩ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن أَبِي النَّضْرِ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثَلَيْهُ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ مِيصُومُ حَتَّىٰ نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّىٰ نَقُولَ ( ): لَا يَصُومُ . فَما ( ) رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( " ) صِنَاسُمِيمُ السُتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيامًا منه فِي شَعْبانَ . ( ب ) ٥ [ط: ١٩٧٠ ، ٦٤]

١٩٧٠ - صَّرَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّ ثنا هِشَامٌ ، عن يَحْيَى ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

## 

١٩٧١ - صَّرْثنا(١) مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عن أَبِي بِشْرٍ ، عن سَعِيدٍ(٧):

<sup>(</sup>١) في (ب): «نقولُ... نقولُ»، وفي (و): «تقولُ.. تقولُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وَما»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «النَّبِيَّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «إلى الله».

<sup>(</sup>٥) في نسخة: «دِيمَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني» (ب، ص).

<sup>(</sup>٧) في رواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنِ جُبَير».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٤١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨١٥.

مُتَبَذِّلَة: لابسة ثياب الخدمة بلا تجمل وتكلف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۷۸۲، ۱۱۵۹) وأبو داود (۲۶۳۱، ۲۶۳۶، ۲۶۳۰) والترمذي (۷۳۷، ۷۲۸) وفي الشمائل (۳۰۷) والنسائي (۲۱۷۰ - ۱۸۱۸، ۲۱۸۰)، وانظر تحفة الأشراف: (۲۱۷۱ - ۱۷۱۰، ۱۷۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۷۸، ۱۷۷۱۰.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِيْ مَ قَالَ: ما صامَ النَّبِيُّ صِنَالله عِيْمُ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَيَصُومُ حَتَّىٰ يَقُولَ (١) الْقائِلُ: لا واللهِ لا يَصُومُ. (١) ٥ حَتَّىٰ يَقُولَ (١) الْقائِلُ: لا واللهِ لا يَصُومُ. (١) ٥

١٩٧٢ - صَّرْتَي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، عن حُمَيْدٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ﴿ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّىٰ نَظُنَّ أَنْ لا يَصُومُ منه، وَيَصُومُ حَتَّىٰ نَظُنَّ أَنْ لا يُفْطِرُ منه شَيْئًا، وَكَانَ لا تَشَاءُ تَرِيْهُ (١) مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّبًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلا نائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. (ب) [ر: ١١٤١]

وَقَالَ (٣) سُلَيْمَانُ، عن حُمَيْدٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَنسًا، فِي الصَّوْم.

١٩٧٣ - صَرَّ ثَن مُحَمَّدُ (٤): أخبَرَ نا أَبُو خالِدٍ الأَحْمَرُ: أَخبَرَ نَا حُمَيْدٌ، قالَ:

سَأَلْتُ أَنسًا ﴿ ثَلَةُ عِن صِيامِ النَّبِيِّ مِنَاسِّ عِيمِ مِنَاسِّ عِيمِ مِنَاسِّ عِيمِ مَن الشَّهْرِ صايمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ ، وَلا مُفطِرًا إِلَّا رَأَيْتُهُ ، وَلا مَلِ مِنَ اللَّيْلِ قايمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ ، وَلا نَايِّمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ ، وَلا مَسِسْتُ خَزَّةً وَلا عَبِيرَةً وَلا عَبِيرَةً أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّ عِيمٍ مَ وَلا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلا عَبِيرَةً (٥) أَطْيَبَ رايحةً مِنْ رايحة رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّ عِيمٍ مَن اللهِ مِنَاسِّ عِيمٍ مَن اللهِ مِنَاسِّ عِيمٍ مَن اللهِ مِنَاسِّ عِيمٍ مَن اللهِ مِنَاسِّ عَلَيْهِ مَن اللهِ مِنَاسِّ عِيمٍ مَن اللهِ مِنَاسِّ عَلَيْهِ مَن اللهِ مِنَاسِّ عَلَيْهِ مَن اللهِ مِنْ اللهِ مِنَاسِّ عِيمٍ مَن اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهُ مَالِي اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ الللهِي اللللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

## (٥٤) بابُ حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

١٩٧٤ - صَّرْتُنَا إِسْحاقُ: أَخبَرَنا هارُونُ بنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَلِيٌّ: حدَّثنا يَحْيَى، قالَ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ، قالَ:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بنِ الْعاصِ ﴿ اللهِ عَلَيْ مَالُو اللهِ صَلَا اللهِ صَلَا اللهِ صَلَا اللهِ صَلَا اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقَّا». فَقُلْتُ (٦): وَما صَوْمُ داوُدَ؟ الْحَدِيثَ؛ يَعْنِي: ﴿ إِنَّ لِزَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا » وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّا ». فَقُلْتُ (٦): وَما صَوْمُ داوُدَ؟

<sup>(</sup>١) في (و، ب): «يقولُ... يقولُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٢) أهمل نقطها في (ب، ص) نقلًا عن اليونينية، ونقلا المثبت عن الفرع، وفي رواية ابن عساكر وأبي ذر: «تَراهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قالَ: وقالَ». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «هُوَ ابْنُ سَلامٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «عَنْبَرَةً». وهو المثبت في متن (و).

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «قُلْتُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٥٧) وأبو داود (٢٤٣٠) والترمذي في الشمائل (٣٠١) والنسائي (٢٣٤٦) وابن ماجه (١٧١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٧ ه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٥٨) والترمذي (٧٦٩) والنسائي (١٦٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٢،٧٤٢.

قالَ: «نِصْفُ الدَّهْر». (أ) [ر: ١١٣١]

## (٥٥) باب حَقّ الْجِسْم فِي الصَّوْم

١٩٧٥ - صَّرَ ثُنَا ابْنُ مُقاتِلِ (١): أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا الأَوْزاعِيُّ، قالَ: حدَّثني يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ، قالَ: حدَّثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، قالَ:

حَدَّنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ اللَّهُ: قالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَالله عِبْمُ: "يا عَبْدَ اللَّهِ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهارَ وَتَقُومُ اللَّيْل؟!» فَقُلْتُ: بَلَىٰ يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: "فَلا تَفْعَلْ"، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِبَعْدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِبَرَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ بِحُصْدِكَ (٣) أَنْ تَصُومَ كُلَّ (٤) شَهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثالِها، فَإِنَّ ذَلِكَ (٥) صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ». فَشُدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيْ. قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ عَشْرَ أَمْثالِها، فَإِنَّ ذَلِكَ (٥) صِيامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ». فَشُدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيْهِ. قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ اللَّهِ داوُدَ لِيهِ / وَلا تَزِدْ عَلَيْهِ». قُلْتُ: وَما كانَ صِيامُ نَبِي اللَّهِ داوُدَ لِيهِ / وَلا تَزِدْ عَلَيْهِ». قُلْتُ: وَما كانَ صِيامُ نَبِي اللَّهِ داوُدَ لِيهِ / وَلا تَزِدْ عَلَيْهِ». قُلْتُ: وَما كانَ صِيامُ نَبِي مِنَاسُه عِيمُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَما كَبِرَ: يا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِي مِنَاسُه عِيمُ مَنَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

#### (٥٦) باب صَوْم الدَّهْر

١٩٧٦ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «مُحَمَّدُ بنُ مُقاتِلٍ».

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر : «لا تَفْعَلْ».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية، وكانت السين فيها مفتوحةً فصلحت بتسكينها، فالله أعلم. اه. وقد ضُبطت في (ن) بفتح السين.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «مِنْ كُلِّ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِي كُلِّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت وابن عساكر: «فَإِذَنْ ذَلِكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۱۵۹) وأبو داود (۱۳۸۸-۱۳۹۱، ۱۲۶۷، ۲۶۶۸) والترمذي (۷۷۰، ۲۹۶۸) والنسائي (۱۲۳۰، ۲۳۶۶) (أ) أخرجه مسلم (۱۱۵۹) وأبو داود (۱۲۳۸، ۱۳۷۷، ۱۳۷۷) وابن ماجه (۱۳۲۱، ۱۳۷۱، ۱۷۱۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۹۲۰. ژؤرك: أي: زائرك.

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَا أَنِّي أَقُولُ: واللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ (۱) قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قالَ: «فَإِنَّكَ لا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثالِها، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيامِ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثالِها، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيامِ اللَّهْرِ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قالَ: «فَصُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ». قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قالَ: «فَصُمْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيامُ داوُدَ لِيلِا وهو أَفْضَلُ الصِّيامِ ». أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. فقالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ : «لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ». أَنْ [ر: ١١٣١]

## (٥٧) بأبُ حَقِّ الأَهْلِ فِي الصَّوْم

رَواهُ أَبُو جُحَيْفَةً، عن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيمَ عَمْ. (١٩٦٨)

١٩٧٧ - صَّرَثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: أَخْبَرَنا() أَبُو عاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ عَطاءً: أَنَّ أَبا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِ وَ إِنَّ النَّبِيَ مِنَالْسُعِيمُ أُنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَأُصَلِّي اللَّيْلَ، فَإِمَّا أَنْهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِ وَ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَالْسُعِيمُ أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ، وَأُصَلِّي أَا فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَتُصَلِّي أَ! فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَتُصَلِّي أَا فَطُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَلَا تُفْطِرُ، وَتُصَلِّي أَا فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ اللَّهُ عَلَيْكَ حَظًا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًا». قال: إِنِّي لَأَقْوَىٰ لِذَلِكَ (٣). قال: «فَلَم صِيامَ داوُدَ لِيلِا». قال: وكَيْفَ؟ قال: «كانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُ إِذَا قَالَ: «قَلْ النَّبِيُ اللَّهُ إِذَا وَكَيْفَ؟ قالَ النَّبِيُ لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيامَ الأَبَدِ. قالَ النَّبِيُ لاَ قَرْمِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيامَ الأَبَدِ. قالَ النَّبِيُ مِنَا سَمَ مَنْ صامَ الأَبَدَ » مَنْ عامَ الأَبَدِ. (١١٥٥ [ر: ١٦٣١]

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَقَدْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «حدثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «ذَلِكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۱۵۹) وأبو داود (۱۳۸۸-۱۳۹۱، ۱۳۶۷، ۲۶۶۸) والترمذي (۷۷۰، ۲۹۶۲) والنسائي (۱۲۳۰، ۲۳۶۶) وانخرجه مسلم (۱۱۳۵، ۱۳۲۸، ۱۳۳۷-۱۳۹۳) وابن ماجه (۱۳۲۱، ۱۳۰۱، ۱۷۱۲)، وانظر تحفقه الأشراف: ۸۹۲۰، ۸۲۶۵، ۸۹۲۰، ۱۷۱۲)، وانظر تحفقه الأشراف: ۸۹۲۰، ۸۲۶۵.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۱۰۹) وأبو داود (۱۳۸۸-۱۳۹۱، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸،) والترمذي (۷۷۰، ۱۹۶۲) والنسائي (۱۲۳۰، ۱۳۳۶، ۲۳۷۷، ۱۳۷۷، ۲۳۷۸، ۲۳۷۸)، وانظر تحفة الأشراف: (۲۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۷۱۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۹۲۰.

#### (٥٨) باب صَوْم يَوْم وَإِفْطارِ يَوْم

١٩٧٨ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن مُغِيرَةَ، قالَ: سَمِعْتُ مُجاهِدًا:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و بِنَيْ مَ النَّبِيِّ مِنَاشْرِيمُ مَ قَالَ: «صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ». قَالَ: أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. فَمَا زَالَ حَتَّىٰ قَالَ: «صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا»، فقالَ: «اقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْر». قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ. فَمَا زَالَ حَتَّىٰ قَالَ: «فِي ثَلاثٍ». أَنْ [د: ١٣٣١]

## (٥٩) بابُ صَوْم داؤدَ عَلِيلًا

١٩٧٩ - صَرَّنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثابِتٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا الْعَبَّاسِ الْمَكِّيَّ - وَكانَ شاعِرًا، وَكانَ لا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ - قالَ:

[٤٠/٣] لا صامَ مَنْ صامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاثَةِ/أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ». قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قالَ: «فَصُمْ صَوْمَ داوُدَ لِيهِمَ: كانَ (٣) يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلا يَفِرُّ إِذَا لاَقَىٰ ». (٢) [ر: ١١٣١]

(۱۷) عن أبِي قِلَابَةَ، قالَ: أَخْبَرَنِي (۱) أَوْ السِطِيُّ: حدَّثنا خالِدٌ (۵)، عن خالِدٍ (۲)، عن أبِي قِلَابَةَ، قالَ: أَخْبَرَنِي (۷) أَبُو الْمَلِيح، قالَ:

(١) في رواية أبى ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «قُلْتُ».

(٢) في رواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «ونَهَثَتْ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ونَهكَتْ».

(٣) في رواية ابن عساكر: «وَكانَ».

(٤) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ شاهِينَ».

(٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «بنُ عَبْدِ اللهِ».

(٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «الحَذَّاءِ».

(٧) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٥٩) وأبو داود (١٣٨٨، ١٣٨٩- ١٣٩١، ١٦٤٧، ٢٤٤٨) والترمذي (٧٧٠، ٢٩٤٦) والنسائي (١٦٣٠، ١٦٣٧، ٢٣٤٤) وابن ماجه (١٣٤٦، ١٣٠٦، ٢٣٩٧، ٢٣٩٦) وابن ماجه (١٣٤٦، ١٧٠٦، ١٧٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٤٦، ١٩٩٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۱۵۹) وأبو داود (۱۳۸۸-۱۳۹۱، ۱۶۲۷، ۲۶۲۸، ۱۶۲۸) والترمذي (۷۷۰، ۲۹۶۸) والنسائي (۱۲۳۰، ۱۳۳۶، ۲۳۷۷، ۲۷۷۷، ۲۲۷۸، ۲۳۷۸) وابن ماجه (۲۳۱، ۱۷۰۲، ۱۷۱۲)، وابن ماجه (۲۳۱، ۱۷۰۲، ۱۷۱۲)، وابن ماجه (۲۳۸، ۱۷۹۲، ۱۷۱۲)، وابن ماجه (۲۳۸، ۱۷۹۲، ۱۷۱۲)،

هجمت له العين: غارت وضعف بصرها. نَفِهت: تعبت وكلَّت.

دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ على عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، فَحَدَّثَنا: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ سِهَا للْمَايَامُم ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُها لِيفٌ، فَجَلَسَ على الأَرْضِ، وَصارَتِ الْوِسادَةُ بَيْنِي فَدَخَلَ عَلَيَّ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسادَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ ؟!» قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «خَمْسًا». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «خَمْسًا». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «تِسْعًا». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «إِخْمُسًا». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «إِخْدَىٰ عَشْرَةَ (١)». ثُمَّ قالَ النَّبِيُ مِنَ اللهِ عِنْ اللهِ مَوْمَ فَوْقَ صَوْمٍ داوُدَ لِللهِ شَطْرُ وَ١٠ الدَّهْرِ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا». (أ٥ [ر: ١٣١]]

## (٦٠) البُ صِيامِ أَيَّامِ (٣) الْبِيضِ: ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَسْ عَشْرَةَ (٤)

١٩٨١ - صَرَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوارِثِ: حدَّ ثنا أَبُو التَّيَّاحِ، قالَ: حدَّ ثني أَبُو عُثْمانَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلِّهِ، قالَ: أَوْصانِي خَلِيلِي صِلَّ شَعْرٍ مُ بِثَلاثٍ: صِيامٍ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَىٰ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنامَ. (ب٥) [ر: ١١٧٨]

#### (٦١) باب مَنْ زارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

١٩٨٢ - صَرَّ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ ، قالَ: حَدَّثَنِي (٥) خالِدٌ - هُو ابْنُ الْحارِثِ - : حدَّثنا حُمَيْدُ: عَنْ أَنَسٍ شُلِيْهِ : دَخَلَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيْمُ على أُمِّ سُلَيْمٍ ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ ، قالَ: «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي مِعَائِهِ ؛ فَإِنِّي صايمٌ ». ثُمَّ قامَ إلى ناحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّىٰ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ ، فِي مِعَائِهِ ؛ فَإِنِّي صايمٌ ». ثُمَّ قامَ إلى ناحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّىٰ غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنيِّ: « خَمْسَةً ... سَبْعَةً... تِسْعَةً... أَحَدَ عَشَرَ».

<sup>(</sup>٢) الرفع والجر معًا رواية أبي ذر، ولفظة «لمِيه» ليست في (ن).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «أيام» ليست في رواية ابن عساكر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثَلاثَةَ عَشَرَ، وأَرْبَعَةَ عَشَرَ، وخَمْسَةَ عَشَرَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۱۵۹) وأبو داود (۱۳۸۸-۱۳۹۱، ۱۳۹۷، ۱۶۶۸) والترمذي (۷۷۰، ۱۹۶۲) والنسائي (۱۹۳۰، ۱۳۳۶، ۱۳۲۷) وابن ماجه (۱۹۳۱، ۱۳۲۱، ۱۷۱۲)، ۱۳۷۷، ۲۳۷۸، ۱۳۷۸، ۱۳۷۱)، وابن ماجه (۱۳۲۱، ۱۷۰۲، ۱۷۱۲)، وابن ماجه (۱۳۵۱، ۱۷۰۲، ۱۷۱۲)، وابن ماجه (۱۳۵۱، ۱۷۰۲، ۱۷۱۲)، وابن ماجه (۱۳۵۱، ۱۷۰۲، ۱۷۱۲)،

شطر: نصف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٢١) وأبو داود (١٤٣٢) والترمذي (٥٥٥، ٧٦٠) والنسائي (١٦٧٧، ١٦٧٨، ٢٣٦٩، ٢٤٠٥-٢٤٠٧) وفي الكبري (٤٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦١٨.

فَدَعا لأُمُّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِها، فقالتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي خُوَيْصَّةً. قالَ: «مَا هِيَ؟» قَالَتْ: خادِمُكَ أَنَسٌ. فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلا دُنْيا إِلَّا دَعا لِي بِهِ، قالَ: «اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مالًا وَوَلَدًا، وَبارِكْ لَهُ (۱)». فَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ الأَنْصَارِ مالًا، وَحَدَّثَتْنِي ابْنَتِي أُمَيْنَةُ: أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجِ (۱) البَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِيَّةً. ٥

- صَّدَّ ثَنَا (٣) ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أخبَرَنا يَحْيَىٰ (٤)، قالَ: حدَّ ثني حُمَيْدٌ: سَمِعَ أَنَسًا رَ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ١٣٨٠، ١٣٧٤، ١٣٧٨.

## (٦٢) باب الصَّوْم آخِرَ (٥) الشَّهْرِ

١٩٨٣ - صَرَّتُنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا مَهْدِيٌّ، عن غَيْلانَ -وَحَدَّثَنا أَبُو النَّعْمانِ: حدَّثنا مَهْدِيُّ ابْنُ مَيْمُونِ: حدَّثنا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرِ - عن مُطَرِّفٍ:

عَنْ عِمْرِانَ بْنِ حُصَيْنِ طِنْهُ ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ : أَنَّهُ سَأَلَهُ -أَوْ: سَأَلَ رَجُلًا - وَعِمْرِانُ يَسْمَعُ ، فقالَ: «يا أَبا فُلانٍ ، أَما صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟». قالَ: أَظُنَّهُ قالَ: يَعْنِي رَمَضانَ. قالَ الرَّجُلُ: لا يا رَسُولَ اللَّهِ . قالَ: «فَإِذا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْن». لَمْ يَقُل الصَّلْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنِي رَمَضانَ. (() 0

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٦): وَقالَ ثابِتُ، عن مُطَرِّفٍ، عن عِمْرانَ، عن النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيِّم: «مِنْ سَرَرِ شَعْبانَ». (ج)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وابن عساكر زيادة: «فِيهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الحَجَّاج».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت بدلها: «قال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ أيُّوبَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «مِنْ آخِرِ».

<sup>(</sup>٦) قوله: «قال أبو عبد الله»ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٦٦٠، ٢٤٨١) وأبو داود (٦٠٨) والترمذي (٣٨٢٧) والنسائي في الكبرئ (٨٢٩٢، ٨٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٩٣،٦٣٧.

خُوَيْصَة: تصغيرُ خاصةٍ ، أي: حاجةٍ تخصُّها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٦١) وأبو داود (٢٣٢٨) والنسائي في الكبرئ (٢٨٦٨-٢٨٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٤٩. سَرَر الشهر: آخره.

<sup>(</sup>ج) مسلم (١١٦١) وأبو داود (٢٣٢٨) والنسائي في الكبري (٢٨٦٨).

[٤١/٣]

# (٦٣) باب صَوْمِ يَوْمِ/الْجُمُعَةِ، فإذا(١) أَصْبَحَ صايمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ(١)

١٩٨٤ - صَرَّ ثَنَا أَبُو عاصِم، عن ابنِ جُرَيْج، عن عَبْدِ الحَمِيدِ بنِ جُبَيْرِ (٣)، عن مُحَمَّدِ بنِ عَبَّادٍ، قالَ: سَأَلْتُ جابِرًا رَبُّى : نَهَى (٤) النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمُ عن صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ ؟ قالَ: نَعَمْ. (أ) ۞ زادَ غَيْرُ أبي عاصِم: أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْم (٩). (ب) ۞

١٩٨٥ - صَّرْتنا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ: حدَّثنا أَبُو صالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَا يَصُومَنَ (١٠) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِلَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِلْمُ يَقُولُ: (الا يَصُومَنَ (١٠) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ». (٩٠) و

١٩٨٦ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عن شُعْبَةَ. (ح)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن قَتادَةَ، عن أَبِي أَيُّوبَ:

عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحارِثِ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِي الْمُ دَخَلَ عَلَيْها يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهي صايمةً ، فقالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قالَتْ: لا. قالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِينَ (٧) غَدًا؟» قالَتْ: لا. قالَ: «فَأَفْطِرِي». (٥٠) ٥

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «وإذا».

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «يَعْني إذا لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ وَلا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَهُ».

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ شَيْبَةَ».

(٤) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أَنَهَىٰ».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «يَعْنِي أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمِهِ».

(٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «لا يَصُومُ».

(٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أنْ تَصُومي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٤٣) والنسائي في الكبري (٢٧٤٥-٢٧٤٩) وابن ماجه (١٧٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٨٦.

<sup>(</sup>ب) النسائي في الكبرئ (٢٧٤٧ - ٢٧٤٩).

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٤٤) وأبو داود (٢٤٢٠) والترمذي (٧٤٣) والنسائي في الكبرى (٢٧٥٦، ٢٧٥٧) وابن ماجه (١٧٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٦٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه أبو داود (٢٤٢٦) والنسائي في الكبرى (٢٧٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٨٩.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ: سَمِعَ قَتَادَةَ: حَدَّثني أَبُو أَيُّوبَ: أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ: فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ. (أ) ٥

## (٦٤) بابّ: هَلْ يَخُصُّ شَيْئًا(١) مِنَ الأَيَّام؟

١٩٨٧ - صَرَّ ثَنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى، عن سُفْيانَ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْراهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ:

قُلْتُ لِعائِشَةَ رَائِيُّهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى الْأَيَّامِ شَيْئًا؟ قالَتْ: لا، كانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ ما كانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ الللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ

#### (٦٥) باب صَوْم يَوْم عَرَفَةً

١٩٨٨ - صَّرَ ثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عن مالِكِ، قالَ: حدَّ ثني سالِمٌ، قالَ: حدَّ ثني عُمَيْرٌ مَوْلَىٰ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَنيُ مُسَدِّدٌ.

(خ): وصَّرْتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن أَبِي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عن عُمَيْرِ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ<sup>(۱)</sup>:

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحارِثِ: أَنَّ ناسًا تَمَارَوْا عِنْدَها يَوْمَ عَرَفَةً فِي صَوْمِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِم، فقالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصايمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وهو واقِف على بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ. ﴿ حَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّ

َ ٩٨٩ َ - صَ*َّثُنا* يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمانَ: حَدَّثَنا<sup>(٣)</sup> ابْنُ وَهْبٍ -أَوْ: قُرِئَ عَلَيْهِ - قالَ: أخبَرَني عَمْرُّو، عن بُكَيْرٍ، عن كُرَيْبٍ:

عَنْ مَيْمُونَةَ شَيْهُا: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيامِ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلَابٍ وهو واقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ، فَشَرِبَ مِنهُ والنَّاسُ يَنْظُرُونَ. (د) ۞

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «يُخَصُّ شَيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «عَبَّاسٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني» (ن، و، ق)، وفي رواية أبي ذر: «أخبَرَنِي».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٠٢/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٨٣) وأبو داود (١٣٧٠) والترمذي في الشمائل (٣١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٤٠٦. دِيمَة: دائم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٢٣) وأبو داود (٢٤٤١) والنسائي في الكبري (٢٨١٧، ٢٨١٩، ٢٨٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٥٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١١٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٧٩.

الحِلَاب: الإناء الذي يجعل فيه اللبن.

#### (٦٦) باب صَوْم يَوْم الْفِطْرِ

١٩٩٠ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ (١)، قالَ:

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّهُ ، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ سُمُعِيهُ مَ عن صِيامِهِما: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيامِكُمْ ، والْيَوْمُ الآخَرُ تَاكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ . (أ) ٥ [ط: ٧١ه ٥] (١)

١٩٩١ - ١٩٩٢ - صَرَّ ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثنا وُهَيْبٌ: حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ، عن أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ (٣) مِنَ السَّعِيدِ مَ عَن صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ والنَّحْرِ، وَعَنِ السَّاعِيمُ عَن صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ والنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّبَعِ الصَّبَعِ وَالْعَصْرِ. (٤١/٥) الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ، ﴿ وَعَنْ صَلاةٍ (٤) بَعْدَ الصَّبْعِ والْعَصْرِ. (٩) ٥ [ر: ٣٦٧، ممر]

#### (٦٧) بابُ الصَّوْم (٥) يَوْمَ النَّحْرِ

199٣ - صَّرَ ثُمَّا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشامٌ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَني عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عن عَطاءِ بْنِ مِيناءَ، قالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عن أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَهِ، قالَ: يُنْهَىٰ عن صِيامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الْفِطْرِ والنَّحْرِ، والْمُلامَسَةِ والْمُنابَذَةِ. ﴿۞ (ر:٣٦٨]

١٩٩٤ - صَرَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا مُعاذُ: أَخبَرَنا ابْنُ عَوْنٍ، عن زِيادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قالَ:

(١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَوْلَىٰ بَنِي أَزْهَرَ».

(٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «قال أبُو عَبْدِ اللهِ: قال ابنُ عُيَيْنَةَ: مَنْ قالَ: مَولَىٰ ابنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصابَ». أصابَ، ومَنْ قالَ: مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَن بن عَوْفٍ فَقَدْ أَصابَ».

(٣) في رواية أبي ذر: «رسولُ الله».

(٤) في رواية ابن عساكر وأبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «وعَن الصَّلاةِ».

(٥) في رواية ابن عساكر وأبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «صَوْم».

الصَّمَّاء: هو إدارة الثوب على الجسد فلا يخرج منه يديه ولا رجليه. يَحْتَبِي: الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها.

(ج) أخرجه مسلم (١١٣٨) والنسائي في الكبرئ (٢٧٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٠٧.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٣٧) وأبو داود (٢٤١٦) والترمذي (٧٧١) والنسائي في الكبرئ (٢٧٨٩) وابن ماجه (١٧٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٦٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٢٧/ بعد رقم: ١١٣٨) وأبو داود (٢٤١٧) والترمذي (٧٧٢) والنسائي في الكبري (٢٧٩١-٢٧٩٤) وابن ماجه (١٧٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٠٤.

جاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> بِنَيْمُ فقالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا -قالَ: أَظُنُهُ قالَ: الاثْنَيْنِ (۱) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُ عِن صَوْمِ هَذا الْيَوْم. (٥) [ط: ٢٧٠٦، ٦٧٠٦]

١٩٩٥ - صَّرْنَا حَجَّاجُ بِنُ مِنْهِ الْهِ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ عُمَيْرٍ، قالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ، قالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ:

سَمِعْتُ أَبِا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ شَيْ -وَكَانَ غَزا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ الشَّيْ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ غَزْوَةً - قالَ: (لا تُسافِرِ (٥) الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَالْأَضْحَىٰ. وَلا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفَطْرِ وَالْأَضْحَىٰ. وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ وَمَعْهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. وَلا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الْفِطْرِ وَالْأَضْحَىٰ. وَلا صَلاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّىٰ تَعْرُبَ. وَلا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إلىٰ ثَلاثَةِ مَساجِدَ: مَسْجِدِ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَعْرُبَ. وَلا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إلىٰ ثَلاثَةِ مَساجِدَ: مَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، وَمَسْجِدِي هَذَا». (٢٥٥)

## (٦٨) باب صِيام أَيَّام التَّشْرِيقِ

١٩٩٦ - وَقَالَ لِي (٦) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن هِشامٍ، قَالَ: أَخبَرَني أَبِي: كَانَتْ عَايِّشَةُ رَبُيُ اللهُ وَعَالَ أَبُوها (٨) يَصُومُها. (٥) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «جاء رجل ابنَ عمر».

<sup>(</sup>٢) أهمل ضبطها في الأصول إلَّا (و) ففيها: «الاثنينَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والمستملى زيادة: «ذَلك».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر وأبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «عن».

<sup>(</sup>٥) أهمل ضبطها في (ن، و) والمثبت من (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال أبُو عَبْدِ اللهِ: وقال لي».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمستملي: «أيام التَشرِيقِ بِمِنَّىٰ».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أَبُوهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٣٩) والنسائي في الكبرى (٢٨٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٢٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٢٧/ بعد رقم: ١١٣٨) وأبو داود (٢٤١٧) والترمذي (٧٧٢) والنسائي في الكبري (٢٧٩١-٢٧٩٤) وابن ماجه (١٧٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٧٩٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٧٣٢٨.

١٩٩٧ - ١٩٩٨ - <del>هَرُثُمُا</del> مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عِيسَىٰ (١)، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عايشَةَ، وعنْ سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ *البَّنُيُّمُ*، قالَا: لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ. (أ) [ط: ١٩٩٩]

۱۹۹۹ - حَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرنا مالِكُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ اللَّهِ اللَّهِ الْعُمْرَةِ إلى الْحَجِّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ عُمَرَ اللَّهِ الْحَجِّ إلى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صامَ أَيَّامَ مِنَى.

وَعَنِ ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ، عن عايشَةَ مِثْلَهُ. (أ) [ر: ١٩٩٧- ١٩٩٨] تابَعَهُ إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن ابْن شِهابِ(٣). (ب) ۞

#### (٦٩) باب صِيام يَوْم عاشُوراءَ

٢٠٠٠ - صَّرُثْنَا أَبُو عاصِم، عن عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سالِم:

عَنْ أَبِيهِ رَالِيَّ ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَ لِسْمِيهُ مِم عَاشُوراءَ: ﴿ إِنْ شَاءَ صَامَ ﴾. (ج) [ر: ١٨٩٢]

٢٠٠١ - صَّرْثَعُ أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر:

أَنَّ عَائِشَةَ شُرُنَهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) صِنَى اللَّهُ عِلَمُ أَمَرَ بِصِيامِ يَوْمِ عَاشُوراءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضانُ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ/.(٥) [ر:١٥٩١]

٢٠٠٢ - صَّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عن مالِكٍ ، عن هِشامِ بْنِ عُرْوَةً ، عن أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بن أبِي لَيْلَىٰ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن عمر» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت، قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «وتابَعَهُ إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ»دون ذِكر ابن شِهاب.

<sup>(</sup>٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «النَّبِيُّ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٦٨٦٣، ٦٩١٨، ١٦٥٠٦، ١٦٦٠٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٢٦) وأبو داود (٢٤٤٣) وابن ماجه (١٧٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٨٢.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١١٢٥) وأبو داود (٢٤٤٢) والترمذي (٧٥٣) والنسائي في الكبرئ (٢٨٣٧-٢٨٣٩، ١١٠١٥، ١١٠١٦) وابن ماجه (١٧٣٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٧٠.

عنْ عايشَةَ (١) ﴿ إِنَّهُ ، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُوراءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِن عايشَة (١) ﴿ وَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمُ (٣) مِنْ اللَّهِ يَصُومُهُ (١) ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمُ (٣) عاشُوراءَ ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ . (أ) ٥ [ر:١٥٩٢]

٢٠٠٣ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مالِكِ ، عن ابْنِ شِهابٍ ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ :

أَنَّهُ سَمِعَ مُعاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيانَ شُنَّ يَوْمَ عاشُوراءَ عامَ حَجَّ، على الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَماؤُكُمْ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ عَلَى الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَماؤُكُمْ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللهِ عَلَيْهُمْ يَقُولُ: «هَذا يَوْمُ عاشُوراءَ، وَلَمْ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ صِيامُهُ (٤)، وَأَنا صائِمٌ، فَمَنْ شاءَ فَلْيَصُمْ (٥)، وَمَنْ شاءَ فَلْيُظُرْ». (٢) ٥

٢٠٠٤ - صَّرْثُنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوارِثِ: حدَّثنا أَيُّوبُ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ مِنَا الْمَدِينَةَ ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عاشُوراءَ ، فقالَ: «ما هَذَا؟» قالُوا: هذا يَوْمُ صالِحٌ (٦) ، هذا يَوْمُ أُنجَّى اللهُ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ ، فَصامَهُ مُوسَى . قالَ: «فَأَنا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ ». فَصامَهُ وَأَمَرَ بِصِيامِهِ . ﴿ ٥٥ [ط: ٣٩٤٣، ٣٩٤٣، ٤٦٨٠ ، ٤٧٣٧]

٢٠٠٥ - صَّرَثنا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن أَبِي عُمَيْسٍ، عن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عن طارِقِ بْن شِهابِ:

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «أَنَّ عائِشَةَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «في الجاهِلِيَّةِ».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت العبارة في متن (و، ب) بوجهين: المثبت، و «تُرِكَ يومُ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «ولَمْ يَكْتُبِ اللهُ عليكم صيامَه».

<sup>(</sup>٥) هكذا في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا، وفي روايته: «فَلْيَصُمْهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «هَذا يَوْمٌ صالِحٌ، هَذا يَوْمٌ صالِحٌ» بتكرارها مرتين.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٢٥) وأبو داود (٢٤٤٢) والترمذي (٧٥٣) والنسائي في الكبرئ (٢٨٣٧-٢٨٣٩، ١١٠١٥، ١١٠١٦) وابن ماجه (١٧٣٣)، وانظر تحفة الأشراف:١٧١٥٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٢٩) والنسائي (٢٣٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٤٠٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۱۳۰) وأبو داود (۲٤٤٤) والنسائي في الكبرئ (۲۸۳۶-۲۸۳۹) وابن ماجه (۱۷۳٤)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۰۲۸.

[ئىڭ: ٦]

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ طِنْهُ، قالَ: كانَ يَوْمُ عاشُوراءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا، قالَ النَّبِيُّ سِنَالله عَنْ أَبِي مُوسَىٰ طِنْهُ، قالَ: كانَ يَوْمُ عاشُوراءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا، قالَ النَّبِيُّ سِنَالله عِيهُ ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

٢٠٠٦ - حَدَّثُنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن ابْن عُيَيْنَةَ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْن أَبِي يَزيدَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنْهُ ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ مِنَى اللَّهِ مِنَ مَتَحَرَّىٰ صِيامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ على غَيْرِهِ إِلَّا

هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُوراءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ. يَعْنِي شَهْرَ رَمَضانَ. (ب) ٥

٢٠٠٧ - صَّرَثْنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا يَزيدُ(١):

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ بِلَيْمَ، قالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيمُ مَرْجُلًا مِنْ أَسْلَمَ: أَنْ أَذِّنْ فِي النَّاسِ: «أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ ؛ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عاشُوراءَ». ﴿۞۞ [ر: ١٩٢٤]



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ أَبِي عُبَيْدٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٣١) والنسائي في الكبري (٢٨٤٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٠٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٣٢) والنسائي (٢٣٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٦٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٣٥) والنسائي (٢٣٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٣٨.

## (١) بابُ(١) فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضانَ

٢٠٠٨ - صَّرَثُنَا يَعْنِيَ بِنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثِنَا اللَّيْثُ، عَنَ عُقَيْلٍ، عِن ابِنِ شِهابٍ، قالَ: أَخبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً: أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ شَرِيْتُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَاللَّهِ عَنَاللًا يَقُولُ لِرَمَضانَ: «مَنْ قامَهُ إِيمانًا وٱحْتِسابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (٥) [ر: ٣٠]

٢٠١٩ - ٢٠١٠ - حَرَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمن:

لَوَعَنِ ابْنِ شِهابٍ، عَن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقارِيِّ: أَنَّهُ قالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِلَيْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضانَ إلى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهْطُ، فقالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَىٰ لَوْ جَمَعْتُ يُصَلِّي الرَّهْطُ، فقالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَىٰ لَوْ جَمَعْتُ يُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِ الرَّهْطُ، فقالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَىٰ لَوْ جَمَعْتُ هَوُلاءِ على قارِئٍ واحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ على أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً وَلَاءِ على قارِئٍ واحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ على أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَىٰ والنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاةِ قارِئِهِمْ، قالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، والَّتِي يَنامُونَ عَنْها أَفْضَلُ مِنَ النَّيْسُ يَقُومُونَ أَوْلَهُ. (ب) وكانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. (ب) وكانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. (ب) وكانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. (ب) و

٢٠١١ - صَّرْتُنَا إِسْماعِيلُ، قالَ: حدَّثني مالِكُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:

عَنْ عَاثِشَةَ رَبِيْ ، زَوْجِ النَّبِيِّ مِن السَّعِيمِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِن السَّعِيمِ صَلَّى ، وَذَلِكَ فِي رَمَضانَ. ﴿ ٥٠ [.: ٧٢٩]

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر زيادة: «كِتابُ صَلاةِ التَّراوِيح» قبل هذا الباب، وهي في رواية أبي ذر مع زيادة البسملة بعدها، وهي رواية المستملى إلَّا أنَّ البسملة عنده مقدَّمة على الكتاب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۷۰۹) وأبو داود (۱۳۷۱) والترمذي (۸۰۸، ۲۸۳) والنسائي (۱۲۰۳، ۱۲۰۳، ۲۱۹۲، ۲۱۹۲-۲۰۰۳، ۲۲۰۳-۲۰۰۳) وابن ماجه (۱۳۲۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۲۷۷، ۱۲۲۷۷.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف:١٠٥٩٤.

أَوْزاعٌ: جماعات. الرهط: ما بين الثلاثة إلى العشرة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٧٦١) وأبو داود (١٣٧٣، ١٣٧٤) والنسائي (١٦٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٩٤، ٣٥١٦٥٠٠.

٢٠١٢ - صَّرْثُنُا(١) يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلِ، عن ابْنِ شِهابٍ: أخبَرَني عُرْوَةُ:

أَنَّ عايشَةَ ﴿ اللَّيْلِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مَنَاسُ فَتَحَدَّثُوا ، فاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ ، فَصَلَّوا (٢) مَعَهُ ، المَسْجِدِ ، وصَلَّىٰ رِجالٌ بِصَلاتِهِ ، فأصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا ، فاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ ، فَصَلَّوْ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّهِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِهِ مِنَاسِّهِ مِنَ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عن أَهْلِهِ ، حَتَّىٰ خَرَجَ لِصَلاةِ فَصَلَّىٰ فَصَلَّوْ (٣) بِصَلاتِهِ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عن أَهْلِهِ ، حَتَّىٰ خَرَجَ لِصَلاةِ الصَّبْحِ ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ على النَّاسِ ، فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قالَ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ السَّعِيمِ مَا النَّاسِ ، فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قالَ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمِ مُ والأَمْرُ مَى خَلْمُ فَتَعْجِزُوا عَنْها ». فَتُوفِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمِ مَا الأَمْرُ مَا عَلَى ذَلِكَ . (00 [ر: ٢١٥]

٢٠١٣ - حَرْثُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عن سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عايشَةَ رَبِّيَّ: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مِ فِي رَمَضانَ؟ فقالتْ: ما كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضانَ وَلا فِي غَيْرِها (٤) على إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلا تَسْأَلُ (٥) عن حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا. فَقُلْتُ: يا وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاثًا. فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: (يا عائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلا يَنَامُ قَلْبِي ». (٢٥٥ [ر:١١٤٧])



<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «وحَدَّثَنِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَصَلَّىٰ فَصَلَّوْا».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «فصلوا» ليست في رواية ابن عساكر ، وفي رواية أبي ذر: «فَصَلَّىٰ فَصُلِّيَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «غَيْرِهِ».

<sup>(</sup>٥) في (ق، ب، ص): «تَسَلْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧٦١) وأبو داود (١٣٧٣، ١٣٧٤) والنسائي (١٦٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٥٣، ١٦٥٩٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٣٨) وأبو داود (١٣٤١) والترمذي (٤٣٩) والنسائي (١٦٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧١٩.

[٧٧٧] (١) بابُ(١) فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ١٠): ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ٣٠) ﴿ وَمَا آذَرَنِكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ١٠٠ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴿ نَنزَلُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا فِيمَا فِي مَا أَذْرَنِكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ الْعَدرِ القدر]

بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ سَلَامُ هِمَ حَتَى مَطْلَعَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [سورة القدر]

قالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ما كانَ فِي الْقُرْآنِ ﴿ مَآ ( ٥٠) أَذَرَىكَ ﴾ فَقَدْ أَعْلَمَهُ ، وَما قالَ (٢٠): ﴿ وَمَايُدْرِبِكَ ﴾ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ (٧٠). (١٠) ٥

٢٠١٤ - حَدَّثُنا عَلَيْ بِنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثُنا سُفْيانُ، قالَ: حَفِظْناهُ، وإِنَّما حَفِظَ<sup>(٨)</sup> مِنَ الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَهُمَ، عن / النَّبِيِّ مِنَاسُّ عِيْمَ ، قالَ: «مَنْ صامَ رَمَضَانَ إِيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (٤٥٠) ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (٤٥٠) تابَعَهُ سُلَيْمانُ بْنُ كَثِيرٍ، عن الزُّهْرِيِّ. ٤٥٠)

# (٢) بابُ الْتِمَاسِ لَيْلَةِ (٩) الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأُواخِرِ 101 - صَرَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن نافِع:

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بيم التَّارُمْن الرَّمْ الله عنه الباب.

(٢) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «وقال الله تعالىٰ».

(٣) وقع بتر في (ن) استُدرك بخط البقاعي، من هنا إلى قوله: «وقال مطر» في «باب التَّجارَةِ فِي البَحْرِ» من كتاب البيوع؛ ممَّا استدعى إهمال فروقها، واعتماد ما اتفقت عليه نسختا (ب، ص).

(٤) في رواية ابن عساكر زيادة: «إلى آخره» ، وفي رواية أبي ذر زيادة: «إلى آخر السورة» بدل إتمامها في الروايتين.

(٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وَما».

(٦) في رواية ابن عساكر: «وما كانً»، قارن بما في السلطانية.

(٧) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «لَمْ يُعْلَم».

(A) في رواية أبي ذر: «وأيَّما حِفْظٍ».

(٩) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بابٌ: الْتَمِسُوا ليلةَ».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٢٠٤/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٦٠) وأبو داود (١٣٧١، ١٣٧١) والترمذي (٦٨٣، ٨٠٨) والنسائي (١٦٠٣، ١٦٩٤، ٢١٩٦-٢٠١٠- ١٠٢٠- المراد وافعار المراد والمراد و

<sup>(</sup>ج) انظر الفتح: ٢٥٦/٤.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنامِ فِي السَّبْعِ الأَواخِرِ، فَمَنْ كَانَ اللَّواخِرِ، فَمَنْ كَانَ اللَّواخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَواخِرِ» (٥٠٥ [ر: ١١٥٨]

٢٠١٦ - صَّرُنُ اللهُ مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّثنا هِشامٌ، عن يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قالَ:

سَأَلْتُ أَبِا سَعِيدٍ وَكَانَ لِي صَدِيقًا، فقالَ: اعْتَكَفْنا مَعَ النَّبِيِّ مِنْاشْهِ مِهُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنا، وَقالَ: "إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُها -أَوْ: نُمِّ شَيتُها- فالْتَمِسُوها فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ فِي الْوِتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي ماءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ نُسِيتُها- فالْتَمِسُوها فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ فِي الْوِتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي ماءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ أَعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - مِنَاسِّهُ اللهُ عِيْمِ - فَلْيَرْجِعْ». فَرَجَعْنا وَما نَرَى فِي السَّماءِ قَزَعَةً، فَجاءَتْ سَحابَةُ فَمَطَرَتْ حَتَّىٰ سالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الطَّلاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَمَطَرَتْ حَتَّىٰ سالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الطَّلاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَمَا لِسَّماءِ فَالْمَاءِ والطِّينِ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّين فِي جَبْهَتِهِ. (ب) ٥ [د: ١٦٩]

## (٣) باب تَحَرِّي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَواخِر

فِيهِ عُبادَةُ (١٠٢٣). (٢٠٢٣)

٢٠١٧ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا أَبُو سُهَيْلِ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عايشَةَ رَبُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْعَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ الْعَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ». ﴿ ﴾ [ط: ٢٠٢٠،٢٠١٩]

٢٠١٨ - صَّرَّ إِبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قالَ: حدَّثني ابْنُ أَبِي حازِمٍ والدَّراوَرْدِيُّ، عن يَزِيدَ<sup>(٣)</sup>، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فيه عن عُبادَةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ الهادِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٦٥) وأبو داود (١٣٨٥) والنسائي في الكبري (٣٣٩٧-٣٣٩٩، ٧٦٢٨، ٢١٦٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٦٣.

تَواطَأَتْ: توافقت. مُتَحَرِّيَها: طالبها وقاصدها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٦٧) وأبو داود (٩٩٤، ٩١١، ٩١٢، ١٣٨٢) والنسائي (١٠٩٥، ١٣٥٦) وفي الكبرئ (٣٣٨٨، ٣٤٠٥) وابن ماجه (١٧٦٦، ١٧٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٩٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٦٩) والترمذي (٧٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥٧٣.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ شِهِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّعِيمُ يُجاوِرُ فِي رَمَضانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْر، فَإِذا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي(١) وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ، رَجَعَ إلىٰ مَسْكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجاوِرُ مَعَهُ، وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْر جاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فيها، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ ما شاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قالَ: «كُنْتُ أُجاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدا لِي أَنْ أُجاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَواخِرَ، فَمَنْ كانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُها، فابْتَغُوها فِي العَشْرِ الأَواخِر، وابْتَغُوها فِي كُلِّ وِتْر، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي ماءٍ وَطِين». فاسْتَهَلَّتِ السَّماءُ فِي (١) تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِم لَيْلَةَ [٤٦/٣] إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ، فَبَصُرَتْ عَيْنِي نَظَرْتُ (٣) إِلَيْهِ/ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَ ماءً. <sup>(أ)</sup> [ر: ١٦٩] <sup>(٤)</sup>

\$ 10.

٢٠١٩ - صَّرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثنا يَحْيَىٰ، عن هِشام، قالَ: أَخبَرَني أَبِي: عَنْ عايشَةَ رَالِيَّهَا، عن النَّبِيِّ صِنَالِسْعِياطِم، قالَ: «الْتَمِسُوا». (<sup>ب)</sup> [ر: ٢٠١٧]

٢٠٢٠ - مَّرْشِي (٥) مُحَمَّدٌ: أَخبَرَنا عَبْدَةُ، عن هِشام بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِّشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ رَمَضانَ، وَيَقُولُ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَواخِر مِنْ رَمَضانَ». (ب) ٥ [ر: ٢٠١٧]

٢٠٢١ - صَرَّثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا أَيُّوبُ(٦)، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَبِّينَ : أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ السَّعِيامُ قالَ: «الْتَمِسُوها فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ لَيْلَةَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «يَمْضِينَ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «في»ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمستملى: «فبَصُرت عَيْني رَسُولَ اللهِ مِنْ السَّمِيمُ مَ وَنَظَرْتُ».

<sup>(</sup>٤) في هامش (و): آخر الجزء العاشر. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر: «عن أيُّوبَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٦٧) وأبو داود (٩١٤، ٩١١، ١٣٨٢، ١٣٨٧) والنسائي (١٠٩، ١٣٥٦) وفي الكبرئ (٣٣٤٨، ٣٣٨٧) وابن ماجه (١٧٦٦، ١٧٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤١٩.

يجاور: يعتكف. اسْتَهَلَّت: أمطرت بشدة. وَكَفَ: قطر الماء من سقفه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٦٩) والترمذي (٧٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٠٦١، ١٧٣٢٢.

القَدْرِ ، فِي تاسِعَةٍ تَبْقَىٰ ، فِي سابِعَةٍ تَبْقَىٰ ، فِي خامِسَةٍ تَبْقَىٰ ». (أ)  $O^{(1)}$ 

٢٠٢٢ - صَّرْتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ: حدَّثنا عَبْدُ الْواحِدِ: حدَّثنا عاصِمٌ، عن أَبِي مِجْلَزٍ وَعِكْرِمَةَ:

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّهُ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّاللَّهُ عَنَاللَهُ عَبَّاسٍ ﴿ فَيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ ، أَوْ فِي سَبْع يَبْقَيْنَ (١) ». يَعْنِي: لَيْلَةَ الْقَدْرِ. (٢) ٥ [ر: ٢٠٢١]

قَالَ (٣) عَبْدُ الْوَهَّابِ، عن أَيُّوبَ وَعَنْ خَالِدٍ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: «الْتَمِسُوا فِي أَرْبَع وَعِشْرِينَ». (ج) ٥

٢٠٢٣ - صَّرْنَا(٤) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ: حَدَّثَنا(٥) خالِدُ بْنُ الْحارِثِ: حدَّثنا حُمَيْدٌ: حدَّثنا أَنَسٌ:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ مِنَاسٌعِيمُ لِيُخْبِرَنا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاحَىٰ رَجُلانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فقالَ: «خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلاحَىٰ فُلانٌ وَفُلانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فالْتَمِسُوها فِي التَّاسِعَةِ والسَّابِعَةِ والْخامِسَةِ». (٥٠) [ر: ٤٩]

(١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «الأواخِرِ».

(٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَمْضِينَ».

- (٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «تابَعَهُ»، ورواية عبد الوهاب مقدَّمة على حديث عبد الله بن أبي الأسود في رواية ابن عساكر. قال في «الفتح»: هكذا وقعت هذه المتابعة عند الأكثر من رواية الفربري هنا، وعند النسفي عقب طريق وهيب عن أيوب [خـ٢٠٢١]، وهو الصواب، وأصلحها ابن عساكر في نسخته كذلك. اه.
- (٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني»، وفي روايته ورواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت قبل هذا الحديث زيادة: «(٤) بابُ رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ القَدْرِ؛ لِتَلاحِي النَّاسِ يَعْنِي مُلاحاةً». والذي في (ب، ص) أن قوله: «يَعْنِي مُلاحاةً» ثابت في رواية أبي ذر فقط.

(٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٣٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٦٥٤٣، ٦١٣٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٠٥/٣، والفتح: ٣٦٢/٤، ولرواية عبد الوهَّاب عن خالدٍ الحدَّاء انظر مختصر المقريزي لقيام رمضان للمروزي: (٢٦٢).

<sup>(</sup>د) أخرجه النسائي في الكبرى (٣٣٩٤، ٣٣٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٧١. تلاحى: تنازع وتخاصم. التمسوها: اطلبوها. قال في الفتح: وقع في نسخة الصغاني بعد هذا الحديث زيادة: (قال أبو عبد الله: قال أبو نُعَيم: كان هُبَيرة مع المختار يُجهِز علىٰ القتلیٰ. قال أبو عبد الله: فلم أخرِّج حديثَ هُبيرة عن عليٍّ لهذا، ولم أخرج حديث الحسن بن عبيد الله لأنَّ عامَة حديثه مضطربٌ) اه.

## (٥) بابُ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ (١) رَمَضانَ

٢٠٢٤ - صَّرَثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثْنَا سُفْيانُ، عن أَبِي يَعْفُورٍ، عن أَبِي الضَّحَىٰ، عن مَسْرُوقٍ: عَنْ عَائِشَةَ شِلْ مُنْ وَأَحْيا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ عَنْ عَائِشَةَ شِلْ مُنْ وَأَحْيا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ وَالْعَشْرُ شَدَّ مِيْزَرَهُ، وَأَحْيا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ وَلَا ذَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيْزَرَهُ، وَأَحْيا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ وَلَا ذَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِيْزَرَهُ، وَأَحْيا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. ٥٥٥



(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٧٤) وأبو داود (١٣٧٦) والنسائي (١٦٣٩) وابن ماجه (١٧٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٣٠. شَدَّ مِيزَرَهُ: كناية عن اعتزال النساء.

## بين لينالخ الح

(١) بابُ الاعْتِكَافِ(١) فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ، والاعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ (١) تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا (٣) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

٢٠٢٥ - صَرَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّ ثني ابْنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ: أَنَّ نافِعًا أَخْبَرَهُ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِلْتُهُ، قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالتُمْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَواخِرَ مِنْ رَصُانَ. (٥٠)

٢٠٢٦ - صَّرَثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: عَنْ عايِشَةَ / رَبُّيُهُ، زَوْجِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عِنْ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ عِنْ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَواخِرَ مِنْ (٤٧/٣] رَمَضانَ حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْواجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. (٢٠)٥

٢٠٢٧ - صَرَّ إِسْماعِيلُ، قالَ: حدَّ ثني مالِكُ، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهادِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ بْن الْحارِثِ التَّيْمِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ صِلَىٰ اللَّهِ صِلَىٰ اللَّهِ صِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضانَ، فاعْتَكَفَ عامًا، حَتَّى إذا كانَ لَيْلَةَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِها (٤)

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «كِتَاب الاعتِكَافِ. بِمِ اللَّارِّمُ إِلَّمُ بابُ الاعتِكَافِ...»، وفي رواية أبي ذر والمستملي: «أَبْوَابُ الاعتِكَاف. بِمِ اللَّارِّمِ الرَّمِ بابُ الاعتكاف...».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر زيادة: ﴿إلَىٰ قوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ ، بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «إلىٰ آخر الآية»بدل إتمام الآية (و، ق)، وخرَّج في (ب، ص) لروايتهم في نفس موضع رواية ابن عساكر السابقة.

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي، وفي رواية غيرهم: «يَخرُجُ صبيحتَها»، وهو المثبت في متن (و).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٧١) وأبو داود (٢٤٦٥) وابن ماجه (١٧٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٥٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٦٥، ١١٧٢) وأبو داود (٢٤٦٢) والترمذي (٧٩٠، ٧٩٢) والنسائي في الكبرئ (٣٣٣٥، ٣٣٣٦، ٣٣٣٨) ٣٣٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٣٨.

مِنِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَواخِرَ، وَقَدْ (') أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُها، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِها، فَالْتَمِسُوها فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ، والْتَمِسُوها فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ، والْتَمِسُوها فِي كُلِّ وِتْرٍ». فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ على عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ على جَبْهَتِهِ أَثَرُ اللَّاءِ والطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. (أَنَّ ) [رَبُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ على جَبْهَتِهِ أَثَرُ اللَّاءِ والطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. (أَنَّ ) [رَبُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ على جَبْهَتِهِ أَثَرُ اللَّاءِ والطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. (أَنْ

## (٢) إِبُ الْحايض (١) تُرَجِّلُ الْمُعْتَكِفَ

[١/٧٨] حَرَّن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: /حَدَّثنا يَحْيَى، عن هِشامٍ، قالَ: أَخبَرَني أَبِي:

عَنْ عايشَةَ شَيْهُا، قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ مِنَى السَّمِيمُ مُصْغِي إِلَيَّ رَاسَهُ وهو مُجاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنا حايِضٌ. (ب) ٥ [ر: ٢٩٥]

#### (٣) بأبّ: لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحاجَةٍ

٢٠٢٩ - صَّرْتُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا لَيْثُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

أَنَّ عائِشَةَ ﴿ إِنَّ مَا لَنِّيِ مِنَ سُطِيمِ مَ عَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ سُطِيمِ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَاسَهُ وهو فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحاجَةٍ إذا كَانَ مُعْتَكِفًا. ﴿ ١٩٥]

#### (٤) إبُ غَسْل (٤) الْمُعْتَكِفِ

٢٠٣٠ - ٢٠٣١ - صَّرْتُنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْراهِيمَ، عن الأَسْوَدِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «فَقَدْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بابٌ: الحايضُ».

<sup>(</sup>٣) بهامش (و): قوبل بأصله، فصحّ صحته.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «غُسْلِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٦٧) وأبو داود (١٩٤، ٩١١، ٩١١، ١٣٨٢، ١٣٨٧) والنسائي (١٠٩، ١٣٥٦) وفي الكبرئ (٣٣٤٨، ٣٣٨٧،) وابن ماجه (١٧٦٦، ١٧٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤١٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٩٧) وأبو داود (٢٤٦٧-٢٤٦٩) والترمذي (٨٠٤، ٨٠٥) والنسائي (٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧١، ٢٧٨، ٣٨٦-٣٨٦ ٣٨٨، ٣٨٨) وابن ماجه (٦٣٣، ٢٧٧١، ١٧٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣٢.

أَرَجِّلُهُ: أمشطه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٧) وأبو داود (٢٤٦٧، ٢٤٦٨، ٢٤٦٩) والترمذي (٨٠٤، ٨٠٥) والنسائي (٢٧٥-٢٧٨، ٢٨٥-٣٨٩) وابن ماجه (٢٣٣، ٢٧٧٦، ١٧٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: وفي الكبرئ (٢٣٦، ١٧٧٨، ٣٣٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: 170٧، ١٧٥١، ١٧٩١١، ١٧٥٨.

عَنْ عائِشَةَ ﴿ لَيْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ مِنَا النَّبِيُّ مِنَا النَّبِيُّ مِنَا النَّبِيُّ مِنَا النَّبِي مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا عَلَى اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ كَفُ ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنا حايِضٌ . (أ) ٥[ر١: ٣٠٠] [ر٢: ٣٠١]

#### (٥) باب الاعْتِكافِ لَيْلًا

٢٠٣٢ - صَّدُّن مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنا(١) يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ: أَخبَرَني نافِعٌ:

عَنِ ابنِ عُمَرَ شِيُّمُ : أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ مِنَ *الْشَعِيمَ مَ*، قالَ : كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرام. قالَ : «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ». (ب٥٠) [ط:٣١٠،٣١٤٤،٢٠٤٠]

#### (٦) بأبُ اعْتِكافِ النِّساءِ

٢٠٣٣ - صَدَّثنا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن عَمْرَةَ:

عَنْ عايشَةَ اللَّهُ، قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِباءً، فَيُصَلِّي الصَّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فاسْتَاذَنَتْ حَفْصَةُ عايشَةَ أَنْ تَضْرِبَ/خِباءً، فَأَذِنَتْ [۴۸/٤] أَضْرِبُ لَهُ خِباءً، فَلَمَّا رَأَتُهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ (٢) جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِباءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِباءً آخَرَ، فَلَمَّا رَأَتُهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ (٢) جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِباءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ لَهُ اللَّهُ مِنَا اللَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا هَذَا؟) فَتَرَكَ وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ إِلَى اللَّهُ وَنَ (٤) بِهِنَّ ؟!) فَتَرَكَ الاَّعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ (٥) [ط: ٢٠٤١، ٢٠٤١، ١٠٤٥]

#### (٧) بابُ الأَخْبِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ

٢٠٣٤ - صَّرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بِنْتُ».

<sup>(</sup>٣) هكذا في (و)، وفي (ن) بخط البقاعي: «آلبرُّ»، وأشار في الإرشاد إلى أنَّه في نسخة، وفي (ص): «ألبرَّ»، وبهامشها دون عزو: وبهامشها دون عزو: «ألبرُّ "، وهو موافق لما في متن (ق)، وفي (ب): «البرَّ»، وبهامشها دون عزو: «ألبرُّ ".

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «تُرِدْنَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۹۷) وأبو داود (۲۶۱۷-۶۶۶) والترمذي (۸۰۶، ۸۰۵) والنسائي (۲۷۰، ۲۷۱-۲۷۸، ۳۸۷، ۳۸۸) وابن ماجه (۲۷۳، ۲۷۷، ۱۷۷۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۹۸، ۱۵۹۸.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٥٦) والنسائي (٣٨٢٠، ٣٨٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١١٧٢) وأبو داود (٢٤٦٤) والترمذي (٧٩١) والنسائي (٧٠٩) وابن ماجه (١٧٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٣٠. خياء: خيمة.

## (٨) بابّ: هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوايجِهِ إلى بابِ الْمَسْجِدِ؟

٥٣٥- صَدَّنَا أَبُو الْيَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (١) رَبُّمُّ: أَنَّها جاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ (٢) مِنَا للْمِيمِ مِ تَزُورُهُ فِي اعْتِكافِهِ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَا للْمُعْيِمِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّها جاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ (٢) مِنَا للْمُعْيِمِ تَزُورُهُ فِي اعْتِكافِهِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ الأَواخِرِ مِنْ رَمَضانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ ساعَةً، ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقامَ النَّبِيُ مِنَا للْمُسْجِدِ عِنْدَ بابِ أُمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصارِ، مِنَا للْمُسْعِدِ عِنْدَ بابِ أُمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصارِ، فَسَالًم مَعَها يَقْلِبُها، حَتَّى إذا بَلَغَتْ بابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بابِ أُمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصارِ، فَسَلَما على رَسُولِ اللَّهِ مِنَا للْمُعْيِمِ مُ مَعَها لَانَّبِيُّ مِنَا للْمُعْيِمِ مُ مَعَها يَقْلِبُها، وَتَكَى إِنْ الشَّيْعِ مَا النَّبِيُّ مِنَا للْمُعْيِمِ مُ مَعَها يَقْلِلْ اللَّهِ عِنَا لللَّهِ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الللِّهُ عَلَ

#### (٩) إب الاعْتِكَافِ

وَخَرَجَ النَّبِيُّ مِن السِّعِيمِ مَسِيحَةً عِشْرِينَ:

٢٠٣٦ - صَّرَّني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ هارُونَ بْنَ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبارَكِ: حَدَّثَنِي ٣٠) يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قالَ: يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قالَ: صَمِعْتُ أَبا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قالَ:

سَأَلْتُ أَبِا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ لَيْهَ مَ لَتُ : هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَ الْفَدْرِ؟ قَالَ: فَخَرَجْنا صَبِيحَةً قَالَ: نَعَم، اعْتَكَفْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضانَ. قالَ: فَخَرَجْنا صَبِيحَةً

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: (حُسَيْنِ).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «إلىٰ رسولِ الله».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «قال: حَدَّثَنِي »، وفي رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٧٢) وأبو داود (٢٤٦٤) والترمذي (٧٩١) والنسائي (٧٠٩) وابن ماجه (١٧٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٣٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٧٥) وأبو داود (٢٤٧٠، ٢٤٧١، ٢٩٩٤) والنسائي في الكبرى (٣٣٣٤، ٣٣٥٩، ٣٣٥٧) وابن ماجه (١٧٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٠١.

يَقْلِبُها: يُعِيْدُها إلى منزلها.

عِشْرِينَ. قالَ: فَخَطَبَنا رَسُولُ اللَّهِ صَنَاسُمْ عَمُ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَقَالَ: ﴿إِنِّي أُرِيتُ ( اللَّهَ الْقَدْرِ ، وَإِنِّي نُسِّيتُها ( ) ، فالْتَمِسُوها فِي الْعَشْرِ الأواخِرِ فِي وَثْرٍ ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ ( ) فِي ماءٍ وَطِينٍ ، وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - سِنَاسُمْ عُرُم - فَلْيَرْجِعْ ». فَرَجَعَ النَّاسُ إلى الْمَسْجِدِ ، وَمَا نَرَىٰ فِي السَّماءِ قَزَعَةً . قالَ: فَجاءَتْ سَحابَةً فَمَطَرَتْ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاةُ ، فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَاسُمْ عِيْمُ فِي الطَّينِ والمَاءِ ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ الطِّينَ ( ) فِي / أَرْنَبَتِهِ وَجَبْهَتِهِ . ( ) [ ر: 179]

[٤٩/٣]

#### (١٠) بإبُ اعْتِكَافِ الْمُسْتَحاضَةِ

٢٠٣٧ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عن خالِدٍ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنْ عائِشَةَ ﴿ اللَّهِ مَا لَتِ: اعْنَكَفَتْ مَعَ رَّسُولِ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَ أَذُواجِهِ مُسْتَحاضَةٌ (٥٠)، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ والصُّفْرَةَ، فَرُبَّما وَضَعْنا (٢ُ الطَّسْتَ تَحْتَها وَهِيَ تُصَلِّي. (ب ٥٠ [ر: ٣٠٩]

#### (١١) بإبُ زِيارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَها فِي اعْتِكافِهِ

٢٠٣٨ - حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ (٧): حدَّثني اللَّيْثُ (٧): حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خالِدٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ (٨) رَبُّيُّ : أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ مِنَاسٌ مِيهُ لِمُ أَخْبَرَتْهُ.

حَدَّثَنا (٩) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشامٌ (١٠): أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «رَأَيْتُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمستملى: «نَسِيتُها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «أَنِّي أَسْجُدُ».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية كريمة أيضًا، وفي رواية ابن عساكر : «حتىٰ رأيتُ أَثَرَ الطِّين».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «امرأةٌ مُستَحاضةٌ من أزواجه».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية دون رقم: «وَضَعَتْ».

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حُسَيْنِ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وحدَّثني»، وضبط روايتهما في (ب) بلا عطف. قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبى ذر زيادة: «بن يُوسُفَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٦٧) وأبو داود (١٩٦٨، ١٣٨٨، ١٣٨٣) والنسائي (١٠٩٥، ١٣٥٦) وفي الكبرئ (٣٣٨٨) وابن ماجه (١٧٦٦، ١٧٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤١٩.

قَزَعَة: سحابة. أَرْنَبَته: طرف الأنف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٤٧٦) والنسائي في الكبرئ (٣٣٤٦) وابن ماجه (١٧٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٣٩٩.

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ (۱): كَانَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيْمُ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزُواجُهُ، فَرُحْنَ، فقالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ: «لا تَعْجَلِي حَتَّىٰ أَنْصَرِفَ مَعَكِ». وَكَانَ بَيْتُها فِي دارِ أُسامَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ مِنَا اللَّبِيُّ مِنَا اللَّهُ مِعَها، فَلَقِيَهُ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصارِ، فَنَظُرا إلى النَّبِيِّ مِنَا اللهِ اللَّهِ عَمَا اللهِ عَلَامُ اللهِ اللهِ النَّبِيِّ مِنَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### (١٢) بابِّ: هَلْ يَدْرَأُ الْمُعْتَكِفُ عن نَفْسِهِ؟

٢٠٣٩ - صَّرْنَا إِسْماعِيلُ بنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: أَخبَرَني<sup>(٥)</sup> أَخِي، عن سُلَيْمانَ، عن مُحَمَّدِ بنِ أَبِي عَتِيقٍ، عن ابْنِ شِهابِ<sup>(٢)</sup>، عن عَلِيٍّ بنِ الحُسَيْنِ<sup>(١)</sup> طُنَّمَ: أَنَّ صَفِيَّةَ (٧) أَخْبَرَتْهُ.

حَدَّثَنا (^) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثْنا سُفْيانُ، قالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يُخْبِرُ عن عَلِيِّ بْن الْحُسَيْن (١):

أَنَّ صَفِيَّةَ إِلَيْ النَّبِيَّ مِنَا شَعِيمَ مِهِ مُعْتَكِفٌ، فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَىٰ مَعَها، فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعاهُ، فَقالَ: «تَعالَ، هِي صَفِيَّةُ - وَرُبَّما قالَ سُفْيانُ: هَذِهِ صَفِيَّةُ - فَإِنَّ الأَنْصارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعاهُ، فَقالَ: «تَعالَ، هِي صَفِيَّةُ - وَرُبَّما قالَ سُفْيانُ: هَذِهِ صَفِيَّةُ - فَإِنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ». قُلْتُ لِسُفْيانَ: أَتَتْهُ لَيْلًا؟ قالَ: وَهَلْ (٩) هُو إِلَّا الشَّيْطانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ». قُلْتُ لِسُفْيانَ: أَتَتْهُ لَيْلًا؟ قالَ: وَهَلْ (٩) هُو إِلَّا لَيْلُ (١٠)؟! (٥٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حُسَيْن».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «جازا» (ب، ص)، قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَقالا».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «عَنِ الزُّهْرِيّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر زيادة: «بِنْتَ حُيَيِّ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وحدَّثنا».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «فَهَلْ»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية [ق] أيضًا.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «لَيْلًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٧٥) وأبو داود (٢٤٧٠، ٢٤٧١، ٢٤٧١) والنسائي في الكبرئ (٣٣٣٤، ٣٣٥٦-٣٣٥٩) وابن ماجه (١٧٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٠١.

#### (١٣) بابُ مَنْ خَرَجَ مِنَ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصُّبْح

٠٤٠ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١): حدَّ ثنا شُفْيانُ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن شُلَيْمانَ الأَحْوَلِ خالِ ابْنِ أَبِي نَجِيح، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ.

[۷۸/ب]

قالَ سُفْيانُ (١): وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ/عَمْرٍ و، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ.

قال (٣): وَأَظُنُّ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَبِيدٍ حَدَّثَنا: عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللهِ مَا اَنْ اعْتَكَفْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَالله مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ فَلْيَرْجِعْ إلى مُعْتَكَفِهِ مُعْتَكَفِهِ وَ وَلِينٍ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَعْتَكَفِهِ وَمَا الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَا

#### (١٤) بابُ الاعْتِكافِ فِي شَوَّالٍ

٢٠٤١ - صَّرَثُنُا (١) مُحَمَّدُ: أَخْبَرَنا (٧) مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوانَ، عن يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدِ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن (٨):

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر زيادة: «بنُ بِشْرٍ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «قال سفيان» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر زيادة: «سُفْيانُ». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قال: وهاجَت».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر: «محمدٌ -هو ابنُ سَلامٍ -: حدَّثنا». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>A) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «أظنُّه»، وهذه الزيادة ليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٩) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «فإذا». وزاد في (و، ص) نسبتها إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>١٠) في رواية السمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «حَلَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٦٧) وأبو داود (١٣٨٨، ٩١١، ١٣٨٢، ١٣٨٣) والنسائي (١٠٩٥، ١٣٥٦) وفي الكبرئ (٣٣٨٨) وابن ماجه (١٧٦٦، ١٧٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤١٩.

فِيهِ قُبَّةً، فَسَمِعَتْ بها حَفْصَةُ فَضَرَبَتْ قُبَّةً، وَسَمِعَتْ زَيْنَبُ بها فَضَرَبَتْ قُبَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ مِنَ الْغَلِالِ الْغَلِالِ أَبْصَرَ أَرْبَعَ قِبابٍ، فَقالَ: «ما هَذا؟» فَأُخْبِرَ خَبَرَهُنَّ، فَقالَ: «ما حَمَلَهُنَّ على هَذا؟ آلْبِرُ؟! انْزِعُوها فَلا أراها». فَنُزِعَتْ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ فِي رَمَضانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي آخِر الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ (أَنَ الْرَاحِيةِ)

## (١٥) باب مَنْ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ(١) صَوْمًا إذا اعْتَكَفَ (١)

٢٠٤٢ - صَرَّتُ إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عن أَخِيهِ، عن سُلَيْمانَ (٤)، عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عن نافِع، عن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ: عن عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَيْهِ: أَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً لَيْلَةً فَي الْمَسْجِدِ الْحَرام. فقالَ لَهُ النَّبِيُ مِنَ السَّمِيمِ مَنَ السَّمِيمِ ( قَافُ نَذْرَكَ (٥) ». فاعْتَكَفَ لَيْلَةً. (٤) ٥

## (١٦) بابِّ: إذا نَذَرَ فِي الْجاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

٢٠٤٣ - حَدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ شَنَّةِ نَذَرَ فِي الْجاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -قالَ: أُراهُ قالَ: لَيْلَةً - قالَ<sup>(٢)</sup> لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّمِينِ مُعَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ». ﴿۞۞ [ر:٢٠٣٢]

#### (١٧) باب الاعتكاف في الْعَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضانَ

٢٠٤٤ - صَّرَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ، عن أَبِي حَصِينٍ، عن أَبِي صالِحٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ، قالَ: كانَ النَّبِيُّ مِنَ الله الله الله الله عَنْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كانَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «مِنَ الغَداة».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «على المعْتَكِفِ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «إذا اعتكف»ليس في رواية ابن عساكر (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «... إذا اعتكف صومًا».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر زيادة: «بن بِلالٍ».

<sup>(</sup>٥) في حاشية رواية ابن عساكر: «بِنَذْرِكَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «فَقالَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٧٢) وأبو داود (٢٤٦٤) والترمذي (٧٩١) والنسائي (٧٠٩) وابن ماجه (١٧٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٣٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٥٦) وأبو داود (٣٣٢٥) والترمذي (١٥٣٩) والنسائي (٣٨٢٠) وابن ماجه (١٧٧٢، ٢١٢٩)، وانظر تحفة الأشر اف: ٥٠ ١٠٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٥٦) والنسائي (٣٨٢٠، ٣٨٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٢٨.

الْعامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا (١). (٥) [ط: ٤٩٩٨]

## (١٨) بإب مَنْ أَرادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ بَدا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ

٥٤٥ - حَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا الأَوْزاعِيُ ('): حدَّ ثني يَحْيَىٰ ابْنُ سَعِيدٍ ('): حَدَّ ثَنْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ عايِشَةَ إِنَّهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مِ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَواخِرَ مِنْ رَمَضانَ ، فاسْتَاذَنَتُهُ عايِشَةُ فَأَذِنَ لَها ، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عائِشَةَ أَنْ تَسْتَاذِنَ لَها فَفَعَلَتْ ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ (٣) عايشَةُ فَأَذِنَ لَها ، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عائِشَةَ أَنْ تَسْتَاذِنَ لَها فَفَعَلَتْ ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ابْنَةُ (٣) جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِناءٍ فَبُنِيَ لَها. قالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ إذا صَلَّى انْصَرَفَ إلى بِنائِهِ ، فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ (٤) ، فَقالَ : «مَا هَذَا؟ » قالُوا: بِناءُ عائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَن الْمِنْ شَوَّالُ : «مَا هَذَا؟ » قالُوا: بِناءُ عائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيمُ مَن الْمِنْ شَوَّالُ . (بُ ٥ [ر: ٢٠٣٥] [ ١٠/١٥] [مَرْتُ بِهَذَا؟! مَا أَنا/ بِمُعْتَكِفٍ » فَرَجَعَ ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالُ . (بُ ٥ [ر: ٢٠٣٥]

(١٩) بِابُّ: الْمُعْتَكِفُ (٥) يُدْخِلُ رَاسَهُ الْبَيْتَ لِلْغَسْلِ (٦)

٢٠٤٦ - صَّرْنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هِشامٌ (٧): أخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عائِشَةَ رَالَهُا: أَنَّها كانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّمِيرَ اللَّهِ وَهِيَ حائِضٌ وهو مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَهيَ فِي حُجْرَتِها، يُناوِلُها رَاسَهُ. ﴿۞ (ر: ١٩٥]

<sup>(</sup>١) لفظة: «يومًا» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا، وليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص) زيادة: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بِنْتُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "فَأَبْصَرَ الْأَبْنِيَةَ".

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص) بالإضافة.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «للغُسل» بضم الغين.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ يُوسُفَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٤٦٦) والنسائي في الكبرئ (٣٣٤٣، ٣٣٤٢) وابن ماجه (١٧٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٤٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١١٧٢) وأبو داود (٢٤٦٤) والترمذي (٧٩١) والنسائي (٧٠٩) وفي الكبرئ (٣٣٤٥) وابن ماجه (١٧٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٣٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۲۹۷) وأبو داود (۲۶۱-۶۶۱۹) والترمذي (۸۰۶، ۸۰۵) والنسائي (۲۷۵، ۲۷۱-۲۷۸، ۳۸۸، ۳۸۸) وابن ماجه (۳۸۸، ۳۸۸) وفي الكبرئ (۳۳۸-۳۳۷۷-۳۳۷۸) وابن ماجه (۳۳۸، ۳۳۸، ۳۳۸۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۹۲۱.



## سِنْ لِسَالِحُ الْحَالَةِ مَا

# كِتَابُ الْبُيُوعِ(١)

وَقَوْلُ اللهِ عَنَّهِ اللهِ عَنَّهُ اللهُ ال

(١) باب ما(١) جاء فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰهُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللهِ (٥) وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُو نُفَلِحُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَوْاْ تِحَكَرَةً أَوْ لَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآيِمًا قُلْ مَا عِندَ ٱللّهِ خَيْرٌ مِن ٱللّهُو وَمِن ٱلتِجَرَةِ وَٱللّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [الجسمة: ١٠-١١]، وقولِهِ: ﴿لا تَاكُلُواْ (١) أَمُولَكُم بَيْنَكُمُ مِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً (٧) عَن تَرَاضِ مِنكُمُ ﴾ [النساء: ١٩]

٢٠٤٧ - صَّرَثُنَا أَبُو اليَمانِ: حدَّثنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أخبَرَني سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

<sup>(</sup>١) البسملة مؤخّرة عن الكتاب في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (و) بالنصب، وبه قرأ عاصم، وبالنصب والرفع في (ب،ص)، وبالرفع قرأ الباقون، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وقول الله مِمَرَّيِنَ الى قوله: «﴿ بَيْنَكُمْ ﴾» ليس في رواية ابن عساكر وأبي ذر، وفي (ب، ص) أنها ليست في رواية السمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «وَما» بالعطف علىٰ الكتاب؛ لأنَّ لفظة: «باب» ليست عنده.

<sup>(</sup>٥) في روايةِ أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: "إلىٰ آخر السورة" بدل إتمام الآيات، وخرج في (ب، ص) لهذه الزيادة في موضعين: هذا، والثاني بعد قوله تعالىٰ: ﴿لَمَلَكُمُ نُفُلِحُونَ﴾، وبهامشهما: هكذا التخريجتان في اليونينية.

<sup>(</sup>٦) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٧) بالنصب قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وبالرفع قرأ الباقون.

أَنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ شِنَّةِ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيثَ عن رَسُولِ اللَّهِ مِنْ الشَّهِ مِنْ السَّهِ الْجَدِيثِ أَبِي وَتَقُولُونَ: ما بالُ المُهاجِرِينَ والأَنْصارِ لا يُحَدِّثُونَ عن رَسُولِ اللَّهِ مِنَا السَّهِ الْجَرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالأَسْواقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ المُهاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالأَسْواقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا المُهاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالأَسْواقِ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا الْمُعالِمِ مَلْ عَلَىٰ مِنْ المَّنْعِيمُ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصارِ عَمَلُ أَمُوالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا مِنْ مَساكِينِ الصُّفَّةِ، أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَدْ قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَنْ شَعَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ اللَّهُ ا

٢٠٤٨ - صَّرْتُنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، قالَ:

قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ شِيءٍ: لَمَّا قَدِمْنا المَدِينَةَ آخَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنِ الرَّبِيعِ، فقالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصارِ مالًا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مالِي، وانْظُرْ(۱) سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، فقالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، فقالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، فقالَ سَعْدُ الرَّحْمَنِ: لا حاجَةَ لِيَّا وَيُحْرَقِ بَنَيَ الْكَ عَنْها، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَها. قالَ: فَقالَ (۱) عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَىٰ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجارَةٌ ؟ قالَ: سُوقُ قَيْنُقاعَ. قالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَىٰ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجارَةٌ ؟ قالَ: سُوقُ قَيْنُقاعَ. قالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَىٰ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجارَةٌ ؟ قالَ: سُوقُ قَيْنُقاعَ. قالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَتَىٰ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجارَةٌ ؟ قالَ: سُوقُ قَيْنُقاعَ. قالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثُورُ صُفْرَةٍ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثُورُ صُفْرَةٍ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّائِمِي عَلَيْهِ أَثُورُ صُفْرَةٍ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثُورُ صُفْرَةٍ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ الأَنْصِارِ. قالَ: «كَمْ سُقْتَ؟» مِنَ اللْمَعْدِيمِ : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». (١٠٠٥ قالَ: زِنَةَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبِ، أَوْ: نَواةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ: نَواةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ: نَواةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ: نَواةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ: نَواةً مِنْ ذَهِبٍ (١٠٤ مُولِمُ فَلِهُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْقَالِ لَهُ النَّيِعِيُّ مِنَ الْأَنْصِلُ اللَّهُ النَّيْعِيُ مِنَ اللْعَلِيمِ وَلَوْ بِشَاقٍ». (١٠٥٠ وَلَوْ بِشَاقٍ». (١٠٥٠ وَلَوْ بِشَاقٍ مِنْ ذَهُبٍ مِنْ الْمُؤَاةِ مِنْ ذَهُ مِنْ الْمُؤَلِقُ مَا اللْعَلِيمُ وَلَوْ مِنْ الْمُؤَلِقُ وَلِمُ اللْعُلِيمُ وَلَوْ بِسُولَ اللْعَلِيمُ وَلَوْ بِسُولُ اللْعَلِيمُ وَلَوْ بِسُولُ اللْعَلِيمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

<sup>(</sup>١) أهمل ضبط الهمزة في (و)، وضبطها في (ب، ص) بالفتح، وفي (ق،ع) بالكسر.

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم: «فانْظُرْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «له».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «نَواةَ ذَهَبٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٩٢، ٢٤٩٣) والنسائي في الكبرئ (٢٦٨٥-٥٨٦٨) وابن ماجه (٢٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٤٦، ١٥١٥٧.

صَفْقٌ بِالأَسْواقِ: العمل بالتجارة. مِلْء بَطْنِي: يعني مقتنعًا بالقوت. نَمِرَة: كساء ملون.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٩٧١٣.

الأقط: اللبن المجفَّف.

٢٠٤٩ - صَرَّ ثَنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا حُمَيْدٌ:

عنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ الْمَدِينَة ، فَآخَى النَّبِيُ مِنَا اللَّهُ مَالِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصارِيِّ ، وَكَانَ سَعْدُ ذَا غِنِي ، فقالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَقَاسِمُكَ مالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ . قالَ : بارَكَ اللّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمالِكَ ، دُلُّونِي على السُّوقِ . فَما رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا ، فَأَتَىٰ بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا يَسِيرًا ، أَوْ ما شاءَ الله ، فَجاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرِّ مِنْ صُفْرَةٍ ، فقالَ لَهُ النَّبِيُ مِنَا اللهُ مِنْ الْأَنْصارِ . قالَ : يا رَسُولَ اللهِ ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصارِ . قالَ : «مَهْيَمْ ؟ » قالَ : يا رَسُولَ اللهِ ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصارِ . قالَ : «ما سُقْتَ إِلَيْها؟ » قالَ : نواةً مِنْ ذَهَبٍ – أَوْ : وَزْنَ نَواةٍ مِنْ ذَهَبٍ – قالَ : «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ » . (أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللل الللللل الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الله

٠٥٠٠ - صَّر ثنا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَمْرو:

عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمُّهُ ، قَالَ: كَانَتْ عُكَاظٌ وَمِجَنَّةُ (٣) وَذُو المَجازِ أَسُواقًا فِي الجاهِلِيَّةِ ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيهِ (٤) ، فَنَزَلَتْ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ / جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِن رَّبُّكُمْ فِي [١٧٧٥] مَواسِمِ الحَجِّ ). قَرَأَها ابْنُ عَبَّاسٍ . (٢٧٠٠]

## (٢) بابِّ: الحَلالُ بَيِّنٌ والحَرامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُما مُشَبَّهاتٌ

٢٠٥١ - حَدَّني مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن ابْنِ عَوْنٍ، عن الشَّعْبِيِّ: سَمِعْتُ النَّعِمانَ بْنَ بَشِير بِالْهِرْ (٥): سَمِعْتُ النَّبِيِّ سِنَ الله عِيمِ (١).

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَمَّا قَدِمَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «عُكاظُ ومَجَنَّةُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْهُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «قال» (و).

<sup>(</sup>٦) قوله: «سمعتُ النَّبِيَّ مِنْ الله الله عليه الله الله الله الله الله عساكر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٢٧) وأبو داود (٢١٠٩) والترمذي (١٩٣٤، ١٩٣٣) والنسائي (٣٣٥١، ٣٣٧٢- ٣٣٧٤، ٣٣٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٨.

اسْتَفْضَلَ: ربح. وَضَرِّ:أَثَرٌ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٧٣١، ١٧٣٤، ١٧٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٠٤.

حدَّ ثنا (١) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن أَبِي فَرْوَةَ (١)، عن الشَّعْبِيِّ، قال: سَمِعْتُ النُّعْمانَ (٣)، عن النَّبِيِّ مِنَا للْمُعِيْرِ (١).

حدَّ ثنا (٥) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن أَبِي فَرْوَةَ، سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ: سَمِعْتُ النُّعْمانَ بْنَ بَشِيرِ سِٰ اللَّهِ عِن النَّبِيِّ صِنَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ

حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ: أَخبَرَنا سُفْيانُ، عن أَبِي فَرْوَةَ، عن الشَّعْبِيِّ:

عنِ النُّعْمانِ بنِ بَشِيْرِ بِنَيْدَ، قالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ (٧) فيهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ (٧) أَنْ يُواقِعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ (٧) أَنْ يُواقِعَهُ مَا اسْتَبانَ ، والمَعاصِي حِمَى اللَّهِ ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ (٧) أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبانَ ، والمَعاصِي حِمَى اللَّهِ ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ (٧) أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبانَ ، والمَعاصِي حِمَى اللَّهِ ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ (٧) أَنْ يُواقِعَهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللْعَلَيْمِ أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبانَ ، والمَعاصِي حِمَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللللْمُ اللللْل

## (٣) باب تَفْسِير المُشَبَّهاتِ (٨)

[٥٣/٣] وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ: مَا رَأَيْتُ شَيْعًا أَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لا يَرِيبُكَ. (ب) المَّارِيبُكَ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ: أَخبَرَنا مُنْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ: حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ: حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحارِثِ ﴿ إِنَّ امْرَأَةً سَوْداءَ جاءَتْ، فَزَعَمَتْ أَنَّها أَرْضَعَتْهُما، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «وحدَّثنا».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا أبو فروة».

(٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنَ بَشير».

(٤) في رواية أبي ذر: «قالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ مِنَى الشَّعِيرِ عَلَى (ب، ص). وقوله: «عن النَّبِيِّ مِنَى الشَّعِيرِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَى الشَّعِيرِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ

(٥) في رواية ابن عساكر: «وحدَّثنا» (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «وحدَّثني».

(٦) في رواية أبي ذر: «يُشَكُّ» بالبناء للمفعول.

(٧) في (و): «يرتعُ... يوشكُ».

(A) في رواية ابن عساكر: «المُشْتَبِهاتِ».

مشتبهة: مشكلة. يَرْتَع: يطوف. الحمي: المكان المحمي من قبل السلطان والممنوع دخوله بغير إذن منه.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٢٠٩/٣.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۹۹) وأبو داود (۳۳۲۹، ۳۳۳۰) والترمذي (۱۲۰۰) والنسائي (۵۷۱، ۲۷۰۱) وابن ماجه (۳۹۸٤)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۱۶۲۶.

صِنَ الشَّعِيمُ مْ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، وَتَبَسَّمَ (١) النَّبِيُّ صِنَ الشَّعِيمُ مَ قَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟!» وَكَانَتْ (١) تَحْتَهُ ابْنَةُ (٣) أَبِي إِهابِ التَّمِيمِيِّ (٤). (٥) [ر: ٨٨]

٢٠٥٣ - صَّرْنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ: حدَّثنا مالِك، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ:

عَنْ عَايِّشَةَ ﴿ مَعَةَ ﴿ مَنِي قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَىٰ أَخِيهِ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ ) وَقَالَ: ابْنُ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ ﴿ ) مِنِّي فَاقْبِضْهُ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ ) وَقَالَ: ابْنُ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وُلِدَ على فِراشِهِ. ابْنُ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وُلِدَ على فِراشِهِ. فَتَسَاوَقا إِلَى النَّبِيِّ ﴿ ) مِنَ الله عِيمُ مَ فقالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، ابْنُ أَخِي ، كَانَ قَدْ ﴿ ) عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فقالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وُلِدَ على فِراشِهِ. فقالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ) مِنَ الله عِيمُ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وُلِدَ على فِراشِهِ. فقالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ) مِنَ الله عِيمُ الله عِيمُ الله عِيمُ الله عِيمُ الله عَلَى النَّبِي مِنْهُ الله عِيمُ الله عِيمُ الله عَلَى الله وَلِهُ الله وَلِي الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِي الله وَلِهُ الله وَلُولُولُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِيمُ وَالله وَلِهُ الله وَلِيهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ إِلَيْ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَاهُ وَالْمُولُولُولُ وَلِيهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ الللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ ا

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رقم: «فَتَبَسَّمَ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية ابن عساكر أيضًا، وفي رواية غيره: «وَقد كانَتْ»، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «بِنْتُ» (و، ص).

<sup>(</sup>٤) في (ص): «التَّيْمِيِّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: "زَمَعَةَ" بفتح الميم (ب، ص)، وهو المثبت في متن (و) دون ذكر اختلاف.

<sup>(</sup>٦) من قوله: «أن ابن وليدة» إلى قوله: «سعد بن أبي وقاص» ليس في رواية ابن عساكر، وفي (و) أنه ليس في رواية أبي ذر. وبهامش اليونينية: قالَ الحافظ أبو القاسم (يعني ابن عساكر) في نسخته عن هذا الذي عليه (لا - إلى): لم يكن في الأصل، وهو من رواية الحَمُّويِي والنُّعَيْمي. اه.

<sup>(</sup>V) لفظة: «قد» ليست في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر وكريمة وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «النَّبِيُّ».

<sup>(</sup>١٠) في (ب): «يا عَبْدُ بْنُ»، وفي رواية أبي ذر: «يا عبدَ بنَ ».

<sup>(</sup>١١) ضُبطت ميم: «زمعة» بالفتح في (و).

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٦٠٣، ٣٦٠٣) والترمذي (١١٥١) والنسائي (٣٣٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٠٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٥٧) وأبو داود (٢٢٧٣) والنسائي (٣٤٨٤، ٣٤٨٧) وابن ماجه (٢٠٠٤)، وانظر تحفة الأشراف:

الجَامِعُ المُسْنَدُ الصَّحِيحُ

٢٠٥٤ - صَرَّتْنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أخبَرَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَر، عن الشَّعْبِيِّ:

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حاتِمٍ ﴿ إِنَّهُ ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيّ (١) صِنَّا لللهِ عِن المِعْراضِ ، فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ (١) فَلا تَاكُلْ ؛ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ ». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ ، أُرْسِلُ كَلْبِي بِحَدِّهِ فَكُلْ ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ (١) فَلا تَاكُلْ ؛ وَإِنَّهُ وَقِيدٌ ». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ ، أُرْسِلُ كَلْبِي وَأُسَمِّي ، فَأَجِدُ مَعَهُ على الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ لَمْ أُسَمِّ عَلَيْهِ ، وَلا أَدْرِي أَيُّهُما أَخَذَ. قالَ: ﴿ لَا تَاكُلْ ؛ إِنَّمَا سَمَّيْتَ على كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ على الآخَر ». (٥) [ر: ١٧٥]

#### (٤) بابُ ما يُتَنَزَّهُ (٣) مِنَ الشُّبُهاتِ

٥٥٥ - صَرَّتْ عَنِيصَةً: حدَّثنا سُفْيانُ، عن مَنْصُورٍ، عن طَلْحَةَ:

عَنْ أَنَسٍ شِيَّةٍ، قالَ: مَرَّ النَّبِيُّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِتَمْرَةٍ مَّشْقُوطَةٍ (٤)، فَقالَ: «لَوْلا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُها». (ب) ٥ [ط: ٢٤٣١]

وَقَالَ هَمَّامٌ، عِن أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّة، عِن النَّبِيِّ سِنَاسُمِيهُ مَ ، قَالَ: «أَجِدُ تَمْرَةً ساقِطَةً على فِراشِي». (٢٤٣٢) (٥) مَنْ لَمْ يَرَ الوَسَاوِسَ وَنَحْوَها مِنَ المُشَبَّهاتِ (٥)

٢٠٥٦ - صَّرْنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةً ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ:

عَنْ عَمِّهِ، قالَ: شُكِيَ إلى النَّبِيِّ صَلَّاسُهِ مَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا، أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ؟ قالَ: «لا، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». ﴿حِ)۞ [ر: ١٣٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «رسولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «فقتل» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وهو ليس في رواية ابن عساكر، وفي (ب، ص) أنَّه ليس في رواية السمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وهو عندهما مُخرَّج في الهامش.

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما يُكْرَهُ».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وبهامش اليونينية دون رقم: «مُسْقَطَةٍ»، وهو المثبت في متن (و)، وما في المتن مهمَّش فيها.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر : «المُشْتَبِهاتِ» ، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي : «الشُّبُهاتِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٢٩) وأبو داود (٢٨٤٧-٢٨٤٩) -٢٨٥٦، ٢٨٥٤) والترمذي (١٤٦٥، ١٤٦٧-١٤٧٠) والنسائي (١٤٧١، ١٤٧٦) وابن ماجه (٣٢٠٨، ٢٦٦٤) ، ٤٣٠٥-٤٣٠٥) وابن ماجه (٣٢٠٨، ٣٢٠٨-٣٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨٦٣-٩٨٦٤.

المِعْراض: سهم بلاريش ولا نصل، وغالبًا ما يصيب بعرضه دون حده. وَقِيد: ميتة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٧١) وأبو داود (١٦٥١، ١٦٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٣٦١) وأبو داود (١٧٦) والنسائي (١٦٠) وابن ماجه (٥١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٩٦، ٢٩٩٠.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنَ الزُّهْرِيِّ: لا وُضُوءَ إِلَّا فِيما وَجَدْتَ الرِّيحَ أَوْ سَمِعْتَ الصَّوْتَ. (أُنَ ١٠٥٧ - صَ*رُّنِي (١)* أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ العِجْلِيُّ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ: حدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَائِشَةً / ﴿ لَيْ فَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا [٥٤/٣] اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ سُعِيمُ لَا شَمُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (٢) وَكُلُوهُ ﴾. (٢) (4: ٧٩٥، ٥٩٥ )

(٦) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا (٣) رَأَوْ أَجَكَرَةً أَوْلَهُوا ٱنفَضُّوۤ أَإِلَيْهَا ﴾ [الجمعة:١١]

٢٠٥٨ - صَرَّ ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ: حدَّثنا زايدَةُ، عن حُصَيْنٍ، عن سالِمٍ، قالَ:

حَدَّثَنِي جابِرٌ إِنَّهُ، قالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيْرَ مَ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فالتَفَتُوا إِلَيْها، حَتَّىٰ ما بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيْرَ مَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَإِذَا رَحْمِلُ طَعَامًا، فالتَفَتُوا إِلَيْها، حَتَّىٰ ما بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيْرَ مَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَإِذَا رَحْمِلُ طَعَامًا وَالْتَهَا فَالنَّفَتُوا إِلَيْهَا ﴾ [الجمعة: ١١]. ﴿ وَ ( وَ ( عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## (٧) بابُ مَنْ لَمْ يُبالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ المالَ

٢٠٥٩ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حدَّثنا سَعِيدُ المَقْبُرِيُّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْرَةَ مِنْ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ المَرْءُ ما أَخَذَ مِنْ أُمِنَ الحَلالِ أَمْ مِنَ الحَرام». (٥٠٥ [ط:٢٠٨٣]

(٨) بابُ التِّجارَةِ فِي البَرِّ (٤) وَقَوْلِهِ: ﴿ رَجَالُ لَا نُلْهِمِ مِ جَنَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ [النور:٣٧] وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ القَوْمُ يَتَبايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقُّ مِنْ حُقُوقِ اللهِ لَمْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «سَمُّوا عليه».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «بابٌ: ﴿ وَإِذَا ﴾».

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «البُرِّ» بضم الباء، وفي رواية أبي ذر: «البَزِّ»، بالزاي بدل الراء، وفي رواية السمعاني عن أبي الوقت: «في البَرِّ وغَيْرِهِ». وذكر في الفتح أن المثبت أليق لمؤاخاة الترجمة اللاحقة وهي التجارة في البحر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٨٢٩) والنسائي (٢٣٦٤) وابن ماجه (٣١٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٢٣٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٦٣) والترمذي (٣٣١١) والنسائي في الكبري (١١٥٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٣٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه النسائي (٤٤٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠١٦.

تُلْهِهِمْ تِجارَةً وَلا بَيْعٌ عن ذِكْرِ اللهِ، حَتَّىٰ يُؤَدُّوهُ إلى اللهِ. (أ)

٢٠٦٠ - ٢٠٦١ - <del>حَدَّثُنا</del> أَبُو عاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عن أَبِي المِنْهالِ قالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ شِلَيْدِ(١)، فَقالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاللَمْدِيطِم.

وَحَدَّثَنِي الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ: حدَّثنا الحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ: قالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرَني عَمْرُو بْنُ دِينارٍ وَعامِرُ بْنُ مُصْعَبِ: أَنَّهُما سَمِعا أَبا المِنْهالِ يَقُولُ:

# (٩) إبُ الخُرُوجِ فِي التِّجارَةِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ: ﴿ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللَّهِ (٤) ﴾ [الجمعة: ١٠]

٢٠٦٢ - صَّرَثُنَا<sup>(٥)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ<sup>(١)</sup>: أَخبَرَنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَني عَطاءً، عن عُبَيْدِ بْن عُمَيْر:

أَنَّ أَبِا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ اسْتَاذَنَ على عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ شَيِّ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا، فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَفَرَغَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟ آيذَنُوا لَهُ. قِيلَ: قَدْ رَجَعَ. فَدَعاهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِذَلِكَ. فَقَالَ: تَأْتِينِي على ذَلِكَ بِالبَيِّنَةِ. فانْطَلَقَ إلى مَجْلِس (٧) الأَنْصارِ فَسَأَلَهُمْ، فقالوا: لا يَشْهَدُ لَكَ على هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنا: أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: «﴿ رَبُّهُ السِّلِي فِي رُواية ابن عساكر (و، ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن عازب» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «نَسِيتًا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «﴿وَإَبْنَغُواْمِن فَضِّلِ اللَّهِ ﴾» ثابت في رواية كريمة أيضًا، وليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) قوله: «بن سلام» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَجالِسِ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢١٢/٣، فتح الباري: ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٨٩) والنسائي (٥٧٥) ، ٢٥٧٦، ٥٧٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٧٥.

[00/4]

فَذَهَبَ بأبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، فقالَ عُمَرُ: أَخَفِيَ (١) عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ سِنَاللَّمْ اللَّ أَلُهانِي الخُدُوجَ إلى تِجارَةٍ (١). (أ) [ط:٧٣٥٣،٦٢٤٥]

(١٠) بأبُ/التِّجارَةِ فِي البَحْر

وَقَالَ مَطَرٌ (٣): / لا بَاسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ (٤) اللهُ فِي القُرْآنِ إِلَّا بِحَقِّ (٥)، ثُمَّ تَلا: ﴿ وَتَكرَك ٱلْفُلُك [٢٩/ب] مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَالِمِهِ ﴾ [النحل: ١٤] (١)

والفُلْكُ(٧): السُّفُنُ، الواحِدُ والجَمْعُ(٨) سَواءً.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخُرُ السُّفُّنُ الرِّيحَ (٩)، وَلا تَمْخُرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الفُلْكُ العِظامُ (١٠). (ب) ٢٠٦٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ ، عَن رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمُ مَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ خَرَجَ فِي (١١) البَحْر فَقَضَى حاجَتَهُ. وَساقَ الحَدِيثَ (١١). (٥) [ر: ١٤٩٨]

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «هَذا».

(٢) في رواية ابن عساكر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «التِّجارَةِ».

(٣) في رواية أبى ذر والحَمُّويِي: «مُطَرِّفٌ». قال في الفتح: وهو تصحيف. وهنا انتهى البتر في (ن).

(٤) في رواية ابن عساكر: «وما ذَكَرَ».

(٥) في رواية كريمة: «بِالحَقِّ».

(٦) في رواية أبي ذر بدل هذه الآية: «﴿وَرَكِي ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَعُواْمِن فَضَّلِهِ ﴾ [فاطر:١٦]».

(٧) في رواية ابن عساكر: «الفلك»، وعزاها في (و، ب، ص) إلى رواية أبي ذر بدل ابن عساكر.

( ٨ ) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «والجمِيعُ».

(٩) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «مِنَ الرِّيح».

(١٠) في رواية أبي ذر: «ولا تَمْخَرُ الريحُ من السفُنِ إِلَّا الفُلْكَ العِظامَ».

(١١) في رواية أبي ذر: «إلىٰ».

(١٢) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «حدَّثَنِي عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ (زاد في ب، ص: قال): حَدَّثَنِي الليثُ بهذا». قال في الفتح: وكذا وقع في رواية أبي الوقت. اه. فهو على هذا موصولٌ هنا، وقد سبق معلقًا [١٤٩٨]، وسيأتي معلقًا أيضًا [٢٩٩].

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٥٣) وأبو داود (٥١٨٢) والترمذي (٢٦٩٠) وابن ماجه (٣٧٠٦)، وانظر تحفة الأشراف:٤١٤٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق:٣١٣/٣.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢١٤/٣، وتحفة الأشراف: ١٣٦٣٠.

## (١١) بِابِّ: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بِحَكَرَةً أَوْلَمُوا النَفَضُّوَ إِلَيْهَا ﴾ [الجمعة:١١] وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ رِجَالُ (١) لَا نُلْهِيهُمْ تِجَكَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ ﴾ [النور:٣٧]

وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقُّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، لَمْ تُلْهِهِمْ يَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عن ذِكْرِ اللَّهِ (؟)، حَتَّىٰ يُؤَدُّوهُ إلى اللَّهِ. (؟)(أ)

٢٠٦٤ - صَّرَّتِي (٤) مُحَمَّدٌ، قالَ: حَدَّثِنِي (٥) مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عن حُصَيْنٍ، عن سالِمِ بْنِ أَبِي جَعْدِ:

عَنْ جابِر ﴿ إِلَيْهِ ، قالَ : أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِ الجُمُعَةَ ، فانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ وَإِذَا رَأَوْا بِجَنَرَةً أَوْلَمُوا انْفَضُواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِما ﴾ [الجمعة: ١١]. (٢٠٠٥] . [٢٦٠٠]

## (١٢) إِبُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَنفِقُوا (١) مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة:٢٦٧]

٢٠٦٥ - صَرَّتْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وايِّلٍ، عن مَسْرُوقٍ:

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ ثَنَيْهَا، قَالَ النَّبِيُ صِنَاسُهِ عِنْ الْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامَ بَيْتِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَها أَجْرُها بِما أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِها بِما كَسَبَ، وَلِلْخازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْض شَيْئًا». ﴿ 5› [ر:١٤٢٥]

٢٠٦٦ - صَرَّني يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنا(٥) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن هَمَّامٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِا هُرَيْرَةَ رَبُيْ ، عن النَّبِيِّ صِلَاسْرِيمِ قالَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِها عن

<sup>(</sup>١) لفظة: «رجال» ليست في رواية أبي ذر عن المستملي (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٢) قوله: «عن ذكر الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) الباب والترجمة والأثر ثابت في رواية المستملى أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «كُلُوا» بدل: ﴿أَنفِقُوا ﴾. قال ابن بَطَّال: وهو غلط.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢١٢/٣ - ٢١٣، فتح الباري: ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٦٣) والترمذي (٣٣١١) والنسائي في الكبرئ (١١٥٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٣٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٢٤) وأبو داود (١٦٨٥) والترمذي (٦٧١، ٦٧٢) والنسائي (٢٥٣٩) وفي الكبرئ (٩١٩٧، ٩١٩٧) وابن ماجه (٢٢٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٠٨.

غَيْر أَمْرِهِ، فَلَهُ(١) نِصْفُ أَجْرِهِ». (أ) [ط:١٩٢، ٥١٩٥، ٥١٩٥]

#### (١٣) باب مَنْ أَحَبَّ البَسْطَ فِي الرِّزْقِ

٢٠٦٧ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ: حَدَّ ثَنَا حَسَّانُ: حَدَّ ثَنَا يُونُسُ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ (١٠): عَنْ أَنَسِ بْنِ مِالِكِ شِيَّةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّالِهُ عِنْ لَعُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ وَزُقُهُ (٣)، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ». (٢٠) [ط:٩٨٦ه]

#### (١٤) باب شِراءِ النَّبِيِّ صِنَ الله عِيهُ مَم بِالنَّسِيئَةِ

٢٠٦٨ - صَرَّ مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ، قالَ: ذَكَرْنا عِنْدَ إِبْراهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَم، فَقالَ: حدَّ ثني الأَسْوَدُ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِيَّ مِنَ اللَّهِ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ عَايِشَةً رَائِيًّ إلى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. ﴿۞۞ [ط:٤٤٦٧،٢٥٦،٢٢٥١،٢٢٥١،٢٢٥١،٢٠١٦]

٢٠٦٩ - صَّرَ ثَنَا مُسْلِمٌ: حَدَّ ثَنَا هِشَامٌ: حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ، عَنَ أَنَسِ. (ح)

حَدَّثَنِي (٤) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ: حَدَّثنا أَسْباطٌ أَبُو اليَسَعِ البَصْرِيُّ، حَدَّثنا هِشامٌ [٥٦/٣] الدَّسْتَوائِيُّ، عن قَتادَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَلَها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر : «حدَّثنا يونس: قال محمَّد -هو الزُّهْرِيُّ-».

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر وابن عساكر: «في رِزْقِهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وحدَّثِني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٢٦) وأبو داود (١٦٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٩٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٥٧) وأبو داود (١٦٩٣) والنسائي في الكبري (١١٤٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٥٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٠٣) والنسائي (٢٠٩٤، ٢٦٥٠) وابن ماجه (٢٤٣٦)، وانظر تحفة الأشراف:١٥٩٤٨.

<sup>(</sup>د) أخرجه الترمذي (١٢١٥) والنسائي (٢٦١٠) وابن ماجه (٢٤٣٧)، وانظر تحفة الأشراف:١٣٥٥. إهالَة سَنِخَة: دهنٌ مُتغير الرائحة.

#### (١٥) باب كَسْبِ الرَّجُل وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

٠٠٧٠ - صَرَّنَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثني ابْنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: لقد قالَ: حَدَّثني ابْنُ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ، قَالَ: لقد قالَ: حَدَّثَنِي (١) عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَايِشَةَ رَبِّ قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ: لقد عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عن مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ، فَسَيَاكُلُ آلُ أَبِي عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عن مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ المُسْلِمِينَ، فَسَيَاكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا المالِ، وَيَحْتَرِفُ (١) لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ. (١٥)

٢٠٧١ - حَدَّثَني مُحَمَّدُ (ب): حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا سَعِيدٌ، قالَ: حدَّثني أَبُو الأَسْوَدِ، عن عُرْوَةَ، قالَ: قالَتْ عايِشَةُ رَائِيَّةُ: كانَ أَصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى اللَّهَ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، وَكانَ (٣) يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ. ﴿۞ [ر:٩٠٣]

رَواهُ هَمَّامٌ، عن هِشام، عن أبِيهِ، عن عايِّشَةَ. (د)

٢٠٧٢ - صَّرْن إِبْر اهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا عِيسَى (١)، عن ثَوْدٍ، عن خالِدِ بْنِ مَعْدانَ:

عَنِ المِقْدامِ ﴿ اللهِ مَن رَسُولِ اللهِ (٥) صِنَ اللهُ عَلَ ﴿ مَا أَكَلَ (٦) أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَاكُلَ مِنْ عَمَلِ يَذِهِ ﴾ . (٩)٥ يَاكُلُ مِنْ عَمَلِ يَذِهِ ﴾ . (٩)٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أخبَرَني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «وأَحْتَرِفُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر وابن عساكر: «فكان».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ يونس».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «النَّبِيِّ».

<sup>(</sup>٦) بهامش (ب) دون رقم زيادة: «مِنْهُمْ»، وقال: كذا في اليونينية بخط الأصل من غير رقم. اه. وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف:٦٦٣٤، ١٦٧٢٠.

<sup>(</sup>ب) هو الإمام البخاري نفسه، والقائل: (حدَّثني محمد) هو تلميذه الفربري، كذا في «الفتح» و «الإرشاد»، وجزم الحاكم في «المدخل إلى معرفة الصحيح» (٨٣٤/٢) بأنَّ محمَّدًا هذا هو ابن يحيى الذُّهْلي.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٤٧) وأبو داود (٣٥٢) والنسائي في الكبرئ (١٦٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٩٢.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٢١٥/٣.

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن ماجه (٢١٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٥٧.

٢٠٧٣ - حَدَّثنا يَحْيَى بنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام بنِ مُنَبِّهٍ:

حَدَّثَنا أَبُو هُرَيْرَةَ، عن رَسُّولِ اللهِ صِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ عَمَلِ يَدِهِ». (٥٠) [ط: ٤٧١٣،٣٤١٧]

٢٠٧٤ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ شِيَّةً يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ الْأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً على ظَهْرِهِ خَيْرٌ (٢) مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعُهُ (٣)». (ب٥ [ر:١٤٧٠]

٢٠٧٥ - صَّرْثُنا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ: حدَّثنا وَكِيعٌ: حدَّثنا هِشامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عن أَبِيهِ:

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ شِيَّةِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ سِنَ اللهَ يَهُمْ: «لَأَنْ يَاخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ (٤)». ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّ

## (١٦) بابُ السُّهُولَةِ والسَّماحَةِ فِي الشِّراءِ والبَيْعِ، وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي (٥) عَفَافٍ

٢٠٧٦ - صَرَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ: حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قالَ: حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبُيْنَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَىٰ للْمُعِيمِ مِ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وَإِذا

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «النَّبِيَّ».

(٢) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لَهُ».

(٣) بهامش (ص): كذا في اليونينية بضم العين من (يمنعُه) مع نصب (يعطيَهُ). وقد ضُبطت العين بالنصب في متن (و، ق).

(٤) في رواية ابن عساكر وأبي ذر والحَمُّويِي والمستملي زيادة: «خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ». ورمز عليها في (ن، ب، ص) بعلامة السقوط.

(٥) هكذا في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا (ب، ص)، وفي روايته: «عَنْ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٤٧٢٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٤٢) والترمذي (٦٨٠) والنسائي (٢٥٨٤، ٢٥٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٣٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه ابن ماجه (١٨٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٣٣.

اشْتَرَىٰ، وَإِذَا اقْتَضَىٰ». (أ)

#### (١٧) باب مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا "

٢٠٧٧ - صَرَّ أَنَّ رِبْعِيَ بْنَ يُونُسَ: حَدَّ ثنا زُهَيْرٌ: حَدَّ ثنا مَنْصُورٌ: أَنَّ رِبْعِيَ بْنَ حِرَاشِ حَدَّثَهُ:

[٣/٧٠] أَنَّ حُذَيْفَةً / إِنَّهُ حَدَّثَهُ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيُّ عَنَ الْمَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قالُوا(١): أَعَمِلْتَ مِنَ الخَيْرِ شَيْئًا؟ قالَ: كُنْتُ آمُرُ فِتْيانِي أَنْ يُنْظِرُوا وَيَتَجاوَزُوا عن المُوسِرِ». قالَ: «قالَ: «قالَ: فَتَجاوَزُوا عَنْهُ». (ب٥ [ط:٣٤٥١،٢٣٩١]

وَقَالَ<sup>(٢)</sup> أَبُو مَالِكٍ، عَن رِبْعِيِّ: (كُنْتُ أُيَسِّرُ على المُوسِرِ، وَأُنْظِرُ المُعْسِرَ». (٩٠٠) وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ، عَن عَبْدِ المَلِكِ، عن ربْعِيِّ. (٢٣٩١)

وَقَالَ أَبُو عَوانَةَ، عن عَبْدِ المَلِكِ، عن رِبْعِيِّ: «أُنْظِرُ المُوسِرَ، وَأَتَجاوَزُ عن المُعْسِرِ». (٣٤٥١)

وَقالَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عن رِبْعِيِّ: «فَأَقْبَلُ مِنَ المُوسِرِ، وَأَتَجاوَزُ عن المُعْسِرِ». ﴿

#### (١٨) باب مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

٢٠٧٨ - صَرَّتُ هِشامُ بْنُ عَمَّارٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ: حدَّثنا الزُّبَيْدِيُّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِاللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ شِنَّةِ: عن النَّبِيِّ سِنَ اللَّهِيُ مُ قالَ: «كانَ تاجِرٌ يُدايِنُ النَّاسَ، فَإِذا رَأَى مُعْسِرًا قالَ لِفِتْيانِهِ: تَجاوَزُوا عَنْهُ؛ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجاوَزَ عَنَّا. فَتَجاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ».(٥) [ط:٣٤٨٠]

#### (١٩) بِابِّ: إذا بَيَّنَ الْبَيِّعانِ، وَلَمْ يَكْتُما، وَنَصَحا

وَيُذْكَرُ عن العَدَّاءِ بْنِ خالِدٍ قالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيهُ مِمْ: «هَذا ما اشْتَرَىٰ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فقالوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال أبو عبد الله: وقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (١٣٢٠) وابن ماجه (٢٢٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٦٠) وابن ماجه (٢٤٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣١٠.

<sup>(</sup>ج) مسلم (۱۵۲۰).

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٦٢) والنسائي (٤٦٩٤، ٤٦٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٠٨.

[1/A·]

- صَنَّاللَّهُ عِيهُ مُ - / مِنَ العَدَّاءِ بْنِ خالِدٍ، بَيْعُ (١) المُسْلِمِ المُسْلِمَ (١)، لَا دَاءَ وَلا خِبْتَةَ (٣) وَلا غايِلَةَ». (١) وَقَالَ قَتَادَةُ: الغايِّلَةُ: الزِّنا والسَّرِقَةُ والإِباقُ.

وَقِيلَ لِإِبْراهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّي آرِيُّ (٤) خُراسانَ وَسِجِسْتانَ، فَيَقُولُ: جاءَ أَمْسِ مِنْ خُراسانَ، جاءَ (٥) اليَوْمَ (٦) مِنْ سِجِسْتانَ، فَكَرهَهُ كَراهِيَةً شَدِيدَةً.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ: لا يَحِلُ لاِمْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلَّا أَخْبَرَهُ(٧). (٠)

٢٠٧٩ - صَّرَّنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن قَتادَةَ، عن صالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ، عن عَبْدِ اللهِ ابْن الحارِثِ:

رَفَعَهُ إلى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ شَهَّ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَاسْمِيهُ مُ: «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا -أَوْ قالَ: حَتَّىٰ يَتَفَرَّقا- فَإِنْ صَدَقا وَبَيَّنا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِما، وَإِنْ كَتَما وَكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما». ۞ [ط:٢١١٤،٢١٠،٢١٠،٢١٠،٢٥٨]

## (٢٠) باب بَيْع الخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

٢٠٨٠ - صَّرَّتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا شَيْبانُ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ إِنَّ عَنْ أَنْ ذَقُ تَمْرَ الجَمْعِ - وهو الخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ - وَكُنَّا نَبِيعُ صاعَيْنِ بِصاعٍ ، فقالَ النَّبِيُ مِنَ السَّرِيمُ عَنْ اللهُ عَنْ بِصاعٍ ، وَلا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ ». (د) ٥

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) بالنصب فقط.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «المُسْلِمِ مِنَ المُسْلِمِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «خَبِيئَةً»، وضبط روايته في (ص): «خَبِيئَةً».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): كذا في اليونينية الياء مشددة مضمومة. اه. وقد ضُبطت في متن (و، ق) بالنصب.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «وَجاءَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «أمسِ» بدل «اليوم».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلَّا أَخْبَرَ بِهِ».

<sup>(</sup>أ) الترمذي (١٢١٦) وابن ماجه (٢٢٥١).

داء: عيب. خِبْثَة: خديعة. غايلَة: حيلة.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٢١/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٣٢) وأبو داود (٣٤٥٩) والترمذي (١٢٤٦) والنسائي (٤٤٥٧) ، ٤٤٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٢٧.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٩٥) والنسائي (٥٥٥٥ ، ٢٥٥٦) وابن ماجه (٢٥٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٤١.

#### (٢١) بابُ ما قِيلَ فِي اللَّحَّام والجَزَّارِ

٢٠٨١ - صَّرَّتنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: حدَّثني شَقِيقٌ:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَىٰ أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلامٍ لَهُ قَصَّابٍ:
ٱجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ مِنَاسْطِيمُ خامِسَ خَمْسَةٍ، فَإِنِّي قَدْ
عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ. فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيمُ: "إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ
عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ. فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيمُ: "إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ
عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الجُوعَ. فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسِطِيمُ: "إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ
[٥٨/٣] شِيْتَ أَنْ تَاذَنَ لَهُ / فَاذَنْ لَهُ (١)، وَإِنْ شِيْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ». فقالَ (١٠): لا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ (١٥٠)

## (٢٢) بإب ما يَمْحَقُ الكَذِبُ والكِتْمانُ فِي البَيْع

٢٠٨٢ - صَّرْثُنَا بَدَلُ بْنُ المُحَبَّرِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن قَتادَةَ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا الخَلِيلِ يُحَدِّثُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْن الحارثِ:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامِ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّهِ مِنْ النَّبِيِّ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهِ مِن النَّبِيِّ مِن النَّهِ مِن النَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِلْمِن اللِي الْمُنْ اللللِّهُ مِن اللللللِي الللِلْمِن ال

# (٢٣) باب قَوْلِ اللهِ تَعالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَاكُلُواْ (٣) الرِّبَوْا أَضْعَ عَفَا مُضِرَعَفَةً وَأَتَقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [ال عمران: ١٣٠]

٢٠٨٣ - صَرَّتْنَا آدَمُ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حدَّثنا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمِ قالَ: «لَيَأْتِيَنَّ على النَّاسِ زَمانٌ لا يُبالِي المَرْءُ بِما أَخَذَ المالَ، أَمِنْ حَلالٍ (٤) أَمْ مِنْ حَرام». (٥) [ر:٩٠٥]

<sup>(</sup>١) قوله: «فاذن له» ليس في رواية أبي ذر وابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٣) بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «الحَلال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٣٦) والترمذي (١٠٩٩) والنسائي في الكبرئ (٦٦١٤، ٦٦١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٩٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٣٢) وأبو داود (٣٤٥٩) والترمذي (١٢٤٦) والنسائي (٤٤٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٢٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي (٤٤٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠١٦.

(٢٤) بابُ آكِل الرِّبا وَشاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ (٢) ٱلرَّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِينُ مِنَ ٱلْمَسِّ (٣) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ-فَأُننَهَىٰ فَلَهُ، مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَيِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ

فيهاخُلِدُونَ ﴾[البقرة: ٢٧٥]

٢٠٨٤ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي الضَّحَىٰ، عن مَسْرُ وق:

عَنْ عائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّبِيُّ مِنَا السَّاعِيمُ عَلَيْهِمْ فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخَمْرِ. (أ) [ر:٤٥٩]

٢٠٨٥ - صَّرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حازِم: حدَّثنا أَبُو رَجَاءٍ:

عَنْ سَمُوةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﴿ اللَّهِ مَالَ: قالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيمٌ : ﴿ رَأَيْتُ ( ٤ ) اللَّيْلَةَ رَجُلَيْن أَتَيانِي ، فَأَخْرَجانِي إلىٰ أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ، فانْطَلَقْنا حَتَّىٰ أَتَيْنا علىٰ نَهَرِ مِنْ دَمِ فِيهِ رَجُلٌ قايمٌ، وَعَلَىٰ وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجارَةً، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذا أَرادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيهِ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كانَ، فَجَعَلَ كُلَّما جاءَ لِيَخْرُجَ رَمَىٰ فِي فِيهِ بِحَجَرِ، فَيَرْجِعُ كَما كانَ ، فَقُلْتُ: ما هَذا؟ فَقالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبا». (ب) [ر:٥٤٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قولُهُ تعالى» دون واو، وفي رواية ابن عساكر: «وقَوْلُ الله تعالى».

<sup>(</sup>١) بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «إلىٰ ﴿هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾» بدل إتمام الآية، وفي (و، ب): «إلى: وَهُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ»، وهو خلاف التلاوة.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «أُريتُ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «الرجل» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٨٠) وأبو داود (٣٤٩٠، ٣٤٩٠) والنسائي (٤٦٦٥) وابن ماجه (٣٣٨١)، وانظر تحفة الأشراف:

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٧٥) والترمذي (٢٦٤٤) والنسائي في الكبري (٧٦٥٨، ١١٢٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٦٣٠.

(٢٥) بابُ مُوكِلِ الرِّبا؛ لِقَوْلِهِ تَعالَىٰ (١٠: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ التَّقُواُ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ ٱلرِّبَوَاْ (١٠) إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبَتَّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن تُبَتَّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ فَلا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ فَيْ اللّهِ فَيَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ مَنْ فَا يَوْمَا تَرْجِعُونَ (٣) فِيهِ إِلَى ٱللّهِ فَيُرْلُكُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٥]

قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ على النَّبِيِّ مِنَاسُّرِيمُ مَ. (٤٥٤٤) . ٢٠٨٦ - صَدَّنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن عَوْنِ بْن أَبِي جُحَيْفَةَ قالَ:

[٥٩/٣] رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَىٰ عَبْدًا حَجَّامًا<sup>(٤)</sup> فَسَأَلْتُهُ، فقالَ/: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيَّمِ عن ثَمَنِ الكَلْبِ
وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَىٰ عَنِ<sup>(٥)</sup> الواشِمَةِ والمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ. (أ)٥
[ط:٥٩٢٠،٢٣٨، ٥٣٤٥،٥٤٥، ٥٩٤٥]

(٢٦) باب: ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَنْتِ وَٱللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة:٢٧٦]
٢٠٨٧ - صَّرَتْنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهابٍ: قالَ ابْنُ المُسَيَّبِ:
إِنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ شِلْ قَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صِنَ الشَّعِيمُ يَقُولُ: «الحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمَحِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمَحِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مُمَحِّقَةً للبَّرْ كَةِ (١)». (٢٠)٥

#### (٢٧) بأبُ ما يُكْرَهُ مِنَ الحَلِفِ فِي البَيْع

٢٠٨٨ - حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا العَوَّامُ، عن إِبْراهِيمَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «لِقَوْلِ اللهِ تعالَىٰ» (ن، ق)، وعزاها في (و، ب) إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت بدل أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر زيادة: «إلى قوله: ﴿وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴾»، وفي رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «إلى: ﴿ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَبُونَ ﴾» بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٣) بفتح التاء وكسر الجيم على قراءة أبي عمرو ويعقوب.

<sup>(</sup>٤) هكذا في اليونينية ، ليس فيها: «فأمر بمحاجمه فكسرت».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «وعن».

<sup>(</sup>٦) هكذا ضُبطت في (ن، ق)، وضُبطت في (و): «مُمْحِقَةٌ»، وهو موافق لما في الإرشاد، وفي (ب، ص): «مَمْحَقَةٌ»، وفي رواية أبي ذر: «مَنْفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَةٌ للبركة».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٤٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨١١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٠٦) وأبو داود (٣٣٣٥) والنسائي (٤٤٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٢١.

#### (٢٨) باب ما قِيلَ فِي الصَّوَّاغ

وَقَالَ طَاوُسٌ، عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ طِيَّهُ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيْرِم: «لا يُخْتَلَىٰ خَلَاها». وَقَالَ العَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ». (١٨٣٤)

٢٠٨٩ - صَّرَ ثَنَا عَبْدانُ: أَخْبَرنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرنا يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ: أَخْبَرني عَلِيُّ بْنُ حُسَيْن (٣): أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ بْنُ مُ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ عَلِيًّا لِلِلِلَا (٤) قالَ: كانَتْ لِي شارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَغْنَمِ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيهُمُ أَعْطانِي شارِفًا مِنْ المَغْنَمِ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيهُمُ أَعْطانِي شارِفًا مِنَ الخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفاطِمَةَ اللِيهُ (٤) بِنْتِ رَسُولِ اللهِ مِنَاسْطِيهُم، واعَدْتُ رَجُلًا ضارِفًا مِنَ الخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي، فَنَاتِي (٥) بِإِذْ خِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرُسِي. (٢٠)٥ [ط: ٥٧٩٣،٤٠٠٣،٣٠٩١،٢٣٧٥]

• ٢٠٩ - صَّرْثُنا إِسْحاقُ: حدَّثنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عن خالِدٍ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّمَ اللَّهِ مِنَاسِهِ عِنَاسِهِ عِنَاسُهِ عَنَاسُهِ عَنَاسُ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلا لِأَحَدٍ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا حَلَّتُ (٢) لِي ساعَةً مِنْ نَهارٍ ، لا يُخْتَلَىٰ خَلَاها ، وَلا يُعْضَدُ شَجَرُها ، وَلا لِأَحَدِ بَعْدِي ، وَإِنَّمَا حَلَّتُها إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ». وَقالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إِلَّا الإِذْخِرَ ؛ يُنَقَّرُ صَيْدُها ، وَلا يُلْتَقَطُ (٧) لُقَطَتُها إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ». وَقالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ: إِلَّا الإِذْخِرَ ؛

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أُعطِيَ بها ما لم يُعْطَ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «الحُسَيْن».

<sup>(</sup>٤) قوله: «طِلِيًّا... البِيَّام » ليس في (و، ق)، وفي (ص) مكانها: «طِلْبَيْه... طِلْبُهَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية [ق]: «فآتِيَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «أُحِلَّتْ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «تُلْتَقَطُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف:٥١٥١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٧٩) وأبو داود (٢٩٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٦٩.

لِقينهم: لِصائعهم. الشَّارِف: النَّاقة المُسِنَّة.

لِصاغَتِنا وَلِسُقُفِ بُيُوتِنا. فَقالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ». فقالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي ما: يُنَفَّرُ صَيْدُها؟ هُو أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكانَهُ. (أ) [ر: ١٣٤٩]

قالَ عَبْدُ الوَهَّابِ، عن خالِدٍ: لِصاغَتِنا وَقُبُورِنا. (١٣٤٩)

#### (٢٩) بابُ/(١) ذِكْرِ (١) القَيْن والحَدَّادِ

[۸۰/ب]

٢٠٩١ - مَدَّثُنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن شُعْبَةَ، عن سُلَيْمانَ، عن أَبِي الضَّحَىٰ، عن مَسْرُوقِ:

عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الجاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي على العاصِ بْنِ وايْلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضًاهُ، فَقَالَ (٤): لا أُعْطِيكَ حَتَّىٰ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ مِنَ اللهُ عِنَا اللهُ اللهُ

#### (٣٠) بابُ ذِكْر(٧) الخَيَّاطِ

٢٠٩٢ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرنا مالِكُ، عن إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ (١):

(١) وقع بتر في (ن) استُدرك بخط البقاعي ، من هنا إلى قوله : «عن ابن عمر» في الحديث: ٢١١٦.

(٢) لفظة: «ذكر» ليست في رواية ابن عساكر.

(٣) في رواية أبي ذر: «حدثني».

(٤) في متن (و، ب): «قال».

(٥) في رواية أبي ذر: «فأقْضِيَكَ» بالنصب.

(٦) قوله: «﴿ أَطَّلَمَ ٱلْعَيْبَ أَمِ آتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنِ عَهدَا ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

(V) لفظة: «ذكر» ليست في رواية أبي ذر.

(A) قوله: «بن أبي طلحة» ليس في رواية أبي ذر.

لا يُخْتَلَىٰ خَلاها: لا يقطع نباتها الرطب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥٣) وأبو داود (٢٠١٨، ٢٠٨٠) والترمذي (١٥٩٠) والنسائي (٢٨٧٤، ٢٨٧٥، ٢٨٩٢، ٤١٧٠) وابن ماجه (٢٧٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٠٦١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٩٥) والترمذي (٣١٦٢) والنسائي في الكبرى (١١٣٢٢)، وانظر تحفة الأشر اف ٢٥٢٠. القَيْن: أصل القَيْن الحدَّاد، ثم صار كل صائغ قينًا عند العرب.

## (٣١) بابُ ذِكْرِ (١) النَّسَّاج

٢٠٩٣ - صَّرْثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عن أَبِي حازِمٍ، قالَ:

سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ شَهِ قَالَ: جاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ -قالَ (٣): أَتَدْرُونَ مَا البُرْدَةُ ؟ فَقِيلَ لَهُ: نَعَمْ، هِيَ الشَّمْلَةُ - مَنْسُوجٌ (٤) فِي حاشِيَتِها، قالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيدِيْ أَكْسُوكَها. فَأَخَذَها النَّبِيُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ القَوْمِ: أَكْسُوكَها. فَأَخَذَها النَّبِيُ مِنْ اللَّهُ مِنَ القَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ، اكْسُنِيها. فَقَالَ: «نَعَمْ». فَجَلَسَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ مِنَ المَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاها، ثُمَّ يَا رَسُولَ اللهِ، اكْسُنِيها. فقالَ: «نَعَمْ». فَجَلَسَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ عِلْمَ فِي المَجْلِسِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاها، ثُمَّ ارْسَلَ بها إِلَيْهِ، فقالَ لَهُ القَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ؛ سَأَلْتَها إِيَّاهُ؟! لقد عَلِمْتَ (٢) أَنَّهُ لا يَرُدُ سائِلًا. فقالَ الرَّجُلُ: واللهِ ما سَأَلْتُهُ إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. (٤) [ر: ١٢٧٧] الرَّجُلُ: واللهِ ما سَأَلْتُهُ إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ. قالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ. (٤) [ر: ١٢٧٧]

٢٠٩٤ - صَّرْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ ، عن أَبِي حازِم قالَ:

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (و، ص): «يومِّيْذ» بكسر الميم وفتحها.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «ذكر» ليست في رواية أبي ذر وابن عساكر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت (ن، و، ق)، وفي (ب، ز) أنها ثابتة في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت، وليست في رواية ابن عساكر فقط. وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «فَقالَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «مَنْسُوجَةٌ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «مُحْتاجٌ» بالرفع.

<sup>(</sup>٦) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «عَرَفْتَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «النِّجارَةِ». وذكر في الفتح أن المثبت في المتن أشبه بسياق بقية التراجم.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤١) وأبو داود (٣٧٨٢) والترمذي (١٨٥٠) وفي الشمائل (١٦٣) والنسائي في الكبرئ (٦٦٦٢، ٦٦٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (٥٣٢١) وفي الكبرئ (٩٦٥٩) وابن ماجه (٣٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٨٣.

أَتَىٰ رِجالٌ إلىٰ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ<sup>(۱)</sup> يَسْأَلُونَهُ عن الْمِنْبَرِ، فَقالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُّعِيْمُ إلىٰ فُلانَةَ -امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاها سَهْلٌ - أَنْ: «مُرِي غُلامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا، أَجْلِسُ<sup>(۱)</sup> عَلَيْهِنَّ إذا كَلَّمْتُ النَّاسَ». فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُها<sup>(۳)</sup> مِنْ طَرْفاءِ العابَةِ، ثُمَّ جاءَ بِها، فَأَرْسَلَتْ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُّعِيْمُ كَلَّمْتُ النَّاسَ». فَأَمَرَتْهُ يَعْمَلُها<sup>(۳)</sup> مِنْ طَرْفاءِ العابَةِ، ثُمَّ جاءَ بِها، فَأَرْسَلَتْ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُعِيمِمُ بِها، فَأُمْرَ بها فَوْضِعَتْ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ. أَنْ ٥ [ر:٣٧٧]

٢٠٩٥ - صَرَّ ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عن أَبِيهِ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ طَيْلَا : أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصارِ قالَتْ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسُمِيهُ م: يا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ لِي عُلامًا نَجَّارًا؟ قالَ: ﴿إِنْ شِيْتِ». قالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ المِنْبَرِ اللّهِ عَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لِي عُلامًا نَجَّارًا؟ قالَ: ﴿إِنْ شِيْتِ». قالَ: فَعَمِلَتْ لَهُ المِنْبَرِ فَلَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْعً النَّخُلَةُ النَّتِي فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ (١) الجُمُعَةِ، قَعَدَ النَّبِيُ مِنَ سُمِعِهُم على المِنْبَرِ اللَّذِي صُنِعٌ ، فَصاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِي كَانَتْ النَّبِي مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ما كانَتْ تَسْمَعُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ما كانَتْ تَسْمَعُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### (٣٣) باب شِرَاءِ الحَوائِج (٧) بِنَفْسِهِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَبِيُّ اشْتَرَى النَّبِيُّ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِمْ اللَّهِ مِنْ عُمَرَ (^). (٢١١٥)

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ سِٰ اللَّهِ: جاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ، فَاشْتَرَىٰ النَّبِيُّ مِنَى سُمِيرِ لِم منه شاةً. (٢٢١٦)

[71/4]

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر وأبي ذر: «أَتَىٰ رجالٌ سهلَ بنَ سعدٍ» (ن، و، ق).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «يَعْمَلْ لِي أَعْوادًا أَجْلِش» بجزم الفعلين.

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «فَأَمَرَهُ يَعْمَلُها»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَأَمَرَهُ بِعَمَلِها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (يَوْمَ) بالنصب.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر: «كانَتْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «كادَتْ تَنْشَقُّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «شِراءِ الإِمام الحَوائِجَ».

<sup>(</sup>٨) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ وابن عساكر زيادة: «واشتَرى ابنُ عُمَرَ لِنَّهُمْ بِنَفْسِهِ». انظر تغليق التعليق: ٣٧٠/٣.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٤٤٥) وأبو داود (١٠٨٠) والنسائي (٧٣٩) وابن ماجه (١٤١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧١١.

طَرْفاء الغابَةِ: الطرفاء: شجرة من شجر البادية، والغابة منطقة ذات شجر كثير، وهي على تسعة أميال من المدينة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (١٣٩٦) وابن ماجه (١٤١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢١٥.

واشْتَرَىٰ(١) مِنْ جابِرِ بَعِيرًا. (٢٠٩٧)

٢٠٩٦ - صَّرَ ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى: حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنَ الْأَسْوَدِ: عَنْ عَايِشَةَ رَبُيُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ يَهُو دِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. (أ) عَنْ عَايِشَةَ رَبُيُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ يَهُو دِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. (أ) [٢٠٦٨]

# (٣٤) بابُ شِرَاءِ (١) الدَّوَابِّ والحَمِيرِ (٣) وَإِذَا اشْتَرَىٰ دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وهو عَلَيْهِ، هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ ؟

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهُ : قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ الْعُمَرَ: «بِعْنِيهِ». يَعْنِي جَمَلًا صَعْبًا. (٢١١٥) - حَدَّثنا مُجَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عن وَهْبِ بْنِ كَيْسانَ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ طِنْ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ مِنْ اللهِ مِنْ عَرْاةٍ، فَأَبْطاً بِي جَمَلِي وَأَعْيا، فَأَتَىٰ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مُنْ مِنْ اللهِ مَنْ مُنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله

<sup>(</sup>١) لفظة: «اشترى» ثابتة في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في (ن): «شَرْي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية [ق]: «والحُمُر» بضمتين.

<sup>(</sup>٤) في رواية ابن عساكر: «رَأَيْتُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أَبِكْرًا» بهمزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَتَقُومُ».

<sup>(</sup>٧) في (ب): «أمَّا إَنَّك» وبهامشها: كذا في اليونينية بشدِّ الميم وكسر همزة «إَنَّك» وفتحها. اه. وضبطها في الإرشاد: «أمَّا إَنَّك».

<sup>(</sup>A) في رواية ابن عساكر: «فقالَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠٣) والنسائي (٢٠٠٩، ٤٦٠٩) وابن ماجه (٢٤٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٤٨.

قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: "فَدَعْ جَمَلَكَ، فَاذْخُلْ (١) فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ». فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمَر بِلالًا أَنْ يَزِنَ لِي بِلالٌ فَأَرْجَحَ (٤) فِي المِيزانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَيْتُ؛ فَقَالَ: "ادْعُ (٥) لِي جابِرًا». قُلْتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الجَمَلَ. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. قَالَ (٢): "خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ». (٥) وَرُدَ عَلَيَّ الْجَمَلَ. وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ. قَالَ (٢): "خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ». (٥) وَرُدَ عَلَيَ

## (٣٥) بابُ الأَسْواقِ الَّتِي كانَتْ فِي الجاهِلِيَّةِ، فَتَبايَعَ بها النَّاسُ فِي الإِسْلامِ

٢٠٩٨ - صَّرَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٧): حدَّ ثنا سُفْيانُ، عن عَمْرِ و (٨)، عن ابْنِ عَبَّاسٍ مَ فَلَمَّا قالَ: كَانَتْ عُكَاظُ وَمِجَنَّةُ (٩) وَذُو المَجَازِ أَسْواقًا فِي الجاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجارَةِ فِي مَواسِمِ الحَجِّ (١٠) . قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذا. (٤) [ر: ١٧٧٠]

## (٣٦) باب شِرَاءِ الإبِل الهِيم أو الأَجْرَبِ

الهائِمُ: المُخالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

٢٠٩٩ - صَّرْثنا عَلِيٍّ (١١): حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ:

(١) في رواية أبي ذر: «وٱدْخُلْ».

(٢) في متن (و، ب): «له»، وبهامش(ب): كذا في اليونينية: «له» بلفظ الغيبة، وفي بعض النسخ: «لي».

(٣) في رواية ابن عساكر: (وَقِيَّةً».

(٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لِي».

(٥) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «ادْعُوا».

(٦) في رواية ابن عساكر: «فقال».

(V) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية ابن عساكر.

( ٨ ) في رواية أبي ذر زيادة: «بن دِينارٍ».

(٩) في رواية أبي ذر: «عُكاظٌ ومَجَنَّةُ » بصرف الأولى وفتح الميم (و، ب)، والذي في متن (ق): «عكاظٌ» بالصرف، وضبط رواية أبي ذر بالمنع من الصرف، وهو موافق لما في السلطانية.

(١٠) في رواية ابن عساكر زيادة: ﴿ ﴿ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ ﴾ ال

(١١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨، ٢٠٤٥) والترمذي (١١٠٠، ١٢٥٣) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢٢٠، ٣٦٢٩ -٤٦٤٠، ٤٦٤١) وابن ماجه (١٨٦٠، ٢٠٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٢٧.

يَحْجُنُهُ: يطعنه. المِحْجَن: عصًا في رأسها اعوجاج يلتقط بها. الكَيْسَ الكَيْسَ: حثَّه على طلب النَّسل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (١٧٣١، ١٧٣٤، ١٧٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٣٠٤.

قالَ عَمْرُو: كَانَ هَا هُنَا رَجُلِّ اسْمُهُ نَوَّاسٌ (١)، وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ شَلَّمُ فَالَ فَقَالَ: مِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْنَا تِلْكَ الإِبِلَ. فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ فَالْتَرَىٰ تِلْكَ الإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكِي [٢٢/٣] قَالَ (١٤): فَلَا مَنْ عُمَرَ. فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي [٢٢/٣] باعَكَ إِبِلًا هِيمًا وَكَذَا. فَقَالَ: وَيْحَكَ، ذَاكَ / واللهِ - ابْنُ عُمَرَ. فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي [٢٢/٣] باعَكَ إِبِلًا هِيمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ (٣). قَالَ أَ فَاسْتَقْهَا. قَالَ: فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُها، فَقَالَ (٤): دَعْها، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلْمُ مَا أَنْ مُنْ اللهُ عَلْمُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلْمُ مَا اللهِ مِنْ اللهُ عَلْمُ مَا اللهِ مِنْ اللهُ عَلْمُ مَا اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلْمُ مَا اللهُ اللهُ عَلْمُ مَا اللهُ اللهُ عَلْمُ مَا اللهُ اللهُ عَلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلْمُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# (٣٧) باب بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الفِتْنَةِ وَغَيْرِها

وَكَرِهَ عِمْرانُ بْنُ حُصَيْنِ بَيْعَهُ فِي الفِتْنَةِ. (<sup>ب)</sup>

٢١٠٠ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مالِكِ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن ابْنِ أَفْلَحَ (١)، عن أبي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبي قَتادَةَ:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ طَلَّهُ قَالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «نَوَّاسِيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «يُعَرِّفْكَ» (و، ب)، وذكرها في (ق) دون عزو.

<sup>(</sup>٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٥) قوله: «سمع سفيان عمرًا» ليس في رواية ابن عساكر (و، ب).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «عن عُمَرَ بنِ كَثِيرِ بنِ أَفْلَحَ» (و، ب)، وزاد في (ق،ع) نسبتها إلى رواية ابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>٧) قوله: «فأعطاه يعني درعًا» ليس في رواية أبي ذر، وفي رواية ابن عساكر: «فأعطاه درعًا». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>A) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَوَّلُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٢٢٥) والنسائي في الكبري (٩٢٧٧، ٩٢٧٧) وابن ماجه (٣٥، ٠٥٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٥٦. الإبلُ الهيمُ: الإبل التي لا تروي، ولا تزال تشرب حتى تهلك.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٢٥/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۷۵۱) وأبو داود (۲۷۱۷) والترمذي (۱۵٦۲) وابن ماجه (۲۸۳۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۱۳۱. مَخْرَفًا: بستانًا.

#### (٣٨) باب: فِي العَطَّارِ وَبَيْعِ المِسْكِ

٢١٠١ - صَرَّتِي (١) مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الواَحِدِ: حدَّثنا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَىٰ:

عَنْ أَبِيهِ ﴿ الْمَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيهُ لَم: «مَقَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ والجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ صَاحِبِ المِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ (٣) أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ منه رِيحًا خَبِيثَةً ». (أ) [ط: ٣٥٥]

## (٣٩) بابُ ذِكْرِ الحَجَّامِ

٢١٠٢ - صَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرنا مالِكُ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ شِنَ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ سِنَى للْمَايِدِ مِمْ، فَأَمَرَ لَهُ بِصاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَراجِهِ. (٢٠١٠ ، ٢٢١٠ ، ٢٢٨٠ ، ٢٢٨١) ٥٦٩٦ [ط: ٥٦٩٦ ، ٢١٨١ ]

٢١٠٣ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا خالِدٌ -هُو ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ-: حدَّثنا خالِدٌ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شِيُّمُ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صِنَالله اللهِ عَلَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرامًا لَمْ يُعْطِهِ. (ج)٥ [ر:١٨٣٥]

#### (٤٠) بابُ التِّجَارَةِ فِيما يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجالِ والنِّساءِ

٢١٠٤ - صَّرَثُنَا آدَمُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ: حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عن سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ مِنَ *الشَّادِيمُ* إلى عُمَرَ شَلَّةٍ بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ - أَوْ سِيَراءَ - فَرَآها عَلَيْهِ، فَقالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «لا يُعْدِمُكَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «بَيْتَكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٥٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٧٧) وأبو داود (٣٤٢٤) والترمذي (١٢٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٥.

خَراجه: الخراج: ما يُقرِّره السَّيد على عبده أن يؤديه إليه كلَّ يوم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٠٢) وأبو داود (٣٤٢٣) والترمذي في الشمائل (٣٦٣) والنسائي في الكبرئ (٧٥٨٠) وابن ماجه (٢١٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٥١.

«إِنِّى لَمْ أُرْسِلْ بها إِلَيْكَ لِتَلْبَسَها، إِنَّما يَلْبَسُها مَنْ لا خَلاقَ لَهُ، إِنَّما بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ(١) بِها». يَعْنِي: تَبِيعُها.(أ) ٥ [ر: ٨٨٦]

٢١٠٥ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرنا مالِكُ، عن نافِع، عن القاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُوْمِنِينَ اللَّيْ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَّتْ نُمْرُقَةً فَيها تَصاوِيرُ، فَلَمَّا رَآها رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمِينِ مِ الْبابِ فَلَمْ يَدْخُلُهُ (٢)، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَراهِيَةَ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمُعِيمِ اللَّهِ مِنَا للْمُعِيمِ اللَّهِ مِنَا للْمُعِيمِ اللَّهِ مِنَا للْمُعْدِمِ اللَّهِ مِنَا للْمُعْدِمِ اللَّهُ مِنَا للْمُعْدِمِ اللَّهُ مِنَا للْمُعْدِمِ اللَّهُ مَاذا أَذْنَبْتُ؟ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمُعِيمِ اللَّهُ مَا بَالُ هَذِهِ النَّمُرُقَةِ؟ اللَّهُ مِنَا للْمُعِيمِ اللَّهُ لِتَقْعُدَ عَلَيْها وَتَوَسَّدَها. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمُعْدِمِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لِتَقْعُدَ عَلَيْها وَتَوَسَّدَها. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا للْمُعِيمِ : ﴿ إِنَّ أَصْحابَ هَذِهِ الصَّورِ (٣) يَوْمَ القِيامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ﴾. وقالَ: ﴿إِنَّ البَيْتَ / الَّذِي [١٣/٣] هَذِهِ الصَّورُ (٣) يَوْمَ القِيامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ﴾. وقالَ: ﴿إِنَّ البَيْتَ / الَّذِي [١٣/٣] فِيهِ (٤) الصَّورُ (٣) يَوْمَ القِيامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ﴾. وقالَ: ﴿إِنَّ البَيْتَ / الَّذِي [١٣/٣] فِيهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُ المَلائِكَةُ ﴾. (٢٠) وإلَا يَكْدُونَ الْمُلائِكَةُ المَلائِكَةُ المُلائِكَةُ المُلائِكَةُ المَلائِكَةُ المَلائِكَةُ المَلائِكَةُ المَلائِكَةُ المَلائِكَةُ المَلائِكَةُ المَلائِكَةُ المُعْلِقُ الْمَلائِلُونَ الْمُلْعِلَةُ المُسْتُولُ اللْمُلِولِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُولِقُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِقُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنَالُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ ا

#### (٤١) إِبِّ: صاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْم

٢١٠٦ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا عَبْدُ الوارِثِ، عن أَبِي التَّيَّاحِ:

عَنْ أَنَسٍ شِيَّةِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مَ : «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحايطِكُمْ». وَفِيهِ خِرَبُّ وَنَخْلُّ. (ج)٥ [ر: ٢٣٤]

#### (٤٢) إبِّ: كَمْ يَجُوزُ الخِيَارُ؟

٢١٠٧ - صَّرْثنا صَدَقَةُ: أخبَرنا عَبْدُ الوَهَّابِ، قالَ: سَمِعْتُ يَحْيَىٰ (٥)، قالَ: سَمِعْتُ نافِعًا:

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «تَسْتَمْتِعُ».

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَدْخُلْ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية دون رقم: «الصُّورَةِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «هذه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنَ سَعيدٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۰۶۸) وأبو داود (۲۰۷۱، ۱۰۷۷، ۲۰۶۰، ۲۰۱۱) والنسائي (۱۳۸۲، ۱۵۲۰، ۹۲۹، ۵۳۰۰) وابن ماجه (۵۹۹۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۰۳۷.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٠٧) والترمذي (٢٤٦٨) والنسائي (٥٣٥١-٥٣٥٧، ٥٣٦، ٥٣٦٥) وابن ماجه (٢١٥١، ٣٦٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥٥٩.

نُمْرُقَة: وسادة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٢٤) وأبو داود (٤٥٣، ٤٥٤) والنسائي (٧٠١) وابن ماجه (٧٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩١. ثامِنُونِي: بايعوني فيه واذكروا لي ثمنه. خِرَب: أبنية متهدّمة.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَيُّمُ ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيمِ عَالَ (١): ﴿إِنَّ المُتَبايِعَيْنِ (١) بِالخِيارِ فِي بَيْعِهِما ما لَمْ يَتَفَرَّقا، أَوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيارًا». قالَ نافِعُ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذا اشْتَرَىٰ شَيْئًا يُعْجِبُهُ فارَقَ صاحِبَهُ. (٥) [ط: ٢١١٦،٢١١٢،٢١١،٢١٠٥]

٢١٠٨ - حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ، عن أَبِي الخَلِيلِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارِثِ: عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَبِيَّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَ: «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّ قا(٣)». (ب) عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَبِيَّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عِيالِهُ عَالَ: «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّ قا(٣)». (ب) حَدُ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَبِيُ مِن النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عِيالِهُ عَالَ: «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّ قا(٣)». (ب) وَدَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ رَبِي اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَل

وَزادَ أَحْمَدُ: حدَّثنا بَهْزٌ، قالَ: قالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ فَقالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الخَلِيل لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحارِثِ بِهَذا الحَدِيثِ(٤٠). ﴿ ﴾

#### (٤٣) بابّ: إذا لَمْ يُوَقَّتْ فِي الخِيارِ (٥) هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ؟

٢١٠٩ - صَّرَ ثُنَا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ، عن نافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ( ) مِنَاسُمِيهُ م : «البَيِّعانِ بِالخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُما لِصاحِبِهِ: اخْتَرْ ». وَرُبَّما قَالَ: «أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ ». (أ٥ [ر:٢١٠٧]

<sup>(</sup>١) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن عساكر: «قالَ: إِنَّ المُتبايِعانِ».

<sup>(</sup>٣) في متن (و،ع،ز): «يَفْتَرقا»، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «هَذا الحَدِيثَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يوقِّتِ الخيارَ».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية دون رقم: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٣١) وأبو داود (٣٤٥٤، ٣٤٥٥) والترمذي (١٢٤٥) والنسائي (١٤٢٥-٤٤٨٠) وابن ماجه (٢١٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥١٢، ٧٥٢٠، ٨٥٢٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٣٢) وأبو داود (٩٤٥٩) والترمذي (١٢٤٦) والنسائي (٤٤٦٤، ٤٤٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٢٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣/٢٧، وهُدى الساري: ص٣٥، وقد رجَّح فيهما أنَّ أحمدَ المذكورَ هنا هو أحمدُ بن سعيدِ أبو جعفرِ الدَّارمِيُّ، وبذلك جَزَم في «الإرشاد»، وقد ذكر ابن الملقِّن في «التوضيح» (٢٣٨/١٤) أنَّ أبا المعالي البَيِّع الخازن (ت: ٣٠٠ هـ) والحافظ الدِّمياطيَّ قد جزما بأنَّ المقصودَ هو الإمام أحمد ابن حَنبل، وقولهما أقرب للصواب؛ فالعبارة بلفظها قد رواها عبدُ الله ابنُ الإمام أحمد عن أبيه في «العلل ومعرفة الرجال» (٢٩٠، ١٢٥٢)، والله أعلم، ولرواية همَّام عن أبي التيَّاح انظر الحديث الآتي ر/ ٢١١٤.

#### (٤٤) بابِّ: «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا»

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَشُرَيْحٌ، والشَّعْبِيُّ، وَطاوُسٌ، وَعَطاءٌ، وابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ. (أ)
- ٢١١٠ - صَّرْنِي (١) إِسْحاقُ (ب): أخبَرنا حَبَّانُ (١): حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: قَتَادَةُ أخبَرَنِي، عن صالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارِثِ، قالَ:

سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزامٍ شَيْءَ، عن النَّبِيِّ مِنَاسُّهِ مُ قالَ: «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، فَإِنْ صَدَقا وَبَيَّنا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِما، وَإِنْ كَذَبا وَكَتَما مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما». ﴿۞ [ر:٢٠٧٩] صَدَقا وَبَيَّنا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِما ، وَإِنْ كَذَبا وَكَتَما مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما ». ﴿۞ [ر:٢٠٧٩] صَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَر نا مالِكُ، عن نافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سُلِيَّا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَالَ: "(المُتَبايِعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بِالخِيارِ علىٰ صاحِبِهِ مالَمْ يَتَفَرَّقا، إِلَّا بَيْعَ الخِيارِ».(٥٥٠ [ر:٢١٠٧]

#### (٤٥) بابِّ: إذا خَيَّرَ أَحَدُهُما صاحِبَهُ بَعْدَ البَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ

٢١١٢ - صَّرْتُنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثِنا اللَّيْثُ، عن نافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَاسُمِيمُ أَنَّهُ قالَ: ﴿إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنهُما بِالْخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُما الآخَرَ، فَتَبَايَعا على ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعا، وَلَمْ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنهُما البَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ». (٩)٥٠ [ر:٢١٠٧]

#### (٤٦) بابّ: إذا كانَ البائِعُ بِالخِيارِ هَلْ يَجُوزُ البَيْعُ؟

٢١١٣ - صَّرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن / عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينارٍ:

[٦٤/٣]

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حدَّثنا».

(١) في رواية أبى ذر زيادة: «هو ابنُ هِلالٍ».

<sup>(</sup>أ) قول ابن عمر عند البخاري (٢١٠٧)، وللباقين انظر تغليق التعليق: ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>ب) في رواية أبي علي ابن شبويه عن الفربري أنه إسحاق بن منصور الكَوْسَج، أفاده في الفتح، وذَكر أيضًا أنَّ أبا نُعيمٍ قد رواه في مستخرجه من طريق إسحاق ابن راهَوَيه عن حَبَّان، فالله أعلم.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٣٢) وأبو داود (٣٤٥٩) والترمذي (١٢٤٦) والنسائي (٤٤٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤٢٧.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٣١) وأبو داود (٣٤٥٤، ٣٤٥٥) والترمذي (١٢٤٥) والنسائي (١٤٢٥-٤٤٨٠) وابن ماجه (٢١٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٤١.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (۱۵۳۱) وأبو داود (۲۵۵۵، ۳٤٥۵) والترمذي (۱۲٤٥) والنسائي (۲۵۱۵–۲۶۹۷، ۲۶۹۸، ۲۶۹۹-۲۷۷۶ - ۲۶۸۰) وابن ماجه (۲۱۸۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۷۲۸.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيْمٌ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ قالَ: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بَيْنَهُما حَتَّىٰ يَتَفَرَّقا إِلَّا بَيْعَ الخِيارِ». (أ) [ر:٢١٠٧]

٢١١٤ - عَ*دُّنِي (١)* إِسْحَاقُ: حَدَّثَنا(٢) حَبَّانُ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتادَةُ، عن أَبِي الخَلِيلِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارِثِ:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ شَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ سَنَاسُهُ مُ قالَ: «البَيِّعانِ بِالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا(٣) -قالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتابِي: يَخْتارُ ثَلاثَ مِرارٍ - فَإِنْ صَدَقا وَبَيَّنا بُورِكَ لَهُما فِي بَيْعِهِما، وَإِنْ كَذَبا وَكَتَما، فَعَسَىٰ أَنْ يَرْبَحا رِبْحًا، وَيَمْحَقا بَرَكَةَ بَيْعِهما».

قالَ: وَحَدَّثَنا هَمَّامٌ: حدَّثنا أَبُو التَّيَّاحِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذا الحَدِيثِ، عن حَكِيمِ بْنِ حِزامٍ، عن النَّبِيِّ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ مِ

(٤٧) بابُ: إذا اشْتَرَىٰ شَيْئًا، فَوَهَبَ مِنْ ساعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقا، وَلَمْ يُنْكِر البايعُ على المُشْتَرِي، أو اشْتَرَىٰ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ

وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ على الرِّضا، ثُمَّ بِاعَها: وَجَبَتْ لَهُ والرِّبْحُ لَهُ(٤). (ج) ٢١١٥ - وَقَالَ (٥) الحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا عَمْرٌو:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سُنَهُمْ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيْمِ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ على بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَمَ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فقالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيْمِ، فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيْمِ، فَيَاللَّهِ مِنَ السَّعِيْمِ، فَالَدَ هُو لَكَ يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ (٢): «بِعْنِيهِ». فَباعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ السَّعِيْمِ،

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي ، ورواية [ق]: «حتَّىٰ يتفرقا».

<sup>(</sup>٤) قول طاوس ثابت في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا (و، ق، ب).

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر زيادة: «لنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «رسولُ الله صَلَىٰ الشَّمَيْرُ مُمَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٣١) وأبو داود (٣٤٥٤، ٣٤٥٥) والترمذي (١٢٤٥) والنسائي (١٤٤٥-٤٤٨٠) وابن ماجه (٢١٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٥٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٣١) وأبو داود (٩٤٥٩) والترمذي (١٢٤٦) والنسائي (١٥٤٥، ٤٤٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٢٧. (ج) انظر تغليق التعليق: ٣٠٠/٣.

فقالَ النَّبِيُّ مِنْ الله عِلمُ عَلَى الله عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ ما شِيْتَ». (أ) [ط:٢٦١١،٢٦١٠]

٢١١٦ - قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (١): وَقالَ اللَّيْثُ: حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خالِدٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سالِم بْن عَبْدِ اللهِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ<sup>(۱)</sup> بِنُيُّهُ، اللَّهِ عَقْبِي حَتَّىٰ خَرَجْتُ مِنْ أَمِيرِ المُومِنِينَ عُثْمانَ (۱) مالًا بِالوادِي بِمالٍ لَهُ [۱۸/ب] بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا تَبايَعْنا، رَجَعْتُ على عَقِبِي حَتَّىٰ خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ، خَشْيَةَ أَنْ يُرادَّنِي البَيْعَ، وَكانَتِ السَّنَّةُ أَنَّ المُتَبايِعَيْنِ بِالخِيارِ حَتَّىٰ يَتَفَرَّقا. قالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي وَبَيْعُهُ، رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ عَبَنْتُهُ، بِأَنِّي شُقْتُهُ إِلى أَرْضِ ثَمُودٍ (۱) بِثَلاثِ لَيالٍ، وَساقَنِي إلى المَدِينَةِ بِثَلاثِ لَيالٍ. (٢١٠٧)

#### (٤٨) باب ما يُكْرَهُ مِنَ الخِداع فِي البَيْع

٢١١٧ - صَّدُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرنا مالِكٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينارِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِيْ اللَّهِ وَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ سِنَ اللَّهِ عِمْ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فقالَ: «إذا بايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ». ۞ [ط:٢٤١٤،٢٤١٤، ٢٤٠٤]

#### (٤٩) باب ما ذُكِرَ فِي الأَسْواقِ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنا المَدِينَةَ، قُلْتُ (٥): هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجارَةٌ؟ قَالَ (٢٠): سُوقُ قَيْنُِقاعَ. (٢٠٤٨)

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: دُلُّونِي على السُّوقِ. (٢٠٤٩)

<sup>(</sup>١) قوله: «قال أبو عبد الله» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى البتر في (ن) المستدرك بخط البقاعي.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عَفَّانَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ثمودَ» ممنوعًا من الصرف.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «قلت» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٣٥٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣١/٣، وتحفة الأشراف: ٦٨٦٩.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٣٣) وأبو داود (٣٥٠٠) والنسائي (٤٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢٢٩.

خِلَابَة: خداع.

وَقَالَ عُمَرُ: أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالأَسْواقِ. (٢٠٦٢)

٢١١٨ - صَّرَ ثَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عن نافِعِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، قالَ:

[٦٠/٣] حَدَّثَنِي عَايِشَةُ / ﴿ عَنَهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَا للْمَاعِيمُ : «يَغْزُو جَيْشُ الكَعْبَةَ ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءِ (٢) مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ يَنْهُمْ ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ». (٥) نَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ». (٥) نَا اللهِ مَا اللهِ مِنْهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، ثُمَّ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وَفِيهِمْ أَسُواقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وَفِيهِمْ أَسُواقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ، وَفِيهِمْ أَسُواقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِأَولِهِمْ وَآخِرِهِمْ ». (٥) اللهُ عَثُونَ على نِيَّاتِهِمْ ». (٥) اللهِ مُنْ لَيْسَ مِنْهُمْ وَالْمُوالِّهُ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

٢١١٩ - صَرَّثنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي صالح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ: "صَلاةً أَحَدِكُمْ فِي جَماعَةٍ تَزِيدُ على صَلاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ؛ وَذَلِكَ بِأَنّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى صَلاتِهِ فِي سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ؛ وَذَلِكَ بِأَنّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلاةَ ، لا يَنْهَزُهُ (٣) إِلَّا الصَّلاةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ بها دَرَجَةً ، أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بها خَطِيئَةً ، والملائِكَةُ تُصَلِّي على أَحَدِكُمْ ما دامَ فِي مُصَلَّهُ اللّذِي يُصَلّي فِيهِ : اللّهُمَّ وَطُلِقَ مَا لَمْ يُوذِ فِيهِ ». وَقَالَ: "أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ ما كانتِ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللّهُمَّ ارْحَمْهُ . ما لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ، ما لَمْ يُوذِ فِيهِ ». وَقَالَ: "أَحَدُكُمْ فِي صَلاةٍ ما كانتِ الصَّلاةُ تَحْبسُهُ ». (٩٠٥ [ر:١٧٦]

٢١٢٠ - صَرَّتُ الدَّمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن حُمَيْدِ الطَّوِيلِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَبِّهِ قالَ: كانَ النَّبِيُّ سِنَ اللَّهِ مِنْ السُّوقِ، فقالَ رَجُلٌ: يا أَبا القاسِمِ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ن)، وفي باقي الأصول بالمنع من الصرف.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يُنْهِزُهُ» بضم الياء وكسر الهاء.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٨٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٧١.

الصَّفْقُ بِالأَسْواقِ: العمل في التجارة. بَيْداء مِنَ الأَرْضِ: المفازة التي لا شيء فيها، والأكثر على أنها هاهنا اسم موضع مخصوص يقع بين مكة والمدينة. أَسْواقُهُم: أهل السُّوق.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (7٤٩) وأبو داود (٥٥٩) والترمذي (٢١٦، ٢٠٣) والنسائي (٤٨٦، ٨٣٨) وابن ماجه (٢٨١، ٧٧٤، ٢٨٨، ٧٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٤١.

يَنْهَزُهُ: يحركه ويدفعه. حُطَّتْ عَنْهُ: أزيلت وأسقطت.

فالتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيهُ مِ فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا. فقالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيهُ مَ : «سَمُّوا(١) بِاسْمِي، وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ». (٥) [ط: ٣٥٣٧، ٢١٢١]

٢١٢١ - صَرَّثنا مالِكُ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ إِلَيْهِ : دَعا رَجُلٌ بِالبَقِيعِ: يا أَبا القاسِمِ. فالتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ فَقالَ: لَمْ أَعْنِكَ. قالَ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلا تَكْتَنُوا(١) بِكُنْيَتِي ». (ب٥) [ر:٢١٢٠]

٢١٢٢ - صَرَّتُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا شُفْيانُ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ<sup>(٣)</sup>، عن نافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْن مُطْعِم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ﴿ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ سِلَاسْهِ اللهِ عَلَا النَّهارِ لا يُكَلِّمُنِي وَلا أَكَلِّمُهُ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقِاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فاطِمَةَ، فَقالَ: ﴿ أَثَمَّ لُكَعٌ ؟ أَثَمَّ لُكَعٌ (٤)؟ ﴿ أَكَلِّمُهُ، حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَلَهُ، وَقالَ: فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّها تُلْبِسُهُ سِخابًا أَوْ تُغَمِّلُهُ (٥)، فَجاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَلَهُ، وَقالَ: ﴿ اللَّهُمَّ أَحْبِرُنِي: أَنَّهُ رَأَى نافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ﴿ اللَّهُمَّ أَحْبِرُنِي: أَنَّهُ رَأَى نافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ﴿ اللَّهُمَّ أَحْبِرُنِي: أَنَّهُ رَأَى نافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ (٥) [ط: ٨٨٤]

٢١٢٦ - ٢١٢٤ - صَرَّ أَنْ إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّ ثنا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّثنا مُوسَى (٧)، عن نافِع:

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رقم: «تَسَمَّوُا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «ولا تَكَنَّوْا».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن أبي يزيد» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) هكذا ضُبطت في (ن، ق)، وضُبطت في (و، ص) بالضمِّ دون تنوين في الموضعين، وفي (ب) الثانية فقط بالتنوين.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «تَغْسِلُهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «أَحِبَّهُ» (ن،ع)، وقُيِّدت في (و، ب) بروايته عن الحَمُّويِي والمستملي.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ عُقْبَةَ ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٣١) والترمذي (٢٨٤١) وابن ماجه (٣٧٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٣١) والترمذي (٢٨٤١) وابن ماجه (٣٧٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٢١) والنسائي في الكبرى (٨٦٦٤) وابن ماجه (١٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٣، ١٩٤٩٨/أ. أَثَمَّ لُكَعُ: أهنا الطفل؟ والمراد الحسن بن علي شُرَّه. سِخابًا: قلادة تتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فضة يلبسها الصبيان والجواري.

حَدَّثَنا ابْنُ عُمَرَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ (١) مِنَ الرُّكْبانِ على عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِم، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّىٰ يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُباعُ الطَّعامُ. لَقالَ: وَحَدَّثَنا ابْنُ عُمَرَ الْمُنَّا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ أَنْ يُباعَ الطَّعامُ إذا اشْتَراهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَهُ. (٥) وَحَدَّثَنا ابْنُ عُمَرَ الْمُنَّا قَالَ: نَهَى النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ أَنْ يُباعَ الطَّعامُ إذا اشْتَراهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَهُ. (٥) [طا: ١٣٦٦، ١٣٣٥، ١٦٦٦، ١٣٣٥]

#### (٥٠) باب كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ فِي السُّوقِ

7170 - حَرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ: حدَّثنا فُلَيْحٌ: حدَّثنا هِلَالٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو/ بْنِ العاصِ بْنَ مَ التَّوْراةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي القُرْآنِ: يا أَيُّها النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِدًا أَجَلْ، واللهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْراةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي القُرْآنِ: يا أَيُّها النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظِّ وَلا غَلِيظٍ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ المُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَظِّ وَلا غَلِيظٍ وَلا غَلِيظٍ وَلا سَخَّابٍ فِي الأَسْواقِ، وَلا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّىٰ وَلا سَخَّابٍ فِي الأَسْواقِ، وَلا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّىٰ عُفُو اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَكُنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللهُ حَتَّىٰ عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا فَعُلُوبًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلُفًا (٢٠). (٢٠)٥ [ط: ٨٦٨]

تابَعَهُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةً ، عن هِلالٍ. (٤٨٣٨)

وَقَالَ (٣) سَعِيدٌ: عن هِلَالٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابْنِ سَلَامٌ مِ (٥٠)

غُلْفٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي غِلافٍ، سَيْفٌ أَغْلَفُ، وَقَوْسٌ غَلْفاءُ. وَرَجُلٌ أَغْلَفُ: إِذَا لَـمْ يَكُنْ مَخْتُونًا(٤).

<sup>(</sup>١) في رواية [ق]: «طعامًا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية [ق]: «ويُفْتَحُ بِها أَعْيُنٌ عُمْيٌ وآذانٌ صُمٌ وقُلُوبٌ غُلْفٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية كريمة: «قالَ».

<sup>(</sup>٤) من قوله: «وقال سعيد» إلى قوله: «مختونًا» ثابت في رواية المستملي أيضًا، قارن بما في الإرشاد. وفي رواية أبي ذر عن المستملي زيادة في آخره: «قالَهُ أبو عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٢٦، ١٥٢٧) وأبو داود (٣٤٩٠-٣٤٩٥) والنسائي (٥٩٥، ٢٥٩٦، ٤٦٠٤-٤٦٠٧، ٢٦٠٨) وابن ماجه (٢٢٢٦، ٢٢٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٨٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ٨٨٨٦.

السَّخَب: الصِّياح. حِرْزًا: حافظًا. المِلَّة العَوْجاء: مِلَّة أهل الجاهلية، وصفها بالعوج لِمَا دخل فيها من عبادة الأصنام. (ج) انظر تغليق التعليق: ٣٣٣/٣.

# (٥١) بابُ الكَيْلِ على البايعِ والمُعْطِي؛ لِقَوْلِ (١) اللهِ تَعالَى: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوا لَهُمْ ، كَقَوْلِهِ: أَو وَزَنُوا لَهُمْ ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَا مَا مُؤْتَكُمْ ﴿ وَالسَّمَاءَ: ٢٠]: يَسْمَعُونَ لَكُمْ (١)

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمَ لم: «اكْتَالُوا حَتَّىٰ تَسْتَوْفُوا».

وَيُذْكَرُ عن عُثْمانَ شِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ سِنَ السَّعِيمُ قالَ لَهُ (٣): ﴿إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا (٤) ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ ». (أَ) وَيُذْكَرُ عن عُثْمانَ شِيِّةِ: أَنَّ النَّبِيِّ سِنَ السِّعِيمُ قالَ لَهُ (٣): ﴿إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ﴿ الْبَعْتَ فَاكْتَلْ ». (أَ) وَمُثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرنا مالِكُ، عن نافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللللّهِ اللّهِ مِنْ الللللّهِ اللّهِ مِنْ الل

٢١٢٧ - صَّرْتنا عَبْدَانُ: أخبَرنا جَرِيرٌ، عن مُغِيرةً، عن الشَّعْبِيِّ:

عَنْ جابِر بَلِيَّ قَالَ: تُوُفِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ مِنَاللَّهِ النَّبِيُّ عَلَىٰ غُرَمائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ اللَّهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا، فقالَ لِي النَّبِيُ عَلَىٰ غُرَمائِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ اللَّهِ مِنَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدُوةَ على حِدَةٍ، وَعَذْقَ (٢) زَيْدٍ على حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَعْدُونَ عَلَىٰ حِدَةٍ، وَعَذْقَ (٢) زَيْدٍ على حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَعْدُونَ عَلَىٰ اللَّهِ مِنَافًا العَجْوَةَ على حِدَةٍ، وَعَذْقَ (٢) زَيْدٍ على حِدَةٍ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ النَّبِيِّ مِنَاللْهُ مِنْ اللَّهِ مِنَافًا العَجْوَةَ على عَلَىٰ أَعْلَاهُ - أَوْ فِي وَسَطِهِ - ثُمَّ قَالَ: إِلَيْ اللَّهُ مُن النَّبِيِّ مِنَاللهُ اللَّهِ مِن اللهُ مُن وَبَقِي تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ منه شَيْءً (٣) (٤٤ عَلَىٰ اللَّهُ مُن وَبَقِي تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ منه شَيْءً (٣) (٤٤ عَلَيْهُ مُ الَّذِي لَهُمْ، وَبَقِي تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ منه شَيْءً (٣) (٤٤ عَلَىٰ لِلْقُومِ». فَكِلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ، وَبَقِي تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ منه شَيْءً (٣) (٤٤ عَلَيْهُ مُ اللَّذِي لَهُمْ، وَبَقِي تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ منه شَيْءً (٣) (٤٤ عَلَىٰ اللَّهُ عُلُولُهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَيْعِلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللِهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وَقَوْلِ».

<sup>(</sup>٢) من قوله: «يعني كالوا» إلى قوله: «لكم» ليس في رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «له» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «فَإِذا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فلا يَبِعْهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وعِذْقَ» بكسر العين.

<sup>(</sup>٧) في رواية ابن عساكر ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَجاءَ فَجَلَسَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٣٥/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٢٦) وأبو داود (١٩٤٦-٣٤٩٤) والنسائي (١٩٥٥، ١٩٥٦، ٤٦٠٤) وابن ماجه (٢٢٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٢٧.

يَسْتَوْفِيَهُ: استيفاء الطعام إذا كان قد اشترى صبرة بنقله، وإن كان بالكيل فلا يجوز بيعه حتى يعاد عليه الكيل.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٨٨٤) والنسائي (٣٦٣٦، ٣٦٣٧، ٣٦٣٩، ٣٦٣٩) وابن ماجه (٢٤٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٤.

وَقَالَ فِرَاسٌ، عن الشَّعْبِيِّ: حدَّثني جابِرٌ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ مَ: فَما زالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّاهُ (١). (٢٧٨)

وَقَالَ هِشَامٌ، عَن وَهْبِ، عَن جَابِرٍ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُ عَنْ فَأَوْفِ لَهُ».(٢٣٩٦) (٥٢) بابُ ما يُسْتَجَبُّ مِنَ الكَيْل

٢١٢٨ - صَّرْتُ إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى: حدَّثنا الوَلِيدُ، عن ثَوْرٍ، عن خَالِدِ بْنِ مَعْدانَ:

عَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ إِلَيْهَ، عن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ النَّالِي النَّبِيِّ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّالِيِّ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّالِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّالِيِّ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّالِيِيِّ مِنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهِ مِنْ النَّهِ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ مِنْ اللْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ لِلْمُنْ اللْمِنْ اللِيْلِيِّ اللْمِنْ اللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللْمُولِيِّ الللْمِنْ الللْمِنْ اللِيْلِيْلِيِلِيِّ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن

(٥٣) بابُ بَرَكَةِ صاعِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِ مَ وَمُدِّهِمْ اللهِ

فِيهِ عايشَةُ رَائِهُم، عن النَّبِيِّ مِنْ السُّعِيمُ م. (١٨٨٩)

[۱/۸۱] المَدِينَةَ كَما حَرَّمَ إِبْراهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَها فِي مُدِّها وَصاعِها/ مِثْلَ ما دَعا إِبْراهِيمُ لِيلاً لِمَكَّةَ». (ب٥٠) المَدِينَة كَما حَرَّمَ إِبْراهِيمُ لِيلاً لِمَكَّةَ». (ب٥٠) ١١٣٠ - صَرَّتَي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مالِكٍ، عن إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ إِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ إِنْ ثَالَةِ عَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَّ بارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيالِهِمْ، وَبارِكْ لَهُمْ فِي صاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ». يَعْنِي أَهْلَ المَدِينَةِ. ﴿۞۞ [ط:٧٣٢، ٦٧١٤]

#### (٥٤) باب ما يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعامِ والحُكْرَةِ

٢١٣١ - صَّرْ ثَنَا(٤) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ: أَخبَرنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عن الأَّوْزاعِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سالِم:

(١) في رواية أبي ذر وابن عساكر: «حتى أدَّىٰ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ومُدِّهِ».

(٣) بهامش (ب): ليست الهمزة مضبوطة في اليونينية ، وضبطها في الفرع بالفتح. اه.

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ١١٥٥٨.

جُذَّ لَهُ: من الجذاذ وهو قطع ثمر النخل.

(ب) أخرجه مسلم (١٣٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٠١.

(ج) أخرجه مسلم (١٣٦٥، ١٣٦٥) والنسائي في الكبرى (٢٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٣.

عن أَبِيهِ طَلَىٰ عَالَىٰ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعامَ مُجازَفَةً يُضْرَبُونَ علىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِن أَبِيهِ طَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِن أَبِيهُ وَالْ اللَّهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَن أَلَىٰ مِعْلُومُ اللَّهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَن أَلَىٰ مِعْلُومُ اللَّهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَن أَلَىٰ مِعْلُومُ اللَّهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَلَىٰ مِعْلُومُ اللَّهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْمَ عَلَىٰ عَل

٢١٣٢ - صَّرْنَ مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن ابْنِ طاوُسٍ، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنْ مَنْ جَأُلُّ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَبَّاسٍ : كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ : ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأُلًّ (ب) [ط:١٦٣٥]

٢١٣٣ - صَّرْني أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينارِ قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَبِيُ مُ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمْ الْهُمْ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِيعُهُ (٤) حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ ». (ج) [ر: ٢١٢٤]

٢١٣٤ - صَّرْتُنَا عَلِيٌّ: حَدَّثنا سُفْيانُ: كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ، عِنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ (٥) عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فقالَ طَلْحَةُ: أَنَا، حَتَّىٰ يَجِيءَ خازِنُنا مِنَ الغَابَةِ -قالَ سُفْيانُ: هُو الَّذِي حَفِظْناهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيادَةً - فَقَالَ (٢):

(١) هكذا بإثبات الضمير في حاشية رواية ابن عساكر أيضًا.

(٢) في (ن): «يُؤُوهُ» بضمَّة على الهمزة، وبهامش (ب): هكذا ضمَّة على الهمزة في اليونينية، وفي الفرع ساكنة، وهو الصواب، وكذا هي ساكنة في اليونينية في «باب من رأى...» الآتي قريبًا.

(٣) في رواية أبي ذر: «مُرْجًا»، وفي رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «قال أبو عبدالله: ﴿مُرْجَعُونَ﴾ [النوبة:١٠٦]: مُؤَخَّرُونَ». وبهمز ﴿مُرَجَوْنَ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب.

(٤) في رواية أبي ذر: «فلا يَبِعْهُ».

(٥) في رواية كريمة زيادة: «كانَ»، وليست في نسخة.

(٦) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

(أ) أخرجه مسلم (١٥٢٧) وأبو داود (٣٤٩٣، ٣٤٩٤، ٣٤٩٨) والنسائي (٤٦٠٥ -٤٦٠٨) وابن ماجه (٢٢٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٧٠.

المُجازَفَة: البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير.

(ب) أخرجه مسلم (١٥٢٥) وأبو داود (٣٤٩٦، ٣٤٩٧) والترمذي (١٢٩١) والنسائي (٤٥٩٧ -٤٦٠٠) وابن ماجه (٢٢٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٧.

(ج) أخرجه مسلم (١٥٢٦) وأبو داود (٣٤٩٠، ٣٤٩٥) والنسائي (٤٥٩٥، ٤٥٩٦، ٤٦٠٤) وابن ماجه (٢٢٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٩١.

أَخبَرَني مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ (١) أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِنَ يُخْبِرُ عن رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهِ مُ قالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ (١) رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والشَّعِيرُ بِالشَّعِير رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ». (٥) [ط: ٢١٧٠، ٢١٧٠]

#### (٥٥) باب بَيْعِ الطَّعامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ ما لَيْسَ عِنْدَكَ

٢١٣٥ - حَدَّثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنا سُفْيانُ، قالَ: الَّذِي (٣) حَفِظْناهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينارِ: سَمِعَ طاوُسًا يَقُولُ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شِيَّمَ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيمِم فهو الطَّعامُ أَنْ يُباعَ حَتَّىٰ يُعْبَضَ. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ. (ب٥) [ر: ٢١٣١]

٢١٣٦ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حدَّثنا مالِكٌ، عن نافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثُنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهُ عِنَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى ال

زادَ إِسْماعِيلُ: "مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فَلا يَبِيعُهُ (٤) حَتَّىٰ يَقْبِضَهُ ». (٥٠)

(١) في رواية ابن عساكر زيادة: «بن الحَدَثانِ».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «الذهب بالوَرِقِ».

(٣) في رواية ابن عساكر: «أمَّا الَّذِي».

(٤) في رواية أبي ذر: «فَلا يَبِعْهُ».

(أ) أخرجه مسلم (١٥٨٦) وأبو داود (٣٣٤٨) والترمذي (١٢٤٣) والنسائي (٤٥٥٨) وابن ماجه (٢٢٥٣، ٢٢٥٩، ٢٢٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٣٠.

الغابة: منطقة ذات شجر كثير، وهي علىٰ تسعة أميال من المدينة.

قال ابن مالك رَاثُ في الشواهد [ص٢٧٩]: (هَاءَ) اسمُ فِعلِ بمعنى: (خُذْ)، فحقَّه أَنْ لا يَقَع بعدَ (إلَّا) كَمَا لا يَقَع بعدَها (خُذْ)، وبعدَ أن وقعَ بعدَ (إلَّا) فيَجبُ تقديرُ قولٍ قَبلَه يكونُ به مَحكيًّا، فكأنَّه قِيلَ: ولا الذَّهَبَ بالذهبِ إلَّا مَقولًا عندَهُ مِنَ المتبايعَيْن: هَاءَ وهاءَ. اه.

- (ب) أخرجه مسلم (١٥٢٥) وأبو داود (٣٤٩٦، ٣٤٩٧) والترمذي (١٢٩١) والنسائي (٤٥٩٧-٤٦٠٠) وابن ماجه (٢٢٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٣٦.
- (ج) أخرجه مسلم (١٥٢٦) وأبو داود (٣٤٩٠، ٣٤٩٠) والنسائي (٤٥٩٥، ٤٥٩٦، ٤٦٠٤) وابن ماجه (٢٢٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٢٧.

#### (٥٦) باب مَنْ رَأَىٰ إذا اشْتَرَىٰ طَعامًا جِزَافًا أَنْ لا يَبِيعَهُ حَتَّىٰ يُؤْوِيَهُ إلىٰ رَحْلِهِ (١)، والأَدَبِ فِي ذَلِكَ

٢١٣٧ - صَّرْتُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ / حَدَّثِنا اللَّيْثُ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابٍ قالَ: أَخبَرَني سالِمُ بْنُ [٦٨/٣] عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (١) رَبِيُّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَّالِتُهِمْ يَبْتاعُونَ (٣) جِزَافًا - يَعْنِي الطَّعَامَ - يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكانِهِمْ، حَتَّىٰ يُؤْوُوهُ إلىٰ رِحَالِهِمْ. (أ) [ر: ٢١٢٣] - يَعْنِي الطَّعَامَ - يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكانِهِمْ، حَتَّىٰ يُؤُووهُ إلىٰ رِحَالِهِمْ. (أ) [ر: ٢١٢٣] (٥٧) بابُ: إذا اشْتَرَىٰ مَتاعًا أَوْ دابَّةً فَوضَعَهُ عِنْدَ البايع أَوْ ماتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَبُّيْهُ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُو مِنَ الْمُبْتَاعِ. (ب)

٢١٣٨ - صَّرْ ثَنْ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاءِ: أَخْبَرَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عن هِشام، عن أَبِيهِ:

عَنْ عائِشَةَ إِنَّ قَالَتْ: لَقَلَ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيْمُ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفِي النَّهَارِ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ فِي الخُرُوجِ إِلَى المَدِينَةِ، لَمْ يَرُعْنا إِلَّا وَقَدْ أَتَانا ظُهْرًا، فَخُبِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: فَقَالَ: ما جاءَنا (٤) النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِلَيْهِ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: فقالَ: ما جاءَنا (٤) النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ عِلَمْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِأَمْرٍ حَدَثَ (٥)، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ: (الْحَرْجُ مَنْ عِنْدَكَ (٢)». قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّما هما ابْنَتَايَ. يَعْنِي عايشَةَ وَأَسْماءَ، قالَ: (الشَّعَرْتَ اللَّهُ عَرْجُ مَنْ عِنْدَكَ (٢)». قالَ: الصُّحْبَةُ أيا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: (الصَّحْبَةُ أي اللَّهُ عَلْ اللَّهُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِي الْعِلْمُ الْمُعْمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَ

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رقم: «رِحَالِهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «عَبْدَ اللهِ بن عُمَرَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية ابن عساكر: «يَتَبايَعُونَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ما جاءَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن عساكر وأبي ذر وكريمة ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «إلَّا مِنْ حَدَثٍ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «ما عِنْدُكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٢٧) وأبو داود (٣٤٩٣، ٣٤٩٤، ٣٤٩٨) والنسائي (٢٠٥٥ -٤٦٠٨) وابن ماجه (٢٢٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٩٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٤٢/٣.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٧١١٢.

لَمْ يَرُعْنا: لم نشعر به.

## (٥٨) باب: لا يَبِيعُ على بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَسُومُ (١) عَلَىٰ سَوْم أَخِيهِ، حَتَّىٰ يَاذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

٢١٣٩ - مَّدَّثنا إِسْماعِيل، قال: حدَّثني مالِك، عن نافع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَالِيُّمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُولَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللّ

· ٢١٤ - صَّرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بْن المُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنْ أَبِي عَاضِرٌ لِبادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَبِيعُ الرَّجُلُ على بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا يَخْطُبُ على خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلُ المَرْ أَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَكْفَأَ (٣) ما فِي إِنائِها. (٣) ١٦٥، ١٥٥، ١١٥٠، ٢١٥٠، ٢١٢٥، ٢١٢٥، ٢٠٢٥، ٢٠٢٥ [ط: ٢٦٠١، ٥١٥، ٥١٤٤ [ع: ٢٦٠١، ٥١٥، ٥١٤٤]

#### (٥٩) باب بَيْع المُزايدَةِ

وَقَالَ عَطَاءً: أَذْرَكْتُ النَّاسَ لا يَرَوْنَ بَاسًا بِبَيْعِ المَغانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ. ﴿ وَقَالَ عَطَاءً:

٢١٤١ - صَّرْتُنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا الحُسَيْنُ المُكْتِبُ (٤)، عن عَظاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح:

(١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يَبِعْ عَلَىٰ بَيْع أَخِيهِ، ولا يَسُمْ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: (الا يَبِعْ).

(٣) عند أبي ذر: «لِتَكْفِئَ» بكسر الفاء وبالهمز، وبهامش (ب): عند أبي ذر بكسر الفاء ثمَّ بالياء أخت الواو، قالَ: وصوابه بالفتح والهمز. اه.

(٤) في رواية أبي ذر: «المُكَتِّبُ» بفتح الكاف وتشديد التاء المكسورة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤١٢) وأبو داود (٢٠٨١، ٣٤٣٦) والترمذي (١٢٩٢) والنسائي (٣٢٤٣، ٣٥٤٣، ٤٥٠٤) وابن ماجه (٢١٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٢٩.

**وَلا تَنَاجَشُوا:** النَّجش: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، أو أن ينفر الناس عن الشيء إلىٰ غيره ليشتريه هو. لِتَكُفَأَ ما فِي إِنائِها: تمثيل لإمالة الضَّرة حقَّ صاحبتها من زوجها إلىٰ نفسها إذا سألتْهُ طلاقها.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٤٣/٣.

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سُلِيَّمَا: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عن دُبُرٍ ، فاحْتاجَ ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمِ مَ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فاشْتَراهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. (أ) ٥ [ط: ٢٢٣٠ ، ٢٢٣١، ٢٢٣٠، ٥٤١، ٢٤١٥، ٢٤١٥، ٢٤١٥]

#### (٦٠) بابُ النَّجْشِ، وَمَنْ قالَ: لا يَجُوزُ ذَلِكَ البَيْعُ

وَقَالَ (١) ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًّا (١) خاينٌ. (٢٦٧٥)

وَهوَ خِدَاعٌ باطِلٌ لا يَحِلُ ؛ قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ م: «الخَدِيعَةُ فِي النَّارِ». (ب)

وَ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فهو رَدٌّ». (ج)

٢١٤٢ - صَّرُ ثَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّ ثنا مالِكٌ، عن نافع:

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَائِهُمْ قالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ / عن النَّجْشِ. (٥) [ط:٦٩٦٣]

#### (٦١) باب بَيْع الغَرَدِ وَحَبَلِ الحَبَلَةِ

٢١٤٣ - صَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن نافع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ ثَنَّ الرَّجُلُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسُمِيمُ مَ نَهَ عَن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ. وَكَانَ بَيْعًا يَتَبايَعُهُ أَهْلُ الجاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ (٣) الَّتِي فِي بَطْنها. (٥) ٥ [ط:٣٨٤٣،٢١٥٦]

#### (٦٢) باب بَيْع المُلَامَسَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُّ صِنَىٰ اللَّمِيرِ الم (٤). (٢٠٠٧)

[74/٣]

<sup>(</sup>١) الواو ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «أكل الرِّبَيٰ».

<sup>(</sup>٣) في (و، ق،ع): «تُنْتَجَ» بالنصب.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «نهى النّبيُّ مِنَاسْمِيمِ عنه».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٩٧) وأبو داود (٣٩٥٥-٣٩٥٧) والترمذي (١٢١٩) والنسائي (٢٥٤٦، ٢٥٤٦، ٤٦٥٣، ٤٦٥٤، ٤١٥٨) وابن ماجه (٢٥١١، ٢٥١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٠٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣/٢٤٦-٢٤٦.

<sup>(</sup>ج) مسلم (١٧١٨)، وأخرج معناه البخاري (٢٦٩٧).

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥١٦) والنسائي (٤٤٩٧) ، ٤٠٠٥) وابن ماجه (٢١٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٤٨.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (۱۵۱٤) وأبو داود (۳۳۸، ۳۳۸۱) والترمذي (۱۲۲۹) والنسائي (۲۲۱۶-۲۶۰) وابن ماجه (۲۱۹۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۳۷۰.

٢١٤٤ - حَدَّثُنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حدَّثني اللَّيْثُ، قَالَ: حدَّثني عُفَيْلٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، قَالَ: أَخبَرَني عامِرُ بْنُ سَعْدِ:

أَنَّ أَبِا سَعِيدِ ﴿ ثَنَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ عَن المُنابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيْعِ إلى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَىٰ عَن المُلامَسَةِ، والمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ. أَنْ المُلامَسَةِ، والمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ. أَنْ المُلامَسَةِ، والمُلامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا

٥١٤٥ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا عَبْدُ الوَهَّابِ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ، عن مُحَمَّدِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلَيْ قالَ: نُهِيَ عن لِبْسَتَيْنِ: أن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الواحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَىٰ مَنْكِبِهِ، وعنْ بَيْعَتَيْن: اللِّمَاس، والنِّباذِ. (٢٥٠) [ر.٣٦٨]

#### (٦٣) باب بَيْع المُنابَذَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَىٰ عَنْهُ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيمِ (١). (٢٠٠٧)

٢١٤٦ - صَّرْتُنَا إِسْماعِيلُ، قالَ: حدَّثني مالِكُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَنْ المُلَامَسَةِ والمُنابَذَةِ. ﴿۞۞ [ر:٣٦٨] عَنْ أَبِي هُرَيْ عَنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ: ﴿ ٢١٤٧ - صَّاتُنَا عَيْنُ الوَلِيدِ ﴿﴾: حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ : حَدَّثنا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ إِلَيْ اللَّهِ النَّبِيُ مِنَاسُرِيمُ عن لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: المُلَامَسَةِ والمُنابَذَةِ. (٥٠) [ر:٣٦٧]

(١) في رواية أبى ذر: «نهى النّبيُّ مِنَى السّريم عنه».

[۸۲/ب]

(٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني عَيَّاشٌ» غير منسوبٍ. قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۰۱۲) وأبو داود (۳۳۷۷-۳۳۷۹) والنسائي (۶۰۱۰ ع-۲۰۱۱)، ۲۰۱۱) وابن ماجه (۲۱۷۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۰۸۷.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥١١) والترمذي (١٣١٠) والنسائي (٤٠٠٩، ٢٥١٣، ٤٥١٧) وابن ماجه (٢١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٤٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥١١) والترمذي (١٣١٠) والنسائي (٤٠٠٩، ٢٥١٨) وابن ماجه (٢١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩٦٤، ١٣٨٢١، ١٣٨٢٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۰۱۲) وأبو داود (۳۳۷۷-۳۳۷۹) والنسائي (٤٥١٠-٤٥١١، ٤٥١٤، ٤٥١٥) وابن ماجه (٢١٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٥٤.

#### (٦٤) بابُ النَّهْيِ لِلْبايعِ أَنْ لا يُحَفِّلَ الإِبِلَ والبَقَرَ والغَنَمَ(١) وَكُلَّ مُحَفَّلَةٍ

والمُصَرَّاةُ: الَّتِي صُرِّيَ لَبَنُها وَحُقِنَ فِيهِ وَجُمِعَ، فَلَمْ يُحْلَبْ أَيَّامًا، وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الماءِ، يُقالُ مِنْهُ: صَرَّيْتُ الماءَ<sup>()</sup>.

٢١٤٨ - صَّرْنا ابْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن الأَعْرَج:

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ ثَنَّةِ، عن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتاعَها بَعْدُ فَإِنَّهُ مِنْ النَّظَرَيْنِ بَيْنَ (٣) أَنْ يَحْتَلِبَها: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّها وَصَاعَ تَمْرٍ ». (٥) [ر: ١١٤٠]

وَيُذْكَرُ عن أَبِي صالِحٍ وَمُجاهِدٍ والوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَادٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيمِ مِن السَّعِيمِ عَن اللَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيمِ عَلَى اللَّهِيمِ عَلَى اللَّهِيمِ عَلَى اللَّهِيمِ عَلَى اللَّهِيمِ عَلَى اللَّهِيمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «صاعًا مِنْ طَعامٍ، وهو بِالخِيارِ ثَلاثًا»، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَن ابْنِ سِيرِينَ: «صَاعًا مِنْ تَمْرِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلاثًا، والتَّمْرُ أَكْثَرُ. (ب)

٢١٤٩ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حدَّثنا أَبُو عُثْمانَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِللَّهِ قَالَ: مَنِ اشْتَرَىٰ شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَها صاعًا<sup>(١)</sup>، وَنَهَى النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عُنْ البُيُوعُ (٥٠٠/٣] [ط:٢١٦٤]

· ٢١٥ - صَّرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن أَبِي الزِّنادِ، عن الأَعْرَجِ:

(١) في رواية أبي ذر: «الإبل والغنم والبقر».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: "إذا حَبَسْتَهُ".

(٣) لفظة: «بين» ليست في رواية كريمة ولا في رواية أبي ذر، وبهامش اليونينية: «صوابه: بَعْدَ». وضبَّب عليها في (ب)، قارن بما في الإرشاد والسلطانية، انظر الحديث (٢١٥٠).

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «مِنْ تَمْرٍ».

(٥) في رواية أبي ذر: «أن تَلَقَّى البُيُوعَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥١٥، ١٥١٤) وأبو داود (٣٤٤٥-٣٤٤٥) والترمذي (١٢٥١، ١٢٥١) والنسائي (٤٤٨٧-٤٤٨٩) وابن ماجه (٢٢٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٣٤.

<sup>(</sup>ب) رواية أبي صالح عند مسلم (١٥٢٤)، ورواية موسى بن يسار عند مسلم (١٥٢٤) والنسائي (٤٨٨٤)، والروايات عن محمد بن سيرين عند مسلم (١٥٢٤) وأبي داود (٣٤٤٤) والترمذي (١٢٥١) والنسائي (٤٨٨٩) وابن ماجه (٢٣٩٩)، وانظر للباقي تغليق التعليق: ٣٤٧/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥١٨) والترمذي (١٢٢٠) وابن ماجه (٢١٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٧٧.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شُرَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ قالَ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ (١) بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَناجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ (١) حاضِرٌ لِبادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتاعَها فهو بِخَيْرِ النَّظُرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَها (١): إِنْ رَضِيَها أَمْسَكَها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وَصاعًا منْ تَمْرٍ ». (أ٥ [ر: ٢١٤٠] النَّظُرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَها (٢٠) إبُّ إِنْ شَاءَ رَدَّ المُصَرَّاةَ وَفِي حَلَبَتِها (٣) صاعٌ مِنْ تَمْر

٢١٥١ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: حدَّثنا المَكِّيُّ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ قالَ: أَخبَرَني زِيادٌ: أَنَّ ثابِتًا مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن زَيْدٍ أَخبَرَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ شِلَيْ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فاحْتَلَبَها، فَإِنْ رَضِيَها أَمْسَكَها، وَإِنْ سَخِطَها فَفِي حَلَبَتِها (٤) صاعٌ مِنْ تَمْرٍ». (ب) [ر:٢١٤٠]

#### (٦٦) باب بَيْع العَبْدِ الزَّانِي

وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنا(٥). (ج)

٢١٥٢ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ قالَ: حدَّثني سَعِيدُ المَقْبُرِيُّ، عن أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهَا ِ ﴿ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَجْلِدُها، وَلا يُثَرِّبُ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعُها وَلَوْ بِحَبْلٍ فَلْيَجْلِدُها، وَلا يُثَرِّبُ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعُها وَلَوْ بِحَبْلٍ فَلْيَجْلِدُها، وَلا يُثَرِّبُ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعُها وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَر » (٥٥) [ط: ٥٥٥، ٢٨٣٧، ١٥٥٥، ٢٨٣٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «والا يَبِعْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «يَحْلُبَها».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت اللَّام في الإرشاد بالسكون، ونبَّه بهامش (ب) أنَّها هكذا في الفرع، وبالضبطين معًا في (ق).

<sup>(</sup>٤) ضُبطت الحاء في (ن) بالكسر والفتح معًا.

<sup>(</sup>٥) قول شريح ثابت في رواية أبي ذر والمستملي أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤١٣، ١٥١٥، ١٥١٩، ١٥١٩، ١٥٢٠) وأبو داود (٣٤٣٠، ٣٤٣٨، ٣٤٤٣) والترمذي (١١٣٤، ١١٣٤) والترمذي (١١٣٤ وابن ١٢٥١، ١٢٥١، ١٢٥١، ٢٥٥١، ٤٥٠٦، ٤٥٠١) وابن ماجه (١٢٥١، ١٢٥١، ١٧٥١، ١٧٥٥) وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥١٥، ١٥١٤) وأبو داود (٣٤٤٣، ٣٤٤٤، ٣٤٤٥) والترمذي (١٢٥١، ١٢٥١) والنسائي (٤٨٧ ـ ٤٤٨٩) وابن ماجه (٢٢٣٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٢٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٧٠٣) وأبو داود (٤٤٦٩-٤٤٧١) والترمذي (١٤٤٠) والنسائي في الكبرئ (٧٢٤٠، ٧٢٤١-٧٢٤٧، ٧٢٤، ٧٢٤٥-٧٢٤٠) وابن ماجه (٢٥٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣١١.

لا يُثَرِّب: لا يوبخ.

٢١٥٣ - ٢١٥٤ - صَّرَ ثَمَا إِسْماعِيلُ قالَ: حدَّ ثني مالِكٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَبِّتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ
 تُحْصِنْ (۱)، قالَ: (إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوها وَلَوْ بِضَفِيرٍ».
 قالَ ابْنُ شِهابِ: لا أَدْرِي بَعْدَ (۱) الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ. (٥) [د١: ٢١٥٢] [ط١: ٢٨٣٨، ٢٥٥٦، ٢٨٣٨]

#### (٦٧) بابُ البَيْع والشِّراء (٣) مَعَ النِّساء

٥ ٢١٥ - صَّرْن أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: قالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

قالَتْ عايشَةُ رَائِمُّا: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمُ فَذَكَرْتُ لَهُ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللَ

عن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ إِنَّهُمْ : أَنَّ عايشَةَ إِنَّهُمْ ساوَمَتْ بَريرَةَ، فَخَرَجَ إلى الصَّلاةِ، فَلَمَّا جاءَ قالَتْ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «تُحْصَنْ» بفتح الصاد.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿أَبَعْدَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «باب الشراء والبيع».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَإِنَّما الولاءُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَمَّا بَعْدُ: ما بالُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «النَّاسِ».

<sup>(</sup>V) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «شَرْطًا» بالإفراد.

<sup>(</sup>٨) قوله: «بن أبي عباد» ليس في رواية أبي ذر والمستملي، والذي في (ب،ع) أن الذي في روايتيهما: «حَسَّان ابن حَسَّان»، وهوموافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۰۳، ۱۷۰۳) وأبو داود (۲۶۹-۱۶۶۱) والترمذي (۱۶۶۰) والنسائي في الكبرئ (۷۲۶، ۷۲۱- ۱۲۶۷) أخرجه مسلم (۷۲۲، ۲۷۲۵، ۲۷۲۵) وابن ماجه (۲۵۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۷۱۷، ۲۷۲۵، ۳۷۵۲.

ضَفِيرٍ: حبل مفتول من شعر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۵۰۶) وأبو داود (۲۹۱٦، ۲۹۲۹، ۳۹۲۹) والترمذي (۲۱۱۶، ۲۱۲۵) والنسائي (۲۲۱۶، ۳۲۶۷، ۳۲۶۹، ۳۲۶۹، ۳۲۶۹، ۳۲۶۹. د ۲۲۵۱، ۳۲۵۷، ۳۲۵۷، ۲۵۳، ۲۶۲۲، ۲۹۲۵، ۲۹۲۵، ۲۹۲۵، ۲۹۲۵) وابن ماجه (۲۹۲۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۲۲۸.

إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوها إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الوَلَاءَ. فقالَ النَّبِيُّ سِنَاسْمِيهُم: «إِنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». قُلْتُ لِنافِع: حُرَّا كانَ زَوْجُها أَوْ عَبْدًا؟ فَقالَ: ما يُدْرِينِي؟(أ) ٥ [ط: ٢٧٥٧، ٢٧٥٢، ٢٧٥٢، ٢٧٥٢]

(٦٨) بابّ: هَلْ يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ / أَوْ يَنْصَحُهُ ؟

[٧١/٣]

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَ : «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ».

وَرَخَّصَ فِيهِ عَطاءٌ. (ب)

٢١٥٧ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن إِسْماعِيلَ، عن قَيْسِ:

سَمِعْتُ جَرِيرًا ﴿ إِنَّهُ وَاللَّهُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَاللَّهُ عَلَىٰ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والسَّمْعِ والطَّاعَةِ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. ﴿ ٥٠ [ر:٥٧]

َ ٢١٥٨ - *َ هَدَّثنا* الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا مَغْمَرٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طاؤسٍ، بن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنَّاسٍ عَنَّاسٍ: ها قَوْلُهُ: «لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ»؟ قالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسارًا. (٥٠) لِبادٍ». قالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسارًا. (٥٠) [ط:٢٧٤،٢١٦٣]

#### (٦٩) باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ بِأَجْرٍ

٢١٥٩ - حَدَّني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ: حدَّثنا أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارِ قالَ: حدَّثني أَبِي:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي زيادة: «يَقُولُ»، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قال».

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لِلْبَيْعِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ولا يَبِعْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٠٤) وأبو داود (٢٩١٥) والنسائي (٢٦٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٥١٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٥٣/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٥٦) وأبو داود (٤٩٤٥) والترمذي (١٩٢٥) والنسائي (٤١٥٦، ٤١٧٤، ٤١٧٤-٤١٧٩) وفي الكبرئ (٣٢١، ٧٧٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٦.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٢١) وأبو داود (٣٤٣٩) والنسائي (٤٥٠٠) وابن ماجه (٢١٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٦. لا تَلَقَّوُ الرُّكْبانَ: تلقي الركبان: أن يخرج إليهم قبل أن يقدموا، فيشتري منهم السلعة رخيصة وهم لا يعرفون سعر البلد، فنهئ عن ذلك لما فيه من الخديعة والغبن.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ اللَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِمُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ اللهِ عَلَا عَالْعَلَا عَلَا عَلَا

#### (٧٠) إِبِّ: لا يَبِيعُ (١) حاضِرٌ لِبادٍ بِالسَّمْسَرَةِ

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْراهِيمُ لِلْبايع والمُشْتَرِي(١).

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: بِغُ لِي ثَوْبًا، وَهِيَ تَعْنِي (٣) الشِّراءَ. (ب)

٢١٦٠ - صَّرْثنا المَكِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ قالَ: أَخبَرَني ابْنُ جُرَيْجٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ سَيَّب:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ شِيَّةَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ مِنَ السَّامِ مِنَ السَّاعُ (٤) المَرْءُ على بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا تَناجَشُوا، وَلا يَبِيعُ (٥) حاضِرٌ لِبادٍ». (٥) [ر:٢١٤٠]

٢١٦١ - صَرَّنُنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّىٰ: حدَّثنا مُعَادُّ: حدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، عن مُحَمَّدٍ: قالَ أَنَسُ بْنُ مالِكِ بِنَيِّدَ: نُهِينا أَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ. (٥) ٥

(٧١) بابُ النَّهْيِ عن تَلَقِّي الرُّكْبانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ؛ لأَنَّ صاحِبَهُ عاصِ آثِمُ إذا كانَ بِهِ عالِمًا، وهو خِدَاعٌ فِي البَيْع، والخِدَاعُ لا يَجُوزُ

٢١٦٢ - صَّرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا عَبْدُ الوَهَّابِ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ(٧)، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ:

(١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «لا يَشْتَري».

(٢) في رواية أبى ذر: «وَلِلْمُشْتَرِي».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «وَهُوَ يَعنِي».

(٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا يَبْتَعْ».

(٥) في رواية أبي ذر: «والا يَبِعْ».

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٧) في رواية أبي ذر زيادة: «العُمَرِيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (٤٤٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢٠٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۶۱۳، ۱۰۱۵، ۱۰۱۹، ۱۰۱۹، ۱۰۱۹) وأبو داود (۳۶۲۳، ۳۶۲۳) والترمذي (۱۱۳۲، ۱۱۳۲) والنسائي (۳۲۳۹، (۲۱۷۰، ۱۲۷۰) والنسائي (۲۲۲۹، ۳۲۶۱) والنسائي (۲۱۷۹، ۳۲۶۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۱۹۸.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٢٣) وأبو داود (٣٤٤٠) والنسائي (١٤٥٦ - ٤٤٩٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٥٤.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيْمُ عن التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حاضِرٌ لِبادٍ. (أ) [ر:٢١٤] ٢١٦٣ - حَدَّثِيْ (أ) عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ: حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن ابْنِ طاوُسٍ، عن أَبِيهِ: قالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ شِيَّةَ: ما مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: (الله يَبِيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ) ؟ فَقالَ: الله يَكُنْ (أ) لَهُ سِمْسارًا. (ب) ((:١٥٥٨)

٢١٦٤ - حَدَّثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قالَ: حدَّثني التَّيْمِيُّ، عن أَبِي عُثْمانَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُولِي الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْ

٢١٦٥ - صَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكٌ، عن نافع:

[٧٢/٣] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَيُّمُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّمْ يَهُمُ قَالَ: «لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ/ بَعْضٍ، وَلا تَلَقَّوُا السَّلَعَ حَتَّىٰ يُهْبَطَ بها إلى السُّوقِ». (٥٥) [ر:٢١٣٩]

#### (٧٢) باب مُنْتَهَى التَّلَقِّي

٢١٦٦ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عن نافِع:

[١/٨٣] عَنْ عَبْدِ اللهِ طِيَّةِ / قالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبانَ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُّ الطَّعامَ، فَنَهانا النَّبِيُّ سِنَاسُعِيهُ مُ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّىٰ يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعام. (٥) [ر:٢١٢٣]

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «لا تَكُونُ»، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «لا يَكُونُ».

(أ) أخرجه مسلم (١٤١٣، ١٥١٥، ١٥١٩، ١٥١٠) وأبو داود (٣٤٣٧، ٣٤٤٣) والترمذي (١٢٢١، ١٢٢٢) والنسائي (٣٢٣٩، ٢٢٣٧) والنسائي (٣٢٣٩، ٢٢٨٧) وابن ماجه (٢١٧٥، ٢١٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٩٠.

(ب) أخرجه مسلم (١٥٢١) وأبو داود (٣٤٣٩) والنسائي (٤٥٠٠) وابن ماجه (٢١٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٦.

(ج) أخرجه مسلم (١٥١٨) والترمذي (١٢٢٠) وابن ماجه (٢١٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٧٧. المُحَفَّلَة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها

٤٥٠٤) وابن ماجه (٢١٧١، ٢١٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٢٩.

غزيرة فزاد ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفلة؛ لأن اللبن حُفِّلَ في ضرعها: أي جُمِعَ. (د) أخرجه مسلم (١٤١٢، ١٥١٧) وأبو داود (٢٠٨١، ٣٤٣٦) والترمذي (١٢٩٢) والنسائي (٣٢٤٣، ٣٢٤٩ - ٤٤٩٧، ٣٥٥،

(ه) أخرجه مسلم (١٥٢٧) وأبو داود (٣٤٩٣، ٣٤٩٤، ٣٤٩٨) والنسائي (٤٦٠٥ -٤٦٠٧، ٤٦٠٨) وابن ماجه (٢٢٢٩)، وانظر تحفة الأشر اف: ٧٦٢٢. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوق، يُبَيِّنُهُ (١) حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ (١):

٢١٦٧ - صَرَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّ ثنى نافِعٌ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ثَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ (٣) الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ، فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكانِهِمْ (١)، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّا لَلْمُعِيمِمُ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكانِهِ حَتَّىٰ يَنْقُلُوهُ. (٥) [ر:٢١٢٣]

#### (٧٣) بابِّ: إذا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي البَيْعِ(٥) لا تَحِلُّ

٢١٦٨ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِك، عن هِشام بْنَ عُرْوَة، عن أَبِيهِ:

عَنْ عايِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَرِيرَةُ فقالَتْ: كاتَبْتُ أَهْلِي علىٰ تِسْعِ أُواقٍ، فِي كُلِّ عامِ وَقِيَّةٌ (١)، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّها لَهُمْ وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ مَرِيرَةُ إِلَىٰ أَهْلِها، فقالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا (٧) عَلَيْها، فَجاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ (٨) وَرَسُولُ اللّهِ مِنَاسِمِيمَ مَالِسُمِيمَ مَا اللّهِ مِنَاسِمِيمَ مَا اللّهِ مِنَاسِمِيمِمُ مَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلّا أَنْ يَكُونَ الوَلا عُلَهُمْ، فَسَمِعَ النّبِيُ مِنَاسِمِيمِم، فقالَ: ﴿ خُذِيها واشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاءَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: ﴿ خُذِيها واشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاءَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: وَخُذِيها واشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاءَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: وَمُؤْلِسُمِيمُ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «ويُبَيِّنُهُ»، وضُبطت في (ن): «بَيَّنَهُ» بالماضي في المتن وفي اختلاف الروايات.

<sup>(</sup>٢) قول أبي عبد الله مؤخر في رواية أبي ذر إلى ما بعد الحديث الذي يليه. قال في الفتح: وكونه عقب حديث جو يرية هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «يَتَبايَعُونَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «في مَكانِهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «إذا اشترَطَ في البيع شروطًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أُوقِيَّةٌ».

<sup>(</sup>٧) في نسخة لأبي ذر زيادة: «ذَلكَ».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملى: «مِنْ عِنْدِها».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «قد» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مِنْ» (ن، ب).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٢٧) وأبو داود (٣٤٩٣، ٣٤٩٤، ٣٤٩٨) والنسائي (٤٦٠٥، ٢٦٠٦ - ٤٦٠٨) وابن ماجه (٢٢٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٥٤.

«أَمَّا بَعْدُ: ما بالُ (أَ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو باطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ؛ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (ب) وهو باطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ؛ قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (ب) [ر.٤٥٦]

٢١٦٩ - حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن نافع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَيْمَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُومِنِينَ أَرادَّتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جارِيَةً فَتُعْتِقَها، فقالَ أَهْلُها: نَبِيعُكِها على أَنَّ وَلاَءَها لَنا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمَ مَ فَقالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ؛ فَإِنَّما الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ﴿۞۞ [ر:٢٥٦]

#### (٧٤) باب بَيْع التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

٢١٧٠ - صَّرْثُنَا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا اللَّيْثُ (١)، عن ابْنِ شِهابٍ، عن مالِكِ بْنِ أَوْسٍ:

سَمِعَ عُمَرَ شَيْءً، عن النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيرُ مِ، قالَ: «البُّرُّ بِالبُّرِّ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ».(٥) [ر:٢١٣٤]

#### (٧٥) باب بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ والطَّعامِ (٧٥) بالطَّعامِ

٢١٧١ - صَّرْثَنَا إِسْماعِيلُ: حَدَّثَنا(٣) مالِكُ، عن نافِع:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «لَيْثُ».

<sup>(</sup>٢) في (و،ع): «والطّعامُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) قال ابن مالك رُثِيْ في الشواهد [ص١٩٨]: (أمَّا) حَرفٌ قائمٌ مَقَامَ أَدَاةِ الشَّرطِ والفِعلِ الَّذي يَلِيها، فلِذلكَ يُقَدِّرُها النحويُّون ب (مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيء). وحَقُّ المتَّصِلِ بالمتَّصِلِ بها أَنْ تصحبَه الفاءُ، نحو: ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَاَسْتَكَبُّرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ ب (مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيء). وحَقُّ المتَّصِلِ بالمتَّصِلِ بها أَنْ تصحبَه الفاءُ، نحو: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم ﴾ [فصلت: ١٥]، ولا تُحذَفُ هذه الفاءُ غالِبًا إلَّا في شِعرٍ، أو مَع قولٍ أَغنَى عنه مَقُولُه، نحو: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، أَيْ: فيُقال لهم: أَكَفَرتُم .... وقد خُولِفَتِ القاعِدةُ في هذه الأحاديثِ، فَعُلِمَ بتَحقيقٍ عَدَمُ التَّضْيِيقِ، وأَنَّ مَنْ خَصَّهُ بالشَّعر، أو بالصُّورةِ المعَيَّنَةِ من النَّشِر، مُقَصِّرٌ في فَتَواهُ، وعاجِزٌ عن نُصْرَةِ دَعُواهُ. اه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٠٤) وأبو داود (٢٩١٦، ٢٩١٩) والترمذي (٢١٢، ٢١٢٥) والنسائي (٢٦١٤، ٣٤٤٧-٣٤٥١، ٣٤٥٣، ٣٤٥٠، ٣٤٥٥،

كاتَبْتُ: المكاتبة: عقد بين العبد وسيده على مبلغ يدفعه له يحرَّر بعدها، ومرادها راودتهم واتفقت معهم على هذا القدر ولم يقع العقد بعد.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٠٤) وأبو داود (٢٩١٥) والنسائي (٢٦٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٣٤.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۵۸٦) وأبو داود (۳۳٤۸) والترمذي (۱۲٤۳) والنسائي (٤٥٥٨) وابن ماجه (٢٢٥٣، ٢٢٥٩، ٢٢٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦٣٠.

إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ: أي مقابضة في المجلس.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِلْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمَ مَ نَهَى عن المُزابَنَةِ (١٠. والمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ النَّابِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلًا. (أ٥) [ط: ٢١٧٠، ١١٨٥، ٢١٠٥]

[٧٣/٣]

٢١٧٢ - ٢١٧٣ - صَدَّثنا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا/ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن نافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَائِنَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّمِيمُ مَ نَهَىٰ عن المُزابَنَةِ. قالَ: والمُزابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلِ: إِنْ زادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ. (ب) ٥ [ر:٢١٧١]

﴿ قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايا بِخَرْصِها. ﴿ ٥٠ [ط:٢١٨٤، ٢١٨٠]

#### (٧٦) إِبُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

٢١٧٤ - صَّرْتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن ابْنِ شِهابِ:

عَنْ مالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ التَمَسَ صَرْفًا بِمِئَةِ دِينارٍ، فَدَعانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَراوَضْنا حَتَّىٰ اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُها فِي يَدِهِ، ثُمَّ قالَ: حَتَّىٰ يَاتِيَ خازِنِي مِنَ الْعَابَةِ. وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقالَ: واللهِ لا تُفارِقُهُ حَتَّىٰ تَاخُذَ مِنْهُ؛ قالَ رَسُولُ اللهِ مِنَا للمَعْيَامِ: «الذَّهَبُ بِالنَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والبُّرُ بِالبُّرِ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ، والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هاءَ وَهاءَ». (د) [ر:١٣٤]

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «قالَ: والمزابنة»، وقد ضُرب على لفظة «قال» فيهما، وبهامش (ب): كذا مضروبٌ على «قال» في اليونينية وهي ثابتةٌ في بعض الأصول. اه.

<sup>(</sup>٢) في نسخة لأبي ذر: «الذهب بالورق».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٤٢) وأبو داود (٣٣٦١) والنسائي (٤٥٣٣، ٤٥٣٤، ٤٥٤٩) وابن ماجه (٢٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٦٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۰٤۲) وأبو داود (۳۳٦۱) والنسائي (۴۵۳۳، ۴۵۳۵، ۴۵۱۹) وابن ماجه (۲۲٦٥)، وانظر تحفة الأشراف:۲۲۵۸.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۵۳۹) وأبو داود (۳۳۲۲) والترمذي (۱۳۰۰، ۱۳۰۰) والنسائي (۲۵۳۱، ۲۵۳۲) وابن ماجه (۲۲۲۸، ۲۲۹۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۷۲۳.

خَرْصِها: الخرص: التخمين، ومعناه تقدير ما فيها إذا صار تمرًا.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۵۸٦) وأبو داود (۳۳٤۸) والترمذي (۱۲٤۳) والنسائي (۵۵۸) وابن ماجه (۲۲۵۳، ۲۲۵۹)، و١٢٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰٦۳۰.

تَراوَضْنا: أي تجاذبنا في البيع والشراء، وهو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان.

### (٧٧) باب بَيْع الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

٢١٧٥ - صَّرَّتُ صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ: أَخبَرَنا إِسْماعِيلُ ابْنُ (١) عُلَيَّةَ، قالَ: حَدَّثَنِي (٢) يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْماعِيلُ ابْنُ (١) عُلَيَّةَ، قالَ: وَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، قالَ:

قالَ أَبُو بَكْرَةَ شَيْهُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مِنْ الللهُ مُنْ اللهُ مِنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنَا الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُل

#### (٧٨) باب بَيْع الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ

٢١٧٦ - صَرَّ ثُنَا " عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ: حدَّ ثنا عَمِّي: حدَّ ثنا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عن عَمِّهِ، قالَ: حدَّ ثني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَر شَيِّ :

أَنَّ أَبِا سَعِيدٍ (٤) حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالِمُعِيْمُ ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عن رَسُولِ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عِيْرٍ مَا فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فِي الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ ، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عن رَسُولِ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عَلَى الصَّرْفِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَسُولَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللْ

٢١٧٧ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَ نَا مَالِكٌ ، عَن نَافِع:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ شَلِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا شَعِيمً قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا

<sup>(</sup>١) بالألف في (ن)، ودونها في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «الخُدْريَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «مِثْلٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «مِثْلٌ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٩٠) والنسائي (٧٧٨) ، ٧٧٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٨١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٨٤) والترمذي (١٢٤١) والنسائي (٤٥٦٥، ٤٥٧٠، ٢٥٧١) وابن ماجه (٢٢٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٠٩.

بَعْضَها علىٰ بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا منها غايبًا بِناجِزِ». (أ) [ر:٢١٧٦]

#### (٧٩) بِابُ بَيْعِ الدِّينارِ بِالدِّينارِ نَسَأَءً ١٠٠

٢١٧٨ - ٢١٧٩ - صَ*رَّثُنا* عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: حدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أخبَرَني عَمْرُو بْنُ دِينادٍ، أَنَّ أَبا صالِح الزَّيَّاتَ أخبَرَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبا سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ شَيْجَ يَقُولُ: الدِّينارُ بِالدِّينارِ، والدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ الْبُنَ عَبَّاسٍ لا يَقُولُهُ. فقالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرُ مُ ؟ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي ابْنَ عَبَّاسٍ لا يَقُولُهُ. فقالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِیرُ مُ ؟ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ (١٠٤/٣) خَلَا أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْمِیرُ مَ مِنِّي، ﴿ وَلَكِنَّنِي (٣) أَخْبَرَنِي النَّاسِيئَةِ». (٢٥٠) أَسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَاسْمِیرُ مُ قَالَ: (لا رِبا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ». (٢٠) [د. ٢٧٦]

#### (٨٠) باب بَيْع الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

٢١٨٠ - ٢١٨١ - حَمَّرُ ثُمَّا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَني حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثابِتٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا المِنْهالِ قالَ:

سَأَلْتُ البَرَاءَ بِنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بِنَ أَرْقَمَ البَّيُمُ عِنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ واحِدٍ منهما يَقُولُ: هَذا خَيْرٌ مِنِّي. فَكِلاهُما يَقُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِن بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا. ﴿۞ [ر:٢٠٦١،٢٠٦٠]

#### (٨١) بابُ بَيْع الذَّهَبِ بِالوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ

٢١٨٢ - صَّرَّتُنَا عِمْرانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حدَّثناً عَبَّادُ بْنُ العَوَّامِ: أَخبَرَنا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحاقَ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ أَبِي بَكْرَةَ:

عَنْ أَبِيهِ رَالِيَةِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ عن الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ والذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَواءً بِسَواءٍ،

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت في اليونينية بضبطين: الأول: «نسَاءً» بفتح السين والمد، والثاني: «نَسْأً» بسكون السين.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَقالَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «ولَكِنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٨٤) والترمذي (١٢٤١) والنسائي (٥٦٥، ٤٥٧٠، ٤٥٧١) وابن ماجه (٢٥٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٣٨٥.

تُشِفُّوا: تفضَّلوا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٩٦) والنسائي (٤٥٨٠) ١٥٩١) وابن ماجه (٢٢٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٣٠، ٩٤.

النَّسِيئة: التأخير: وربا النَّسِيئةِ هو الزيادة في الدَّيْن مقابل الأجل أو الزيادة فيه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٨٩) والنسائي (٥٧٥ ٤ -٤٥٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٨٨، ٣٦٧٥.

وَأَمَرَنا أَنْ نَبْتاعَ الذَّهَبَ بِالفِضَّةِ (١) كَيْفَ شِيْنا، والفِضَّةَ بِالذَّهَبِ (١) كَيْفَ شِيْنا. (٥٠ [ر:١١٧٥]

وَهْيَ بَيْعُ الثَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ، وَبَيْعُ العَرَايا.

قالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السُّعِيمَ عن المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةِ. (٢٠٠٧)

[٨٣/ب] حَدَّنا اللَّيْثُ، عن/ عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ: أَخبَرَني سَهابٍ: أَخبَرَني سَهابٍ: أَخبَرَني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنْ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مِنْ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُن اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللللللّهِ الللللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللللللللّهِ الللللّهِ اللللللللللللللللللللللّ

قالَ سالِمٌ: وَأَخبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ:

٢١٨٥ - صَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عن نافع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّيُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَنَ الْمُوابَنَةِ. والمُزابَنَةُ: اشْتِراءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْم بِالزَّبِيبِ كَيْلًا. (٥٠٥ [ر: ٢١٧١]

٢١٨٦ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن داوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عن أَبِي سُفْيانَ مَوْلَى ابْن أَبِي أَحْمَدَ:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَنْ الْمُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ. والمُحاقَلَةِ. والمُزابَنَةُ: اشْتِراءُ الثَّمَر بِالتَّمْر فِي رُؤُوسِ النَّخْل. (٥٠)

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في الفضة». قارن بما في السلطانية.

(٢) في رواية أبي ذر: «في الذَّهَبِ».

(أ) أخرجه مسلم (١٥٩٠) والنسائي (٤٥٧٨) ، وعمل تحفة الأشراف: ١١٦٨١.

- (ب) أخرجه مسلم (١٥٣٤) وأبو داود (٣٣٦١، ٣٣٦٧، ٣٣٦٨) والترمذي (١٢٢٦، ١٢٢٧) والنسائي (٣٩٢١، ٤٥١٩ ٤٥٢٦، ٢٥٢١) وابن ماجه (٢١٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٨١.
- (ج) أخرجه مسلم (۱۵۳۹) وأبو داود (۳۳۲۱) والترمذي (۱۳۰۰، ۱۳۰۰) والنسائي (۲۵۳۱، ۲۵۳۲-٤٥٤) وابن ماجه (۲۲۲۸، ۲۲۲۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۷۲۳.
- (د) أخرجه مسلم (١٥٤٢) وأبو داود (٣٣٦١) والنسائي (٣٥٣ ٤ ، ٤٥٣٤ ، ٤٥٤٩) وابن ماجه (٢٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٦٠.
  - (ه) أخرجه مسلم (١٥٤٦) والنسائي (٣٨٨٥) وابن ماجه (٥٥٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٨٤.

٢١٨٧ - صَّرْن مُسَدَّد : حدَّثنا أَبُو مُعاوِية ، عن الشَّيْبانِيِّ ، عن عِكْر مَة :

عَن ابْن عَبَّاسِ رَبِّي قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسٌعِيمُ عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ. (أ) ٥

٢١٨٨ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً: حدَّثنا مالِكٌ، عن نافع، عن ابْنِ عُمَرَ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ البُّرُمُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسٌ عِيمِ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَها بخَرْصِها. (٢١٧٣) [ر:٢١٧٣]

(٨٣) بابُ بَيْعِ الثَّمَرِ علىٰ رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ والفِضَّةِ (١) ١٨٩ عَلَىٰ مُرَعِلَىٰ مُؤُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ والفِضَّةِ (١) ١٨٩ عَمَانَ ، حدَّثنا أَبْنُ وَهْبٍ: أَخبَرَنا (١) أَبْنُ جُرَيْجٍ، عن عَطاءٍ وَأَبِي [vo/r] الزُّبَيْر:/

عَنْ جابِرٍ شَهْدَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيُّ مَ نَهْ عَن بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَطِيبَ، وَلا يُباعُ شَيْءٌ منه إِلَّا بِالدِّينارِ والدِّرْهَم إِلَّا العَرايا.۞۞ [ر:١٤٨٧]

٢١٩٠ - صَرَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ، قالَ: سَمِعْتُ مالِكًا، وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الرَّبِيع: أَحَدَّثَكَ داوُدُ، عن أَبِي سُفْيانَ:

عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَالِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الله يمامِم رَخَّصَ (٣) فِي بَيْعِ العَرايا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ؟ قالَ: نَعَمْ. (د) ٥ [ط:٢٣٨٢]

٢١٩١ - صَّرْنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: قالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَمِعْتُ بُشَيْرًا، قالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمَ مَنَهَىٰ عن بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي

(١) في رواية أبى ذر: «أَوِ الفِضَّةِ».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أخبَرَني».

(٣) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَرْخَصَ».

(أ) انظر تحفة الأشراف: ٦١٠١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٣٩) وأبو داود (٣٣٦٢) والترمذي (١٣٠٠، ١٣٠٠) والنسائي (٤٥٣١، ٤٥٣٦ -٤٥٤٠) وابن ماجه (٢٢٦٨، ٢٢٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٢٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٣٦) وأبو داود (٣٣٧٣، ٣٤٠٤) والترمذي (١٣١٣) والنسائي (٣٨٧٩، ٣٩٢١، ٣٥٢٠–٤٥٢٥، • ٤٥٥، ٢٦٣٤) وابن ماجه (٢٢١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٥١، ٢٤٥٤، ٢٨٠١.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٤١) وأبو داود (٣٣٦٤) والترمذي (١٣٠١) والنسائي (٤٥٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٤٣. خمسة أوسق: الوَسق في اللغة: حمل بعير، وخمسة أوسق=١٥٣ كيلو جرامًا.

العَرِيَّةِ أَنْ تُباعَ بِخَرْصِها، يَاكُلُها أَهْلُها رُطَبًا.

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَىٰ: إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُها أَهْلُها بِخَرْصِها، يَاكُلُونَها رُطَبًا. قَالَ (اللهُ): هُو سَوَاءً.

قالَ شُفْيانُ: فَقُلْتُ لِيَحْيَىٰ وَأَنا غُلامٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّهِ مِلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيِّ مِنَ السَّهِ مِلَ مَكَّةَ ؟! قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عن جابِرٍ. فَسَكَتَ. قالَ سُفْيانُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عن جابِرٍ. فَسَكَتَ. قالَ سُفْيانُ: إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عن جابِرًا مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ. قِيلَ لِسُفْيانَ: وَلَيْسَ فِيهِ: نَهَىٰ ﴿) عن بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلاحُهُ ؟ قالَ: لا ﴿ (ب) ٥ [ط: ٢٣٨٤]

#### (٨٤) باب تَفْسِيرِ العَرَايا

وقالَ مالِكُ: العَرِيَّةُ: أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ، ثُمَّ يَتأذَّىٰ بِدُخُولِهِ عليهِ، فَرُخِّصَ له أَنْ يَشْتَريَها منه بِتَمْرِ.

وقالَ ابنُ إِدْرِيسَ: العَرِيَّةُ لا تَكُونُ إِلَّا بِالكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ، لا يَكُونُ بِالجِزَافِ. ﴿ وَقَالَ ابنُ إِدْرِيسَ: العَرِيَّةُ لا تَكُونُ بِالجَزَافِ. ﴿ وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: بِالأَوْسُقِ المُوَسَّقَةِ.

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عن نافِعٍ، عن ابنِ غُمَرَ ﴿ ثَانَتِ الْعَرايا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مالِهِ النَّخْلَةَ والنَّخْلَتَيْنِ. (‹›

وَقالَ يَزِيدُ، عن سُفْيانَ بنِ حُسَيْنِ: العَرايا: نَخْلٌ كانَتْ تُوهَبُ لِلْمَساكِينِ، فَلا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِها، رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوها بِما شاؤُوا مِنَ التَّمْرِ. (جَ

٢١٩٢ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدٌ (١): أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ البِيُّخُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السِّيرِ مِ رَخَّصَ فِي الْعَرايا أَنْ تُباعَ بِخَرْصِها كَيْلًا.

<sup>(</sup>١) في (و): «نَهْيٌ»، وبالضبطين ضبطت في (ق).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «هُوَ ابْنُ مُقاتِل».

<sup>(</sup>أ) القائل هو سفيان بن عُيينة، ومعنى كلامه أنَّ اختلافَ لَفظَي الروايتين يؤدِّي إلى معنَّى واحدٍ فلا يضرُّ، انظر فتح الباري: ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٤٠) وأبو داود (٣٣٦٣) والترمذي (١٣٠٣) والنسائي (٤٥٤١، ٤٥٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٦٤٦. د ما منظم المسالم المسالم المسلم المسلم

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٥٧/٣.

الجِزَاف: القدر المجهول كيلًا ووزنًا.

<sup>(</sup>د) أبو داود (٣٣٦٦).

قالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: والعَرايا: نَخَلاتٌ مَعْلُوماتٌ تَأْتِيها فَتَشْتَرِيها. (أ) [ر: ٢١٧٣] (٨٥) بابُ بَيْع الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

٢١٩٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ، عِن أَبِي الزِّنَادِ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ (١) يُحَدِّثُ عِن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصادِيِّ، مِنْ بَنِي حارِثَةَ: أَنَّهُ حَدَّثَهُ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ شَهُمْ، قالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّالُهُ مِنَ النَّعَونَ الثِّمارَ، فَإِذَا جَدَّ(١) النَّاسُ، وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قالَ المُبْتاعُ: إِنَّهُ أَصابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصابَهُ مُرَاضُ (١٦)، أَصابَهُ قُشَامٌ -عاهاتُ يَحْتَجُونَ بها - فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَأَخبَرَنِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمارَ أَرْضِهِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَر. (٢٠)٥

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: رَواهُ عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ: حدَّثنا حَكَّامٌ: حدَّثنا عَنْبَسَةُ، عن زَكِرِيَّا، عن أَبِي الزِّنادِ، عن عُرْوَةَ، عن سَهْلِ، عن زَيْدٍ. ﴿۞۞

٢١٩٤ - حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن نافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِٰ ثُمُّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ مَيْعِ الثِّمارِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلاحُها، نَهَى البايعَ والمُبْتاعَ. (٥) [د:١٤٨٦]

٢١٩٥ - صَّرْنَا ابْنُ مُقاتِلِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ:

(١) في رواية أبي ذر: «عَنْ عُرْوَةَ بن الزبير».

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «أجدَّ».

(٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «مَرَضٌ».

[77/4]

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٣٩) وأبو داود (٣٣٦٢) والترمذي (١٣٠٠، ١٣٠١) والنسائي (٤٥٣١، ٤٥٣٦-٤٥٤) وابن ماجه (٢٢٦٨، ٢٢٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٢٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦٠/٣، وفتح الباري: ٤٩٨/٤.

جَدَّ النَّاسُ: الجداد: القطاف. الدمان: فساد الطلع وتعفنه. المراض: داء يقع في التمر فيهلك. القشام: شيء يصيب التمر حتى لا يرطب.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٣٣٧٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧١٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۵۳٤، ۱۵۳۵) وأبو داود (۳۳۲۷، ۳۳۲۷) والترمذي (۱۲۲۲، ۱۲۲۷) والنسائي (۳۹۲۱، ۴۵۱۹ - ۲۵۱۶) وابن ماجه (۲۲۱٤)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۳۵۵.

عنْ أَنَسٍ ﴿ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمَ مَهَىٰ أَنْ تُباعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّىٰ تَزْهُوَ. (أ) [ر:١٤٨٨] قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْنِي حَتَّىٰ تَحْمَرً.

٢١٩٦ - صَّرْتُنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن سَلِيمٍ بْنِ حَيَّانَ: حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مِيْنَا، قالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ مَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَا الشَّعِيرُ مُ أَنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حَتَّىٰ تُشَقِّحَ. فَقِيلَ: سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنُ مَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَا الشَّعِيرُ مُ أَنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حَتَّىٰ تُشَقِّحَ. فَقِيلَ: ما(١) تُشَقِّحُ ؟ قالَ: تَحْمَارُ وَتَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْها. (ب٥) [ر: ١٤٨٧]

#### (٨٦) باب بَيْع النَّخْل قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها

٢١٩٧ - حَدَّثِي ١٠) عَلِيُّ بْنُ الْهَيْشَمِ: حَدَّثِنا مُعَلِّى ٣): حدَّثِنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا حُمَيْدٌ:

حَدَّثَنا أَنَسُ بْنُ مالِكِ إِلَيْ ، عن النَّبِيِّ سِلَالله يُولِم : أَنَّهُ نَهَىٰ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّىٰ يَبْدُو صَلاحُها، وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّىٰ يَزْهُوَ. قِيلَ: وَما يَزْهُوَ؟ قالَ: يَحْمَارُ أَوْ يَصْفَارُ. ۞ [ر: ١٤٨٨]

(٨٧) بابّ: إذا باعَ النِّمارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُها،

#### ثُمَّ أَصابَتْهُ عاهَةٌ فهو مِنَ البايع

٢١٩٨ - صَدَّتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكٌ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَبُّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَنْ اَنَّعِ الثِّمَادِ حَتَّىٰ تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَه: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّىٰ تَحْمَرَ. فَقَالَ(٤): ﴿أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَاخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ وَمَا تُزْهِي؟!». (٥٥) [ر:١٤٨٨]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وَما».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بْنُ مَنْصُورِ الرَّازِيُّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «رسول الله صَلَى الله عَلَى الله عَلَم الله على الل

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٥٥) وأبو داود (٣٣٧١) والترمذي (١٢٢٨) والنسائي (٤٥٢٦) وابن ماجه (٢٢١٧)، وانظر تحفة الأشراف:٧١٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۵۳٦) وأبو داود (۳۳۷۰، ۳۳۷۳) والنسائي (۳۸۷۹، ۳۸۸۳، ۳۹۲۱، ۲۵۲۳-۲۵۲۵، ٤٥٥٠) وابن ماجه (۲۲۱٦)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۲۵۹.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (**١٥٥٥**) وأبو داود (٣٣٧١) والترمذي (١٢٢٨) والنسائي (٤٥٢٦) وابن ماجه (٢٢١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٥٥) وأبو داود (٣٣٧١) والترمذي (١٢٢٨) والنسائي (٤٥٢٦) وابن ماجه (٢٢١٧)، وانظر تحفة الأشراف:٧٣٣.

٢١٩٩ - قالَ(١) اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ قالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهُ، ثُمَّ أَصابَتْهُ عاهَةً، كانَ ما أَصابَهُ علىٰ رَبِّهِ؛ أخبَرَني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

عن ابنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَرَ بِالتَّهُرِ ﴾. (أ) ٥ (١٤٨٦)

#### (٨٨) بابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ إلىٰ أَجَلِ

٢٢٠٠ - حَدَّنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ/، قالَ: ذَكَرْنا عِنْدَ إِبْراهِيمَ [١/٨٤] الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ، فَقالَ: لا بَاسَ بِهِ. ثُمَّ حدَّثنا عن الأَسْوَدِ:

١٢٠١ - ٢٢٠١ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ، عن مالِكِ، عن عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن سَعِيدِ ابْن المُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي/ سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ الْآلَاثَةِ عَلَىٰ الْآلَاثَةِ عَلَىٰ الْآلَاثَةِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ ال

#### (٩٠) بِابُ ٣) مَنْ باعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً ، أَوْ بِإِجارَةٍ

٢٢٠٣ - قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقالَ لِي إِبْراهِيمُ: أَخبَرَنا هِشامٌ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْحٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ، عن نافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنْ (٤): أَيُّما نَخْلِ بِيعَتْ، قَدْ أُبِّرَتْ، لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ،

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وقال».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب): كذا في اليونينية بلفظ الإفراد. اه. وفي متن (ن): ﴿ رَبُّنْ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «قَبْضِ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «أنْ» ليست في رواية أبي ذر، وفي رواية الأصيلي مكانها: «أنَّه قال».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٦١/٣، وتحفة الأشراف: ٦٩٨٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٠٣) والنسائي (٢٠٠٤، ٤٦٠٠) وابن ماجه (٢٤٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٤٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٩٣) والنسائي (٤٥٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٠٤٤، ١٣٠٩٦.

فالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَها، وَكَذَلِكَ العَبْدُ والحَرْثُ. سَمَّىٰ لَهُ نافِعٌ هَؤُلاءِ الثَّلاثَ. أَن [ط:٢٠٠٤] الثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَها، وَكَذَلِكَ العَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكِّ، عن نافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ ثَلَّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ لللهِ عَالَ: «مَنْ باعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُها لِلْمايع، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ». (ب) [ط:٢٠٦، ٢٣٧٩، ٢٠٠٦]

#### (٩١) بابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعامِ كَيْلًا

٢٢٠٥ - صَّرَ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن نافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِّيُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّ اللَّهِ عَن المُزابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حايَطِهِ إِنْ كَانَ نَخُلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، قَوْ كَانَ (١) زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَىٰ عن ذَلِكَ كُلِّهِ. ۞ [ر:٢١٧١]

#### (٩٢) باب بَيْع النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

٢٢٠٦ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عن نافع:

عنِ ابنِ عُمَرَ بِنَا آنَ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِنَ اللَّهِ عَالَ: «أَيُّما امُّرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ باعَ أَصْلَها، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمُّ النَّخْل، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِ طَهُ (٢) المُبْتاعُ ». (٥) [ر:٢٠٠٣]

#### (٩٣) إب بَيْع المُخاضَرَةِ

٢٢٠٧ - صَّرَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قالَ: حَدَّثني أَبِي، قالَ: حَدَّثني أَبِي، قالَ: حَدَّثنِي (٣) إِسْحَاقُ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وَإِنْ كانَ» (ن، ق)، وضُبطت روايته في (و، ب، ص): «أو إَنْ كان».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «يَشْتَرطَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٩٤٩٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٤٣) وأبو داود (٣٤٣٣، ٣٤٣٣) والترمذي (١٢٤٤) والنسائي (٤٦٣٥، ٤٦٣٦) وابن ماجه (٢٢١٠-٢٢١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٣٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٤٢) وأبو داود (٣٣٦١) والنسائي (٤٥٣٦، ٤٥٣٤، **٤٥٤٩)** وابن ماجه (٢٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٧٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٤٣) وأبو داود (٣٤٣٣، ٣٤٣٣) والترمذي (١٢٤٤) والنسائي (٤٦٣٥، ٤٦٣٦) وابن ماجه (٢٢١٠-٢٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٧٤.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ شِيْدَ أَنَّهُ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّاللَّهِ عِن المُحاقَلَةِ، والمُخاضَرَةِ، والمُلاَمسَةِ، والمُنابَذَةِ، والمُزابَنَةِ. (أ) والمُلاَمسَةِ، والمُنابَذَةِ، والمُزابَنَةِ. (أ) و

٢٢٠٨ - صَرَّ ثَنْ قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا إسْماعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ: عن حُمَيْدٍ:

عنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِيَّ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مَا يَنْعُ ثُمَر التَّمْرِ حَتَّىٰ يَـزْهُوَ - فَقُلْنا اللَّهُ النَّهُ الثَّمَرَةَ (١) بِمَ تَسْتَحِلُ مالَ أَخِيكَ ؟ اللهِ الرَّاكِمَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ (١) بِمَ تَسْتَحِلُ مالَ أَخِيكَ ؟ اللهِ الرَّاكِمِ اللهِ الثَّمَرَةَ (١٤٨٨]

#### (٩٤) باب بَيْع الجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

٢٠٠٩ - صَّرَتْنَا أَبُو الوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ : حَدَّثْنَا أَبُو عَوانَةَ ، عن أَبِي بِشْرٍ ، عن مُجاهِدٍ :
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيْرٌ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيْرً وهو يَاكُلُ جُمَّارًا ، فَقَالَ : «مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ
 كالرَّجُلِ المُؤْمِنِ ». فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ : هِيَ (٣) النَّخْلَةُ ، فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ ، قَالَ : «هِيَ النَّخْلَةُ ». ﴿ ٥)
 [11:]

(٩٥) بابُ مَنْ أَجْرَىٰ أَمْرَ الأَمْصارِ على ما يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ والإِجارَةِ / [٣/٨٧] والمَكْيالِ والوَزْنِ، وَسُنَنِهُمْ (٤) على نِيَّاتِهِمْ وَمَذاهِبِهِمُ الْمَشْهُورَةِ

وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْغَزَّ الِينَ: سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا (٥). (١)

(١) في رواية [ق]: «قيل».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «الثَّمَرَ».

(٣) لفظة: «هي» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت، وذكر في (ب، ص) أنَّ لفظة: «النَّخلة» منصوبة عند أبي ذر.

(٤) هكذا بالضبطين في (ن، و، ق)، وفي باقي الأصول بالجر فقط.

(٥) قوله: «ربحًا» ليس في رواية أبي ذر ولا رواية كريمة، قال في الفتح: زائدة لا معنىٰ لها هنا، وإنَّما هي في آخر الأثر الذي بعده.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٢٢٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٥٥) وأبو داود (٣٣٧١) والترمذي (١٢٢٨) والنسائي (٢٥٦٦) وابن ماجه (٢٢١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨١١) والترمذي (٢٨٦٧) والنسائي في الكبرئ (١١٢٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٨٩. الجُمَّار: شحم النَّخل.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٣/٢٦٢.

وَقَالَ عَبْدُ الوَهَّابِ، عن أَيُّوبَ، عن مُحَمَّدٍ: لا بَاسَ العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَيَاخُذُ لِلنَّفَقَةِ حًا.(أ)

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّمِيمَ لِهِنْدٍ: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ». (٢٢١١) وَقَالَ النَّبِيُ مِنَ المَعْرُوفِ». (٢٢١١) وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ (١) بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ٦]

واكْتَرَىٰ الحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا، فَقالَ: بِكَمْ ؟ قالَ: بِدَانَّقَيْنِ (١٠). فَرَكِبَهُ، ثُمَّ جاءَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، فَقالَ: الحِمَارَ الحِمَارَ. فَرَكِبَهُ، وَلَمْ يُشارِطْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمِ. (١)

٠٢١٠ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن حُمَيْدِ الطَّوِيل:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ شِيَّةِ قالَ: حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ *صِنَالِتُعَادِيمُ أَ*بُو طَيْبَةً ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ *مِنَاللَّعِيدِمُ* بِصاعِ مِنْ تَمْرٍ ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. (<sup>ب</sup>)۞ [ر:٢١٠٢]

٢٢١١ - حَدَّثُنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا سُفْيانُ، عن هِشَام، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَا اللَّهِ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ أَبا سُفْيانَ رَجُلُ شَحِيحٌ ، فَهَلْ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَنْ مَالِهِ هِنَّهُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللّهِ صِنَ اللَّهُ عَنْ مَا لِهِ مِنَّ مَا أَنْ قَالَ : ﴿ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ (٣) مَا يَكُفِيكِ بِالْمَعْرُ وَفِ ﴾ ( $\varsigma$ ) [ط: عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرَّا ؟ قالَ : ﴿ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ (٣) مَا يَكُفِيكِ بِالْمَعْرُ وَفِ ﴾ ( $\varsigma$ ) [ط:  $\varsigma$ ) [ط:  $\varsigma$ ) مَا يَكُفِيكِ بِالْمَعْرُ وَفِ اللّهِ سِرَّا ؟ قالَ : ﴿ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ (٣) مَا يَكُفِيكِ بِالْمَعْرُ وَفِ ﴾ ( $\varsigma$ ) [ط:

٢٢١٢ - مَدَّثِي إِسْحاقُ: حدَّثنا ابْنُ نُمَيْرِ: أَخبَرَنا هِشامٌ.

وصَّرْتَيْ مُحَمَّدٌ (١٠)، قالَ: سَمِعْتُ عُثْمانَ بْنَ فَرْقَدٍ، قالَ: سَمِعْتُ هِشامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عن بِهِ:

أَنَّهُ سَمِعَ عَايِّشَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) بالإبدال على قراءة ورش والسوسى وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (و) بكسر النون، وبهما معًا في (ق).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «وبنيك».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: "بنُ سَلَّامِ" بتشديد اللام وتخفيفها معًا.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٦٢/٣.

دانقين: الدانق: سُدس الدِّرهم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٧٧) وأبو داود (٣٤٢٤) والترمذي (١٢٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٣٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧١٤) وأبو داود (٣٥٣٣، ٣٥٣٣) والنسائي (٥٤٢٠) وابن ماجه (٢٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٠٩.

أُنْزِلَتْ فِي والِي اليَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مالِهِ، إِنْ كانَ فَقِيرًا أَكَلَ منه بِالمَعْرُوفِ. (أَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مالِهِ، إِنْ كانَ فَقِيرًا أَكَلَ منه بِالمَعْرُوفِ. (أَنَ الْعَامُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مالِهِ، إِنْ كانَ فَقِيرًا أَكَلَ منه بِالمَعْرُوفِ. (أَنَ

## (٩٦) باب بَيْع الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

٢٢١٣ - صَّرْني (١) مَحْمُودٌ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أخبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن أبِي سَلَمَةَ:

عَنْ جابِرٍ إِنْ اللهِ عَلَ رَسُولُ اللهِ صَنَ اللهِ عَنَ الشَّفْعَةَ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ (١)، فَإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّ فَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ. (ب) [ط:٢١٥٧، ٢٤٩٦، ٢٤٩٦، ٢٤٩٦]

(٩٧) باب بَيْع الأَرْضِ والدُّورِ والعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومِ

٢٢١٤ - صَ*دَّتنا* مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِيْ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ عِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ ('')، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِفَتِ (") الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ. ٥ [ر:٢٢١٣]

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ، بِهَذا. وَقالَ: فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ (٤). (٥) [ر:٢١٣]

تابَعَهُ هِشَامٌ، عن مَعْمَرٍ. (٦٩٧٦)

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فِي كُلِّ مالٍ. (٢٢١٣)

رَواْهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ إِسْحاقَ، عن الزُّهْرِيِّ. (د)

(٩٨) بابّ: إذا اشْتَرَىٰ شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

٢٢١٥ - صَدَّنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا أَبُو عاصِمٍ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَني مُوسَى

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن المستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «وَصُرِّ فَت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «في كلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠١٩)، وانظر تحفة الأشراف:١٦٩٨، ٩٧٠٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٠٨) وأبو داود (٣٥١٣، ٣٥١٤) والترمذي (١٣٧٠) والنسائي (٤٦٤٦، ٤٧٠١) وابن ماجه (٢٤٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٥٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٠٨) وأبو داود (٣٥١٣، ٣٥١٤) والترمذي (١٣٧٠) والنسائي (٤٦٤٦، ٤٧٠١) وابن ماجه (٢٤٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٥٣.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٢٦٤/٣.

ابْنُ عُقْبَةَ، عن نافِع:

عن ابن عُمَّر ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مُمَّا المَطَرُ، وَخَرَجَ ثَلاثَةٌ (١) يَمْشُونَ فَأَصابَهُمُ المَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غارٍ فِي جَبَل، فانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةً، قالَ: فقالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَل عَمَل عَمِلْتُمُوهُ. فقالَ أَحَدُهُم: اللَّهُمَّ إِنِّي كانَ لِي أَبُوانِ شَيْخانِ كَبِيرانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالحِلاب، فَآتِي بِهِ أَبَوَيَّ فَيَشْرَبانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصّبْيَةَ وَأَهْلِي وامْرَأَتِي، فاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً (١) فَإِذا هما نايمانِ، قالَ: فَكُرهْتُ أَنْ أُوقِظَهُما، والصِّبْيَةُ يَتَضاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَابِي وَدَابَهُما حَتَّىٰ طَلَعَ الفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَىٰ مِنهَا السَّمَاءَ. قَالَ: فَفُرجَ عَنْهُمْ. وَقَالَ (٣) الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَناتِ عَمِّي كَأَشَدِّ ما يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّساءَ، فقالتْ: لا تَنالُ [٨٤/] ذَلِكَ (٤) منها حَتَّىٰ تُعْطِيَها مِيَّةَ دِينارِ ، فَسَعَيْتُ فيها/ حَتَّىٰ جَمَعْتُها، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْها قَالَتِ: اتَّقِ اللَّهَ، وَلا تَفُضَّ الخاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُها، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ، فافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قالَ (٣): فَفُرَّجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ. وَقالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَاجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبَىٰ ذاكَ أَنْ يَاخُذَ، فَعَمَدْتُ إلىٰ ذَلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّىٰ اشْتَرَيْتُ منه بَقَرًا وَراعِيْهُا (٥)، ثُمَّ جاءَ فَقالَ: يا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إلىٰ تِلْكَ البَقَر وَراعِيْهُا فإنها لك(٦). فَقالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟! قالَ: فَقُلْتُ: ما أَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّها لَكَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا. فَكُشِفَ عَنْهُمْ». (أ) ٥ [4:1777, 7777, 0737, 340]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثَلاثَةُ نَفَرٍ».

<sup>(</sup>٢) في متن (ب، ص) زيادة: «فجيئتُ» مرموز عليها برمز السقوط، واستدركت بخط متأخر في (ن).

<sup>(</sup>٣) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «ذاكَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وراعِيَها».

<sup>(</sup>٦) قوله: «فإنَّها لك» ليس في رواية أبي ذر ولا رواية كريمة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٤٣) وأبو داود (٣٣٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦ ٨٤.

يَتَضاغَوْنَ: يُصَوِّتون باكين. فَرَق: مكيال يساوي ثلاثة آصع = ٣×٢١٧٥ جرامًا= ٢٥٢٥ جرامًا.

## (٩٩) بابُ الشِّرَاءِ والبَيْعِ مَعَ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الحَرْبِ

٢٢١٦ - صَّرْتُنا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمانَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي عُثْمانَ:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ شَيْمًا، قالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّطِيَّمَ، ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانُّ طُوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُها، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّطِيمَ : «بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟» أَوْ قالَ: ﴿أَمْ هِبَةً ؟» قالَ: لا، بَلْ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُها، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّطِيمَ : «بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟» أَوْ قالَ: «أَمْ هِبَةً ؟» قالَ: لا، بَلْ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ مِنه شاةً. (أ) [ط: ٣٨٢، ٢٦١٨]

## (١٠٠) بابُ شِرَاءِ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَى السُّعِيمِ لِسَلْمَانَ: «كَاتِبْ». وَكَانَ حُرًّا، فَظَلَمُوهُ وَباعُوهُ.

وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلالٌ. (ب)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآذِي رِدْقِهِ مَ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ (')فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَيِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ '')﴾[النحل: ٧١].

٢٢١٧ - صَّرْنَا أَبُو اليَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عن الأَعْرَج:

عنْ أبِي هُرَيْرَةَ بَرُجَةٍ قالَ: قالَ النَّبِيُ مِنَ الشَّعِيْمُ: «هاجَرَ إِبْراهِيمُ بِاللَّهِ بِسارَةَ، فَدَخَلَ بِها قَرْيَةً فيها مَلِكُ مِنَ المُلُوكِ/ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبابِرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْراهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّساءِ. [٨٠/٣] فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ: يا إِبْراهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قالَ: أُخْتِي. ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْها فَقالَ: لا تُكَدِّبِي حَديثِي؛ فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي، واللَّهِ إِنْ على الأَرْضِ مُؤْمِنٌ (٣) غَيْرِي وَغَيْرُكِ. فَأَرْسَلَ بها إلَيْهِ فَقامَ إِلَيْها، فَقامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي، فقالتِ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا على زَوْجِي فَلا تُسَلِّطُ عَلَيَ الكَافِرَ. فَغُطَّ حَتَّىٰ رَكَضَ بِرجْلِهِ».

قَالَ الْأَعْرَجُ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «إلى قوله: ﴿ أَفَينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴾ المام الآية.

<sup>(</sup>٢) بتاء الخطاب قرأ شعبة عن عاصم، ورويس عن يعقوب، وقرأ الجمهور بالياء.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «من مؤمنِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٨٩.

مُشْعَانٌ : منتفش الشعر.

<sup>(</sup>ب) قصة صهيب عند البخاري (٢٢١٩)، وانظر للباقي تغليق التعليق: ٢٦٤/٣.

الحَرْبِيُّ: المحارب.

يُقالُ(١): هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ، ثُمَّ قامَ إِلَيْها، فَقامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي، وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا علىٰ زَوْجِي، فَلا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذا الكافِرَ. فَغُطَّ حَتَّىٰ رَكَضَ بِرجْلِهِ.

قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قالَ أَبُو سَلَمَةَ: قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فقالتِ: اللَّهُمَّ إِنْ يَمُتْ فَيُقالُ (١): هِيَ قَتَلَتْهُ. فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقالَ: واللَّهِ ما أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطانًا، أَرْجِعُوها إلىٰ إِبْراهِيمَ لِللَّهِ، فقالتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الكافِرَ، وَأَخْدَمَ إِبْراهِيمَ لِللَّهِ، فقالتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الكافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً؟! (أ) [ط: ٦٩٥٠، ٥٠٨٤، ٣٣٥٧، ٢٦٣٥]

٢٢١٨ - صَّرْثُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عائِشَةَ إِلَيْ أَنَّها قالَتِ: اخْتَصَمَ سَغُدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلامٍ، فقالَ سَعْدٌ: هَذا -يا رَسُولَ اللهِ - ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إلىٰ شَبَهِهِ. وَقالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذا أَخِي يا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ علىٰ فِراشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ وَلَدُ لِلْفِراشِ، وَلِلْعاهِرِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهُ مُنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢٢١٩ - مَدَّ ثُنَا<sup>(٤)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن سَعْدٍ، عن أَبِيهِ: قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ بِرُنِّ لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللَّهَ وَلا تَدَّعِ إلىٰ غَيْرِ أَبِيكَ. فقالَ صُهَيْبٌ: ما يَسُرُّ نِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَأَنِّى قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَكِنِّى سُرقْتُ وَأَنَا صَبِيٍّ. (٥٠٠)

٢٢٠٠ - صَرَّ ثَنا أَبُو اليَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُقَلْ» بالجزم.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «يُقالُ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُقَلُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: "بنَ زَمْعَةَ".

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٧١) وأبو داود (٢٢١٢) والترمذي (٣١٦٦) والنسائي في الكبرئ (٨٣٧٣-٨٣٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٧٣،١٣٧٦٤.

غُطَّ حَتَّىٰ رَكَضَ بِرِجْلِهِ: اختنق حتىٰ ضرب رجله بالأرض كالمصروع.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٥٧) وأبو داود (٢٢٧٣) والنسائي (٣٤٨٤) وابن ماجه (٢٠٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٨٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٩٧١١، ٤٩٥٨.

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزامٍ أَخبَرَهُ أَنَّهُ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ - أَوْ أَتَحَنَّتُ (١٠- اللهِ عَلَيْهِ عَنْ خَيْر اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فيها أَجْرٌ ؟ قالَ حَكِيمٌ رَبُّ : قالَ رَسُولُ اللهِ صِنَا للهَ عِيهِ اللهِ عَلَى عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ (١٠ مِنْ خَيْر اللهِ ١٤٣٦)

## (١٠١) بإب جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَعَ

٢٢١١ - صَّرْتُنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا أَبِي، عن صالِحٍ، قالَ: حدَّثني ابْنُ شِهابِ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخبَرَهُ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ شِنَّ أَخبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقالَ/: «هَلَّا [١٤٩٢] اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهابِها؟» قالُوا: إِنَّها مَيْتَةُ! قالَ: «إِنَّما حَرُمَ (٣) أَكْلُها». (٢) [ر:١٤٩٢]

#### (١٠٢) بابُ قَتْلِ الخِنْزِيرِ

وَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ لم بَيْعَ الْخِنْزِيرِ. (٢٢٣٦)

٢٢٢١ - صَّرْثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن ابْنِ المُسَيَّبِ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ ﴿ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَا لللَّهِ عِنَا للهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللَّهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>۱) قوله: «أَوْ أَتَحَنَّتُ» ليس في رواية السمعاني عن أبي الوقت (و)، وهو موافق لما في السلطانية، وضَرَبَ في (ب، ص) على ألف «أَتَحَنَّتُ» ضابطًا روايته: «أو تَحَنَّتُ». وبالمثلثة أصحُّ روايةً ومعنًى كما نبَّه الشرَّاح، وسيأتي الخلاف على أبي اليمان فيه في الحديث (٥٩٩٢).

<sup>(</sup>٢) لفظة: «لك» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حُرِّمَ».

<sup>(</sup>٤) كذا بالنصب في (ب، ص، ق، ز)، وضُبطت بالرفع في (و)، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٣٢.

أتحنَّث: أتعبَّد.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٦٣، ٣٦٥) وأبو داود (٤١٢٠، ٤١٢١) والترمذي (١٧٢٧) والنسائي (٤٢٣٥، ٢٣٦، ٤٢٣٨، ٢٣٩٤، ٢٣٩٤، ٢٣١٤، ٢٢١١) وأخرجه مسلم (٤٢٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣٩.

إهابها: جلدها.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٥) وأبو داود (٤٣٢٤) والترمذي (٢٢٣٣) وابن ماجه (٤٠٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٢٢٨.

## (١٠٣) باب: لا يُذَابُ شَحْمُ المَيْتَةِ وَلا يُبَاعُ وَدَكُهُ

رَواهُ جَابِرٌ رَالِيِّهِ، عن النَّبِيِّ صِنَالِسْطِيمُ م. (٢٢٣٦)

٢٢٢٣ - صَرَّتُنَا الحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ دِينارٍ، قالَ: أَخْبَرَني طاوُسُ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ سُلَّمً يَقُولُ:

بَلَغَ عُمَرَ (١) أَنَّ فُلَانًا باعَ خَمْرًا، فَقالَ: قاتَلَ اللَّهُ فُلانًا! أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى السَّعْيَامُ قالَ: «قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوها فَباعُوها» ؟!(أ٥ [ط:٣٤٦٠]

٢٢٢٤ - صَّرْثنا عَبْدانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عن ابْنِ شِهابٍ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِلْ اللَّهِ صِلْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَباعُوها وَأَكْلُوا أَثْمانَها». (ب) [ط:٣٦٦٤](٢)

# (١٠٤) إِبُ بَيْعِ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ فيها رُوحٌ، وَما يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

٢٢٥ - صَّرَثنا عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: أَخبَرَنا عَوْفٌ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ، قالَ:

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبِا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ. فقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ سَوْرَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّىٰ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ مِنْ اللهِ مَعْدُبُهُ حَتَّىٰ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنافِحٍ فِيهَا أَبَدًا». فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً واصْفَرَّ وَجْهُهُ، فقالَ: وَيْحَكَ! إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ. ﴿ ٥٥ [ط:٢٠٤١،٥٩٦٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «بنَ الخَطَّاب».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «قالَ أبو عبد الله: ﴿ قَلَنَا لَهُ مُ اللَّهُ ﴾ [التوبة:٣٠]: لَعَنَهم. ﴿ قُلِلَ ﴾: لُعِنَ ﴿ الْخَرَّصُونَ ﴾ [الناريات:١٠]: الكَذَّابُونَ ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٨٢) والنسائي (٤٢٥٧) وابن ماجه (٣٣٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٠١. جَمَلُوها: أذابوها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٣٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢١١٠) وأبو داود (٥٠٢٤) والترمذي (١٧٥١) والنسائي (٥٣٥٨، ٥٣٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٥٨. رَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً: انتفخ انتفاخة.

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعَ سَعِيدُ مُن أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذا الواحِدَ. (١)(١)

#### (١٠٥) بابُ تَحْرِيم التِّجارَةِ فِي الخَمْرِ

[1/10]

وَقَالَ جَابِرٌ رَالِينَ : حَرَّمَ النَّبِيُّ صِنَالله عِيمُ مَيْعَ الْخَمْرِ. (٢٣٦٦)/

٢٢٢٦ - صَّرْتُنا مُسْلِمٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن الأَعْمَشِ ، عن أَبِي الضَّحَىٰ ، عن مَسْرُوقٍ:

عَنْ عائِشَةَ رَائِهُ: لَمَّا نَزَلَتْ آياتُ سُورَةِ البَقَرَةِ عن (١) آخِرِها، خَرَجَ النَّبِيُّ سِنَالله عَيْمُ فَقالَ: «حُرِّمَتِ التِّجارَةُ فِي الخَمْرِ». (٢٠٥٠]

# (١٠٦) باب إثم مَنْ باعَ حُرًّا

٢٢٢٧ - صَّرَّتَي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ/عن إِسْماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي [٨٦/٣] معيدِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَلَيْهِ ، عن النَّبِيِّ صِنَاسُمِيهُ مِ قَالَ : «قَالَ اللَّهُ: ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ باعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى منه وَلَمْ يُعْطِ رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ باعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى منه وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ » (ج) [ط:١٢٧٠] (د)

# (١٠٨) بِ بُيْع العَبِيدِ والحَيَوانِ بِالحَيَوانِ نَسِيئَةً

واشْتَرَىٰ ابْنُ عُمَرَ راحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوَفِّيْها(٣) صاحِبَها بِالرَّبَذَةِ.

(١) بهامش (ن) بخط النويري رابع البغت مقابلة بأصل السَّماع، فصحَّ صحته، والحمد لله.

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «منْ».

(٣) ضُبطت في (و، ب، ص): «يُوفِيها».

(أ) ذكر الحافظ ابن حجر في النكت الظراف [٤٦٠/٤] -ونحوه في الفتح - أنَّ في نسخة الصغاني زيادةً قبل هذا الكلام وهي: «قال أبو عبد الله: وعن محمَّد [يعني ابنَ سَلَامٍ] عن عَبْدةً، عن سعيد: سمعتُ النضر بن أنس، قال: كنت عند ابن عبَّاس. بهذا الحديث»، ثم قال: وقد أزالت هذه الزيادةُ الإشكالَ. اه، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٣٦.

(ب) أخرجه مسلم (١٥٨٠) وأبو داود (٣٤٩٠) والنسائي (٤٦٦٥) وابن ماجه (٣٣٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٣٦.

(ج) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٥٢.

مَنْ بِاعَ حُرًّا: أي استعبد حرّا وباعه.

(د) في هامش (ب، ص) بعد هذا الباب: «(١٠٧) بابُ أَمْرِ النَّبِيِّ مِنَاشِهِمُ اليَهُودَ بِبَيْعِ أَرْضِيهِمْ حِينَ أَجْلاهُمْ. فيه المَقْبُريُّ عن أبي هُرَيرةَ». هذا في بعض الأصول، وليس هو في اليونينية، وهو ملحق في الفرع المكي. اه. زاد في (ب): وشرح عليه الكرماني، وفي الفتح. اه. والحديث المشار إليه عند البخاري (٣١٦٧).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ البَعِيرُ خَيْرًا مِنَ البَعِيرَيْنِ.

واشْتَرَىٰ رافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطاهُ أَحَدَهُما، وَقالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ ءَ اللهُ.

وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: لا رِبا(١) فِي الحَيَوانِ: البَعِيرُ(١) والشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إلى أَجَلٍ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لا بَاسَ بَعِيرٌ (٣) بِبَعِيرَيْن (٤) نَسِيئَةً. (أ)

٢٢٢٨ - حَدَّ ثُنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّ ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن ثابِتٍ: عَنْ أَنَسٍ رَبُيْ وَ قالَ: كانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصارَتْ إلى النَّبِيِّ صَفِيَّةُ، فَصارَتْ إلى النَّبِيِّ صَفِيَّةُ، فَصارَتْ إلى النَّبِيِّ صَفِيَّةُ، فَصارَتْ إلى النَّبِيِّ صَفِيَّةً، فَصارَتْ إلى النَّبِيِّ صَفِيَّةً مَنْ اللَّهُ عَلَيْ صَفَاللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى الْعَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللْ

(٢٠٦) باب بيع الرّفِيقِ ٢٢٢٩ - صَرَّثُنا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني ابْنُ مُحَيْرِيزِ:

أَنَّ أَبِا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ شَيْ أَخبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَما هُو جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيدٍ الخُدْرِيَّ شَيْ أَخبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَما هُو جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَا لله عَلَوْلَ الله عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّها لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ الله أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ الله عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّها لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ الله أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِي الله عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّها لَيْسَتْ نَسَمَةً كَتَبَ الله عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّها لَيْسَتْ نَسَمَةً كَتَبَ الله عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّها لَيْسَتْ نَسَمَةً كَتَبَ الله عَلَيْكُمْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا الله عَلَى الله عَلَيْكُمْ أَنْ الله عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## (١١٠) باب بَيْع المُدَبَّرِ

٢٢٣٠ - صَّرَّتُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حدَّثنا وَكِيعٌ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، عن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عن عَطاءٍ:

\_\_\_\_\_

(١) في (ب): «ربًا».

(٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بالبَعِيرَيْن».

(٣) في رواية أبي ذر: «بِبعِيرٍ».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «ودرهم بدرهم»، وضُبطت في (و، ص) بالرفع. قارن بما في السلطانية.

(٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمستملي: «وَهِيَ».

(أ) انظر تغليق التعليق: ٣٠٠/٣.

رَهُوًا: سريعًا من غير تأخير.

- (ب) أخرجه مسلم (۱۳۲۵) وأبو داود (۲۰۰۶، ۲۹۹۰، ۲۹۹۱-۲۹۹۸) والترمذي (۱۱۱۵) والنسائي (۳۳۲، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۸۰) وفي الكبرئ (۸۹۷، ۸۶۰، وابن ماجه (۱۹۷، ۲۲۷۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۹۱، ۲۹۳.
- (ج) أخرجه مسلم (۱٤٣٨) وأبو داود (۲۱۷۰-۲۱۷۰) والترمذي (۱۱۳۸) والنسائي (۳۳۲۸، ۳۳۲۷) وفي الكبرئ (۹۰۲۰- وجرجه مسلم (۱۱۳۸، ۳۳۲۷) وفي الكبرئ (۱۹۲۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۱۱۱.

عَن جابِر رَبِي عَالَ: باعَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُمُ المُدَبَّرَ. (أ) [ر: ٢١٤١]

٢٢٣١ - صَّرْثُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَمْرو:

سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَبِّي مَا يَقُولُ: باعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صِنْ السَّمِيهُ مِ ٥٠٠٥ [ر: ٢١٤١]

٢٢٣٢ - ٢٢٣٣ - صَّ*دُّني* زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا يَعْقُوبُ: حدَّثنا أَبِي، عن صالِحٍ، قالَ: حَدَّثَ ابْنُ شِهاب: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ أَخبَرَهُ:

أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبِهِ هُرَيْرَةَ شُنَّ أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُما سَمِعا رَسُولَ اللَّهِ مِنَا للْمُعِيمُ مُسْأَلُ (١) عن الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قالَ: «اجْلِدُوها، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فاجْلِدُوها، ثُمَّ بِيعُوها». بَعْدَ الثَّالِثَةِ أُو الرَّابِعَةِ. (ب) ٥ [ر: ١٥٥١- ١٥٥٤]

٢٢٣٤ - صَّرْنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: أَخبَرَ نِي (١) اللَّيْثُ، عن سَعِيدٍ، عن أَبِيهِ:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ شَلِيَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمِ مَ يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِناها فَلْيَجْلِدُها الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبُ مَ أَنْ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدُها الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبُ مُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدُها الْحَدَّ، وَلا يُثَرِّبُ مُ مُ إِنْ زَنَتِ الْنَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِناها، فَلْيَبِعْها وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرٍ ». ﴿ ٥ [ر:٢٥٢]

(١١١) بِابُ: هَلْ يُسافِرُ بِالجارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِيَها؟ وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَاسًا أَنْ يُقَبِّلَها أَوْ يُباشِرَها (٤٠).

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «سُئِلَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «عَلَيها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «ويُباشِرَهَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٩٩٧) وأبو داود (٣٩٥٧-٣٩٥٧) والترمذي (١٢١٩) والنسائي (٢٥٤٦، ٢٦٥٢ -٤٦٥٤، ٥٤١٨) وابن ماجه (٢٥١٢، ٢٥١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٦، ٢٥٢٦.

المُدَبَّر: هو العبد الذي علَّق مالكُهُ عتقَه بموت مالكه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۰۳، ۱۷۰۳) وأبو داود (۶۲۹ه-۱۶۱۷) والترمذي (۱۶۶۰) والنسائي في الكبرئ (۷۲۶-۱۶۲۳، ۷۲۶، ۱۲۱۰، ۱۲۱۰، ۷۲۶-۲۲۱) وابن ماجه (۲۵۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۵۷۰، ۱۲۱۰، ۱۲۱۰۰.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۷۰۳، ۱۷۰۳) وأبو داود (۲۶۱۹-۱۶۶۱) والترمذي (۱۶۶۰) والنسائي في الكبرئ (۷۲۶۰-۲۶۳، ۷۲۶۰، ۷۲۶۵-۷۲۶۰ ۷۲۶۰، ۷۲۶۵-۷۲۶۰) وابن ماجه (۲۵۰۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۶۳۱۱. يُغَرِّبُ: يُوبِّخ.

[1/4]

وَقالَ ابْنُ عُمَرَ اللَّهُ: إذا / وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَى (١)، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ، فَلْتُسْتَبْرَأُ رَحِمُها بِحَيْضَةٍ، وَلا تُسْتَبْرَأُ الْعَذْراءُ.

وَقَالَ عَطَاءٌ: لا بَاسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جارِيَتِهِ الحامِلِ ما دُونَ الفَرْجِ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَيِجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ ﴾ [المؤمنون:٦]. ()

٥٣٦٥ - حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الغَفَّارِ بِنُ دَاوُدَ: حَدَّ ثِنَا يَعْقُوبُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن عَمْرِو بِنِ أَبِي عَمْرٍو: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بِنُ مَالِكِ بِنُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ مِنَ سُمْدِيمُ خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ، ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُبَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُها وَكَانَتْ عَرُوسًا، فاصْطَفاها رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ لِمَ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِها، حَتَّى بَلَغْنا شَدَّ الرَّوْحاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِها، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَع مِنَاسُمِيهُ لِمَ لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِها، حَتَّى بَلَغْنا شَدَّ الرَّوْحاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِها، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَع صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ لِمَ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ لَهُ وَلِيمَةَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ لَمُ عَنْ حَوْلُكَ». فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مَ عَنْ عَوْلَكَ». فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مَعْ عَيْسًا فِي عَلَامُ عَلَى صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ لَمُ وَلِكَ اللَّهُ مِنَاسُمِيهُ مَ مَنْ عَوْلَكَ اللَّهُ مِنَاسُمِيهُ مَ فَي مَعْ عَيْسُ وَ وَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجُلَها على رُكْبَتِهِ، حَتَّى تَرْكَبَ رَبُ اللهَ وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَوْ لَكَ بَعِيرٍهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجُلَها على رُكْبَتِهِ، حَتَّى تَرْكَبَ رَبُ مِن وَلِكَ الْمَعْلَالُ وَلِيمَةً وَالْكَ الْمُعِيمُ وَلَكَ الْمَعْلَا عَلَى يُعْلِوهُ وَلَكُ الْمَالَالَ الْمَوْلُ اللَّهُ مَا عَلَى الْمَالُمُ مَنْ مَا عَلَى الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَدِينَةِ مَا عَلَى الْمَالِي الْمَالِقُ وَالَّهُ مَا عَلَى الْمَالِي الْمَالِي الْمَدِينَةِ مَا عَلَى مُعْلِي وَلَمُ عَلَى مُولِلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ مَا عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَقُلُكُ وَلِيهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعِلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ

# (١١٢) باب بَيْع المَيْتَةِ والأَصْنام

٢٢٣٦ - صَرَّنَ قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدُ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا لللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَمْ الفَتْحِ وهو بِمَكَّة : «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأَصْنامِ». فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّها() يُطْلَىٰ بها السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بها الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بها النَّاسُ؟ فَقالَ: «لا، هُو حَرامٌ». ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَنْدَ ذَلِكَ ("): «قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَها حَرامٌ».

<sup>(</sup>١) بهامش (ب): كذا في اليونينية رسم «توطيٰ» ، وفي متن (و ، ق): «تُوطأ» بالهمز.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَإِنَّهُ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «عِنْدَ ذَلِكَ» ليس في رواية كريمة ولا في نسخة.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٧٢/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٣٦٥) وأبو داود (٢٩٩٥، ٢٩٩٦، ٢٩٩٧، ٢٩٩٨، ٣٧٤٤) والترمذي (١٠٩٥) والنسائي (٣٣٨٠- ٣٣٨٠) وابن ماجه (١٠٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٧.

سُدُّ الرَّوْحاءِ: موضع بين المدينة وخيبر. حيسًا: الحيس هو طعام مخلوط من التمر والجبن والسمن. النَّطّعُ: جلد يدبغ ويفرش.

جَمَلُوهُ<sup>(١)</sup>، ثُمَّ باعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».0[ط:٤٦٣٣،٤٢٩٦]

قالَ أَبُو عاصِمٍ: حدَّثنا عَبْدُ الحَمِيدِ: حدَّثنا يَزِيدُ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطاءٌ: سَمِعْتُ جابِرًا ﴿ اللَّي عن النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيرِ عَلَى اللَّبِيِّ مِنَ السَّمِيرِ عَلَى اللَّبِيِّ مِنَ السَّمِيرِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَ

# (١١٣) بابُ ثَمَنِ الكَلْبِ

٢٢٣٧ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عَن ابْنِ شِهابٍ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصارِيِّ شِيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ شَهَىٰ عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلُوانِ الكاهِن. (٤٠٠٠) [ط: ٥٧٦١، ٥٣٤٦، ٢٢٨٢]

٢٢٣٨ - صَّرْنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهالٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قالَ:

رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَىٰ حَجَّامًا<sup>(٢)</sup> فَسَأَلْتُهُ عن ذَلِكَ، قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ *مِنَا لِشَّايِهُ عَ* نَهَىٰ عن ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الواشِمَةَ والمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ. ۞ [ر:٢٠٨٦]/



(١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «أَجْمَلُوهُ».

(٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «فَأَمَرَ بِمحاجِمِهِ فَكُسِرَتْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٨١) وأبو داود (٣٤٨٦، ٣٤٨٧) والترمذي (١٢٩٧) والنسائي (٢٥٦٦، ٤٢٥٦) وابن ماجه (٢١٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٩٤.

يَسْتَصْبِحُ بها: يشعلون بها سرجهم. جَمَلُوهُ: أذابوه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٦٧) وأبو داود (٣٤٨١، ٣٤٨١) والترمذي (١١٣٣، ١١٣٧، ٢٠٧١) والنسائي (٢٠٩١، ٢٦٦٦) وابن ماجه (٢١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠١٠.

حُلُوان الكاهِنِ: أجره.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٣٤٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨١١.

ثَمَن الدَّمِ: المراد أجرة الحجامة، وأطلق عليه الثمن تجوزًا، وقيل: هو على ظاهره، والمراد تحريم بيع الدم. كَسْبُ الأَّمَةِ: المراد به كسبها بالزنا، لا بالعمل المباح، أو المراد بالنهي أن يُجعل عليها مبلغٌ معلوم تدفعه كل يوم؛ خشية أن تكتسب بفرجها.

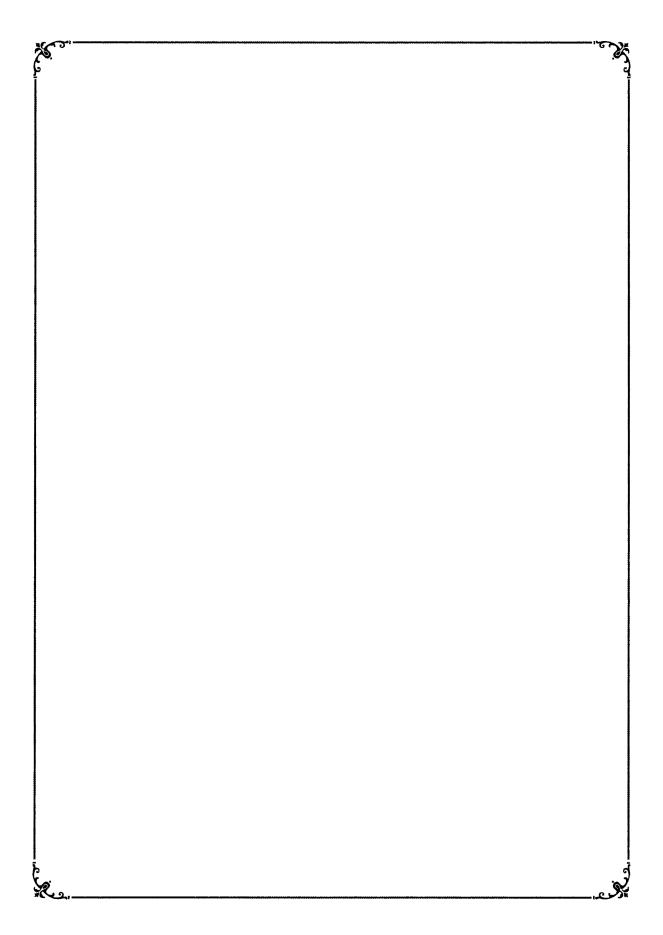

# بشِ النَّالِحَ الْحَالَةِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال

# كِتَابُ السَّلَمِ (١)

# (١) بإب السَّلَم فِي كَيْل مَعْلُوم

٢٢٣٩ - صَرَّثنا(٢) عَمْرُو بْنُ زُرارَةَ: أَخبَرَنا(٣) إِسْماعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ: أَخبَرَنا(٣) ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْن كَثِير، عن أبي المِنْهالِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ اللهُ عَلَى: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ مِنَ السَّمِيمِ المَدِينَةَ والنَّاسُ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَرِ العامَ والعامَيْنِ -أَوْ قالَ: عامَيْنِ، أَوْ: ثَلَاثَةً، شَكَّ إِسْماعِيلُ- فَقالَ: «مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ كِيْلَ ﴿ )، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُوم، وَوَزْنِ مَعْلُوم». ٥

حَدَّثَنا(١) مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا إِسْماعِيلُ، عنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِهَذا: ﴿فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوم ". (أ) [ط:٢٢٤١، ٢٢٤١، ٢٢٥٣]

# (٢) بأبُ السَّلَم فِي وَزْنِ مَعْلُوم

٢٢٤٠ - صَّرْثنا صَدَقَةُ: أَخْبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَخْبَرَنا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عن أَبِي المِنْهال: -

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِي اللَّهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ (٥) مِنَ الشِّعِيمُ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ (٦) السَّنتَيْن

(١) البسملة مؤخرة في رواية أبي ذر عن الكتاب، ولفظة: «كتاب» ثابتة في رواية المُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني». (٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «كِيْلَ» ليست في رواية أبي ذر. قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٦) في متن (ن): «بالثَّمر» بالثاء المثلثة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠٤) وأبو داود (٣٤٦٣) والترمذي (١٣١١) والنسائي (٤٦١٦) وابن ماجه (٢٢٨٠)، وانظر تحفة الأشم اف: ٥٨٢٠.

يُسْلِفُونَ: يسلمون، أي: يعطون الثمن في الحال ويأخذون السلعة في المآل.

والثَّلَاثَ، فَقالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ». ٥

[٥٨/٠] حَدَّثَنا عَلِيُّ: حدَّثنا سُفْيانُ، قالَ: حدَّثني / ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَالَّذَ وَقَالَ: «فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَالْكَ أَجَلٍ مَعْلُومٍ». (أ) [ر: ٢٢٣٩]

٢١٤١ - صَّرَ ثُنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن ابنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ كَثِيرٍ، عن أَبِي المِنْهالِ، قالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ صِنَ اللَّهِ عِنَالُمَ ، وَقَالَ: ﴿ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، اللهِ عَبُّاسٍ مَعْلُوم ». (أ) [ر: ١٢٣٩]

٢٢٤٢ - ٣٠٤٣ - صَّر ثنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن ابْن أَبِي المُجالِدِ.

وَحَدَّثَنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا وَكِيعٌ، عن شُعْبَةَ، عن مُحَمَّدِ بْن أَبِي المُجالِدِ.

حدَّثنا حَفْصُ بنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أخبَرَني مُحَمَّدٌ -أَوْ عَبْدُ اللهِ- بنُ أَبِي المُجالِدِ، قالَ:

اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بنُ شَدَّادِ بنِ الهادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إلى ابْنِ أَبِي أَوْفَى سَلَّهِ فَلَ سَلَّهُ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّا للْمِيْمِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ وَالنَّعِيرِ وَالتَّمْرِ. ﴿ وَمُمَرَ فِي الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ وَالنَّبِيبِ والتَّمْرِ. ﴿ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَىٰ ، فقالَ مِثْلَ ذَلِكَ. (ب) ٥[ط: ٢١٤٤، ٢١٤٥، ٢١٥٥، ٢٥٥٥]

## (٣) بابُ السَّلَم إلى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

٢٢٤٤ - ٢٢٤٥ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا الشَّيْبانِيُّ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي المُجالِدِ(١) قالَ:

بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إلىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى اللَّهَ، فَقالَا: سَلْهُ: هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى اللَّهِ: كُنَّا نُسْلِفُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نُسْلِفُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَبْدِ النَّهِ عَلْمُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهَ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهَ عَبْدِ اللهَ حَمْنِ بْنِ أَبْزَى ، فَسَأَلُهُمْ عَن ذَلِكَ لَكُمْ بَعَثَانِي إلىٰ عَبْدِ اللهَ حُمَنِ بْنِ أَبْزَى ، فَسَأَلْتُهُ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَن ذَلِكَ لَكُمْ بَعَثَانِي إلىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى ، فَسَأَلْتُهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «مُجالِدٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠٤) وأبو داود (٣٤٦٣) والترمذي (١٣١١) والنسائي (٢٦٦٦) وابن ماجه (٢٢٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٢٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٤٦٤-٣٤٦٦) والنسائي (٤٦١٤، ٤٦١٥) وابن ماجه (٢٢٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٨٠،٥١٧١.

فَقالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ عُسْلِفُونَ على (١) عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمِ ، وَلَم نَسْأَلُهُمْ (١): أَلَهُمْ حَرْثُ أَمْ لَا؟

حَدَّثَنا إِسْحاقُ: حدَّثنا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عن الشَّيْبانِيِّ، عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجالِدٍ. بِهَذا، وَقالَ: فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ والشَّعِير. (أ) [ر: ٢١٤٣، ٢١٤١]

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ، عن سُفْيانَ: حدَّثنا الشَّيْبانِيُّ، وَقَالَ: والزَّيْتِ. (ب)

حَدَّثَنا(٣) قُتَيْبَةُ: حدَّثنا جَريرٌ، عن الشَّيْبانِيِّ، وَقالَ: فِي الحِنْطَةِ والشَّعِير والزَّبِيبِ. (أ) ٥

٢٤٦ - صَدَّنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أخبَرَنا عَمْرٌو، قالَ: سَمِعْتُ أَبا البَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ، قالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ ﴿ إِنَّ عَن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، قالَ (٤): نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مَ عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىٰ يُؤْكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّىٰ يُوزَنَ. فقالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ؟ قالَ رَجُلُّ إلىٰ جانِبِهِ: حَتَّىٰ يُحْرَزَ (٥). (๑) (ط: ٢٢٥٠، ٢٢٤٨)

وَقَالَ مُعَاذُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرٍو: قَالَ أَبُو البَخْتَرِيِّ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَبُّيُّمَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهِم. مِثْلَهُ. (ب)

# (٤) إب السَّلَم فِي النَّخْل

٢٢٤٧ - ٢٢٤٨ - صَّرْثُنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَمْرِو، عن أَبِي البَخْتَرِيِّ، قالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ إِنَّ عَن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقالَ: نُهِيَ عَن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىٰ يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىٰ يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الوَرِقِ نَساءً بِناجِزِ.0[ر: ١٤٨٦]

وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمُ عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «في».

<sup>(</sup>٢) في متن (ن): «ولا نسألهم». وبهامش (ع) إشارة إلى وجودها في نسخة.

<sup>(</sup>٣) رواية قتيبة مقدَّمة على رواية عبد الله بن الوليد التي سبقتها في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُحْزَرَ» بتقديم الزاي على الراء.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٤٦٤-٣٤٦٦) والنسائي (٢٦١٤، ٤٦١٥) وابن ماجه (٢٢٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٨٠، ٥١٧١.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٧٥/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٦٠.

يُؤْكَلَ منه -أَوْ: يَأْكُلَ منه - وَ $(^{(1)}$ حَتَّىٰ يُوزَنَ. $(^{\dot{1}})$  $O[(:111]^{(7)}]$ 

٢٢١٩ - ٢٥٠ - صَّرَ ثُنَا اللَّهُ عَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّ ثَنَا غُنْدَرُ: حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ ، عن عَمْرِو ، عن أَبِي البَخْتَرِيِّ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ سُلِيَّ عن السَّلَمِ فِي النَّخْلِ ، فَقالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيْ مِنَ الشَّعِ القَّمَرِ حَتَّىٰ يَصْلُحَ ، وَنَهَىٰ عن الوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزِ . ٥ [ر: ١٤٨٦]

وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنْ *الشَّيْمِ عَ*ن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّىٰ يَاكُلَ -أَوْ يُوكَلَ - وَصَّالَىٰ يُوزَنَ. قُلْتُ: وَما يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلِّ عِنْدَهُ: حَتَّىٰ يُحَرَّزَ<sup>(٥)</sup>. (٢٤٦٠)

## (٥) إب الكَفِيل فِي السَّلَم

٢٢٥١ - صَرَّ ثَنَا (١) مُحَمَّدُ (٧): حدَّ ثنا يَعْلَىٰ: حدَّ ثنا الأَعْمَشُ، عن إِبْراهِيمَ، عن الأَسْوَدِ:

عَنْ عَائِشَةَ ﴿ لَيْهَا، قَالَتِ: اشْتَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهُ وَرُعًا لَهُ (مَا عَنْ عَائِشَةَ ﴿ يَنْسِينَةٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ (٨) مِنْ حَدِيدٍ. (٥٠٥ [ر: ٢٠٦٨]

# (٦) بابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَم

٢٢٥٢ - صَّرْني (٩) مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: تَذاكَرْنا عِنْدَ

(١) الواو ثابتة في رواية أبى ذر وكريمة أيضًا.

(٢) بهامش (ن، و): آخر الجزء الحادي عشر، زاد في (ن): من أصل أصله.

(٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال: نهي عُمَرُ ﴿ اللَّهِ ١٤).

(٥) ضُبطت في (ب، ص): «يُحرَّر» نقلًا عن اليونينية، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُحْزَرَ» بتقديم الزاي على الراء.

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٧) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ سَلَّام» بتخفيف اللام وتثقيلها معًا.

(A) لفظة: «له» ليست في رواية أبى ذر.

(٩) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

نَساء: آجل.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٨١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٦٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٠٣) والنسائي (٢٦٠٩) وابن ماجه (٢٤٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٤٨.

إِبْراهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ، فَقالَ: حدَّثني الأَسْوَدُ:

عَنْ عائِشَةَ رَثِيَّهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَىٰ اللهُ عَلَمُ الشَّتَرَىٰ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعامًا إلىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ (١)، وارْتَهَنَ منه دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (٥) [ر: ٢٠٦٨]

# (٧) بابُ السَّلَمِ إلىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالْأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لا بَأْسَ/ فِي الطَّعَامِ المَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، ما لَمْ يَكُ ذَلِكَ [٨٦/٣] فِي زَرْع لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. (ب)

٢٥٥٣ - صَرَّتُ أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا شُفْيانُ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عن أبِي لمِنْهالِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عِلَمُ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: «أَسْلِفُوا فِي الثِّمارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». ﴿۞۞[ر: ٢٢٣٩]

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الوَلِيدِ: حدَّثنا سُفْيانُ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: «فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوم». (‹›)

٢٢٥٤ - ٢٢٥٥ - مَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا سُفْيانُ، عن سُلَيْمانَ الشَّيْبانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجالِدٍ<sup>(١)</sup> قالَ:

أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُما عن السَّلَفِ، فَعَالَا: كُنَّا نُصِيبُ المَغانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَ السَّعِيمِ ، فَكَانَ يَاتِينا أَنْباطٌ مِنْ أَنْباطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والزَّبِيبِ(٣) إلى أَجَلٍ مُسَمَّى. قالَ: قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) لفظة: «معلوم» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «المُجَالِدِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية [ق]: «والزَّيْتِ» بدل «الزبيب».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠٣) والنسائي (٤٦٠٩ ، ٤٦٠٠) وابن ماجه (٢٤٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٤٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٧٦/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٠٤) وأبو داود (٣٤٦٣) والترمذي (١٣١١) والنسائي (٢٦١٦) وابن ماجه (٢٢٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٢٠.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٢٧٨/٣.

زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَن ذَلِكَ. (أ) [ر:٢٢٤٣،٢٢٤٢] (٨) بابُ السَّلَم إلى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

٢٢٥٦ - صَرَّنُا(١) مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: أَخْبَرَنا جُوَيْرِيَةُ، عن نافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ شِلْهُ، قالَ: كانُوا يَتَبايَعُونَ الجَزُورَ إلى حَبَلِ الحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِيُّ مِنَاسُّعِيمُ مَ هُ.

فَسَّرَهُ نافِعٌ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ما فِي بَطْنِها. (ب)0[ر:٢١٤٣]



(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٤٦٤-٣٤٦٦) والنسائي (٤٦١٤، ٤٦١٥) وابن ماجه (٢٢٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٨٠، ٩٦٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥١٤) وأبو داود (٣٣٨٠، ٣٣٨١) والترمذي (١٢٢٩) والنسائي (٢٦٢٩-٤٦٥) وابن ماجه (٢١٩٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٢٣.

# بيني النَّهُ الْحَالُ الْحَالَ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ لَاحْلُوالُ الْحَالُ لَالْحَالُ الْحَالُ لَالْحَالُ الْحَالُ لَالْحَالُ الْحَالُ

# (١) بابُّ: الشُّفْعَةُ ما(١) لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ

١٢٥٧ - حَدَّثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّمُ ، قالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ (٣) سِلَ السُّعْيُ مِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ. (أ) [ر: ٢١٣]

# (٢) باب عَرْضِ الشُّفْعَةِ على صاحِبِها قَبْلَ البَيْع

وَقَالَ الحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ البَيْعِ فَلا شُفْعَةَ لَهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُو شَاهِدٌ لا يُغَيِّرُهَا، فَلا شُفْعَةَ لَهُ. (٢)

٢٢٥٨ - صَّرَ ثُنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخبَرَني إِبْراهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عن عَمْرِو بْنِ الشَّريدِ، قالَ:

وَقَفْتُ علىٰ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ على إِحْدَىٰ مَنْكِبَيَّ، إِذْ جاءَ أَبُو رافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيرِم فَقالَ: يا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دارِكَ. فقالَ سَعْدٌ/: واللهِ ما أَبْتاعُهُما. فقالَ المِسْوَرُ: واللهِ لَتَبْتاعَنَّهُما. فقالَ سَعْدٌ: واللهِ لا أزيدُكَ على أرْبَعَةِ [٢/٨٨] الله مُنجَّمَةً، أَوْ: مُقَطَّعَةً. قالَ أَبُو رافِعٍ: لقد أُعْطِيتُ بها خَمْسَ مِيَّةِ دِينارٍ، وَلَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ (٤) مِنَاسْمِيلُم يَقُولُ: «الجارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» ما أَعْطَيْتُكَها بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنَا(٥) أَعْطَىٰ بِها

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «كتاب الشُّفْعة. بِمِ السَّلَمُ لِيَرُمُ »، وفي رواية أبي ذر: «بِمِ السَّلَمُ السَّلَمُ في السُّلُمُ في السُّفْعَة.».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): في بعض النسخ «فيما» وهو الذي في القسطلاني. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبِيُّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «رسول الله».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «وَإِنَّما».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠٨) وأبو داود (٣٥١٣، ٣٥١٤) والترمذي (١٣٧٠) والنسائي (٤٦٤٦، ٤٧٠١) وابن ماجه (٢٤٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٥٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٧٩/٣.

[٢٨٨١] خَمْسَ مِيَّةِ دِينارِ. فَأَعْطاها إِيَّاهُ. (أ) (ط: ٢٩٨١، ٦٩٧٨، ٦٩٧٨]

#### (٣) بابّ: أَيُّ الجِوارِ أَقْرَبُ ؟

٢٢٥٩ - مَدَّ ثَنَا حَجَّاجٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ (ح)

وَحَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ(١): حدَّثنا شَبَابَةُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا أَبُو عِمْرانَ، قالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ عائِشَةَ رَائِمُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جارَيْنِ، فَإِلَىٰ أَيِّهِما أُهْدِي؟ قالَ<sup>(۱)</sup>: «إِلَىٰ أَقْرَبِهما مِنْكِ بابًا». (ب) [ط: ٦٠٢٠،٢٥٩٥]



<sup>(</sup>١) قوله: «بن عبد الله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «لِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٥١٦) والنسائي (٤٧٠١) وابن ماجه (٩٥، ٢٤٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٢٧.

سَقَبه: أي ما يلاصقه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٥١٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٦٣.

# سِنِ النَّهِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ

#### (١) بأبِّ فِي الإِجارَةِ

اسْتِيجارُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعالَىٰ (١): ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرُتَ الْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرادَهُ الْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرادَهُ

٢٢٦٠ - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن أَبِي بُرْدَةَ، قالَ: أخبَرَني جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ: عَنْ أَبِيهِ أَبِيهِ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ رَالَةٍ، قالَ: قالَ النَّبِيُّ سِلَاسْ عَيْمُ: «الخازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي ما أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً (٣) نَفْسُهُ أَحَدُ المُتَصَدِّقِ عَنْ (٥) [ر: ١٤٣٨]

## (٢) باب رَعْي الغَنَم علىٰ قرارِيطَ

٢٢٦٢ - صَّرْثُنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَكِّئ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَن جَدَّهِ:

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَةٍ، عَن النَّبِيِّ سِنَاسُمِيهُ مَم، قالَ: «ما بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ (٥)». فقالَ أَصْحابُهُ: وَأَنْتَ؟ فقالَ: «نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاها عَلَىٰ قَرَارِيطَ لأَهْل مَكَّةَ». (٥) ۞

(١) في رواية أبي ذر والمُستملى: «كتاب الإجارة. بجم اللَّرُم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم الرَّم

(٢) في رواية أبي ذر: «بِم الله مُن الرَّم الرُّم الرُّم الرُّم الله تعالى ال

(٣) في رواية أبي ذر: «طَيِّبٌ».

(٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال». قارن بما في الإرشاد.

(٥) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: "إلَّا راعِيَ الغَنَمِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٢٣) وأبو داود (١٦٨٤) والنسائي (٢٥٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٣٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٣٣) وأبو داود (٢٩٣٠، ٢٩٥٩، ٤٣٥٤) والنسائيي (٤، ٥٣٨١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٨٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه ابن ماجه (٢١٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٨٣.

قَرَارِيط: هو جبل بمكة، وقيل: جمع قيراط، والقيراط يساوي تقريبًا ٢٠، • جرام فضة.

# (٣) بابُ اسْتِيْجارِ المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوجَدْ أَهْلُ الإِسْلَامِ وَعَامَلَ النَّبِيُ مِنْ الشَّيْءِ مَ يَهُودَ خَيْبَرَ. (٤٢٤٨)

٣٢٦٣ - صَدَّتُنَا (١) إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عن مَعْمَرٍ، عن الزَّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ: عَنْ عائِشَةَ رَبُّيُ إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عن مَعْمَرٍ، عن الزَّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ: عَنْ عائِشَةَ رَبُّيُ الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَنْ عائِشَةَ رَبُّهُ: واسْتَاجَرَ (١) النَّبِيُ (٣) مِنَا شَعِيمُ مَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هادِياً خِرِّيتًا -الخِرِّيتُ: الماهِرُ بِالهِدايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ العاصِ عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هادِياً خِرِّيتًا -الخِرِّيتُ: الماهِرُ بِالهِدايَةِ - قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ العاصِ

[٨٨/٣]

طبع بن عدي هاديا حريك -العجريك، الماهر بالهداية - قد عمس يمين عمل إن العاص المن وايل، وهو على دين كُفَّارِ قُرَيْش، فَأَمِناهُ فَدَفَعا إِلَيْهِ راحِلَتَيْهِما، وَوَعَداهُ (٤) غارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَيالٍ، فَأَتاهُما بِراحِلَتَيْهِما صَبِيحَةً لَيالٍ ثَلَاثٍ، فارْتَحَلا، وانْطَلَقَ مَعَهُما عامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ والدَّلِيلُ، فَأَتَاهُما بِراحِلَتَيْهِما صَبِيحَةً لَيالٍ ثَلَاثٍ، فارْتَحَلا، وانْطَلَقَ مَعَهُما عامِرُ بْنُ فُهَيْرَة والدَّلِيلُ، فَأَخَذَ بِهِمْ، وهو طَرِيقُ السَّاحِلِ. (أ)٥[ر: ٤٧٦]

# (٤) بابُ: إذا اسْتَاجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جازَ، وَهُما على شَرْطِهِما الَّذِي اشْتَرَطاهُ إذا جاءَ الأَجَلُ

٢٦٦٤ - حَدَّ ثُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ حَايِشَةَ رَبِيُ النَّيْمِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا ، وَوَاعَدَاهُ عَارَ مِنْ بَنِي الدِّيْلِ هَادِيًا خِرِّيتًا ، وهو على دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، فَدَفَعا إِلَيْهِ رَاحِلْتَيْهِمَا ، وَوَاعَدَاهُ عَارَ مَنْ بَنِي الدِّيْلِ هَادِيًا خِرِّيتًا ، وهو على دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ ، فَدَفَعا إِلَيْهِ رَاحِلْتَيْهِمَا ، وَوَاعَدَاهُ عَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثٍ لَيْالِ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ . (٢٥٥]

## (٥) باب الأجير في الغَزْوِ

٢٢٦٥ - ٢٢٦٦ - صَ*رَّثنا*(٥) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَني عَطاءً، عن صَفْوانَ بْنِ يَعْلَىٰ:

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ إِلَىٰ إِنْ عَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيِّ مِنَ اللَّهِيِّ مِنَ العُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمالِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «استاجر».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولُ الله».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «وواعَداه».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٦٦٥٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٥٢.

فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُما إِصْبَعَ صاحِبِهِ، فانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ: «أَفَيَدَعُ إصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُها؟!» ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ مِنَا شَعِيرً مَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، وَقَالَ: «أَفَيَدَعُ إصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُها؟!» قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: «كَما يَقْضِمُ الفَحْلُ». أَن [ر: ١٨٤٨]

قالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن جَدِّهِ، بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ(١): أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَرَجُل فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَها أَبُو بَكْرِ رَالَ اللهِ عَضَّ يَدَرَجُل فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَها أَبُو بَكْرِ رَالَ اللهِ عَضَّ يَدَرَجُل فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَها أَبُو بَكْرِ رَالَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ ع

(٦) بابُ مَنِ اسْتَاجَرَ (١) أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الأَجَلَ وَلَمْ يُبَيِّنِ العَمَلَ ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ ﴾ النصص: ٢٧-٢٨] إلى قَوْلِهِ: ﴿عَلَى (٣) مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٧-٢٨]

يَاجُرُ فُلَانًا: يُعْطِيهِ أَجْرًا، وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: آجَرَكَ اللَّهُ (٤).

(٧) بابّ: إذا اسْتَاجَرَ أَجِيرًا على أَنْ يُقِيمَ حايطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ جازَ

٢٦٦٧ - صَرَّنُ (٥) إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ، قالَ: أَخبَرَني يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - يَزِيدُ أَحَدُهُما على صاحِبِهِ، وَغَيْرُهُما، قالَ: قالَ لِي ابْنُ عَبَّاسِ شَلَّمَا:

حَدَّثَنِي أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ عِنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «القِصَّةِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: (بابٌ: إذا اسْتَاجَرَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «﴿وَاللَّهُ عَلَى ﴾».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): كذا بمدِّ الهمزة في اليونينية، وفي الفرع المكي بلا مدِّ. اه. ومن قوله: «ياجر» إلىٰ قوله: «آجرك الله» ثابت في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يَدَهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧٤) وأبو داود (٢٥٢٧، ٤٥٨٤، ٤٥٨٥) والنسائي (٤٧٦٣-٤٧٦٧، ٤٧٦٩، ٤٧٦٩) وابن ماجه (٢٦٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٣٧.

أَنْدَرَ: أسقط.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٤٥٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٢٢.

بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ، ﴿ لُو (١) شِيْتَ (١) لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧]. قالَ سَعِيدٌ: أَجْرًا (٣) نَاكُلُهُ. أَنْ (١٥] [ر: ٧٤]

#### (٨) بأبُ الإجارَةِ إلىٰ نِصْفِ النَّهارِ

٢٢٦٨ - حَدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادٌ، عن أَيُّوبَ، عن نافع:

عَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ النَّهِ عَنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّهِ وَالَّذَ وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ السّتَاجَرَ أُجَراءَ، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةً إلىٰ نِصْفِ النَّهارِ علىٰ قِيراطٍ؟ فَعَمِلَتِ اليّهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهارِ إلىٰ صَلَاةِ العَصْرِ علىٰ قِيراطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصارَىٰ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ إلىٰ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ علىٰ قِيراطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ العَصْرِ إلىٰ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ علىٰ قِيراطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَّصارَىٰ، فقالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عُمَلًا، وَأَقَلَ عَطَاءً؟! قالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قالُوا: لَا. قالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ ﴾. (٢٠) [د.٧٥٥]

#### (٩) باب الإجارة إلى صَلَاةِ العَصْرِ

٢٢٦٩ - صَّرْتُ إِسْماعِيلُ بنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قالَ: حدَّثني مالِكٌ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ دِينارٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ اللهِ عَمْرَ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ ثَنَّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللهُ عِلَا مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَمْلُ عَمْلُ لِي إلى نِصْفِ النَّهارِ على قِيراطٍ قِيراطٍ ؟ والنَّصارَىٰ كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا ، فَقالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إلى نِصْفِ النَّهارِ على قِيراطٍ قِيراطٍ ؟

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «﴿قَالَ لَوَ ﴾».

<sup>(</sup>٢) بالإبدال على قراءة السُّوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أجْرٌ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «واليهودِ» بالجر (ن، و)، وأثبت في (ب، ص) الضبطين دون عزوٍ، وهو موافق للسلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٨٠) والترمذي (٣١٤٩) والنسائي في الكبرئ (٥٨٤٤، ١١٣٠٧، ١١٣٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٩.

يَنْقَضُّ: ينهدم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢٨٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥٥٧.

<sup>(</sup>ج) قال ابن مالك راثي في الشواهد [ص ٩٥] تعليقًا على رواية أبي ذر: "إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودِ..." تضمَّن هذا الحديثُ العطفَ على ضميرِ الجرِ بغيرِ إعادةِ الجار، وهو ممنوع عند البصريين إلَّا يُونُسَ، وقُطْرُبًا، والأخفشَ. والجواز أصحُّ من المنع؛ لِضَعْفِ احتجاج المانعين، وصحةِ استعماله نظمًا ونثرًا... ولو رُوي بالرفع لجازَ على تقدير: ومَثَلُ اليهودِ، ثم يُحذفُ المضافُ ويُعطى المضافُ إليه إعرابَه. اه.

فَعَمِلَتِ اليَهُودُ على قِيراطٍ قِيراطٍ، ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصارَىٰ على قِيراطٍ قِيراطٍ، ثُمَّ أَنْتُم (١) تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ إلى مَغارِبِ الشَّمْسِ على قِيراطَيْنِ قِيراطَيْنِ، فَغَضِبَتِ اليَهُودُ والنَّصارَىٰ، وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطاءً! قالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قالُوا: لَا. فَقالَ (١): فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشاءُ ». (أ) [ر:٥٥٠]

# (١٠) باب إِثْم مَنْ مَنْعَ أَجْرَ الأَجِيرِ

٢٢٧٠ - حَدَّثنا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: حَدَّثني يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عن إِسْماعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ:

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهُ عَالَى: ﴿ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى منه وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ﴾ (٢٠) [ر: ٢٢٢٧]

## (١١) بابُ الإِجارَةِ مِنَ العَصْرِ إلى اللَّيْلِ

٢٢٧١ - صَّرْ أَن مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن بُرَيْدٍ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِ مَعْلُومٍ ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلى النَّهارِ ، [٢٨/ب] وَمُا إِلَى اللَّيْلِ على أَجْرٍ مَعْلُومٍ ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلى النَّهارِ ، [٢٨/ب] فقالوا: لا حاجَةَ لَنا إلى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنا ، وَما عَمِلْنا باطِلٌ . فقالَ لَهُمْ: لا تَفْعَلُوا ، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ (٣) ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كامِلًا . فَأَبُوا وَتَرَكُوا ، واسْتَاجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ ، فقالَ لَهُمَا (١٠) : وَمَا عَمِلًا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ (٣) ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كامِلًا . فَأَبُوا وَتَرَكُوا ، واسْتَاجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ ، فقالَ لَهُمَا (١٠) : أَكْمِلًا بَقِيَّةَ يَوْمِكُما هَذَا ، وَلَكُما (٥) الَّذِي / شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ ، فَعَمِلُوا ، حَتَّىٰ إذا كانَ حِينُ ٢ [٢٠/٩]

<sup>(</sup>١) زاد في متن (ب، ص): «الذين».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «... باطل. فقالَ: أَكْمِلوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ ». وخرج لهذا الاختلاف في (ب، ص) بموازاة قوله: «فقال لَهُمَا: أَكْمِلَا بَقِيَّةَ يَوْمِكُما هَذا» الآتي، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «آخَرِينَ بَعْدَهُمْ، فقال لَهُمْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ولَكُم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٨٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢٣٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٥٢.

أَعْطَىٰ بِي: عاهد.

صَلَاةِ العَصْرِ قَالَا(۱): لَكَ مَا عَمِلْنا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلَا(۱) بَقِيَّةَ عَمَلِكُما(۳)، فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَأَبَيا(٤)، واسْتَاجَرَ(٥) قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّىٰ غَابَتِ الشَّمْسُ، واسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ ومَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ». (٥٠[ر:٥٥٥]

# (١٢) باب مَنِ اسْتَاجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ (١) أَجْرَهُ فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَاجِرُ فَزادَ، أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مالِ غَيْرِهِ فاسْتَفْضَلَ المُسْتَاجِرُ فَزادَ، أَوْ مَنْ عَمِلَ فِي مالِ غَيْرِهِ فاسْتَفْضَلَ

٢٢٧٢ - صَّرْن أَبُو اليَمانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْريِّ: حدَّثني سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ شَيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا سُعِيْم يَقُولُ: «انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنُ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّىٰ أَوُوا(٧) المَبِيتَ إلىٰ غارٍ فَدَخَلُوهُ، فانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغارَ، فقالوا: إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّه بِصالِحِ أَعْمالِكُمْ. فقال (٨) رَجُلِ الغارَ، فقالوا: إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّه بِصالِحِ أَعْمالِكُمْ. فقال (٨) رَجُلِ مِنْهُم: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخانِ كَبِيرانِ، وَكُنْتُ لا أَغْبِقُ قَبْلَهُما أَهْلًا ولا مالًا، فَناءَ (٩) بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِما حَتَّىٰ ناما، فَحَلَبْتُ (١٠) لَهُما غَبُوقَهُما فَوَجَدْتُهُما نائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ والقَدَحُ على يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقاظَهُما حَتَّىٰ وَلَا مَالًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ والقَدَحُ على يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقاظَهُما حَتَّىٰ وَلَا مَالًا مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلَىٰ الْعَرْدُ مِنْ الْحَبْلُ وَلَا مَالًا أَوْ مَالًا، فَلَيْشُ وَالقَدَحُ على يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقاظَهُما حَتَّىٰ وَلَا مَالًا اللَّهُ عَلَى الْعَالَا عَلَى اللَّهُ الْعُلْ الْعُلْمُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُلُمُ ولَا مَا لَا عَلَى الْعَلَا لَا عَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُنْتُ وَلَعْلُولُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ الْعَلَا عُلُولُولُ الْعُلِي الْعَلَى يَدَى الْعَالِمُ الْعُلْمُ عَلَيْهِمَا عَلَى الْعَلَا لَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْمُ الْعُلِمُ الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَمُ الْعَلَى عَلَيْ عَلَى الْعَلَا الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر وكريمة: «قالُوا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقالَ: أَكْمِلوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عملكم».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَأَبَوْا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فاسْتَاجَرَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الأَجِيرُ».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية دون رقم: «آووا» (ب، ص)، وبهامشهما: ضمة الواو من الفرع وفي اليونينية ساكنة. اه.

<sup>(</sup>A) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قالَ».

<sup>(</sup>٩) هكذا ضُبطت في (ن)، وفي باقي النسخ: «فَنَأَ»، وبهامش (ب، ص): كذا في اليونينية من غير مدِّ، والذي ذكره القسطلاني أنَّه بوزن «سعى» ولكريمة والأصيلي كما في الفتح أنَّه بوزن «جاء» بمعنى الأول. اه.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملى: «فَحَمَلْتُ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَكَرِهْتُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٠٧٠.

بَرَقَ الفَجُرُ، فاسْتَيْقَظَا فَشَرِبا عَبُوقَهُما، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ. فانْفَرَجَتْ شَيْئًا لا يَسْتَطِيعُونَ الحُرُوجَ». قال النَّي مُنَاشِيمُ مِنْ هَذِهِ الصَّحْرَةِ. فانْفَرَجَتْ شَيْئًا لا يَسْتَطِيعُونَ الحُرُوجَ». قال النَّي مُناشِعيمُ ("وقال اللَّخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ عَمِّ كَانَتْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُها عن (") نَفْسِها فامْتَنَعَتْ مِنِي كَتَى النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُها عن (") نَفْسِها فامْتَنَعَتْ مِنِي وَمِاتَتْنِي فَأَعْظَيْتُها عِلَيْ الْكَاتُ عِلَى أَنْ تُخَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِها، فَفَعَلَتْ حَتَّىٰ إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْها قالَتْ: لا أُجِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الخاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. وَتَرَكْتُ الذَّهِبَ اللَّهِ مِنْ الوُقُوعِ عَلَيْها، فانْصَرَفْتُ عَنْها وَهِيَ أَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، وَتَرَكْتُ الذَّهبَ الَّذِي فَتَحَرَّجْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فاقْرُجْ عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ. فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ عَنَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ وَلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فاقْرُجْ عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ. فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ. فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ كُنُ اللَّهُمَّ إِنِي اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ وَلِكَ ابْتِعاءَ وَجُهِكَ فاقْرُجْ عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ. فَاقْلُتُ وَلَا اللَّهُمَّ فَإِنْ اللَّهُمَّ إِنِّ وَقَلْ النَّهُمْ فَلَعْ بُولُ عَلَى اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعاءَ وَمُعْ فَافُرُجُ عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ. فافْرُجْ عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ. فانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعاءَ وَجُهِكَ فافْرُحْ عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ. فانْفَرَجَتِ الصَّحْرَةُوا يَمْشُونَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعاءَ وَحُهِكَ فافْرُحْ عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ. فانْفَرَجَتِ الصَّحْرَجُوا يَمْشُونَا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعاءَ وَرَجُولُ كَنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعاءَ وَلَكَ الْبَعَاءَ وَالْ عُنَا ما نَحْنُ فِيهِ فَافُرُحْ عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ فافْرُحْ عَنَا ما نَحْنُ فيهِ الْفَرْحِةُ وَلَعُمْ مُوالُولُ عَلَامُ الْفَ

(١٣) بابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ على ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ(٥)، وَأُجْرَةِ(٦) الحَمَّالِ ٢٢٧ - مَدَّثنا الأَعْمَشُ، عن شَقِيقِ: ٢٢٧٣ - مَدَّثنا الأَعْمَشُ، عن شَقِيقِ:

[91/٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «علىٰ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ وأبي ذر: ﴿ أَلْمَمَتْ ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «إنِّي» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ أَجْلِكَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْهُ» بدل: «به».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وأَجْرِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حَدَّثني».

<sup>(</sup>A) قوله: «القُرَشِيُّ» ثابت في رواية أبي ذر أيضًا، وهو مهمش في (ب، ص)، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٤٣) وأبو داود (٣٣٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٣٩.

اسْتَفْضَلَ: بقي من مال غيره شيء. أَغْبِقُ: الغَبوق: شرب العَشِيِّ. ثَمَّرْتُ: كَثَّرتُ.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصارِيِّ شِنْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ إِذَا أَمَرَ (') بِالصَّدَقَةِ، انْطَلَقَ أَحَدُنا إلى السُّوقِ فَيُحامِلُ فَيُصِيبُ المُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِيَّةَ أَلْفٍ. قالَ: مَا نُسَّرَاهُ إِلَّا (') نَفْسَهُ. (أَ $\bigcirc$  [ر: ١٤١٥]

#### (١٤) بإب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ

وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطاءٌ وَإِبْراهِيمُ والحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسارِ بَاسًا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَاسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عِلَىٰ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إذا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ<sup>(٣)</sup>، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلا مَن بِهِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمِ عَنْ المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ». (ب)

٢٢٧٤ - صَّرْنَ مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن ابْن طاؤس، عن أبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَانَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَانُ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ: لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ ؟ قالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسارًا. ﴿ ٥٥[ر: ٢١٥٨] قُلْتُ: يا ابْنَ عَبَّاسٍ ، ما قَوْلُهُ: لا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبادٍ ؟ قالَ: لا يَكُونُ لَهُ سِمْسارًا. ﴿ ٥٥[ر: ٢١٥٨]

#### (١٥) بابِّ: هَلْ يُؤاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الحَرْبِ؟

٥٢٧٥ - صَّرْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ: حدَّثنا أَبِي: حدَّثنا الأَعْمَشُ، عن مُسْلِمٍ، عن مَسْرُوقٍ:

حَدَّثَنا خَبَّابٌ، قالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا، فَعَمِلْتُ لِلْعاصِ بْنِ وايلٍ، فاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقاضاهُ، فَقالَ: لا واللهِ حَتَّىٰ تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ أَتَقاضاهُ، فَقالَ: لا واللهِ حَتَّىٰ تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَاتُ: فَالَاتُ فَاللهُ مَيْكُونُ لِي ثَمَّ مالٌ وَوَلَدٌ، فَأَقْضِيْكَ. فَلَا. قالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مالٌ وَوَلَدٌ، فَأَقْضِيْكَ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أَمَرَنا».

<sup>(</sup>٢) في نسخةٍ زيادة: «يَعْني»، وخرَّج لهذه الزيادة في (و، ب، ص) قبل لفظة: «إلَّا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ربح فَلَكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠١٨) والنسائي (٢٥٢٩، ٢٥٣٠) وابن ماجه (٤١٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٩١.

يُحامل: يعمل حمَّالًا. ما نراهُ إِلَّا نَفْسَهُ: هو قول شقيق، أي: ما أظن أبا مسعود أراد بذلك البعض إلَّا نفسه.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٨٠/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٢١) وأبو داود (٣٤٣٩) والنسائي (٤٥٠٠) وابن ماجه (٢١٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٦.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَدِتَنَا وَقَالَ لَأُو تَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا ﴾ [مريم: ٧٧]. أ ٥٠[ر: ٢٠٩١]

#### (١٦) بابُ ما يُعْطَىٰ فِي الرُّقْيَةِ علىٰ أَحْياءِ العَرَبِ(١) بِفاتِحَةِ الكِتابِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ صِنَ السَّمِيمَ : «أَحَقُّ ما أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتابُ اللَّهِ». (٧٣٧ه) وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لا يَشْتَرطُ المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَىٰ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ.

وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كُرِهَ أَجْرَ المُعَلِّم.

وَأَعْظَى الحَسَنُ دَراهِمَ عَشَرَةً(١).

وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ القَسَّامِ بَاسًا، وَقالَ: كانَ يُقالُ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الحُكْمِ. (ب) وَكَانُوا يُعْطَوْنَ (٣) على الخَرْص.

٢٢٧٦ - صَّرْثُنا أَبُو النُّعْمانِ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ، عن أَبِي بِشْرٍ، عن أَبِي المُتَوَكِّل:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحابِ النَّبِيِّ مِنَا شَعِيمٍ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوها، حَتَىٰ نَزَلُوا على حَيٍّ مِنْ أَحْياءِ العَرَبِ، فاسْتَضافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا (٤) لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ. فقالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، فَسَعَوْا (٤) لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ فقالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنا لُدِغَ، وَسَعَيْنا (٢) لَهُ لِعَلَّهُ (٥) أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ فقالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنا لُدِغَ، وَسَعَيْنا (٢) لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ / مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فقالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، واللهِ إِنِّي لَأَرْقِي، [٣/١٥] وَلَكُلُّ شَيْءٍ، لا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ / مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فقالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، واللهِ إِنِّي لَأَرْقِي، [٣/١٥] وَلَكِنْ واللهِ لقد اسْتَضَفْناكُمْ فَلَمْ تُضِيِّفُونا، فَمَا أَنا بِراقٍ لَكُمْ حَتَىٰ تَجْعَلُوا لَنا جُعْلًا. فَصَالَحُوهُمْ عَلَىٰ وَلَيْ وَلِي مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأً: ﴿ آلْحَكُمْ لِيَوْنَ وَاللَّهُ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأً: ﴿ آلْحَكُمْ لِيَوْنَ وَاللَّهُ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأً: ﴿ آلْحَكُمْ لِيَوْ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأً: ﴿ آلْحَكُمْ لِيَوْنَ وَمُ اللَّهُ الْعَلَقَ مِنَ الغَنَمِ، فَالْكُمْ فَالَا عَلَيْهِ وَيَقْرَأً: ﴿ آلْحَكُمْ لُكُونُ وَاللَّهُ عَلَى الْكُمْ فَلَعْ الْمَالُولُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا الْعَلَقَ مِنْ الغَنَمِ وَيَقُولُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأً: ﴿ الْفَيْ وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَقَ لَكُمْ عَلَى الْكُمْ مُ مِنْ الْعُلُقُ الْمُعْمُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْفِي الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُعْرَالُ الْفُولُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَقُ الْمُعْمُ الْمُولُ الْمُقَالَ الْمُهُمُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمِلُ الْفَلَاقُ الْمُؤْمِلُ الْمُتَعَلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِلَ الْمُعَالَ الْمُولُولُ عَلَيْهُ الْمُعْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

<sup>(</sup>١) قوله: «على أحياء العرب» مضروب عليه في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وأعطى الحسنُ عشرةَ دراهمَ».

<sup>(</sup>٣) بضم طاء «يعطون» في (و،ع).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَشَفَوْا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَعَلَّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وشَفَيْنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٩٥) والترمذي (٣١٦٢) والنسائي في الكبرى (١١٣٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٢٠. قَيْنًا: حدادًا.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٨٣/٣.

[1/AV]

عِقالٍ، فانْطَلَقَ يَمْشِي وَما بِهِ قَلَبَةً. قالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فقالَ بَعْضُهُم: اقْسِمُوا. فقالَ الَّذِي رَقَىٰ: لا تَفْعَلُوا حَتَّىٰ نَاتِيَ النَّبِيَّ مِنَاسِّعِيمُ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كانَ، فَنَنْظُرُ (۱) ما يَامُرُنا. فَقَدِمُوا علىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقالَ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟! ﴾ ثُمَّ قالَ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟! ﴾ ثُمَّ قالَ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةً ؟! ﴾ ثُمَّ قالَ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةً ؟! ﴾ ثُمَّ قالَ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةً ؟! ﴾ ثُمَّ قالَ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةً ؟! ﴾ ثُمَّ قالَ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةً ؟! ﴾ ثُمَّ قالَ: ﴿ وَمُا يَدُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ مِنَا لِلْعَلِيمِ مَعَكُمْ سَهُمًا ﴾. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ مِنَاللَهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا لِلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا لِلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا لِلْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقالَ شُعْبَةُ: حدَّثنا أَبُو بِشْرٍ: سَمِعْتُ أَبا المُتَوَكِّلِ. بِهَذا. (٣٥) ٥٧٣٦) (١٧) ﴾ بُ ضَرِيبَةِ العَبْدِ، وَتَعاهُدِ ضَرايِّبِ الإماءِ

٢٢٧٧ - صَدَّتْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ/: حدَّثنا سُفْيانُ ، عن حُمَيْدِ الطَّوِيل:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَبُيْ قالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ مِنَاسُرِيمُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصاعٍ أَوْ صاعَيْنِ مِنْ طَعام، وَكَلَّمَ مَوالِيَهُ، فَخَفَّفَ عَن غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ. (ب٥٠ [د: ٢١٠٢]

#### (١٨) بابُ خَرَاج الحَجَّام

٢٢٧٨ - حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا ابْنُ طاوُسٍ، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَبُّ مَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مَ وَأَعْظَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ. ﴿۞۞[ر: ١٨٣٥]

٢٢٧٩ - صَّرُن مُسَدَّد: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عن خالِدٍ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَبُّ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِيُّ مَنَى اللَّهِ عَلَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَراهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ. (٥) و [ر: ١٨٣٥]

<sup>(</sup>١) هكذا في (ن، ق)، وفي باقى الأصول بالنصب فقط.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبِيُّ».

<sup>(</sup>٣) قول أبي عبد الله ثابت في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وقوله: «قال أبو عبد الله» مُهمَّش في (و، ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠١٦) وأبو داود (٣٤١٨، ٣٩٠٠) والترمذي (٢٠٦٤) والنسائي في الكبرئ (٧٥٣٣) وابن ماجه (٢١٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٤٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٧٧) وأبو داود (٣٤٢٤) والترمذي (١٢٧٨) وابن ماجه (٢١٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٢٠٢) وأبو داود (٣٤٢٣) والترمذي في الشمائل (٣٦٣) والنسائي في الكبرئ (٧٥٨٠) وابن ماجه (٢١٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٠٩.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٢٠٢) وأبو داود (٣٤٢٣) والترمذي في الشمائل (٣٦٣) والنسائي في الكبري (٧٥٨٠) وابن ماجه (٢١٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٥١.

٠٢٨٠ - صَّر ثُنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا مِسْعَرٌ، عن عَمْرِو بْنِ عامِرٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا ﴿ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ مَ عَتَجِمُ ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ. (أ) [ر:٢١٠٢]

(١٩) بابُ مَنْ كَلَّمَ مَوالِيَ العَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَراجِهِ

٢٢٨١ - صَّرْثنا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن حُمَيْدِ الطَّوِيل:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّالُهُ عِنَالُهُ عَلَامًا حَجَّامًا (١) فَحَجَمَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِصاعٍ أَوْ صَاعَيْن، أَوْ مُدًّ أَوْ مُدَّيْن، وَكَلَّمَ (١) فِيهِ، فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ. (٢) [د: ٢١٠٦]

#### (٢٠) بأبُ كَسْبِ البَغِيِّ والإِماء

وَكُرِهَ إِبْراهِيمُ أَجْرَ النَّايِحَةِ والمُغَنِّيَةِ.

وَقَوْلُ (٣) اللّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا ثُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَهِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا ﴿ وَلَا ثُكْرِهِ أَنَيَا وَمَن يُكْرِهِ لَهُنَّ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣] (٥). فَتَيَا تِكُمْ (٦): إِما قُكُمْ. (٦)

٢٢٨٢ - صَّرْتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عن مالِكِ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّعام:

عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصارِيِّ فِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلُوانِ الكاهِن. (٥٠) [ر: ٢٢٣٧]

(١) لفظة: «حجَّامًا» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «فَكَلَّمَ».

(٣) أهمل الضبط في (ن، و).

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ ، بدل إتمام الآية.

(٥) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «وقال مُجاهِدٌ».

(٦) قوله: «فَتَياتِكُمْ» ثابت في رواية المُستملي أيضًا، ورمز المُستملي جاء على قوله: «إِماؤُكُمْ» في (ب، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٧٧) وأبو داود (٣٤٢٤) والترمذي (١٢٧٨) وابن ماجه (٢١٦٤)، وانظر تحفة الأشراف:٦٩١.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٨٦/٣

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٦٧) وأبو داود (٣٤٨١، ٣٤٨١) والترمذي (١١٣٣، ١٢٧٦، ٢٠٧١) والنسائي (٢٠٩١، ٢٦٦٦) وابن ماجه (٢١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠١٠.

حُلُوان الكاهِن: أجره.

٣٢٨٣ - حَدَّثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ جُحادَةَ، عن أَبِي حازِمٍ:

[٩٣/٣] عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ شِلَّةِ / قالَ: نَهَى النَّبِيُّ صِنَّالِسُطِيمُ عن كَسْبِ الإِماءِ. (١٥) وَاط: ٣٤٨]

[٩٣/٣] بُبُ عَسْبِ الفَحْل

٢٢٨٤ - صَرَّتُنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا عَبْدُ الوارِثِ وَإِسْماعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، عن عَلِيِّ بْنِ الحَكَمِ، عن نافِع: عَنِ البَيْعُ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ السَّرِيمُ عن عَسْبِ الفَحْلِ. (ب) ٥

(٢٢) بابِّ: إذا اسْتَاجَرَ أَرْضًا فَماتَ أَحَدُهُما

وَقَالَ (١) ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إلى تَمام الأَجَلِ.

وَقَالَ الحَكَمُ والحَسَنُ (١) وَإِياسُ بْنُ مُعاوِيَةَ: تُمْضَيْ (٣) الإِجارَةُ إلى أَجَلِها. (ج)

وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبِا بَكْرِ وَعُمَرَ جَدَّدا(٥) الإِجارَةَ بَعْدَما قُبِضَ النَّبِيُّ مِنَ الله عليه م.

٥٢٨٥ - ٢٢٨٦ - صَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عن نافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ طَيْ قَالَ: أَعْطَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيام خَيْبَرَ (٦): أَنْ يَعْمَلُوها وَيَزْرَعُوها، وَلَهُمْ شَطْرُ ما يَخْرُجُ مِنْها. وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ المَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَىٰ علىٰ شَيْءٍ. سَمَّاهُ نافِعٌ لا أَحْفَظُهُ. (٥) [ط١: ٢٣٤٥، ٢٣٢١، ٢٣٢٥] [ط٢: ٢٣٤٥، ٢٣٤٤]

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقال الحسن والحكم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «تَمْضِي» بالبناء للفاعل.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «رَسُولِ الله».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أنَّ أبا بكر جدَّد» دونَ ذِكْر عُمرَ ﴿ ثُمُّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالِ اللَّالِي اللَّالَّ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «اليَّهُودَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٤٨٥، ٣٤٨٤) والنسائي (٤٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤٢٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٤٢٩) والترمذي (١٢٧٣) والنسائي (٢٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٣٣. عَسْبِ الفَحْل: أجرة لقاحه.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٨٧/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٥١) وأبو داود (٣٤٠٩) والترمذي (١٣٨٣) والنسائي في الكبرئ (٤٦٦٤) وابن ماجه (٢٤٦٧)، وانظر تحفة الأشر اف: ٧٦٢٤.

وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيمَ مِنَ اللَّهِيمَ مَهَىٰ عن كِراءِ المَزارِعِ. (أ)0[ط٣: ٢٣٢١، ٢٣٢١، ٢٣٤٤، ٢٣٢١]

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: حَتَّىٰ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. (ب)



<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٤٧) وأبو داود (٣٩٦٦-٣٣٩٤، ٣٣٩٨، ٣٣٩٩، ٣٤٠١) والنسائي (٣٩٠٠، ٣٩٠٠) والنسائي (٣٩٠٠-٣٩١١). ٣٩١٣، ٣٩١٥- ٣٩١٩- ٣٩١٥، ٣٩٢٦، ٣٩٢٦) وابن ماجه (٢٤٥٠، ٣٤٥١، ٢٤٥٨، ٢٤٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٨٦. (ب) انظر تغليق التعليق: ٣٨٨٨٦.

## بين لِسُرِ الْخَالِحُ الْخَارِينِ الْخَالِحُ الْخَارِينِ الْخَالِحُ الْخَارِينِ الْخَالِحُ الْخَارِينِ الْخَالِحُ الْخَارِينِ الْخِيرِينِ الْخَارِينِ الْخِيرِينِ الْخَارِينِ الْخَارِينِي

## (١) بابِّ: فِي الحَوَالَةِ، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الحَوَالَةِ؟

وَقَالَ الحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ المِيراثِ، فَيَاخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوَّيَ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَىٰ صَاحِبِهِ. (أ)

٢٢٨٧ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن أَبِي الزِّنادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ علىٰ مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ». (ب) [ط: ٢٤٠٠، ٢١٨٨]

#### (٢) بابِّ: إذا أَحالَ علىٰ مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

٢٢٨٨ - صَّرْثُنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن ابْنِ ذَكُوانَ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِن النَّابِعِ مِن النَّبِيِّ مِن النَّبِيِّ مِن النَّابِعِ مِن النَّامِ مِن النَّ

(١) في رواية أبي ذر والمُستملي: «كتاب الحَوَالَاتِ، بِمِ السَّارِّ مِنْ الرَّمِنْ الرَّمِنْ الرَّمِنْ الرَّمِن الرَّمِن الرَّمِيْ المَّالِّمِنْ المَّالِمِيْنَ السَّالِ المَّوَالَاتُ». قارن بما في السلطانية.

(٢) أهمل ضبط «فَلْيَتَّبِعْ» في (ن) لعلَّه اكتفاءً بالضبط السابق لها، وضبطها في (و) بسكون التاء وفتح الباء، وفي (ب، ص) بالتاء المشددة المفتوحة وكسر الباء، والباب والترجمة والحديث ليست في رواية كريمة، قال في الإرشاد: وهذا الباب ثابت في نسخة الفربري ساقط من نسخ الباقين. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٨٨/٣.

مَلِيًّا: ميسورًا. تَوِيَ: هلك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٦٤) وأبو داود (٣٣٤٥) والترمذي (١٣٠٨) والنسائي (٤٦٨٨، ٤٦٨١) وابن ماجه (٢٤٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠٣.

مَطْلُ: منع قضاء ما استحق أداؤه. أُتْبِعَ: أُحِيْلَ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٦٤) وأبو داود (٣٣٤٥) والترمذي (١٣٠٨) والنسائي (٤٦٨٨، ٤٦٨١) وابن ماجه (٢٤٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٦٢.

[ئاني:٧]

(٣) بابّ: إِنْ أَحَالَ دَيْنَ المَيِّتِ على رَجُلٍ جازَ(١)

٢٢٨٩ - صَرَّتُنَا المَكِّئُ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا يَزيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ شَلِيَهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ اِذْ أُتِي بِجِنازَةٍ ، فقالوا: صَلِّ عَلَيْهِ . فَمَّ أُتِي عَلَيْهِ . فَمَالُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ » قالُوا: لَا قالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا ؟ » قالُوا: لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ . ثُمَّ أُتِي بِجِنازَةٍ أُخْرَىٰ ، فقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ ، صَلِّ عَلَيْها. قالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ » قِيلَ: نَعَمْ. قالَ: «فَهَلْ بِجِنازَةٍ أُخْرَىٰ ، فقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ ، صَلِّ عَلَيْها. قالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ » قِيلَ: نَعَمْ. قالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ » قالُوا: ثَلَاثَةَ دَنانِيرَ . فَصَلَّى عَلَيْها. ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ ، فقالُوا: صَلِّ عَلَيْها. قالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ » قالُوا: ثَلَاثَةَ دَنانِيرَ . قالَ: «صَلُّوا على اللهِ وَعَلَى دَيْنُهُ . قَالَوا: ثَلَاثَةُ دَنانِيرَ . قالَ: «صَلُّوا على اللهِ وَعَلَى دَيْنُهُ . فَصَلَّى عَلَيْهِ . أَهِ [ط: ١٩٥٥]



<sup>(</sup>١) في رواية كريمة زيادة: "إذا أحالَ على مَلِيِّ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ»، وهي ليست في رواية أبي ذر (ن، و)، والذي في (ب، ص) أنَّ هذه الزيادة بعد الباب مباشرة، وجعلها في (ب) ثابتة في رواية أبي ذر، وأهمل ذكر ذلك كله في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (١٩٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٧.

# بيني لَيْ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ الْحَرَالُ

## (١) بابُ الكَفالَةِ فِي القَرْضِ والدُّيُونِ بِالأَبْدانِ وَغَيْرِها

١٩٩٠ - وقالَ أَبُو الزِّنادِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عن أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ شَيْرَةً بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، عن أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ شَيْرَةً مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا (١) حَتَّىٰ قَدِمَ على عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ (٣)، فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالجَهالَةِ.

وَقَالَ جَرِيرٌ وَالْأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي المُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ وَكَفَّلْهُمْ. فَتَابُوا، وَكَفَلَهُمْ عَشائِرُهُمْ.

وَقَالَ حَمَّادٌ: إذا تَكَفَّلَ بِنَفْسِ فَماتَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ. (أ)

٢٢٩١ - قالَ أبو عَبْدِ اللهِ(١): وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلِيَهُ عَن رَسُولِ اللهِ صِلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَنَا أَنْهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينارِ ، فَقالَ: ايْتِنِي ( ) بِالشُّهَداءِ أُشْهِدُهُمْ. فَقالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا. قالَ: صَدَقْتَ. فَدَفَعَها إِلَيْهِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى ، فَخَرَجَ قالَ: فَأْتِنِي بِالكَفِيلِ. قالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيلًا. قالَ: صَدَقْتَ. فَدَفَعَها إِلَيْهِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى ، فَخَرَجَ قالَ: فَا لَتَنِي بِالكَفِيلِ. قالَ: عَمْ مَرْكَبًا يَرْكَبُها يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ فِي البَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ التَمْسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُها يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا ، فَأَخْذَ خَشَبَةً فَنَقَرَها ، فَأَدْخَلَ فِيها ( ) أَلْفَ دِينارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ ( ) إلى صاحِبِهِ ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَها ، ثُمَّ أَتَى بها إلى البَحْرِ فَقالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ ( ٨ ) تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينارٍ ، مَوْضِعَها ، ثُمَّ أَتَى بها إلى البَحْرِ فَقالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ ( ٨ ) تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينارٍ ،

<sup>(</sup>١) لم ترد البسملة في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر : «كُفَلَاءَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «... جَلَدَهُ مائِةً» بإسقاط المعدود.

<sup>(</sup>٤) قوله: «قال أبو عبد الله» ليس في رواية أبي ذر ولا رواية كريمة.

<sup>(</sup>٥) ضبطها في (ب، ص): «أُتِينِي» نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِيهِ».

<sup>(</sup>V) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فِيهِ» بدل: «منه».

<sup>(</sup>A) لفظة: «كنت» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٨٩/٣.

فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ(۱)، وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَها(۱)، فَرَمَى بها فِي البَحْرِ حَتَّىٰ وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وهو فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إلىٰ بَلَدِهِ، فَرَحَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جاء بِمالِهِ، فَإِذا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فيها المالُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَىٰ [۱۸/ب] فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ مَنْطُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جاء بِمالِهِ، فَإِذا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فيها المالُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ اللَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَىٰ [۱۸/ب] فَأَخَذَها لأَهْلِهِ حَطِبًا، فَلَمَّا نَشَرَها / وَجَدَ المالَ والصَّحِيفَة، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَىٰ [۱۸/ب] بِالأَلْفِ دِينارٍ (١)، فَقالَ (٣): واللَّهِ ما زِلْتُ جاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيْكَ (٤) بِمالِكَ، فَما وَجَدْتُ مِلْاللَّ فِي الْمَالَ وَالصَّحِيفَة ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَأَتَىٰ [۱۸/ب] بِالأَلْفِ دِينارٍ (١)، فَقالَ (٣): قالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ (٥)؟ قالَ: أُجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِيْتُ فِيهِ الْنَحْرِفُ اللَّذِي جِيْتُ فِيهِ (١٤٤) قَالَ: فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ أَدَّىٰ عَنْكَ الَّذِي (٧) بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ (٨)، فانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّينَارِ واشِدًا (١ واشِدًا (١ واشِدًا (١ واشِدًا (١ واشِدًا (١ واشِدًا (١ واشَدَى (١٠) بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ (٨)، فانْصَرِفْ

أحدُها -وهو أجوَدُها-: أن يكونَ أراد: بالألف ألفَ دينارِ على إبدال (ألف) المضاف من المعرَّف بالألف واللام، ثم حَذَفَ المضافَ، وهو البدلُ؛ لدلالة المبدل منه عليه، وأبقى المضافَ إليه على ما كان عليه من الجرِّ، كما حُذِف المعطوفُ المضافُ وتُرِكَ المضافُ إليه على ما كان عليه قبلَ الحذف في نحو: (ما كُلُّ سَوْدَاءَ تمرةً ولا بيضاءَ شحمةً).

الوجه الثاني: أن يكونَ الأصلُ: (جاءهُ بالألفِ الدِّينارِ) والمرادُ: بالألفِ الدَّنانير، فأوقع المفرد موقعَ الجمع، كقوله تعالى: ﴿ أَوِ الطِّقْلِ الَّذِيكَ لَرَّ يَظْهَرُوا ﴾ [النور:٣]، ثم حُذِفَتِ اللامُ من الخط لصيرورتها بالإدغام دالًا، فَكُتِبَ على اللفظ كما كُتِبَ في ﴿ وَلَلدًارُ ٱلآخِرَةُ ﴾ [الأنعام:٣٢] في الأنعام على صورة (ولَذارُ الآخرة).

الوجه الثالث: أن يكون (الألفُ) مضافًا إلى (دينار)، والألف واللام زائدتان، فلذلك لم يمنعا من الإضافة، ذكر جوازَ هذا الوجه أبو عليَّ الفارسيُّ... اه.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فرضي بِذَلِكَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «اسْتَوْدَعْتُكَها».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَقالَ».

<sup>(</sup>٤) ضبط الياء من (ب، ص) نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «شَيْمًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «بِهِ» بدل: «فيه».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «الَّتِي».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وكريمة والكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بَعَثْتَ والخَشَبَةَ».

<sup>(</sup>أ) قال ابن مالك رالله في الشواهد [ص١٠٠]: في وقوع (دينار) بعد (الألف) ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>ب) قال في الفتح: وقع هنا في نسخة الصغاني: (حدَّثنا عبد الله بن صالح: حدثني الليث)، وانظر تغليق التعليق: ٣١٤/٣، وفتح الباري: ٩٣/٤ (فيحاء)، وتحفة الأشراف: ١٣٦٣٠.

نَقَرَها: حفرها.

# (٢) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَاقَدَتْ (١) وَاللَّهِ مَا اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهِ عَاقَدَتْ (١) وَمُنْ اللَّهُ عَالَوُهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ [النساء: ٣٣]

٢٩٩٢ - صَّرْفُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا أَبُو أُسامَةَ، عن إِدْرِيسَ، عن طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عن سَعِيدِ بْن جُبَيْر:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾ قال: وَرَثَةً ﴿ وَالَّذِينَ عَبَّاسٍ ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ ﴾ قال: وَرَثَةً ﴿ وَالَّذِينَ عَبَّاسٍ ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي وَجِهِ ؛ لِلْأُخُوّةِ كَانَ المُهاجِرُ وَنَ لَمَّا / قَدِمُوا (٢) المَدِينَة ، يَرِثُ (٣) المُهاجِرُ الأَنْصارِيَّ دُونَ ذَوِي رَجِهِ ؛ لِلْأُخُوّةِ النَّبِي الله النَّيِيُ مِنَ الله عِلْمَ اللهُ عَلَيْنَا مُولِي اللهُ عَلَيْنَا مُولِي اللهُ عَلَيْنَا مُولِي اللهُ عَلَيْنَا مُولِي اللهُ عَلَيْنَا مَوْلِي اللهُ عَلَيْنَا مُولِي اللهُ عَلَيْنَا مُولِي اللهُ عَلَيْنَا مُولِي اللهُ عَلَيْنَا مَوْلِي اللهُ عَلَيْنَا مُنْ اللهُ عَلَيْنَا مُولِي اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا مُولِي اللهُ عَلَيْنَا مُعَلِّى اللهُ عَلَيْنَا مُعَلِي اللهُ عَلَيْنَا مُولِي اللهُ النَّفِي اللهُ عَلَيْنَا مُنْ مَا النَّالِ اللهُ عَلَيْنَا مُنْ اللهُ عَلَيْنَا مُولِي اللهُ عَلَيْنَا مُنْ اللهُ عَلَيْنَا مُنْ اللهُ عَلَيْنَا مُنْ اللهُ عَلَيْنَا مُنْ مُولِي اللهُ عَلَيْنَا مُنْ مُنْ أَلُولِي اللّهُ عَلَيْنَا مُؤْلِقُ وَقِي مُنِهُ عَلَيْنَا مُؤْلِقُ مُنْ اللهُ عَلَيْنَا مُنْ اللهُ عَلَيْنَا مُؤْلِقُ مُنْ اللهُ عَلَيْنَا مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْنَا مُؤْلِقُ مُنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا مُؤْلِقُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا مُؤْلِقُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَيْنَا عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّ

٢٢٩٣ - صَّرْ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ إِلَيْهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَآخَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ. (ب)٥[ر: ٢٠٤٩]

٢٢٩٤ - صَّرْثُنا(٤) مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا: حدَّثنا عاصِمٌ، قالَ:

قُلْتُ لِأَنَسٍ (٥) رَبُلُ : أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صِنَ السَّعِيمُ مَ قَالَ: لا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صِنَ السَّعِيمُ مَ النَّبِيُّ صِنَ السَّعِيمُ مَ بَيْنَ قُرَيْشِ وَالأَنْصَارِ فِي دارِي. (٥)٥[ط: ٧٣٤٠،٦٠٨٣]

<sup>(</sup>١) هكذا ضُبطت في الباب وفي الحديث على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب، وقرأ الباقون: ﴿عَقَدَتُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «عَلَىٰ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَرِثَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ مالِكٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٩٢١، ٢٩٢١) والنسائي في الكبري (١١١٠٣، ٦٤١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥١٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (١٩٣٣) والنسائي (٣٣٨٨) وفي الكبرئ (٥٥٨٠، ٨٣٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٦.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٢٩) وأبو داود (٢٩٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٠.

# (٣) إِبُ مَنْ تَكَفَّلَ عن مَيِّتٍ دَيْنًا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

وَبِهِ قالَ الحَسَنُ. (أ)

[ئاني:٨]

٥ ٢٢٩ - صَّرْتُنَا أَبُو عاصِمٍ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّبِيّ سِلَا النَّبِيّ سِلَا اللَّهِ عِلَيْهِ الْهَانَةِ الْمُصَلِّي عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَاللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللل

٢٢٩٦ - صَّرْتُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا شُفْيانُ: حدَّثنا عَمْرُو: سَمِعَ مُحَمدَ بْنَ عَلِيٍّ:

# (٤) باب جِوارِ أَبِي بَكْرِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ مِنْ السَّمِيرُ لَم وَعَقْدِهِ

وَقَالَ أَبُو صَالِحِ(١): حَدَّثني عَبْدُ اللَّهِ، عن يُونُسَ، عن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: ( فَصَلُّوا ).

<sup>(</sup>٢) لفظة: «وهكذا» الثالثة ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «قَطُّ».

<sup>(</sup>٤) في نسخة زيادة: «سَلْمُويَةَ»، وضُبطت في (ب، ص): «سَلَمُوْيَه».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٩٢/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي (١٩٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٥٤٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٤٠.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٥٢.

أَنَّ عَائِشَةَ شَيُّ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَاتِينا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسْمِيهِ مُ طَرَفَي النَّهارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً، فَلَمَّا ابْتُلِيَ المُسْلِمُونَ، خَرَجَ أَبُو بَكُر مُهاجِرًا قِبَلَ الحَبَشَةِ، حَتَّىٰ إذا بَلَغَ بَرْكَ (١) الغِمادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ (١)، وهو سَيِّدُ القَارَةِ، فَقالَ: أَيْنَ تُريدُ يا أَبا بَكْر؟ فقالَ أَبُو بَكْر: أَخْرَجَنِي قَوْمِي، فَأَنا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الأَرْض فَأَعْبُدُ (٣) رَبِّي. [٩٦/٣] قالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لا يَخْرُجُ/ ولا يُخْرَجُ؛ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ علىٰ نَوايْبِ الحَقِّ، وَأَنا لَكَ جارٌّ، فارْجِعْ فاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ. فارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ، فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْر، فَطافَ فِي أَشْرافِ كُفَّارِ قُرَيْش، فقالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبا بَكْر لا يَخْرُجُ مِثْلُهُ ولا يُخْرَجُ (٤)، أَتُخْرجُونَ رَجُلًا يُكْسِبُ المَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ على نَوايب الحَقِّ؟! فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ، وَآمَنُوا أَبِا بَكْرٍ، وَقَالُوا لِإِبْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبِا بَكْرِ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دارِهِ، فَلْيُصَلِّ (٥)، وَلْيَقْرَأْ ما شاءَ، ولا يُؤْذِينا(٦) بِذَلِكَ، ولا يَسْتَعْلِنُ بِهِ؛ فَإِنَّا قَدْ خَشِينا أَنْ يَفْتِنَ أَبْناءَنا وَنِساءَنا أَ قالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لأَبِي بَكْر، فَطَفِقَ أَبُو بَكْر يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دارِهِ، ولا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ ولا القِراءَةِ فِي غَيْر دارِهِ، ثُمَّ بَدا لأَبِي بَكْرِ، فابْتَنَىٰ مَسْجِدًا بِفِناءِ دارِهِ وَبَرَزَ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ (٧) عَلَيْهِ نِساءُ المُشْرِكِينَ وَأَبْناؤُهُمْ؛ يَعْجَبُونَ (٨) وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْر رَجُلًا بَكَّاءً، لا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرافَ قُرَيْشِ مِنَ المُشْرِكِينَ، فَأَرْسَلُوا إلىٰ ابْن الدَّغِنَةِ فَقَدِمُ عَلَيْهِمْ، فقالُوا لَهُ: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنا(١) أَبا بَكْرِ على أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دارِهِ، وَإِنَّهُ جاوَزَ ذَلِكَ، فابْتَنَى

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِرْكَ» بكسر الباء.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ابن الدُّغُنَّةِ» بضم الدال والغين وتشديد النون.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وأعْبُدُ». وضُبطت روايته والمتن بالنصب في (ص)، وأهمل ضبطها في (ب).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «لا يُخْرَجُ مِثْلُهُ وَلا يَخْرُجُ».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية دون رقم: «وَلْيُصَلِّ».

<sup>(</sup>٦) ضبطت في (و): «يُؤذِنا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فينقصف» (ن،ع)، وعزاها في (و، ب، ص) إلىٰ رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ بدل أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مِنْهُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَجزنا».

مَسْجِدًا بِفِناءِ دارِهِ، وَأَعْلَنَ الصَّلاةَ والقِراءَةَ، وَقَدْ خَشِينا أَنْ يَفْتِنَ أَبْناءَنا وَنِساءَنا(١)، فَأْتِهِ، فَإِنْ أَجَبَّ أَنْ يَعْلِنَ ذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ فَحَبَّ أَنْ يَعْلِنَ ذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ فِمَتَكَ؛ فَإِنَّا كَرِهْنا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرِ الإِسْتِعْلَانَ. قالَتْ عافِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ اللَّعِنَةِ أَبا بَكْرٍ، فَقالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ على ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيْكَ إِلَيْكَ عَلِيْهِ فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ على ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيْ وَمِي وَعَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ على ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدُ إِلَيْ وَمُعِيْهِ فَإِمْنَ اللهِ عَقْدَتُ لَكَ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ تَرُدُ إِلَيْ أَنْ عَلْمَتِ اللّهِ عَلَى وَمُولُ اللهِ عَلَيْهُ عِبْوارِكَ، وَأُولُ اللهِ عَلَى وَمُولُ اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى وَمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# (٥) بابُ (٥) الدَّيْن

٢٩٨ - صَّرَ ثُمَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّ ثِنَا اللَّيْثُ، عِن عُقَيْلٍ، عِن ابْنِ شِهابٍ، عِن أَبِي سَلَمَةَ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَ بُكَيْرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِنَ السَّمِيمُ كَانَ يُوْتَىٰ بِالرَّجُلِ/ المُتَوَقَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، [٩٧/٣]
فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا (٢٠)؟». فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفاءً صَلَّىٰ، وَإِلَّا قالَ لِلْمُسْلِمِينَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «يُفْتَنَ أبناؤُنا ونِساؤُنا».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ب)، وهو موافق لما في السلطانية، وبهامش اليونينية دون رقم: «فإنِّي». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «سَبَخَةً».

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وهاجَرَ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قضاءً» بدل «فضلاً».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٩٢/٣.

يَتَقَصَّف: يزدحم. نُخْفِرك: نغدر بك. سَبْخَة: أرض مالحة. السَّمُر: الشَّجر.

[۸۸/۱] «صَلُّوا على صاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ/ الفُتُوحَ، قالَ: «أَنا أَوْلَىٰ بِالمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ مِنَ المُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ مِنَ المُوْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ». (١٥/١) [ط: ٢٩٩٨، ٢٩٩٥، ٢٩٩٥، ٢٩٩٥، ٢٧٩١، ٤٧٨١]



<sup>(</sup>١) الحديث ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٦٩) وأبو داود (٢٩٥٥) والترمذي (٢٠٧٠، ٢٠٧٠) والنسائي (١٩٦٣) وابن ماجه (٢٤١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٢١٦.

# 

# كِتَابُ الوَكَالَة (١)

# (١) وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي القِسْمَةِ وَغَيْرِها

وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِها. (١٥١٥-٢٥٠٦) (١٧١٧)

٢٢٩٩ - صَّرَّتُ قَبِيصَةُ: حدَّثنا شُفْيانُ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجاهِدٍ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يُلَىٰ:

عَنْ عَلِيٍّ شِلَيْهِ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ سِلْللْهِ الْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ البُدْنِ الَّتِي نُجَّرْتُ وَبِجُلُودِها.(أَنْ [ر:١٧٠٧]

٢٣٠٠ - صَّرْتُنَا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ، عن أَبِي الخَيْرِ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَبِّيْ: أَنَّ النَّبِيَّ سِهَا سُعِيهُ مَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُها على صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَدَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ سِهَ الله عَلَىٰ صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ سِهَ الله عَلَىٰ صَحَابَتِهِ، فَبَقِي عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ سِهَ الله عَلَىٰ عَالَ: «ضَحِّ (٢) أَنْتَ». (ب) [ط: ٢٥٠٠، ٥٥٤٥، ٥٥٥٥]

# (٢) بابِّ: إذا وَكَّلَ المُسْلِمُ حَرْبِيًّا فِي دارِ الحَرْبِ أَوْ فِي دارِ الإِسْلَام جازَ

٢٣٠١ - صَّرْتُنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني يُوسُفُ بْنُ الماجِشُونِ، عن صالِحِ بْنِ إِبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عن أَبِيهِ:

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَبِّي قَالَ: كَاتَبْتُ أُمَّيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كِتَابًا: بِأَنْ يَحْفَظنِي فِي

(١) في رواية غير أبي ذر: «باب في الوكالة»، وفي رواية أبي ذر: «كتابٌ في الوكالة»، وهو عنده مقدَّم على البسملة.

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «بِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣١٧) وأبو داود (١٧٦٩) والنسائي في الكبرئ (٤١٤١-٤١٥٠، ٤١٥١-٤١٥٣) وابن ماجه (٣٠٩٩، ٣٠٩٥)، وانظر تحفة الأشراف:١٠٢١٩.

الجِلَال: جمع جُلّ، وهو ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٦٥) والترمذي (١٥٠٠) والنسائي (٤٣٧٩-٤٣٨٢) وابن ماجه (٣١٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٥. عَتود: ولد المعز ما لم يكمل سنة.

صاغِيَتِي بِمَكَّة، وَأَحْفَظَهُ فِي صاغِيَتِهِ بِالمَدِينَةِ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ، قالَ: لا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ، كاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كانَ فِي الجاهِلِيَّةِ، فَكاتَبْتُهُ: عَبْدُ عَمْرٍو، فَلَمَّا كانَ فِي يَوْمِ (١) بَدْرٍ، خَرَجْتُ كاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كانَ فِي الجاهِلِيَّةِ، فَكاتَبْتُهُ: عَبْدُ عَمْرٍو، فَلَمَّا كانَ فِي يَوْمِ (١) بَدْرٍ، خَرَجْتُ إِلاَّ مُنَا لِأُحْرِزَهُ حِينَ نامَ النَّاسُ، فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ وَقَفَ على مَجْلِسٍ مِنَ الأَنْصارِ (١)، فَقَالَ: أُمَيَّةُ بْنَ (٣) خَلَفٍ، لا نَجَوْتُ إِنْ نَجا أُمَيَّةُ. فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الأَنْصارِ فِي آثارِنا، فَلَمَّا فَقَالُ: أُمَيَّةُ بْنَ (٣) خَلَفٍ، لا نَجَوْتُ إِنْ نَجا أُمَيَّةُ. فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الأَنْصارِ فِي آثارِنا، فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونا، خَلَفُ لَهُمُ ابْنَهُ لأَشْعَلَهُمْ (٤) فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَبُوا حَتَّىٰ يَتُبَعُونا، وَكَانَ رَجُلًا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونا، خَلَقُتُ لَهُمُ ابْنَهُ لأَشْعَلُهُمْ (٤) فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أَبُوا حَتَّىٰ يَتُبَعُونا، وَكَانَ رَجُلًا ثَوْيَكُ، فَلَمَّا أَذْرَكُونا، قُلْتُ لَهُ ابْرُكُ. فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لأَمْنَعَهُ، فَتَخَلَّلُوهُ (٥) بِالسُّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّىٰ قَتَلُوهُ، وَأَصابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ. وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينا ذَلِكَ الْأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ وَلَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينا ذَلِكَ

### (٣) بابُ الوكالَةِ فِي الصَّرْفِ والمِيزانِ

وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ. (<sup>ب)</sup>

[٩٨/٣] ٢٣٠٢ - ٢٣٠٣ - صَّرُ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ/ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مالِكُ، عن عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ المَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ عَوْفٍ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ شَيْرَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَجُلَّا على خَيْبَرَ، فَجاءَهُمْ بِتَمْرِ جَنِيبٍ، فَقالَ(٧): «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذا؟» فَقالَ: إِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فلمَّا كان يومَ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «من» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا، وليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٣) كذا بالضبطين في (ب، ص)، وهي بالرفع في (و)، وأهمل ضبطها في (ن)، وضُبِّبَ علىٰ لفظة: «أمية» في (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «لِنَشْغَلَهُمْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي وروايةٍ لأبي ذر: «فَتَجَلَّلُوه» بالجيم بدل الخاء (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر والمُستملى والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَتَحَلَّلُوه» بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «قال أبو عبد الله: سَمِعَ يوسفُ صالحًا وإِبْراهِيمُ أَباهُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قالَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٧١٠.

صاغِيَتِي: خاصتي. لأُحْرِزَهُ: لأحفظه فيه.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٩٣/٣.

هَذَا(۱) بِالصَّاعَيْنِ(۱)، والصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ: «لا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّراهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّراهِمِ جَنِيبًا». وَقَالَ فِي المِيزانِ مِثْلَ ذَلِكَ.(أ) ٥[ر: ٢٢٠٢،٢٢٠١]

# (٤) بابُ: إذا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوِ الوَكِيلُ شاةً تَمُوتُ، أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ، ذَبَحَ وَأَصْلَحَ ما يَخافُ عَلَيْهِ الفَسَادَ (٣)

٢٣٠٤ - صَّرْنَا (٤) إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ: سَمِعَ المُعْتَمِرَ: أَنْبَأَنا عُبَيْدُ اللهِ، عن نافِعِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ يُحَدِّثُ:

عن أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ (٥) غَنَمُ تَرْعَىٰ بِسَلْعِ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنا (٢) مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فقالَ لَهُمْ: لا تَاكُلُوا حَتَّىٰ أَسْأَلَ النَّبِيَّ (٢) مِنَاسْمِيمِم، أَوْ أُرْسِلَ إلى النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِم مَنْ يَسْأَلُهُ. وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمِم عن ذاك، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِها. قالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَيُعْجِبُنِي أَنَّها أَمَةٌ، وَأَنَّها ذَبَحَتْ. (٢٠٥٥،٥٥١) [ط:٥٥٠١،٥٥٠١]

تابَعَهُ عَبْدَةُ، عن عُبَيْدِ اللهِ. (٥٠٤)

# (٥) بابّ: وَكَالَةُ الشَّاهِدِ والغايِب جايِزَةٌ

وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و إلى قَهْرَمَانِهِ وهو غايِبٌ عَنْهُ: أَنْ يُزَكِّيَ عن أَهْلِهِ، الصَّغِيرِ والكَبِيرِ. ٢٣٠٥ - صَّرَثنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا سُفْيانُ، عن سَلَمَةَ (١٠٠٠ عن أَبِي سَلَمَةَ:

<sup>(</sup>١) قوله: «من هذا» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية بدون رقم: "بِصاعَيْنِ" منكَّرًا (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «...أو شيئًا يفسد أَوْ أَصْلَحَ ما يَخافُ الفَسادَ». قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «لَهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: ﴿غَنَمِها».

<sup>(</sup>٧) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وبهامش اليونينية دون رقم: «رسولَ الله».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنِ كُهَيْلِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٩٣) والنسائي (٤٥٥٧، ٤٥٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٩٦، ٤٠٤٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه ابن ماجه (٣١٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣٤. سَلْع: جبل في المدينة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ الْقِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقاضاهُ، فَقالَ: «أَعْطُوهُ». فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَها، فَقالَ: «أَعْطُوهُ». فَقالَ: أُوْفَيْتَنِي فَقالَ: «أَعْطُوهُ». فَقالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَيْتَنِي أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ. قالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ عِنَا لَهُ إِلَّا مِنَا اللَّهُ بِكَ. قالَ النَّبِيُ مِنَ اللَّهُ عِنارَكُمْ أَجْسَنُكُمْ قَضَاءً». (أ) [ط: ٢٩٦، ٢٣٩، ٢٣٩، ٢٣٩، ٢٣٩، ٢٣٩، ٢٣٩، ١٣٩٢، ٢٠٠١]

# (٦) بابُ الوكالَة فِي قضاء الدُّيُونِ

٢٣٠٦ - صَرَّ سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ: سَمِعْتُ أَبا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهِ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ مِنَ الله الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الله أَنَى النَّبِيَّ مِنَ الله الله عَنْ أَبُو فَأَخْلُظ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحابُهُ ، فقالَ رَسُولُ الله مِنْ الله مِنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال

(٧) بابُ: إذا وَهَبَ شَيْتًا لِوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ جازَ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيمِ لَكُمْ »(ب) لِوَفْدِ هَوَاذِنَ حِينَ سَأَلُوهُ المَغانِمَ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّعِيمِ لَا : «نَصِيبِي لَكُمْ »(ب)

٢٣٠٧ - ٢٣٠٨ - ٣٠٠٥ - صَّرَّنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهابٍ، قالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ:

أَنَّ مَرْوانَ بْنَ الْحَكَمِ والْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخبَرَاهُ: أَنَّ/ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالله عِنَالله عِن جاءَهُ وَفُدُ هَوازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنَالله عِيْمِمْ:

(أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّايِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا المالَ، وَقَدْ (٣) كُنْتُ اسْتَانَيْتُ بِهِمْ (٤)». وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّه مِنَالله عِيمُ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّايِفِ،

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية غيرهما: «فإنَّ خيرَكم أحسنُكم».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَقَدْ».

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (و، ب، ص)، وفي نسخة: «بِكُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠١) والترمذي (١٣١٦، ١٣١٧) والنسائي (٤٦١٨، ٢٦٩٣) وابن ماجه (٢٤٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٦٣. القَهْرَمَان: كلمة فارسية، وهو الخازن القائم بأمور موكله.

<sup>(</sup>ب) النسائي (٣٦٨٨)، قارن بتغليق التعليق: ٣٩٥/٣.

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنَالِهُ عَيْرُ رادًّ لهم (۱) إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قالُوا: فَإِنَّا نَخْتارُ سَبْيَنا. فَقامَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَالِهُ عِنَالِهُ عِنَى المُسْلِمِينَ، فَأَثْنَى على اللَّهِ بِما هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ إِخُوانَكُمْ هَوُ لَاءِ قَدْ جاؤُونا تائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُكُونَ على حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ ما أَنْ يُكُونَ على حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ ما أَنْ يُكُونَ على حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوْلِ ما يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّولِ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ

# (٨) بابُ: إذا وَكَّلَ رَجُلٌ (٦) أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطِي، فَأَعْطَىٰ علىٰ ما يَتَعارَفُهُ النَّاسُ

٢٣٠٩ - صَّرْتُنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْراهِيمَ: حدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عن عَطاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ وَغَيْرِهِ -يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عِلَىٰ بَعْضِ، وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ، رَجُلٌ واحِدٌ مِنْهُمْ-:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّى قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مَ فِي سَفَرٍ، فَكُنْتُ على جَمَلِ ثَفَالٍ، إِنَّمَا هُو فِي آخِرِ القَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُ مَ، فَقالَ: «مَنْ هَذا؟» قُلْتُ: جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قالَ: «مَا لَكَ؟» قُلْتُ: خابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. قالَ: «مَا لَكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «أَعْطِنِيهِ». هَا لَكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «أَعْطِنِيهِ». فَقَالٍ. قالَ: «أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: «أَعْطِنِيهِ». فَقُلْتُ (٧): بَلْ هُو [٨٨/ب]

<sup>(</sup>١) في متن (و، ب، ص): ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «يَطِيبَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يا رَسُولَ اللهِ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لهم» ليست في رواية أبي ذر والا في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٥) هكذا في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي أيضًا، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَرْفَعَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «إذا وَكُّل رَجُلًا»، قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٧) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قالَ»، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٩٣) والنسائي في الكبرى (٨٨٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥١،١١٢٥١. اسْتَاتَيْتُ: تمهلت. يُطَيِّبُ: يعطيه عن طيب نفس منه من غير عوض.

# (٩) باب وَكَالَةِ الْامْرَأَةِ (٥) الإمامَ فِي النِّكَاحِ

٢٣١٠ - صَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن أَبِي حازِم:

ا اللهِ مِنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ/ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَ سُهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهُبْتُ لَكَ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ/ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ وَاللهِ اللهِ مِنَ اللهُ وَالْنِي اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(١٠) بابُ: إذا وَكَّلَ رَجُلًا، فَتَرَكَ الوَكِيلُ شَيْتًا فَأَجازَهُ المُوكِّلُ فَهوَ جايِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إلىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى جازَ ٢٣١١ - وقالَ عُثمانُ بْنُ الهَيْثَمِ أَبُو عَمْرِو: حدَّثنا عَوْفٌ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «قال: بَلْ بِعْنِيه».

<sup>(</sup>٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «قالَ: قَدْ أَخَذْتُه».

<sup>(</sup>٣) أهمل ضبطها في (ن، و)، وضبطها في (ب، ص) بالجزم، وعزا الرفع في (ب) لرواية كريمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «قِرابَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «المَرْأَةِ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «لك» ثابتة في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وليست في رواية كريمة، قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨، ٣٠١٥) والترمذي (١١٠٠، ١٢٥٣) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢٢٠، ٤٦٣٧) (٢٤١-٤٦٤١) وابن ماجه (١٨٦٠، ٢٢٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٥٥، ٢٤٥٥.

ثَفَال: هو البطيء الثقيل. خلا منها: أي مات عنها زوجها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٢٥) وأبو داود (٢١١١) والترمذي (١١١٤) والنسائي (٣٢٠٠، ٣٣٨٠، ٣٣٣٩) وابن ماجه (١٨٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٤٢.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي إِنَا وَكُلِّنِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَى السَّمِيرَ لِم بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعام، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: واللَّهِ(١) لَأَرْفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ للسِّيمِ لم. قالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيالٌ وَلِي (١) حاجةٌ شَدِيدَةٌ. قالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فقالَ النَّبِيُّ مِنْ السُّعِيمِ : «يا أَبا هُرَيْرَةَ، ما فَعَلَ أَسِيرُكَ البارِحَةَ؟ " قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، شَكا حاجَةً شَدِيدَةً وَعِيالًا، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قالَ: «أَما إِنَّهُ (٣) قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ». فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى السَّعِيمَ : إِنَّهُ سَيَعُودُ. فَرَصَدْتُهُ، فَجاءَ يَحْثُو(٢) مِنَ الطَّعام، فَأَخَذْتُهُ(٥)، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّه عِنْ اللَّه عَنْ مَا اللَّه عَنْ مَحْتاجٌ وَعَلَى عِيالٌ، لا أَعُودُ. فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فقالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمِم: «يا أَبا هُرَيْرَةَ، ما فَعَلَ أَسِيرُكَ؟» قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، شَكا حاجَةً شَدِيدَةً وَعِيالًا، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قالَ: «أَمَا إِنَّهُ(٣) قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ». فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجاءَ يَحْثُو (٤) مِنَ الطَّعام، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَىٰ السَّعِيْرَام. وَهَذا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ(٢) تَزْعُمُ لا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ. قالَ: دَعْنِي؛ أُعَلِّمْكَ كَلِماتٍ يَنْفَغُكَ اللهُ بِها. قُلْتُ: ما هُوَ(٧)؟ قالَ: إذا أَوَيْتَ إلىٰ فِراشِكَ، فاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ: ﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَٱلْحَقُ ٱلْقَيْوُمُ ﴾ حَتَّىٰ تَخْتِمَ الآيةَ [البقرة:٥٥٥]، فَإِنَّكَ لَنْ يَزالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حافِظٌ، ولا يَقْرَبَكَ(٨) شَيْطانٌ (٩) حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فقالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسَمْ عِيمَم: «ما فَعَلَ أَسِيرُكَ البارِحَةَ؟ " قُلْتُ(١٠): يا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِماتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بها فَخَلَّيْتُ

<sup>(</sup>١) قوله: «والله» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: "وَبِي".

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ص) بكسر الهمزة وفتحها، وهو موافق لما في الإرشاد، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «فَجَعَلَ يَحْثُو».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «فَأَخَذْتُهُ» ليست في (ن).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «إنَّكَ» بكسر الهمزة.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «ما هُنَّ».

<sup>(</sup>A) في رواية كريمة: «لا يَقْرَبَنَّكَ».

<sup>(</sup>٩) بهامش اليونينية دون رقم: «الشيطانُ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَقُلْتُ».

سَبِيلَهُ. قالَ: «ما هِيَ؟» قُلْتُ(١): قالَ لِي: إذا أَوَيْتَ إلىٰ فِراشِكَ، فاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِها حَتَّىٰ تَخْتِمَ (١): ﴿ اللهِ كَا إِللهُ إِللهُ هُوَ اَلْحَى الْقَيْوُمُ ﴾. وقالَ لِي (٣): لَنْ يَزالَ (٤) عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حافِظُ، ولا يَقْرَبَكَ شَيْطانٌ (٥) حَتَّىٰ تُصْبِحَ -وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ علىٰ الخَيْرِ - فقالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عِيمِم: «أَمَا يَقْرَبَكَ شَيْطانٌ (٥) حَتَّىٰ تُصْبِحَ -وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ علىٰ الخَيْرِ - فقالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عِيمِم: «أَمَا يَقْرَبَكَ شَيْطانٌ (٥) قَدْ وهو كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخاطِبُ مُنْذُ (٧) ثَلَاثِ لَيالٍ يا أَبا هُرَيْرَةً ؟» قالَ: لَا، قَالَ: لَا، وَذَاكَ شَيْطانٌ (٥). ٥

## (١١) باب: إذا باعَ الوَكِيلُ شَيْئًا فاسِدًا، فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ

٢٣١٢ - صَرَّنَا إِسْحاقُ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ صالِحٍ: حدَّثنا مُعاوِيَةٌ -هُو ابْنُ سَلَّامٍ - عن يَحْيَى، قالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الغافِر:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ شَيْهِ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ مِنَى اللَّهِ بِتَمْرِ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ عَنْ مَنه صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ؛ [١٠١/٣] النَّبِيُّ مِنَى اللَّهِ عَنْ أَيْنَ هَذَا؟ » قَالَ بِلَالُ: كَانَ عِنْدَنا (٨) تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ منه صَاعَيْنِ بِصَاعٍ ؛ لِلَّانِّ عِنْ اللَّهِ عَنْ أَلرَّبا وَعَنْ أَلرِّبا وَعَنْ أَلرِّبا وَعَنْ أَلرِّبا وَلَكُنْ الرِّباعَيْنُ الرِّباعَيْنُ الرِّباعَيْنُ الرِّباعَيْنُ الرِّباعَيْنُ الرِّباعَيْنُ الرِّباء لا تَفْعَلْ ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِي فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ، ثُمَّ اشْتَرِو (٩)». (٠٠)٥

(١٢) بابُ الوَكالَةِ فِي الوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَاكُلَ بِالمَعْرُوفِ ٢٣١٣ - صَرَّنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرِ و قالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ شَلَّهِ: لَيْسَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «الآية».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «لي» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَمْ يَزَلْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «ولا يَقْرَبُكَ الشَّيْطانُ».

<sup>(</sup>٦) هكذا ضُبطت الهمزة في (ص)، وبالكسر ضُبطت في (و)، وأهمل ضبطها في (ن، ب).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «مُذْ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «عِنْدِي».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «اشْتَرِ بهِ».

<sup>(</sup>أ) النسائي في الكبرئ (١٠٧٢٩).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٩٤) والنسائي (٢٥٥٤ - ٥٥٧) وابن ماجه (٢٢٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٦٦.

أوَّه: كلمة تقال عند التوجع.

علىٰ الوَلِيِّ جُناحٌ أَنْ يَاكُلَ وَيُوْكِلَ صَدِيقًا(۱)، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مالًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُو يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِلنَّاسِ(۱) مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. أَصْ[ط: ٢٧٣٧،٢٧٣،٢٧٢،٢٧٢،٢٧٣،٢٧٣] عُمَرَ، يُهْدِي لِلنَّاسِ(۱) مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. أَصْ[ط: ٢٧٧٧،٢٧٣،٢٧٢،٢٧٢،٢٧٣،٢٧٣]

٢٣١٥ - ٢٣١٥ - صَرَّثنا أَبُو الوَلِيدِ: أَخبَرَنا (٣) اللَّيْثُ، عن ابْن شِهابِ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ (١٠):

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْ مَ النَّبِيِّ مِنَاسِّيهُ مَ قَالَ: (واغْدُ يا أُنَيْسُ إِلَى (٥) امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها». (٤٠) [ط۱: ١٦٤٦، ١٦٩٥، ١٦٧٦، ١٦٣٣، ١٦٨٢، ١٨٣١، ١٨٢٨، ١٨٢٠، ١٨٢٨، ١٨٢٥، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٢٨٠، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٠٠٠ ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٨٢٨، ١٠٠٨٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

٢٣١٦ - صَّرْثنا ابْنُ سَلَامٍ (١): أَخبَرَنا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عن أَيُّوبَ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحارِثِ، قالَ: جِيءَ بِالنَّعْمانِ (٧) - أَوِ ابْنِ النَّعَيْمانِ - شارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ عُفْرَ بْنِ أَلْ يَضْرِبُوا، قالَ: فَكُنْتُ أَنا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْناهُ بِالنِّعالِ والجَريدِ. (٥٠) [ط: ٢٧٧٥، ٢٧٧٤]

## (١٤) بابُ الوَكالَةِ فِي البُدْنِ وَتَعاهُدِها

٢٣١٧ - صَرَّ إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّ ثني مالِكُ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّها أَخبَرَتْهُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «لَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «لناسٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: "بنِ عَبْدِ اللَّهِ".

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «عِلَىٰ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «سلَّام» بتشديد اللام.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة: «بالنُّعيْمانِ» مصغَّرًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۶۳۲) وأبو داود (۲۸۷۸، ۲۸۷۹) والترمذي (۱۳۷۵) والنسائي (۳۶۰۱،۳٥۹۸،۳٦۰۰،۳۵۹۷) وابن ماجه (۱۳۷۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۳۲۰. غير مُتَأَثِّل: غير جامع ومُكتَنِز لنفسه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١٠) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١٠٦، ٣٧٥٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبري (٥٩٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٠٧.

# (١٥) بابُ: إذا قالَ الرَّجُلُ لِوَكِيلِهِ: ضَعْهُ حَيْثُ أَراكَ اللَّهُ. وَقالَ الوَكِيلُ: قَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ

٢٣١٨ - مَدَّثِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قالَ: قَرَأْتُ على مالِكِ، عن إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ طِلَّهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ (() بِالمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ (() بِالمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَاءٍ فيها طَيِّبٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا الْهِ حَقَى تُنفِقُوا مِنَا شِحْبُورِ ﴾ [آل عمران: ٩٦] قامَ أَبُو طَلْحَةَ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنَالُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تابَعَهُ/ إِسْماعِيلُ، عن مالِكِ. (٤٥٥٤) وَقَالَ رَوْحٌ، عن مالِكٍ: رابِحٌ. (ج)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أَنْصارِيٍّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بَيرُحَا» بالقصر بلا مد.

<sup>(</sup>٣) ضبطها في (و) بالسكون، وأهمل ضبطها في باقي الفروع، ونقل في (ب، ص) ضبطها عن الفرع بأوجهِ ثلاثٍ: بتنوين الكسر، وبالسكون مع التخفيف، ومع التشديد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۲۱) وأبو داود (۱۷۵۷، ۱۷۵۷-۱۷۵۷) والترمذي (۹۰۸، ۹۰۹) والنسائي (۱۷۷۵، ۲۷۷۹، ۲۷۷۷) وانظر ۲۷۷۸-۲۷۷۸، ۲۷۸۳، ۲۷۸۹، ۳۰۹۱، ۳۰۹۵، ۲۷۹۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۷۸۹، ۱۷۸۹.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٩٨) وأبو داود (١٦٨٩) والترمذي (٢٩٩٧) والنسائي (٣٦٠٢) وفي الكبرئ (١١٠٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٤. بَخِ: كلمة تقال عندالمدح والرضا بالشيء، وتكرر للمبالغة.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٩٧/٣.

## (١٦) بابُ وَكَالَةِ الأَمِين فِي الخِزانَةِ وَنَحْوِها



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي: "طَيِّبًا" بالنصب.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٢٣) وأبو داود (١٦٨٤) والنسائي (٢٥٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٣٨.

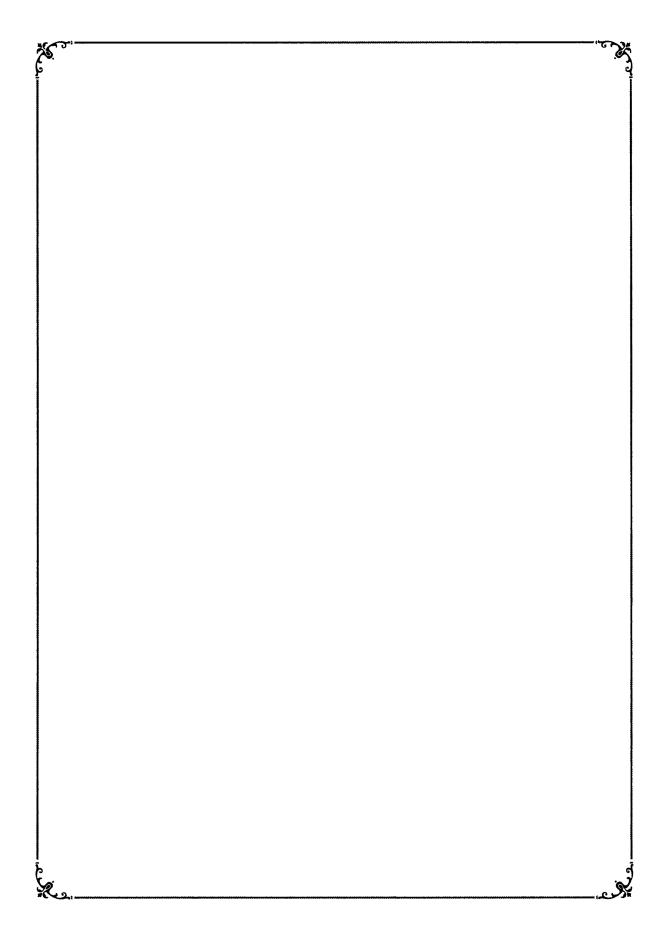

# بيني التعاليم التعاليم

## ما جاءً في الحَرْثِ والمُزارَعَةِ

(١) بابُ فَضْلِ (١) الزَّرْعِ والغَرْسِ إذا أُكِلَ منْهُ، وقَوْلِهِ (١) تَعالَىٰ: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحَرُّثُونَ ﴿ وَأَنْتُمْ تَزَرَعُونَهُ وَأَمْ خَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلَنَكُ حُطَكَمًا ﴾ [الواقعة: ٦٣- ٦٥]

٢٣٢٠ - صَّرْثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ (ح)

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ المُبارَكِ: حدَّثنا أَبُو عَوانَةَ، عن قَتادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ (٣) ﴿ إِنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) مِنَى اللَّهِ عَنْ أَنَسٍ (٣) مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَاكُلُ منه طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ». ٥

وَقَالَ لَنا مُسْلِمٌ: حدَّثنا أَبانُ: حدَّثنا قَتادَةُ: حدَّثنا أَنَسٌ، عن النَّبِيِّ مِنَاسَّطِيرً م. (أ) [ط: ٦٠١٢]

(٢) باب ما يُحْذَرُ (٥) مِنْ عَواقِبِ الإشْتِغالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ، أَوْ مُجاوَزَةِ الحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ

٢٣٢١ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سالِمٍ الحِمْصِيُّ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ الأَلْهانِيُّ:

عَنْ أَبِي أُمامَةَ الباهِلِيِّ -قالَ: وَرَأَىٰ سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ، فقالَ -: سَمِعْتُ النَّبِيَّ (٦)

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وقولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ مالِكٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «النَّبِيُّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يُحَذَّرُ» بالتشديد.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «رَسُولَ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٥٣) والترمذي (١٣٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٣١، ١٤٣١.

صِنَىٰ السَّامِيهُ مَ يَقُولُ: ﴿ لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أُدْخِلَهُ الذُّلُّ (١)». (أ)

## (٣) إب اقتناء الكلب للحرث

٢٣٢٢ - صَّرْثُنَا مُعاذُ بْنُ فَضالَةَ: حدَّثنا هِشامٌ، عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيراطُّ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ ماشِيَةٍ». (ب) [ط: ٣٣٢٤]

قالَ<sup>(۱)</sup> ابنُ سِيرِينَ وَأَبُو صالِحٍ، عن أبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ مِنْ *سُمِيمِ عُم*: «إلَّا كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ حَرْثٍ، أَوْ صَيْدٍ».

وقالَ أَبُو حازِمٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمِم: «كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ ماشِيَةٍ<sup>(٣)</sup>». (جَ) ٢٣٢٣ - صَ*َّرْثنا* عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أخبَرَنا مالِكُ، عن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ: أَنَّ السَّايِّبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ -رَجُلًا(٤) مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ مُ -رَجُلًا(٤) مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ مُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهِ مُ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْبًا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا ولا ضَرْعًا، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيراطً». قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مَ ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا لَمَنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مَ ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا المَسْجِدِ. (٥) [ط: ٣٣٢٥]

<sup>(</sup>١) في رواية [ق]: "إلَّا جازَ الذُّلُ" (ن، و)، وخرِّج لهذا الاختلاف في (ب، ص) في الترجمة عند قوله: "أو مجاوزة الحدِّ"، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: "إلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الذُّلَّ"، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: "قال محمدٌ: واسمُ الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: "قال محمدٌ: واسمُ أَبِي أُمامَةَ صُدَيُّ بْنُ عَجْلانَ".

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وَقالَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «كلب ماشيةٍ أو صيدٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «رَجُلِّ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٤٩٢٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٧٥) وأبو داود (٢٨٤٤) والترمذي (١٤٩٠) والنسائي (٢٨٩٩، ٢٢٩٠) وابن ماجه (٣٢٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٤٢٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٩٨/٣.

<sup>(</sup>د)أخرجه مسلم (١٥٧٦) والنسائي (٤٢٨٥) وابن ماجه (٣٢٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٦ ٤.

### (٤) بابُ اسْتِعْمالِ البَقَر لِلْحِراثَةِ

١٩٣٤ - صَرَّنُا (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثنا غُنْدَرُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عن سَعْدٍ (١): سَمِعْتُ أَبا سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَة / بِنْ بَنْ بَنْ بَنْ اللَّبِيِّ مِنْ اللَّيْبِيِّ مِنْ اللَّيْبِ مَالَ : (آمَنْتُ بِهِ أَنا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَخَذَ الذِّيْبُ شاةً فقالتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، خُلِقْتُ لِلْحِراثَةِ ». قالَ: (آمَنْتُ بِهِ أَنا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَخَذَ الذِّيْبُ شاةً فَتَبِعَها الرَّاعِي، فقالَ (٣) الذِّيْبُ: مَنْ لَها يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لا راعِيَ لَها غَيْرِي ؟! ». قالَ: (آمَنْتُ بِهِ فَتَبِعَها الرَّاعِي، فقالَ (٣) الذِّيْبُ: مَنْ لَها يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لا راعِيَ لَها غَيْرِي ؟! ». قالَ: (آمَنْتُ بِهِ أَنا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ». قالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَيُّذِ فِي القَوْمِ. (أَ) [ط: ٣٦٦٦٣، ٣٤٧١]

# (٥) بابُ: إذا قالَ: اكْفِنِي مَؤُونَةَ النَّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ (٤)، وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ

٢٣٢٥ - صَّرْتُنا الحَكَمُ بْنُ نافِع: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُّمِيْمُ: اقْسِمْ بَيْنَنا وَبَيْنَ إِخُوانِنا النَّخِيلَ (٥). قَالَ: «لَا». فقالُوا: تَكْفُونا المَوُّونَةَ، وَنَشْرِكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْنا وَأَطَعْنا. (٢٥) [ط: ٢٧١٩، قَالَ: «لَا».

# (٦) بابُ قَطْع الشَّجَرِ والنَّحْلِ

وَقَالَ أَنَسٌ: أَمَرَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ النَّخْلِ فَقُطِعَ. (٤٢٨)

٢٣٢٦ - حَدَّثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، عن نافع:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ اللَّهِ مِنْ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّهِ مَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ البُوَيْرَةُ، وَلَها يَقُولُ حَسَّانُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ إبرُ اهِيمَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «لَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وَغَيْرِهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «النَّخْلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٨٨) والترمذي (٣٦٧٧، ٣٦٩٥) والنسائي في الكبرئ (٨١١١-٨١١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٥١. (ب) أخرجه النسائي في الكبرئ (٨٣٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٣٨.

وهان (١) على سَراةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيقٌ بِالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ (أ) ٥

[4:17.7,17.3,77.3,34,4]

#### (V) باتِ (V)

٢٣٢٧ - صَّرَ ثُمَّا مُحَمَّدُ ("): أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصادِيِّ: سَمِعَ رافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيةِ (") منها مُ سَمِعَ رافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قالَ: فَمِمَّا (أَنْ يُصابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَمِمَّا (٥) يُصابُ الأَرْضُ منها مُ سَمَّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قالَ: فَمِمَّا (٤) يُصابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَمِمَّا (٥) يُصابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينا، وَأَمَّا الذَّهَبُ والوَرِقُ (٦) فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ. (٢٥) [ر: ٢٨٦٦]

## (٨) بابُ المُزارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عن أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: ما بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ على التُّلُثِ والرُّبُع.

وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مالِكِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، والقاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرِ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وابْنُ سِيرِينَ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْع.

وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَىٰ: إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالبَنْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاؤُوا بِالبَنْرِ فَلَهُمْ كَذا.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والحَمُّويِي والمُستملى: «لَهانَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ مُقاتِلِ».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ب، ص) بالياء المُشدَّدة المفتوحة نقلًا عن اليونينيَّة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَمهْما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ومَهْما».

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأما الذَّهبُ والفِضَّةُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٤٦) وأبو داود (٢٦١٥) والترمذي (١٥٥٢، ٣٣٠٢) والنسائي في الكبرى (٨٦٠٨، ٨٦٠٩، ١١٥٧٣) وابن ماجه (٢٨٤٤، ٢٨٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٣٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٤٧) وأبو داود (٣٣٩٢، ٣٣٩٣) والترمذي (١٣٨٤) والنسائي (٣٨٩٩) وابن ماجه (٢٤٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٥٣.

مُزْدَرَعًا: المُزْدَرَعُ: مكان الزرع.

وَقَالَ الحَسَنُ: لا بَاسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لِأَحَدِهِما، فَيُنْفِقانِ جَمِيعًا، فَما خَرَجَ فَهوَ بَيْنَهُما. وَرَأَىٰ ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ.

وَقَالَ الحَسَنُ: لا بَاسَ أَنْ يُجْتَنَى القُطْنُ على النَّصْفِ.

وَقَالَ إِبْراهِيمُ وابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ والحَكَمُ والزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ: لا بَاسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ(١) بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوهِ.

وَقالَ مَعْمَرٌ (١): لا بَاسَ أَنْ تَكُونَ (٣) الماشِيَةُ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ إلىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى (١). (١) ١٣٢٨ - صَرَّنَا إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ، عِن/عُبَيْدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ اللَّهَ أَخبَرَهُ، عن النَّبِيِّ (٥) صِنَ اللَّهِ الم عامَلَ تُخيبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مَنها مِنْ ثَمَرٍ (١) أَوْ ذَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْواجَهُ مِايَّةَ وَسْقٍ: ثَمانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ (٧) وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ (٨) عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْواجَ النَّبِيِّ مِنَ الله عُلْمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الماءِ والأَرْضِ، أَوْ يُمْضِي لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتارَ الوَسْقَ، وكانَتْ عايشَةُ اخْتارَتِ الأَرْضَ. (٢٥٥- ٥) [ر: ١٢٨٥]

# (٩) بابّ: إذا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزارَعَةِ

٢٣٢٩ - صَرَّ ثَنا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن عُبَيْدِ اللهِ: حدَّ ثني نافِعٌ:

[1.5/4]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «الثَوْرَ».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وفي رواية كريمة: «مُعْتَمِرٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أنْ تُكْرَىٰ».

<sup>(</sup>٤) قوله: "إلى أجل مسمى" ثابت في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وبهامش اليونينية: عند الحافظ أبي ذر على: "إلى أجل مسمى" (سه) هكذا على أنه عندهما دون الحَمُّويِي، وهو ثابت على ما تراه في روايته في هذا الأصل، وكذلك كل ما أشار إليه في المواضع المُعْلَم عليها، فاعلم ذلك وأنعم النظر فيه. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «أنَّ النَّبِيَّ».

<sup>(</sup>٦) بهامش (ب، ص): في اليونينية يحتمل أن يكون: «ثُمْر» أو «ثمَر». اه.

<sup>(</sup>٧) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ : «ثمانين... وعشرين».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «وَقَسَمَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۵۵۱) وأبو داود (۳۰۰، ۳۰۰۸، ۳۲۰۸، ۳٤۰۹) والترمذي (۱۳۸۳) والنسائي (۳۹۳۹، ۳۹۲۹) وابن ماجه (۲٤٦۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۸۰۸.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَلِّمُ قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ مِنَ *سَّعِيمُ م*َ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنها مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. <sup>(1)</sup> ۞ [ر:٢٨٥]

#### (۱۰) بابً

٢٣٣٠ - حَدَّثنا مَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيانُ: قالَ عَمْرُو: قُلْتُ لِطاوُسِ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخابَرَةَ؛ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ عَنْهُ. قالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي<sup>(۱)</sup> أَعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ (۱)، وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَكِنْ قالَ: «أَنْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَبِيَّهُ - أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الله الله عَنْهُ، وَلَكِنْ قالَ: «أَنْ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَبِيَّهُ - أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الله عَنْهُ، وَلَكِنْ قالَ: «أَنْ يَاخُذُ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا». (١٩٥٠ - ١٣٤٤) عَنْهُ مَنْ أَنْ يَاخُذُ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا». (١٩٥٠ - ١٣٤٥)

#### (١١) باب المُزارَعة مَعَ اليَهُودِ

٢٣٣١ - صَّرْثُنَا ابْنُ مُقاتِلِ (٤): أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عن نافع:

# (١٢) باب ما يُكْرَهُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي المُزارَعَةِ

٢٣٣٢ - صَّرْثُنَا صَدَقَةُ بْنُ الفَصْلِ: أَخبَرَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن يَحْيَىٰ: سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ:

عَنْ رافِعٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُنا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ (٥٠): هَذِهِ

(١) في رواية أبي ذر: «فَإِنِّي».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وأُعِينُهُمْ»، وضبط روايتهما في (ب، ص): «وأُعْنِيهم».

(٣) في رواية أبي ذر: «إنْ يَمْنَحْ».

(٤) في رواية أبي ذر: «محمدُ بنُ مُقاتِلٍ»، قارن بما في الإرشاد.

(٥) في رواية أبي ذر: «ويَقُولُ»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۵۵۱) وأبو داود (۳۰۰، ۳۰۰۸، ۳۲۰۸، ۳۴۰۹) والترمذي (۱۳۸۳) والنسائي (۳۹۳، ۳۹۲۹) وابن ماجه (۲٤٦۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۸۱۳۸.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٥٠) وأبو داود (٣٣٨٩) والترمذي (١٣٨٥) والنسائي (٣٨٧٣) وابن ماجه (٢٤٥٦، ٢٤٦٢، ٢٤٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٣٥.

المُخابَرَة: المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض، مِنْ خَبَرتُ الأرضَ: شققتُها للزراعة فقط.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۵۵۱) وأبو داود (۳۰۰۸، ۳۰۰۸، ۳۲۰۸، ۳۴۰۹) والترمذي (۱۳۸۳) والنسائي (۳۹۳۰، ۳۹۲۹) وابن ماجه (۲٤٦۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۹۳۲.

القِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ. فَرُبَّما أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهاهُمُ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهُ مُ. أَ٥[ر: ٢٢٨٦] (١٣) بابُّ: إذا زَرَعَ بِمالِ قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَكانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ

٢٣٣٣ - صَّرْثُنا(١) إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثِنا أَبُو ضَمْرَةَ: حدَّثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافِع:

عَنْ حَبْدِ اللّهِ بْنِ حُمَرَ ﴿ اللّهِ مُ عَنَ النّبِيِّ عَلَىٰ الله عِلْمُ اللّه عَلَىٰ فَم عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ صَحْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ ، فقالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : انْظُرُوا أَعْمالًا عَمِلْتُمُوها صالِحَةٌ لِلّهِ (٢) ، فادْعُوا الله بها لَعَلَهُ يُقَرِّجُها (٣) عَنْكُمْ . فقالَ أَحَدُهُمُ اللّهُمُ إِنَّهُ كَانَ لِي والِدانِ شَيْخانِ كَبِيرانِ ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ ، فَلَمْ (٤) فَإِدانِ شَيْخانِ كَبِيرانِ ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَيْتُ ، فَبَدَأْتُ بِوالِدانِ شَيْخانِ كَبِيرانِ ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغارٌ كُنْتُ أَرْعُومٍ ، فَلَمْ (٤) فَإِدانِ شَيْخانِ كَمِا كَنْتُ أَحْلُبُ ، وَإِنِّي اسْتَاخُرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمْ (٤) وَإِدانِ شَيْعُ مِوالِدَيَّ أَسْقِيهِما قَبْلَ بَنِيَّ ، وَإِنِّي اسْتَاخُرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَلَمْ (٤) وَإِدانِ مَنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِمْ ، وَلَكُومُ ، فَلَمْ اللّهُمْ وَاللّهُمُ إِنَّهُمَا الْمَاءُ ، وَوَعَلَى فَافُرْجُ لَنا فَرْجَةً نَرَىٰ منها السَّماء . فَقَرَجَ اللّهُمُ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمَّ أَحْبَنُتُها كَأَشَدً ما يُحِبُ الرِّجالُ النِّساء ، فَطَلَبْتُ وَقَالَ الشَّانِ فَي بِنْتُ عَمَّ أَحْبَنُتُها كَأَشَدً ما يُحِبُ الرِّجالُ النِّساء ، فَطَلَبْتُ مَعْلَمْ أَنِي وَعَلْتُهُ ابْتِعَاءَ وَجُهِكَ فَافُرْجُ لَنا فَرْجَةً نَرَىٰ منها السَّماء . فَقَرَجَ اللَّهُمَّ إِنَّها كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ أَحْبَنُتُها كَأَشَدً ما يُحِبُ الرِّجالُ النِّساء ، فَطَلَبْتُ اللّهُ عَلَيْ النَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَاجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزَّ ، فَلَمَّا قَضَىٰ عَمَلَهُ فَاللَهُ الْتَعْاءَ وَجُهِكَ مِنَا فَرُجَةً . فَفَرَجَ ، وَقَالَ الشَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَاجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزَّ ، فَلَمَّا قَضَىٰ عَمَلَهُ فَا فَلُمْ وَ وَقَالَ الشَّالِثُ : اللَّهُمَ إِنِي اسْتَاجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزَّ ، فَلَمَّا قَضَىٰ عَمَلَهُ فَالْ الثَّالِثُ : اللَّهُمَ إِنْ اللَّهُمَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي وَلَى النَّالِثُ عَلَى الللَّهُ الْمَا فَضَى عَمَلَهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْسُعَاقُ وَالْمَا قَضَى اللَّهُ الْمَا فَضَى الْمَا الشَالِعُ الْمَالَعُ

(أ) أخرجه مسلم (١٥٤٧) وأبو داود (٣٣٩٢، ٣٣٩٣) والترمذي (١٣٨٤) والنسائي (٣٨٩٩) وابن ماجه (٢٤٥٨)، وانظر تحفة الأشراف:٣٥٥٣.

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «خالِصَةً لله».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يَفْرُجُها» (و، ب، ص)، وهو المثبت في (ن) دون عزو.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَلَمْ ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «نايِّمَيْنِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَيَّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «آتِيَها».

قالَ(١): أَعْطِنِي حَقِّي. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ(١) حَتَّىٰ جَمَعْتُ منه بَقَرًا وَراعِيَها(٣)، فَجاءَنِي فَقالَ: اتَّقِ اللهَ. فَقُلْتُ(١): اذْهَبْ إلىٰ ذَلِكَ(٥) البَقَرِ وَرُعاتِها فَخُذْ. فَقالَ: اتَّقِ اللهَ وَلا تَسْتَهْزِئُ إِنَّ اللهَ وَلا تَسْتَهْزِئُ أَنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي لا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَخُذْ. فَأَخَذَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي التَّهُ وَلا تَسْتَهْزِئُ أَنَّ بِي. فَقُلْتُ (٧): إِنِّي لا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَخُذْ. فَأَخَذَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجُ ما بَقِيَ. فَفَرَجَ اللهُ اللهُ (١٥ و ٢١٥)

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( ١٠٠ : وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةً ، عن نافِع : فَسَعَيْتُ . ٥ (٩٧٤ ٥ )

(١٤) بابُ أَوْقافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيمِ مَ

وَأَرْضِ الخَراجِ، وَمُزارَعَتِهِمْ وَمُعامَلَتِهِمْ

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمَ لِعُمَرَ: «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لا يُباعُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ». فَتَصَدَّقَ بِهِ. (٢٧٦٤) ٢٣٣٤ - صَرَّتُنا صَدَقَةُ: أخبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عن مالِكٍ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ قَالَ:

#### (١٥) باب مَنْ أَحْيا أَرْضًا مَواتًا

وَرَأَىٰ ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ<sup>(٩)</sup> الخَرابِ بِالكُوفَةِ مَوَاتُّ<sup>(١٠)</sup>. وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) بسكون العين نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «ورُعاتَها».

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قلتُ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي: «تِلْكَ».

<sup>(</sup>٦) ضبطها في (ب، ص) بالجزم، وفي (ق) بهما معًا.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فَقالَ».

<sup>(</sup>A) قوله: «أبو عبد الله» ليس في نسخة، وليس في متن (و)، وفي رواية أبي ذر بدله: «إسماعيل».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «أرض» ليست في نسخة.

<sup>(</sup>١٠) لفظة: «مَوَاتٌ» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٤٣) وأبو داود (٣٣٨٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٤٦١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٠٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٩.

وَيُرْوَىٰ عن عُمَرَ وابْنِ عَوْفٍ<sup>(1)</sup>عن النَّبِيِّ مِنَ *النَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّب*ِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ فِيهِ حَقُّ».

وَيُرْوَىٰ فِيهِ عن جابِرٍ، عن النَّبِيِّ مِن السَّعِيمُ م. (ب)

٢٣٣٥ - صَّرْتُنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن عُرُوةَ:

عَنْ عايِشَةَ رَالِيَّهَ، عن النَّبِيِّ مِنْ الله عليه م قالَ: «مَنْ أَعْمَرَ (١) أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدِ فَهو أَحَقُ». قالَ عُرْوَةُ: قَضَىٰ بِهِ عُمَرُ رَبِي فِي خِلَافَتِهِ. ﴿>٥

#### (١٦) باتِ

٢٣٣٦ - صَّرْنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عن سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ:

عَنْ أَبِيهِ رَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْحَلَيْفَةِ (١) فِي بَطْنِ الوادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحاءَ مُبارَكَةٍ. فقالَ مُوسَى: وَقَدْ أَناخَ بِنا سالِمٌ بِالمُناخِ الَّذِي كانَ عَبْدُ اللّهِ يُنِيخُ بِهِ ، يَتَحَرَّىٰ مُعَرَّسَ رَسُولِ اللّهِ مِنَ اللّهِ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الوادِي، بَيْنَهُ وَبَيْنَ [١٠٦/٣] الطَّريقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ. (٥) [ر: ٤٨٣]

٢٣٣٧ - صَّرَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ: أَخْبَرَنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عن الأَوْزاعِيِّ، قالَ: حدَّثني يَحْيَى، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْن عَبَّاسِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أُعْمِرَ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «بِذِي الحليفة».

<sup>(</sup>أ) هكذا باتفاق الأصول: بعطف ابن عوف على عُمَر، وبهامش (ب، ص): حاشية: قال القاضي عياض في حرف العين المهملة من المشارق: في إحياء الموات: ويروى عن عَمرَ وآبن عوفي. كذا لهم، وعند الأصيلي: ويروى عن عُمرَ وآبن عوفي. بضم العين وفتح الواو للعطف، والأول الصواب، وهو عمرو بن عوف المزني. قلت: وقد ذكرت في تعليق التعليق أن إسحاق ابن راهويه أخرج الحديث المذكور في مسنده من طريق عَمرو بن عوف المزني، والله أعلم. من اليونينية. زاد في (ب): بخط الحافظ ابن حجر. اه. وكتب نحوه ملخصًا بهامش (ن)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٧٦.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣١٢/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرى (٥٧٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٩٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٣٤٦) وأبو داود (٢٠١١، ٢٠٤٤) والنسائي (٢٦٦٠، ٢٦٦١، ٢٦٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٥. مُعَرَّسه: مكان نزوله آخر الليل.

عَنْ عُمَرَ إِلَيْ ، عن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ رَبِّي -وهو بِالعَقِيقِ- أَنْ: صَلِّ فِي هَذا الوادِي المُبارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ (١) فِي حَجَّةٍ ». (أ٥ [ر: ١٥٣٤]

(١٧) بابِّ: إذا قالَ رَبُّ الأَرْضِ: أُقِرُّكَ ما أَقَرَّكَ اللَّهُ.

# وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا ، فَهُما على تَراضِيهِما

٢٣٣٨ - حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ: حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمانَ: حَدَّثنا مُوسَىٰ: أَخبَرَنا نافِعٌ: عَن ابْن عُمَرَ رَبُّ قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ عَن ابْن عُمَرَ رَبُّ قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ عَن ابْن عُمَرَ رَبُّ قالَ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمِ عَم (ب) ٥[ر: ٢١٨٥]

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ: حدَّثني مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عن نافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ بِنَيْمُ أَجْلَى اليَهُودَ والنَّصارَىٰ مِنْ أَرْضِ الحِجازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ لَمَّا ظَهَرَ على خَيْبَرَ، أَرادَ إِخْراجَ اليَهُودِ مِنْها، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْها لِلَّهِ مِنَاسِّعِيمُ لَمَّا ظَهَرَ على خَيْبَرَ، أَرادَ إِخْراجَ اليَهُودِ مِنْها، فَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْها لِلَّهِ مِنَاسِّعِيمُ وَلِرَسُولِهِ مِنَاسِّعِيمُ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرادَ إِخْراجَ اليَهُودِ مِنْها، فَسَأَلَتِ اليَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ وَلِرَسُولِهِ مِنَاسِّعِيمُ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرادَ إِخْراجَ اليَهُودِ مِنْها، فَسَأَلَتِ اليَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ وَلِلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ الثَّهِ مِنَاسِّعِيمُ وَلُولُ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ اللَّهُ مِنَاسِّعِيمُ اللَّهُ مِنَاسِّعِيمُ وَلُولُ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ وَلُولُ اللَّهُ مِنَاسِّعِيمُ وَلُولُ اللَّهُ مِنَالِهُ مِنَ اللَّهُ مِنَاسِّعِيمُ وَلُولُ اللَّهُ مِنَاسِّعِيمُ وَلُولُ اللَّهُ مِنَاسِّعِيمُ وَلَا عَمَلُها وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهُ مِنَاسُطِيمُ (اللَّهُ مِنَاسُطُهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مِنَاسُطِيمُ اللَّهُ مَا مُنَالُ اللَّهُ مَا مَا شِيْنَا». فَقُرُ وا(١) بها حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إلى تَيْماءَ وَأَرِيحاءَ . ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# (١٨) باب ماكانَ مِنْ أَصْحابِ (٣) النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيمِ يُواسِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّراعَةِ والثَّمَرَةِ (١)

٢٣٣٩ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقاتِلٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا الأَوْزاعِيُّ، عن أَبِي النَّجاشِيِّ مَوْلَىٰ رافِع بْنِ خَدِيج: سَمِعْتُ رافِعَ بْنَ خَدِيج بْنِ رافِع:

عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رافِع -قالَ ظُهَيْرٌ -: لَقد نَهانا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ السَّعِيمُ عَن أَمْرٍ كَانَ بِنا رافِقًا. قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ السَّعِيمُ مَ قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ قُلْتُ: مَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مِنْ السَّعِيمُ مَ قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «وقال عُمْرَةً».

<sup>(</sup>٢) في (ب): «تَقَرُّوا»، وفي (و): «فَقَرُّوا»، وصوَّبه في هامش (ق).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ما كانَ أصْحابُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «والثَّمَرِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٨٠٠) وابن ماجه (٢٩٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥١٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۵۵۱) وأبو داود (۳۰۰، ۳۰۰۸، ۳۲۰۸، ۳۲۰۸) والترمذي (۱۳۸۳) والنسائي (۳۹۲۹، ۳۹۲۰) وابن ماجه (۲٤٦۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۸٤٦٥.

<sup>(</sup>ج) مسلم (١٥٥١).

بِمَحاقِلِكُمْ؟ اللَّهُ عَلْتُ: نُوَاجِرُها على الرُّبُع (١)، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ والشَّعِيرِ، قالَ: «لا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوها، أَوْ أَزْرِعُوها، أَوْ أَمْسِكُوها». قَالَ رافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطاعَةً. (أ) [ط: ٤٠١٢،٢٣٤٦]/ [1/9.]

٠ ٢٣٤ - صَّرْ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَىٰ: أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عن عَطَاءٍ:

عَنْ جابِر ﴿ وَإِنْ اللَّهِ عَالَ: كَانُوا يَزْرَعُوها (٢) بِالثُّلُثِ والرُّبُع والنِّصْفِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَا شَعِيمِ عَمْ: «مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْها، أَوْ لِيَمْنَحْها، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ». (ب) [ط: ٢٦٣٦]

٢٣٤١ - وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةَ: حَدَّثنا مُعاوِيَةُ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ﴿ لِي عَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللّ لِيَمْنَحْها أَخاهُ، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ١٠٥٥٠

[1.4/4]

٢٣٤١ - صَّر ثنا قَبِيصَةُ: حدَّثنا سُفْيانُ/عن عَمْرِو، قالَ:

ذَكَرْتُهُ لِطاوُسٍ، فَقالَ: يُزْرِّعُ ؛ قالَ ابْنُ عَبَّاسِ ﴿ إِنَّ النَّبِيَّ مِنْ الله عِيهُ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قالَ: «أَنْ يَمْنَحَ (٣) أَحَدُكُمْ أَخاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَاخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا». (٥) [ر: ٢٣٣٠]

٢٣٤٣ - ٢٣٤٤ - صَّرْتُنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادُ، عن أَيُّوبَ، عن نافع:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُلَّتُهُ كَانَ يُكْرِي مَزارِعَهُ على عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسٌ عِيمَمْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمارَةِ مُعاوِيَةً. ثُمَّ حُدِّثَ عن رافِع بْنِ خَدِيج (١): أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّماية للم نَهَىٰ عن كِراءِ المَزارِعِ. فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إلى رافِعِ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقالَ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ عن كِراءِ المَزارِع. فقالَ ابنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزارِعَنا على عَهْدِ رَسُولِ الله مِنَ السَّعِيمَ بِما على

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «علىٰ الرُّبَيْع».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «يزرعونها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «إنْ يَمْنَحْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثمَّ حَدَّثَ رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٤٨) والنسائي (٣٨٩٨، ٣٩٠٤، ٣٩٠٥) وابن ماجه (٢٤٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٢٩. مَحاقِلكُمْ: مزارعكم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٣٦) والنسائي (٣٨٧٤-٣٨٧٧، ٣٨٧٨، ٣٨٨٨) وابن ماجه (٢٤٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٢٤. (ج) مسلم (١٥٤٤).

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٥٠) وأبو داود (٣٣٨٩) والترمذي (١٣٨٥) والنسائي (٣٨٧٣) وابن ماجه (٢٤٥٦، ٢٤٦٢، ٢٤٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٣٥.

الأَرْبِعاءِ، وبِشَيْءٍ منَ التِّبْنِ. (أ) [ر:٥١٥، ٢٢٨٦]

٥ ٢٣٤ - صَّرْثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلِ، عن ابْنِ شِهابٍ: أَخبَرَني سالِمٌ:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَبُّ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُّولِ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ مَ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَىٰ. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُنْ يَعُلَمُهُ (١)، فَتَرَكَ كِراءَ اللَّهِ مَا لُمْ يَكُنْ يَعُلَمُهُ (١)، فَتَرَكَ كِراءَ الأَرْض. (٢٥٠) [ر: ٢٢٨٥]

# (١٩) باب كراء الأرْض بِالذَّهَب والفِضَّة

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمْثَلَ ما أَنْتُمْ صانِعُونَ أَنْ تَسْتَاجِرُوا الأَرْضَ البَيْضاءَ مِنَ السَّنَةِ إلىٰ السَّنَةِ. (٦)

١٣٤٦ - ١٣٤٧ - حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ خالِدٍ: حَدَّثُنَا اللَّيْثُ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ: عَنْ رافِع بْنِ خَدِيج، قالَ:

حدَّثني عَمَّايَ: أَنَّهُمْ كَانُواً يُكُرُونَ الأَرْضَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيِّ مِنَاسَمِيهُم بِمَا يَنْبُتُ على الأَرْبِعاءِ، أَوْ شَيْءٍ (١) يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ مِنَاسَمِيهُم عَنْ ذَلِكَ. فَقُلْتُ لِرافِع: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينارِ والدِّرْهَم.

وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ<sup>(٣)</sup> الَّذِي نُهِيَ عَن<sup>(٤)</sup> ذَلِكَ، مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الفَهَمِ بِالحَلَالِ والحَرامِ لَمْ يُجِيزُوهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ المُخاطَرَةِ. (٥٠٥[ر: ٢٣٣٩][ط:٤٠١٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عَلِمَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أو بِشَيءٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قال أبو عبد الله: مِنْ هَاهُنا قال الليثُ - أُراه -: وكان».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مِنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٤٧) وأبو داود (٣٣٩٤) والنسائي (٣٩٠٨) وابن ماجه (٢٤٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٨٦. الأَرْبِعاء: جمع ربيع: وهو النهر الصغير.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٤٧) وأبو داود (٣٣٩٤) والنسائي (٣٩٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٧٩.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣١٢/٣.

الأرض البيضاء: الأرض التي لم تُوطَأ.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٤٨، ١٥٤٨) وأبو داود (٣٣٩٤–٣٣٩٧) والنسائي (٣٨٩٨، ٣٩٠٥، ٣٩٢٣) وابن ماجه (٢٤٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٥٧٠.

#### (۲۰) بابّ

٢٣٤٨ - مَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ (١): حدَّثنا فُلَيْحٌ: حدَّثنا هِلَالٌ -وَحَدَّثَنا (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا أَبُو عامِرٍ: حدَّثنا فُلَيْحٌ، عن هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ - عن عَظَاءِ بْنِ يَسَارٍ:

# (٢١) باب ما جاءَ فِي الغَرْسِ

<sup>(</sup>۱) في رواية كريمة: «بَشَّارٍ» بدل: «سِنان»، وضرب عليها في (ن)، ولم تذكر في (و). وبهامش (ق) بخط سبط ابن العجمي: لم يذكر المِزيُّ في أطرافه هذا الحديث إلَّا من طريق محمد بن سنان ولم يذكر ابن بشار. اه. وبهامش (ع): رواه القابسي: محمد بن سنان، ورواه ابن السكن وأبو صالح أن محمد بن بشار. اه.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ولَكِنْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عَبْدِ الرَحْمنِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال: إنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٣٥.

قوله: فَبادَرَ الطَّرْفَ نَباتُهُ: عبارة عن سرعة نباته.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٥٩) وأبو داود (١٠٨٦) والترمذي (٥٢٥) وابن ماجه (١٠٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٨٤. أَرْبِعائنا: جمع ربيع، وهو النهر الصغير.



<sup>(</sup>١) لفظة: «الحديث» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم: «مِنْ»، وعزاها في (و) إلى رواية ابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: ﴿ فِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهَاكُـٰىٰ ﴾ إلىٰ ﴿ الرَّحِيمُ ﴾».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٩٢) والنسائي في الكبرئ (٨٦٦- ٥٨٦٨) وابن ماجه (٢٦٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩٥٧.

# بيني لِيَيْلِلْحُ الْحَايَ

(\*) إَبُ (١): فِي الشِّرْبِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُوْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، وقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿ فَوَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الأُجاجُ: المُرُّ، المُزْنُ: السَّحابُ(٣).

(١) بابُ: فِي الشُّرْبِ، وَمَنْ رَأَىٰ (١) صَدَقَةَ الماءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جايِزَةً، مَقْسُومًا كانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُوم

وَقَالَ عُثْمَانُ: قَالَ النَّبِيُّ سِلَاللهُ عِنْهُ ﴿ هَنْ يَشْتَرِي بِيَّرَ رُومَةَ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فيها كَدِلَاءِ المُسْلِمِينَ ﴾. فاشْتَراها عُثْمانُ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ﴿ اللهُ المُسْلِمِينَ ﴾ . فاشْتَراها عُثْمانُ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ ﴾ .

١٣٥١ - حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا أَبُو غَسَّانَ، قالَ: حدَّثني أَبُو حازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَائِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ مِنَالله الله مِنَهُ مَا مَنْهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الفَوْمِ ، والأَشْيَاخُ عن يَسارِهِ فَقالَ: «يا غُلَامُ ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْياخَ ». قالَ: ما كُنْتُ / لِأُوثِرَ [١٠٩/٣] بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يا رَسُولَ اللهِ. فَأَعْطاهُ إِيَّاهُ (ب) ٥[ط: ٢٣٦٦، ٢٦٠٥، ٢٦٠٥، ٥٦٢٠، ٥٦٢٠]

(١) في رواية غير أبي ذر زيادة: «كتاب المساقاة» بعد البسملة ، ولفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ فَلَوَّلا شَتْكُرُون ﴾ » بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي: ﴿ فَجَاجًا ﴾ [النبا:١٤]: مُنْصَبًا، المُزْن: السَّحابُ، الأُجاجُ: المُرُّ، ﴿ فُرَاتًا ﴾ [المرسلات:٢٧]: عَذْبًا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بابُ من رأىٰ..».

<sup>(</sup>أ) الترمذي (٣٧٠٣) والنسائي (٣٦٠٨).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٣٠) والنسائي في الكبرئ (٦٨٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٧٥٩.

٢٣٥٢ - صَّر ثنا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْريِّ، قالَ:

حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بَلَيْ: أَنَّها(۱) حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ شَاةٌ دَاجِنٌ وَهِيَ (۱) فِي دَارِ أَنَسِ بنِ مَالِكِ، وَشِيبَ لَبَنُها بِمَاءٍ مِنَ البِيْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَىٰ رَسُولَ (۱۳) اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ أَنْسِ بنِ مَالِكِ، وَشِيبَ لَبَنُها بِمَاءٍ مِنَ البِيْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَىٰ رَسُولَ (۱۳) اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ الْقَدَحَ مِنْ (۱) فِيهِ، وَعَلَىٰ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرابِيَّ، الْقَدَحَ مِنْ (۱) فِيهِ، وَعَلَىٰ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرابِيَّ ، فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّىٰ إِذَا نَزَعَ القَدَحَ مِنْ (۱) فِيهِ، وَعَلَىٰ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرابِيَّ فَقَالَ عُمَرُ - وَخَافَ أَنْ يُعْطِيهُ الأَعْرابِيَّ -: أَعْطِ أَبا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ. فَأَعْطَاهُ الأَعْرابِيَّ اللَّهُ مَنَ فَالأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ عَلَى ١٩٥٥]

# (٢) بابُ مَنْ قالَ: إِنَّ صاحِبَ الماءِ أَحَقُّ بِالماءِ حَتَّىٰ يَرْوَىٰ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَىٰ الشَّرِيْ مِنَ الشَّرِيْ مَنْ اللهِ يُمْنَعُ (٦) فَضْلُ الماءِ »

٢٣٥٣ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكُ، عن أَبِي الزِّنادِ، عن الأَعْرَج:

صَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سِلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صَنَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَى

٢٣٥٤ - صَّرْتُنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن ابْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ السَّيامِ قَالَ: «لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الماءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الكَلَإ». (ب) و [ر: ٢٣٥٣]

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَنَّهُ».

ر؟) في رواية أبي ذر: «وهُوَ».

(٣) في (و): «فأُعطيَ رسولُ».

(٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَنْ».

(٥) في رواية أبي ذر في نسخة: «عَنْ».

(٦) في رواية أبي ذر: «لا يُمْنَعْ» بالجزم.

(أ) أخرجه مسلم (٢٠٢٩) وأبو داود (٣٧٢٦) والترمذي (١٨٩٣) والنسائي في الكبرئ (٦٨٦١، ٦٨٦٢) وابن ماجه (٣٤٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٨.

(ب) أخرجه مسلم (١٥٦٦) وأبو داود (٣٤٧٣) والترمذي (١٢٧٢) والنسائي في الكبرئ (٥٧٧٤) وابن ماجه (٢٤٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨١١، ١٣٢١٥، ١٥٢٢٠

### (٣) باب (١): مَنْ حَفَرَ بِينُرًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

٥٥٥٥ - صَرَّ ثَنَا مَحْمُودٌ: أَخبَرَ نَا (٢) عُبَيْدُ اللهِ، عن إِسْر ائِيلَ، عن أَبِي حَصِينٍ، عن أَبِي صالِح: عن أبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَىٰ اللهِ عَنَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ (٣)». (٥٠ [ر: ١٤٩٩]

### (٤) بأبُ الخُصُومَةِ فِي البِيُّر والقَضاءِ فِيها

٢٣٥٦ - ٢٣٥٧ - صَّر ثنا عَبْدانُ، عن أَبِي حَمْزَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن شَقِيقٍ:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ سَيْمَ عن النّبِيِّ سَلَا شَعْدِ عَالَى: «مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بها مالَ امْرِيُ (٤) هُو عَلَيْهِ وَأَيْمَنِهِم قَالَ: «أَنْ وَلَا اللّهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ اللّهِ مَعْدُ اللّهِ وَأَيْمَنِهِم هُو عَلَيْهِ وَهُو عَلَيْهِ عَضْبانُ ». فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعالَىٰ: ﴿إِنَّ اللّهِ يَتُمُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَنِهِم مُنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران:٧٧] الآية. فَجاءَ الأَشْعَثُ فَقالَ: ما حَدَّثُكُمْ (٥) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فِيَ أُنْزِلَتْ هَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران:٧٧] الآية. فَجاءَ الأَشْعَثُ فَقالَ: ما حَدَّثُكُمْ (٥) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فِيَ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيةُ ، كَانَتْ لِي بِيْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي ، فقالَ لِي: «شُهُو دُكَ اللهُ وَلَكُ ، قُلْتُ: ما لِي شُهُودُ. قالَ: «فَقَالَ لِي: «شُهُو دُكَ اللّهُ عَلْ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ وَلِكَ اللّهُ وَلَكَ مَا لَكُدِيثَ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ وَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ. (٢٠٥ [ط: ٢١٦٦، ٢٥١٥، ٢٥١٥، ٢٦٦١، ٢٦٢، ٢٦٧، ٢٦٧، ٢٥١٥، ٢٥٥٩ و ٢٤٥٠ و ٢٠٤١، ٢٥٤٥ و ٢٠٤٥ و ٢٤٤٥ و ٢٤٥ و ٢٤٤٥ و ٢٤٥ و ٢٤٥

## (٥) بابُ إِثْم مَنْ مَنْعَ ابْنَ السَّبِيل مِنَ الماءِ

٢٣٥٨ - صَّرْثُنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ بْنُ زِيادٍ، عن الأَعْمَشِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا صالِحِ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) أهمل ضبطه في (ن)، وفي (و): «بابُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني مَحْمُودٌ: أَخبَرَني».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «الخُمْسُ» بسكون الميم.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مُسْلِم».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «يُحَدِّثُكُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۱۰) وأبو داود (۲۵۹۳، ۲۵۹۶) والترمذي (۱۳۲، ۱۳۷۷) والنسائي (۱۲۹۰–۲۶۹۸) وابن ماجه (۲۲۷، ۲۷۷۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۸۳۲.

جُبارٌ: هدر لا طلب فيه. الرِّكاز: المال المدفون في الجاهلية.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۳۸) وأبو داود (۳۲۲، ۳۲۶۱) والترمذي (۱۲۲۹، ۲۹۹۱) والنسائي في الكبرئ (۹۹۱-۹۹۳۰) (ب) أخرجه مسلم (۱۳۸) ۱۱۰۲، ۱۱۰۲۱) وابن ماجه (۱۳۲۲، ۱۳۲۳)، وانظر تحفة الأشر اف: ۱۵۸، ۹۲۶۶.

سَمِعْتُ أَبِهِ هُوَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ : ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ القِيامَةِ السّبِيلِ، وَرَجُلّ اللّهِ مِنَاسِّعِيمُ : وَجُلّ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطّرِيقِ فَمَنَعَهُ / مِنِ ابْنِ السّبِيلِ، وَرَجُلّ اللهَ عَلْمُ اللّهَ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلّ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطّرِيقِ فَمَنَعَهُ / مِنِ ابْنِ السّبِيلِ، وَرَجُلّ اللهِ بَايَعَ إِمَامًا ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ ﴾ [ال عمران: ٧٧] . (٥٠] [ط: ١٦٠١، ١٦٧١، ١٢١٢، ٢٢١٢)

## (٦) باب سَكْر الأَنْهارِ

٣٩٥ - ٢٣٦٠ - صَرَّ ثَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّ ثني ابْنُ شِهابِ، عن عُرْوَةَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيَّ أَنَّهُ حَدَّقَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ، فاخْتَصَما فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بها النَّخْلَ، فقالَ الأَنْصارِيُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ. فَأَبَى عَلَيْهِ، فاخْتَصَما عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عِنَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي و[ق]: «إمامَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قالَ».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في اليونينية بهمزتي الوصل والقطع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي زيادة: «قال محمد بن العبَّاس: قال أبو عبد الله: لَيْسَ أَحَدُ يَذْكُرُ عُرْوةَ عن عَبْد اللهِ إلَّا الليثُ فَقَطْ» اه. وليست في رواية كريمة، وذكر في الفتح أنَّ القائل: «قال محمد بن العباس» هو الفربري. قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۰۸) وأبو داود (۳٤٧٤) والترمذي (۱٥٩٥) والنسائي (٤٤٦٢) وابن ماجه (٢٢٠٧، ٢٨٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٣٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٥٧) وأبو داود (٣٦٣٧) والترمذي (٣٠٢٧، ٣٠٢٧) والنسائي (٤١٦) وابن ماجه (١٥، ١٤٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٢٧٥.

الشُّرَاجُ: مسيل الماء. الحُرَّة: موضع معروف بالمدينة ذو حجارة سود بين جبلين. الجَدْر: هو ما رفع حول المزرعة كالجدار.

# (٧) باب شُرْبِ الأَعْلَىٰ قَبْلَ الأَسْفَلِ(١)

٢٣٦١ - صَّرْنَا عَبْدانُ: أخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عُرْوَةَ قالَ:

خاصَمَ الزُّبَيْرَ رَجُلِّ (') مِنَ الأَنْصارِ، فقالَ النَّبِيُّ مِنْ سُمِيرٍ مُ: (ايا زُبَيْرُ، اَسْقِ ثُمَّ أَرْسِلْ (''). فقالَ إلى فقالَ إلى فقالَ إلى فقالَ النَّبِيُّ مِنْ سُمِيرٍ مُ ثُمَّ يَبْلُغُ الماءُ الجَدْرَ (')، ثُمَّ أَسْتِ يا زُبَيْرُ، ثُمَّ يَبْلُغُ الماءُ الجَدْرَ (')، ثُمَّ أَمْسِكْ. فقالَ (') الزَّبِيْرُ: فَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُوكَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ مَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: 10]. (ب٥٠]

# (٨) بابُ شِرْبِ(٧) الأَعْلَىٰ إلىٰ الكَعْبَيْنِ

٢٣٦٢ - صَرَّ فَالَ: مُحَمَّدُ (٩): أخبَرَ نا مَخْلَدُ (١٠)، قالَ: أخبَرَ نِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: حدَّ ثني ابْنُ شِهابٍ: عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثُهُ:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصارِ خاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِراجِ مِنَ الحَرَّةِ، يَسْقِي بِها(١١) النَّخْلَ، فقال رَسُولُ اللَّهِ

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّوبِي والمُستملي: «قَبْلَ السُّفْلَىٰ».

(٢) في رواية أبي ذر: «خاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا».

(٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الماءَ».

(٤) في (ن) بفتح الهمزة فقط.

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حَتَّىٰ يَبْلُغَ الجَدْرَ».

(٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

(٧) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا بكسر الشين (ب، ص)، وضبط المتن في (و) بضمِّ الشين، وبهما معًا في (ق،ع).

(۸) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٩) في رواية كريمة : «هو ابنُ سَلَام».

(١٠) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ يَزِيدَ الحَرَّانِيُّ».

(١١) في رواية أبي ذر: «لِيَسْقِيَ بِهِ».

(أ) قال ابن مالك راثين في الشواهد [ص١٠٧]: يجوز في (إنّه) الكسْرُ والفتحُ؛ لأنّها واقعةٌ بعد كلامٍ تامٍ مُعَلَّلٍ بمضمون ما صُدِّرَ بها، وإذا كُسِرت قُدِّرَ قبلَها الفاء، وإذا فُتِحَتْ قُدِّرَ قبلها اللّام، وبعضُهم يُقَدِّرُ بعد الكلام المُصَدَّر بالمكسورة مثلَ ما قبلَها مقرونًا بالفاء، كقولك في (اضْرِبهُ إنَّه مُسِيءٌ): اضرِبهُ إنَّه مُسيءٌ فاضربهُ... والفتح في هذه المواضع جائز في العربية... والكسرُ أجودُ. اه.

(ب) انظر تحفة الأشراف: ٣٦٣٤.

## (٩) بابُ فَضْلِ سَقْي الماءِ

٢٣٦٣ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مالِكٌ، عن شُمَيٍّ، عن أَبِي صالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةَ شَيْرَةً الْفَرَىٰ مِنْ العَطَشُ، فَالَ: «بَيْنا رَجُلِّ/ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَنَزَلَ بِيْرًا فَشَرِبَ مِنْها، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذا هُو بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَاكُلُ الثَّرَىٰ مِنَ العَطَشِ<sup>(1)</sup>، فَقالَ: لقد بَلَغَ هَذا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي (٧). فَمَلاَّ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ اللَّهُ اللَّ

تابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، والرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عن مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ (ج) ٢٣٦٤ - صَرَّن ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا نافِعُ بْنُ عُمَرَ ، عن ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ:

[111/4]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ وأبي ذر: «أَرْسِلْهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «اسْتَوْفَل».

 <sup>(</sup>٣) قوله تعالىٰ: «﴿فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴾» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «فَقالَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «الجَدْرُ هو الأَصْلُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «العُطاش».

<sup>(</sup>V) في رواية أبى ذر زيادة: «فَنَزَلَ بِيُّرًا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٣٦٣٤.

اسْتَوْعَىٰ: استوفى واستوعب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٤٤) وأبو داود (٢٥٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣١٤/٣.

عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ ﴿ الْمَاءَ النَّبِيِّ مِنَاسْعِيْ مُ صَلَّىٰ صَلَاةَ الكُسُوفِ، فَقالَ: «دَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّىٰ قُلْتُ: أَيْ رَبِّ، وَأَنا مَعَهُمْ ؟! فَإِذا امْرَأَةٌ -حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ- تَخْدِشُها هِرَّةٌ، قالَ: ما شَانُ هَذِهِ ؟ قالُوا: حَبَسَتْها حَتَّىٰ ماتَتْ جُوعًا». (أ٥[ر: ١٤٥]

٢٣٦٥ - مَّدُّن إِسْماعِيلُ قالَ: حدَّثني مالِكٌ، عن نافع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسْمِيهُ مَ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْها حَتَّىٰ مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فيها النَّارَ»، قالَ: فقالَ واللَّهُ أَعْلَمُ: «لا أَنْتِ أَطْعَمْتِيها(۱) ولا سَقَيْتِها حِينَ حَبَسْتِيها، ولا أَنْتِ أَرْسَلْتِيها(۱) فَأَكَلَتْ(۳) مِنْ خُِشَاشِ الأَرْضِ». (٢٠) [ط: ٣٤٨٢،٣٣١٨]

## (١٠) بإبُ مَنْ رَأَىٰ أَنَّ صاحِبَ الحَوْضِ والقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمايِهِ

١٣٦٦ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ، عن أَبِي حازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّا للّهِ مِلَا للّهَ مِلَا مُ هُو (٤) وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامُ هُو (٤) أَحْدَثُ القَوْمِ، والأَشْياخُ عن يَسارِهِ، قالَ (٥): «يا غُلَامُ، أَتَاذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْياخَ ؟» فَقالَ: ما كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يا رَسُولَ اللّهِ. فَأَعْطاهُ إِيَّاهُ. (٥) [(: 801]]

٢٣٦٧ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثنا غُنْدَرُ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ:

سَمِعْتُ أَبِهَ هُرَيْرَةَ رَالِيَّةِ، عن النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيامُ قالَ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَذُودَنَّ رِجالًا عن

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «أَطْعَمْتِها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَرْسَلْتِها».

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فتاكل».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وهوَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَقالَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي (١٤٩٨) وابن ماجه (١٢٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧١٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٧٨.

خشاش الأرض: حشراتها، واحدتها: خشاشة.

قال ابن مالك راش في الشواهد[ص١١٢]: تضمَّنَ هذا الحديثُ استعمالَ (في) دالَّةَ على التعليل، وهو ممَّا خفي على أكثر النَّحويين مع وُرُوده في القرآن والحديث والشِّعر القديم.اه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧١٩.

حَوْضِي، كَما تُذادُ الغَريبَةُ مِنَ الإِبِل عن الحَوْضِ». (أ) O

٢٣٦٨ - حَدَّثُنُ (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عن أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ - عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، قالَ:

[۱/۹۱] قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّهُ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ اللهُ أُمَّ إِسْماعِيلَ، لَوْ تَرَكَتُ / زَمْزَمَ -أَوْ قالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الماءِ - لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا. وأَقْبَلَ جُرْهُمُ، فقالُوا: أَتَاذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عَنْدُكِ؟ قالَتْ: نَعَمْ، ولا حَقَّ لَكُمْ فِي الماءِ، قالُوا: نَعَمْ ». (٢٥٥ [ط:٣٣٦٥ - ٣٣٦٥]

٢٣٦٩ - صَرْثنا(١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن عَمْرٍو، عن أَبِي صالِح السَّمَّانِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَيْهِ، عن النَّبِيِّ مِنَا اللَّهِ عِنَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ يَوْمَ القِيامَةِ ولا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلِّ حَلَفَ على سِلْعَةٍ (٢) لقد أَعْظَیٰ (٣) بها أَكْثَرَ مِمَّا أَعْظَیٰ وهو كاذِبٌ، وَرَجُلُّ حَلَفَ على إلَيْهِمْ: رَجُلُ حَلَفَ على سِلْعَةٍ (١) لقد أَعْظَیٰ (٣) بها أَكْثَرَ مِمَّا أَعْظَیٰ وهو كاذِبٌ، وَرَجُلُّ حَلَفَ على على سِلْعَةٍ (١) لقد أَعْظَیٰ الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی علی الله علی علی الله علی عَمَل ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ». ﴿ وَرَجُلُ مَنَعُ فَضْلَ ما عَنْ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ». ﴿ وَرَجُلُ مَنَعُ فَضْلَ ما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ». ﴿ وَرَجُلُ مَنَعُ فَضْلَ ما عَنْ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ». ﴿ وَرَجُلُ مَنَعُ فَضْلَ ما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ». ﴿ وَرَجُلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

قالَ عَلِيُّ: حَدَّثنا سُفْيانُ غَيْرَ مَرَّةٍ، عن عَمْرِو: سَمِعَ أَبا صالِحٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ سِنَاسُمِيهِ عمر. (٤) والنَّبِيَّ سِنَاسُمِيهِ عمر. (١١) بابُ: لا حِمَى إلَّا يلَّهِ وَلِرَسُولِهِ سِنَاسُمِيهِ عمر

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «سِلْعَتِهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أُعْطِيَ».

<sup>(</sup>٤) في (ب، ص): «يمينِ»، وبهامشهما: هكذا في اليونينية تحت النون كسرة واحدة. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «مائِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٧) وابن ماجه (٤٣٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٨٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٣٨٠، ٨٣٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٩٩، ٥٦٠٠.

عَيْنًا مَعِينًا: ظاهرًا جاريًا على وجه الأرض.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۰۸) وأبو داود (۳٤٧٤) والترمذي (۱٥٩٥) والنسائي (۲۲۶۶) وابن ماجه (۲۲۰۷، ۲۸۷۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۸۵۵.

<sup>(</sup>د) انظر فتح الباري: ٥/٥٥.

أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَنَّامَةَ قالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَالَ: ﴿لا حِمَىٰ إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ﴾. وَقَالَ(١): بَلَغَنا أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ(١) والرَّبَذَةَ. (أ) [ط:٣٠١٣] ( (15) بأبُ شُرْب النَّاس والدَّوابِّ مِنَ الأَنْهارِ

٢٣٧١ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ: أَخبَرَنا مالِكُ بْنُ أَنسٍ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِي صالِحٍ السَّمَّانِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَلِيَ اللهُ مِنَاسُمِيمُ قالَ: «الحَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَىٰ رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطُها فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطالَ بِها(٢) فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَما رَجُلٍ وِزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطُها فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطالَ بِها(٢) فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ كَانَتْ (٤) لَهُ حَسَناتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُها، أَصابَتْ فِي طِيَلِها ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ (٤) لَهُ حَسَناتٍ، وَلَوْ أَنَّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَاسْتَنَتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ، كَانَتْ آثارُها وَأَرُواثُها حَسَناتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّها مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِي كَانَ ذَلِكَ حَسَناتٍ لَهُ، فَهِي لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَها تَعَنِّيًا وَتَعَفُّفًا، ثُمَّ لَمْ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِي كَانَ ذَلِكَ حَسَناتٍ لَهُ، فَهِي لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَها فَخْرًا وَرِياءً وَنِواءً لِأَهْلِ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِها ولا ظُهُورِها، فَهِي لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَها فَخْرًا وَرِياءً وَنِواءً لِأَهْلِ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِها ولا ظُهُورِها، فَهِي لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَها فَخْرًا وَرِياءً وَنِواءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِي على ذَلِكَ وِزْرٌ وَنِوَاءً (٥٠)». وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْمُمُرِ، فَقالَ: «ما أُنْزِلَ عَلَى فيها شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الجامِعَةُ الفاذَةُ : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ ضَيْرًا يَسَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنْ المَانَدُ وَالْ اللهُورِ اللهَ عَلَى اللهُ وَلَا لَا لَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهَ وَلَوْ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٢٣٧٢ - صَّرْتُنَا إِسْماعِيلُ: حَدَّثَنا(١) مالِك، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «أَبُو عَبْد الله». ووهَّمه ابنُ حجر في التغليق، وذكر أن القائلَ هو الزهريُّ.

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة في نسخة: «الشَّرَفَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «كان».

<sup>(</sup>٥) قوله: «ونواء» ليس في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٦) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٠٨٣، ٣٠٨٣) والنسائي في الكبري (٥٧٧٥، ٨٦٢٤)، وانظر تحفة الأشراف:٤٩٤١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٨٧) والترمذي (١٦٣٦) والنسائي (٣٥٦٢، ٣٥٦٣) وابن ماجه (٢٧٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣١٦.

أَطالَ بِها: شَدَّها بحبل طويل، أحد طرفيه في وتد والطرف الآخر في يد الفرس. طيلها: حبلها المربوطة فيه. اسْتَنَّتْ: أفلتت فجرت. شَرَفًا: شوطًا. تَغَنِّبًا وَتَعَفُّفًا: استغناءً واستعفافًا. نِواء: محاربة. الفاذَّة: المنفردة في معناها.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (١) رَ اللَّهُ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ عَنَا اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جاءَ صاحِبُها وَإِلَّا فَشَانَكَ بِهَا». قالَ: فَضالَّةُ الْإِبِلِ ؟ قالَ: «ما لَكَ وَلَهَا؟! مَعَها الغَنَمِ؟ قالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّيْبِ». قالَ: فَضالَّةُ الْإِبِلِ؟ قالَ: «ما لَكَ وَلَهَا؟! مَعَها سِقاؤُها وَحِذاؤُها، تَردُ الماءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ حَتَّىٰ يَلْقاها رَبُّها». أَنْ [ر: ٩١]

# (١٣) باب بَيْع الحَطَبِ والكَلَإِ

٢٣٧٣ - صَّرْ ثَنَا مُعَلَّىٰ بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن هِشام، عن أَبِيهِ:

عَنِ الزَّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَبُّيْ، عن النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمِ قَالَ: «لَأَنْ يَاخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا(١)، فَيَاخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ (٣)، فَيَبِيعَ، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ(١)، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ ». (٢) مِنْ حَطَبٍ (٣)، فَيَبِيعَ، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهِ وَجْهَهُ (١٤)، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ ». (٢) [(١٤٧١]

[۱۱۳/۳] حَدَّن يَحْيَى / بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّن اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِهِ هُرَيْرَةَ شِيَّةَ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّعِيمُ : «لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً على ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ (٥) مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ ». (٥) [د: ١٤٧٠]

٢٣٧٥ - صَرَّ ثُنَا (١) إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ، قالَ: أخبَرَني ابْنُ شِهابٍ، عن عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ (٧)، عن أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ :

(١) في رواية أبي ذر زيادة: «الجُهَنِيِّ».

(٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَبْلا».

(٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حُزمة حطب».

(٤) في رواية أبي ذر: «فيكفُّ الله بِها عن وَجْهِهِ».

(٥) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

(٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(V) قوله: «بن على» ليس في رواية أبي ذر.

عِفاصها: وِعاؤُها. وِكاؤها: الخَيط الَّذي يُربَط به الوِعاء. سِقاؤُها: المُراد به الماء الَّذي تخزنه في أجوافها. حذاؤُها: خُفُّها. (ب) أخرجه ابن ماجه (١٨٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٣٣.

(ج) أخرجه مسلم (١٠٤٢) والترمذي (٦٨٠) والنسائي (٢٥٨٤، ٢٥٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٣٠.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۲۲) وأبو داود (۱۷۰۶، ۱۷۰۵-۱۷۰۷، ۱۷۰۸) والترمذي (۱۳۷۲، ۱۳۷۳) والنسائي في الكبرئ (۵۷۷۰) وابن ماجه (۲۵۰۶، ۲۰۰۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۷۶۳.

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ البَّنُيُ أَنَّهُ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَالله عِنْ مِ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صِنَالله عِنَالله عِنْ اللَّهِ عِنَالله عِنْ الله عَلَيْ مِنَ الله عَلَيْ مِنَ الله عَلَيْ مِنَ الله عَلَيْ مِنَ الله عَلَيْ مَعْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عِلْمِ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

أَلَا يا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّواءِ

فَثَارَ إِلَيْهِما حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُما وَبَقَرَ خَواصِرَهُما، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبادِهِما. قُلْتُ لِإِبْنِ شِهابِ: وَمِنَ السَّنامِ؟ قالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُما فَذَهَبَ بِها. قالَ ابْنُ شِهابِ: قالَ عَلِيُّ قُلْتُ لِإِبْنِ شِهابِ: وَمِنَ السَّنامِ؟ قالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُما فَذَهَبَ بِها. قالَ ابْنُ شِهابِ: قالَ عَلِيُّ بَعْنَ اللَّهِ صِنَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَاللَّهُ مَا وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حارِثَةَ ، فَأَخْبَرْتُهُ اللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مَعَهُ ، فَدَخَلَ على حَمْزَةَ ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ اللَّهُ مِنَاللهُ مِنْ اللهِ مِنَاللهُ مِنْ اللهِ مِنَاللهُ مِنْ اللهِ مِنَاللهُ مِنْ اللهِ مِنَاللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا وَذَلِكَ قَبْلَ وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلّا عَبِيدٌ لِآبَائِي. فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلِي مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدً لِآبَائِي. فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الله

## (١٤) باب القطايع

٢٣٧٦ - صَرَّ ثُنَا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّ ثنا حَمَّادُ (١)، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنسًا ﴿ اللَّهِ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُ صَلَىٰ السَّعِيمُ مَ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ البَحْرَيْنِ، فقالتِ الأَنْصَارُ: حَتَّىٰ تُقْطِعَ لِإِخْوانِنا مِنَ المُهاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنا. قالَ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثُرَةً، فاصْبِرُوا حَتَّىٰ تُلْقَوْنِي ». (ب٥) [ط: ٣٧٩٤، ٣١٦٣، ٢٣٧٧]

## (١٥) بابُ كِتابَةِ القَطايع

٢٣٧٧ - وَقَالَ اللَّيْثُ، عن يَحْيَىٰ بْن سَعِيدٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ: دَعا النَّبِيُّ صِنَالِهُ عِيهُ مَمَ الأَنْصارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالبَحْرَيْنِ، فقالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي: «طالِعٌ»، وفي روايته عن المُستملي: «طابِع».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ زَيْدٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٧٩) وأبو داود (٢٩٨٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٦٩.

الشَّارِف: الناقة المُسنَّة. النِّواء: السِّمان. جَبَّ: قطع. تَغَيَّظَ عَلَيْه: أظهر الغيظ عليه. هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبائِي: أراد به التفاخر عليهم بأنَّه أقرب إلىٰ عبد المطلب ومن فوقه.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٦٥٩.

أَثْرَة: هو الاستئثار -أي: يستأثر - عليكم بأمور الدنيا ويفضل عليكم غيركم.

إِنْ فَعَلْتَ، فاكْتُبْ لِإِخْوانِنا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِها. فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنْ الله عِيهُم، فَقالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثُرَةً، فاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي».(أ٥[ر:٢٣٧٦]

# (١٦) باب حَلَّب الإبل على الماء

٢٣٧٨ - صَرَّنُنا() إِبْراهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قالَ: حدَّثني أَبِي، عن هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي عَمْرَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عِن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ (١٧) بابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَوْ شِرْبٌ فِي حائِطٍ أَوْ فِي نَخْلِ

-قالَ<sup>(٢)</sup> النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمُ مَ : «مَنْ بِاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ / فَثَمَرَتُها لِلْبايِع»(٢٢٠٤)-

فَلِلْبايِع (٣) المَمَرُّ والسَّقْيُ حَتَّىٰ يَرْفَعَ ، وَكَذَلِكَ رَبُّ العَرِيَّةِ

٢٣٧٩ - أَجْرِزَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا (٥) اللَّيْثُ: حدَّثني ابْنُ شِهابٍ، عَن سالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ عَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ لِلَّذِي بِاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ ». ٥ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ ». ٥ وعنْ مالِكِ ، عن نافِع ، عن ابنِ عُمَرَ ، عن عُمَرَ ، في العَبْدِ. (٥) ٥[ر: ٢٠٠٣]

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقال».

(٣) في رواية أبي ذر: «وللبايع».

[118/4]

(٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».

(٥) في رواية أبي ذر: «أَخبَرَنا».

(أ) انظر فتح الباري: ٣١٦/٥.

(ب) أخرجه مسلم (٩٨٧) وأبو داود (١٦٥٨، ١٦٥٩، ١٦٦٠) والنسائي (٢٤٤٨، ٢٤٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٦٠٩.

(ج) أخرجه مسلم (١٥٤٣) وأبو داود (٣٤٣٣) والترمذي (١٢٤٤) والنسائي (٢٦٥، ٢٦٣٦) وابن ماجه (٢٢١٠-٢٢١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٩٠٧، ٢٩٠٨.

(د) أخرجه مسلم (۱۹۳۹) وأبو داود (۳۳۲۱) والترمذي (۱۳۰۰، ۱۳۰۰) والنسائي (۲۵۳۱-٤٥٤) وابن ماجه (۲۲٦۸، ۲۲۹۰) وانظر تحفة الأشراف: ۳۷۲۳.

سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ النَّبِيُّ سِلَاللَّهِ اللَّهِ عِن المُخابَرَةِ، والمُحاقَلَةِ، وَعَنِ المُزابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُها(۱)، وَأَنْ لَا تُباعَ إِلَّا بِالدِّينارِ والدِّرْهَمِ إِلَّا العَرايا. (٥٠] وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلَاحُها(١)، وَأَنْ لَا تُباعَ إِلَّا بِالدِّينارِ والدِّرْهَمِ إِلَّا العَرايا. (٥٠] [ر: ١٤٨٧] ١٣٨٦ - صَرَّتُنَا يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَة (١): أخبَرَنا (٣) مالِكُ، عن داوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عن أَبِي شُفْيانَ مَوْلَىٰ أَبِي أَخْمَدَ (٤):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ سِلَالله الله عَنْ أَبِي العَرايا بِخَرْصِها مِنَ التَّمْرِ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ. شَكَّ داوُدُ فِي ذَلِكَ. (ب)۞[ر:٢١٩٠]

٢٣٨٣ - ٢٣٨٤ - حَدَّثُنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَىٰ: أَخبَرَنا (٥) أَبُو أُسامَةَ، قالَ: أَخبَرَني الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قالَ: أَخبَرَني بُشَيْرُ بْنُ يَسارٍ مَوْلَىٰ بَنِي حارِثَةَ:

أَنَّ رَافَعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَّا للْمَعِيَّمُ نَهَىٰ عن المُزابَنَةِ: بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَصْحابَ العَرايا، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ. ﴿۞۞[ر: ١٩٩١] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﴿٢): وَقَالَ ابْنُ إِسْحاقَ: حدَّثني بُشَيْرٌ، مِثْلَهُ. ﴿ وَ



<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وكريمة: «صَلاحُهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قَزْعَةَ» بسكون الزَّاي.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مولى ابنِ أبي أحمدَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) قوله: «أبو عبد الله» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۳٦) وأبو داود (۳۲۷۳، ۴۶۰۵، ۳۲۰۰) والترمذي (۱۲۹۰، ۱۲۹۰) والنسائي (۳۸۷۹، ۳۸۸۰، ۲۸۸۰) والنسائي (۲۲۱۹، ۳۸۸۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۵۵۱، ۲۵۵۶، ۲۵۵۶.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٤١) وأبو داود (٣٣٦٤) والترمذي (١٣٠١) والنسائي (٤٥٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٤٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٤٠) وأبو داود (٣٣٦٣) والترمذي (١٣٠٣) والنسائي (٣٨٦٣، ٣٨٦٥-٣٨٨٧، ٤٥٤٥) وابن ماجه (٢٢٦٧، ٤٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٦٤٦.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٣١٧/٣.

# بين لِسَالِحُ الْحَامَ

## (\*) البُّ(١): فِي الاسْتِقْراضِ وأداءِ الدُّيُونِ والحَجْرِ والتَّفْلِيسِ

# (١) بابُ مَنِ اشْتَرَىٰ بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ

٥٣٨٥ - صَّرْثُنَا مُحَمَّدُ (١): أَخْبَرَنا جَرِيرٌ، عن المُغِيرَةِ، عن الشَّعْبِيِّ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ ثَنَّهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رسولِ الله (٣) صَلَىٰ الله و الله (١٠): «كَيْفَ تَرَىٰ بَعِيرَكَ؟ أَتَبِيعُنِيهِ (٥٠) » قُلْتُ: نَعَمْ. فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ، غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فأَعْطانِي ثَمَنَهُ. (٥٠) [ (٤٤٣:)]

٢٣٨٦ - صَّرَ ثُنَا مُعَلَّىٰ بْنُ أَسَدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الواحِدِ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: تَذاكَرْنا عِنْدَ إِبْراهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَم، فقالَ: حدَّثني الأَسْوَدُ:

عنْ عايِشَةَ رَبِيْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ صِنَاسُمِيهُ اشْتَرَىٰ طَعامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إلىٰ أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدِ. (ب)٥[ر:٢٠٦٨]

## (٢) باب مَنْ أَخَذَ أَمْوالَ النَّاسِ يُريدُ أَداءَها أَوْ إِتْلافَها

[۱۱۰/۳] حَدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الأُويْسِيُّ: حدَّثنا سُلَيْمانُ بْنُ بِلالٍ، عن ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عن أَبِي الغَيْثِ:

(١) في رواية أبى ذر: «كتاب» بدل لفظة: «باب» ، والبسملة في روايته مؤخرة عن الكتاب.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «بن يوسفَ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية دون رقم: «النَّبِيِّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «أَتبِيعُهُ؟».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨، ٣٥٠٥) والترمذي (١١٠٠، ١٢٥٣) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢٢٠، ٣٦٦٧-٤٦٤، ٢٣٤١) أخرجه مسلم (٧١٥) وابن ماجه (١٨٦٠، ٢٢٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٤١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٠٣) والنسائي (٤٦٠٩، ٤٦٠٠) وابن ماجه (٢٤٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٤٨.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لِلَّهِ ، عن النَّبِيِّ صِنَى اللَّهِ عَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمُوالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَداءَها أَدَّى (١) اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَها أَتْلَفَهُ اللَّهُ ». (١) ۞

### (٣) باب أداء الدُّيُونِ (١)

وَقالَ اللَّهُ (٣) تَعالَىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا (٤) وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِنَا يَعِظُكُم بِهِةٍ إِنَّاللَّهَ كَانَ سَمِيعُابَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٥]

٢٣٨٨ - صَرَّ ثُنَّا (٥) أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا أَبُو شِهابٍ، عن الأَعْمَشِ، عن زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ:

عَنْ أَبِي ذَرِّ إِلَيْ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَ الشَّعِيِّ مِنَ الشَّعِيْ مَ فَلَمَّا أَبْصَرَ - يَعْنِي أُحُدًا - قَالَ: (أَما أُحِبُّ أَنَّهُ قَالَ: يُمْكُثُ عِنْدِي منه دِينارٌ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا دِينارًا(٧) أُرْصُدُهُ(٨) لِدَيْنٍ ». ثُمَّ قالَ: (إِنَّ الأَكْثَرِينَ هُمُ الأَقَلُونَ، إِلَّا مَنْ قالَ بِالمالِ هَكَذا وَهَكَذا - وأَشارَ أَبُو شِهابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ». وَقالَ: ((مَكانَكَ)». وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمالِهِ - وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ». وَقالَ: ((مَكانَكَ ». وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، ثُمَّ ذَكُرْتُ قَوْلَهُ: ((مَكانَكَ حَتَّىٰ آتِيكَ)». فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يارَسُولَ اللهِ، الَّذِي سَمِعْتُ؟ أَوْ قَالَ: (اللهَوْ ثُلُاتُ: يَعَمْ. قالَ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ لِيلِم فقالَ: مَنْ قَالَ: الصَّوْتُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللّهِ مَعْتُ؟ قَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيلُ لِيلِم فقالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ». قُلْتُ: وإِنْ فَعَلَ (٥) كَذا وَكَذا؟! قالَ: ((نَعَمْ ». (ب) ٥) مَنْ أُمَّتِكَ لا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّة ». قُلْتُ: وإِنْ فَعَلَ (٥) كَذا وَكَذا؟! قالَ: ((نَعَمْ ». (ب) ٥)

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَدَّاهَا».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الدَّيْنِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: ﴿ وَقَوْلِ اللهِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «الآيةَ» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «تَحَوَّلَ» بالتاء المفتوحة.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «إلَّا دينارٌ».

 <sup>(</sup>٨) بفتح الهمزة وضم الصَّاد، وبضم الهمزة وكسر الصَّاد، والذي في (ب، ص) كسر الصَّاد على الوجهين نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر عن المُستملي: «وَمَنْ فَعَلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه ابن ماجه (٢٤١١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٢٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٤) والترمذي (٢٦٤٤) والنسائي في الكبرئ (١٠٩٦٢-١٠٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩١٥. أُزْصُدُه: أُعدُه.

٢٣٨٩ - صَرَّ ثُنا اللهُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا أَبِي، عن يُونُسَ: قالَ ابْنُ شِهابِ: حدَّ ثني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ، قالَ:

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ لَهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صِلَىٰ لَمْعِيهُ ﴿ : ﴿ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ، ما (٢) يَسُرُّ نِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاثٌ وَعِنْدِي منه شَيْءٌ ، إِلَّا شَيْءٌ أُرْصُِدُهُ (٣) لِدَيْنٍ » . (أ) [ط: ٥٢٢٨ ، ٦٤٤٥] رَواهُ صَالِحٌ وَعُقَيْلٌ ، عن الزُّهْرِيِّ . (ب)

## (٤) باب استِقْراضِ الإبل

٢٣٩٠ - صَّرْثُنَا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أخبَرَنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا سَلَمَةَ بَيْنَا(٤) يُحَدِّثُ:

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٢) نبَّه في الأصول على رواية أبي ذر، ورمز على «ما» برمز «لا» في روايته، فالأقرب أن تكون لفظة «ما» ليست في روايته، وهكذا قرأها في الإرشاد، ويحتمل أن يكون المراد البدلية، أي: إنَّ روايته: «لا يسرني»، وبهامش (ق): إن قرئ: «ما يسرُني» يقرأ: «أنْ يمرَّ»، وإن قرئ: «يسرني» قرئ: «أنْ لا يمرَّ».

(٣) بفتح الهمزة وضم الصاد، وبضم الهمزة وكسر الصاد. والذي في (ب، ص) كسر الصَّاد على الوجهين نقلًا عن اليونينية.

(٤) في رواية كريمة: «بِبَيْتِنَا»، وفي رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بِمِنَّى».

(أ) أخرجه مسلم (٩٩١) وابن ماجه (٤١٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤١١٦.

قال ابن مالك رات في الشواهد [ص١١٦]: تضمَّنَ هذا الحديثُ ثلاثةَ أشياءَ:

أحدُها -وهو أسهلُها-: وُقُوعُ التمييز بعدَ (مثل)، ومنه: ﴿ وَلُوجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَاً ﴾ [الكهف: ١٠٩]...

والثاني: وُقُوعُ جوابِ (لو) مضارعاً منفيًا ب(ما)، وَحقَّ جوابِها أَنْ يكونَ ماضيًا مُثْبتًا، نحو: (لو قامَ لقمتُ)، أو منفيًّا بـ (لم)، نحو: (لو قامَ لِمْ أقمْ). وأمَّا الفعلُ الذي يليها فيكون مضارعًا مُثْبَتًا، ومنفيًّا بـ (لم)، وماضيًا مُثبتًا، نحو: (لو يقومُ لقمتُ)، و(لو قُمتَ لقمتُ) قلنا: في وقوع المضارع في هذا الحديث جوابان:

أحدُهما: أن يكونَ وُضِعَ المضارعُ موضعَ الماضي الواقعِ جوابًا، كما وُضِعَ مَوضِعَه وهو شرطٌ، كقوله تعالى: ﴿لَوَ يُطِيعُكُرُ فِي كَيْبِرِمِنَ ٱلْأَمْرِلَيْتُمُ ﴾ [الحجرات:٧]، والأصل: لوْ أطاعكم. فكما وقع (يطيع) موقع (أطاع) وهو شرط، وَقَعَ (يَسُرُني) موقع (سَرَّني) وهو جوابٌ.

الثاني: أن يكونَ الأصلُ: (ما كان يَسُرُني)، فَحُذِفَ (كان) وهو جوابُ (لو)، وفيه ضميرٌ هو الاسم، و(يَسُرُني) خبرٌ. وحذفُ (كان) مع اسمها وبقاءُ خبرها كثيرٌ في نثر الكلام ونظْمِه....

الثالث: وُقوعُ (لا) بين (أَنْ) و(يَمُرَّ)، والوجهُ فيه أن تكونَ (لا) زائدةً، كما هي في قوله تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ﴾ [الأعراف:١٢]، أي: ما منعك أَنْ تسجدَ؛ لأنَّه امتنع من ثُبوتِ السجودِ لا من انتفائه. وكذا (مَا يَسُرُّني أَنْ لا يَمُرَّ) معناه: ما يَسُرُّني أَنْ يَمُرَّ، و(لا) زائدة. اه.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٣١٨/٣.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَنَّ رَجُلًا تَقَاضَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا للْمَعْيُمُ مَ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ (١) أَصْحابُهُ، فقالَ: «دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصاحِبِ الحَقِّ مَقالًا، واشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فأَعْطُوهُ إِيَّاهُ». وَقالُوا (١٠): لا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنّهِ. قالَ: «اشْتَرُوهُ، فأَعْطُوهُ إِيَّاهُ؛ فإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضاءً». (أ) [ر: ٢٣٠٥]

### (٥) باب حُسْن التَّقاضِي

٢٣٩١ - صَّرْن مُسْلِمٌ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَبْدِ المَلِكِ، عن رِبْعِيِّ:

عَنْ حُذَيْفَة رَشِيَّة قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسَّطِيْم يَقُولُ: «ماتَ رَجُلٌ، فَقِيلَ لَهُ (٣)، قالَ: كُنْتُ أُبايِعُ النَّاسَ، فأَتَجَوَّزُ عن المُوسِرِ، وأُخَفِّفُ عن المُعْسِرِ، فَغُفِرَ لَهُ ».

قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: سَمِعْتُهُ مِنَ (٤) النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيرِ عَم. (٤٠٧٠] [د: ٢٠٧٧]

## (٦) إِبِّ: هَلْ يُعْطِي أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ؟

٢٣٩٢ - صَّرْتُنَا مُسَدَّدٌ، عن يَحْيَى، عن سُفْيانَ، قالَ: حدَّثني سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْل، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّتُهُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ مِنَى السَّبِيُ مِنَى السَّهِ مَنَى النَّبِيَ مِنَى السَّهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرًا، فقالَ (٥) رَسُولُ اللهُ. مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مُنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الله

### (٧) باب حُسْن القَضاءِ

٢٣٩٣ - صَّرَ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّ ثنا سُفْيانُ، عن سَلَمَةً، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِهِ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَىٰ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُمْ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجاءَهُ يَتَقاضاهُ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بِهِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قَالُوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «ما كُنْتَ تَقُولُ؟».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عن»، وقُيِّدت روايته في (و، ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠١) والترمذي (١٣١٦، ١٣١٧) والنسائي (٤٦١٨، ٤٦٩٣) وابن ماجه (٢٤٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٦٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٦٠) وابن ماجه (٢٤٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣١٠.

فقالَ صِنَاسٌمِيهُ مَم: «أَعْطُوهُ». فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنَّا فَوْقَها، فقالَ(١): «أَعْطُوهُ». فقالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى ١٠٠ اللَّهُ بِكَ ٣٠) قالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيهُ مَ: «إِنَّ خِيارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضاءً». (أ) [ر: ٢٣٠٥] أَوْفَيْتَنِي وَفَى ١٣٠٦ - صَرَّتُنا خَلَدُ ١٤٠٤ حدَّثنا مِسْعَرٌ: حدَّثنا مُحارِبُ بْنُ دِثارٍ:

عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْمُ قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِ يَمْ وهو فِي المَسْجِدِ -قالَ مِسْعَرُ: أُراهُ قالَ: ضُحَّىٰ - فقالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ». وَكانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضانِي وَزادَنِي. (٢٥٥ [ر: ٤٤٣] قالَ: ضُحَّى - فقالَ: (٨) بِابِّ: إذا قَضَىٰ دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهوَ جايِزٌ

٢٣٩٥ - صَّرْتُنَا عَبْدانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني ابْنُ كَعْبِ بْنِ مالك:

[۱۹۱] أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ َمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبِاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ/ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِمْ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حايِّطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيمَ مَ وقالَ: «سَنَغْدُو عَلَيْكَ». فَغَدا عَلَيْنا حِينَ أَصْبَحَ، فَطافَ فِي يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِيمَ حَايِّطِي، وقالَ: «سَنَغْدُو عَلَيْكَ». فَغَدا عَلَيْنا حِينَ أَصْبَحَ، فَطافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمْرِها بِالبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُها فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لنا مِنْ تَمْرِها. ﴿۞[ر:٢١٢٧]

## 

٢٣٩٦ - صَّرْنا(١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حدَّثنا أَنَسٌ، عن هِشَام، عن وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ:

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أوفى».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لك».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنُ يَحْيَىٰ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي وأبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «فَهُوَ جَايِزٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثنِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠١) والترمذي (١٣١٦، ١٣١٧) والنسائي (٤٦١٨، ٤٦٩٣) وابن ماجه (٢٤٢٣)، وانظر تحفة الأشراف:١٤٩٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٣٣٤٧) والنسائي (٥٩٥، ٤٥٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٧٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٨٨٤) والنسائي (٣٦٣٠-٣٦٤) وابن ماجه (٢٤٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٦٤.

رَسُولُ اللَّهِ صِنَّالِهُ عِينَا الْمَعُودِيَّ لِيَاخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي (') لَهُ فَأَبَىٰ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّالِهُ عِينَا النَّخْلَ، فَمَشَىٰ فِيهَا، ثُمَّ قالَ لِجَابِرٍ: «جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ". فَجَدَّهُ بَعْدَما رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَّالِهُ عِينَا مُ فَا وَفَا أَنْ اللَّهِ صَنَّا اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ، فقالَ: «أَخْبِرُ وَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَبْرَهُ بِالفَصْلِ، فقالَ: «أَخْبِرُ وَسُولَ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَمْرَهُ فَا أَنْ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## (١٠) باب مَن اسْتَعَاذَ مِنَ الدَّيْن

٢٣٩٧ - حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ<sup>(١)</sup>، قالَ: حدَّثني أَخِي، عن سُلَيْمَانَ، عن/مُحَمَّدِبْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عن ابْنِ شِهَاب، عن عُرْوَةَ:

أَنَّ عَايِشَةَ رَائِهُمُ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمُ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي (٥) أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَاثَمِ وَالمَعْرَمِ». فقالَ لَهُ قَايِلٌ: ما أَكْثَرَ ما تَسْتَعِيذُ يا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ المَعْرَمِ! قالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ (٢)، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ». (٢) ٥[ر: ٨٣٢]

### (١١) بابُ الصَّلَاةِ علىٰ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

٢٣٩٨ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ، عن عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عن أَبِي حَازِم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّهِ، عن النَّبِيِّ صِنَالُسْمِيهِ مِ قالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر ورواية [ق]: «فَكَلَّمَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ: "بالَّتِي".

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ذَاكَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا أبو اليمان، أخبَرَنا شعيب، عن الزُّهري (ح) وحدَّثنا إسماعيل».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «إنِّي» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «كَذَبَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٨٨٤) والنسائي (٣٦٣٦-٣٦٤) وابن ماجه (٢٤٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٢٦. جُدَّ لَهُ: اقْطَع الثَّمر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٨٩) وأبو داود (٨٨٠) والترمذي (٣٤٩٥) والنسائي (١٣٠٩، ٥٤٥٤، ٥٤٦٦، ٥٤٥٠) وابن ماجه (٣٨٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٢٤.

المَغْرَم: الدَّين.

فَإِلَيْنَا". (أ) [ر:۲۹۸]

١٣٩٩ - صَّرْتُنا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا أَبُو عَامِرٍ: حدَّثنا فُلَيْحٌ، عن هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي عَمْرَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اَنَّ النَّبِيَّ سَلَاسُمِيمُ مَ قَالَ: «مَا مِنْ مُوْمِنِ إِلَّا وَأَنَا (٢) أَوْلَىٰ بِهِ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ، اقْرَوُوا إِنْ شِيْتُمْ: ﴿ اَلنَّبِيُّ اَوْلَىٰ بِالْمُومِنِينَ (٣) مِنْ أَنفُسِمِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦] فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَاتِنِي ؛ فَأَنا مَوْلَاهُ ». (٥) [ر: ٢٩٨]

## (١٢) باب: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ

٢٤٠٠ - صَدَّنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، عن مَعْمَرٍ، عن هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ رَبِيَّةِ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمَ لَمَ : «مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ». (٢٥٠) أَبُّ : لِصَاحِب الحَقِّ مَقَالٌ (١٣)

وَيُذْكَرُ عن النَّبِيِّ سِهَا سُمِيهُ مَ : «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ (٤)». قالُ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ: يَقُولُ: مَطَلْتَنِي (٥)، وَعُقُوبَتُهُ: الحَبْسُ. ﴿ح)

١٤٠١ - صَّرْثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن شُعْبَةَ، عن سَلَمَةَ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «إلَّا أنا»، وعزاها في (ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عرضه وعقوبته».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «مَطَلَنِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦١٩) وأبو داود (٢٩٥٥) والترمذي (١٠٧٠، ٢٠٩٠) والنسائي (١٩٦٣) وابن ماجه (٢٤١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤١٠، ١٣٢٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٦٤) وأبو داود (٣٣٤٥) والترمذي (١٣٠٨) والنسائي (٤٦٨٨، ٤٦٩١) وابن ماجه (٢٤٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٩٣.

مَطْلُ: منع قضاء ما استحق أداؤه.

<sup>(</sup>ج) المرفوع عند أبي داود (٣٦٢٨) والنسائي(٤٦٨٩،٤٦٩) وابن ماجه (٢٤٢٧) من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي، ولكلام سفيان انظر تغليق التعليق: ٣١٨/٣.

لَئُ الوَاجِدِ: منعُهُ قضاء ما استحق أداؤه مع قدرته على ذلك.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِي النَّبِيَّ مِنَ النَّبِيَّ مِنَ النَّبِيَّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِي مِن النَّبِي مِن النَّبِي مِن النَّبِي مِن النَّابِي مِن النَّابِي مِن النَّبِي مِن النَّبِي مِن النَّبِي مِن النَّابِي مِن النَّابِي مِن النَّبِي مِن النَّبِي مِن النَّابِي مِن النَّبِي مِن النَّابِي مِن النَّابِي مِن النَّابِي مِن النَّابِي مِن النَّابِي مِن النَّبِي مِن النَّابِي مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن النَّابِي مِن النَّابِي مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُنْ اللَّهُ مِن الْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الْمُنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللللِي اللللِي اللللللِي الللللِي الللللِي الللللِي اللللللِي اللللللِي اللللللِي اللللللِي الللللْمُ الللللِي الْمُنْ الللللللِي اللللللْمُ الللللِي الللللِي الللللللِي اللللللِ

(١٤) بابُ: إذا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي البَيْعِ وَالقَرْضِ وَالوَدِيعَةِ فَهوَ أَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الحَسَنُ: إذا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ ولا بَيْعُهُ ولا شِرَاؤُهُ.

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: قَضَىٰ عُثْمَانُ: مَنِ اقْتَضَىٰ مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهوَ لَهُ، وَمَنْ عَرْفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهوَ أَحَقُّ بِهِ. (٢)

٢٤٠٢ - صَرَّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا زُهَيْرٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، قالَ: أَخبَرَني أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عَبْدِ العَزِيزِ أَخبَرَهُ: أَنَّ أَبا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَخبَرَهُ: أَنَّ أَبا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَام أَخبَرَهُ:

َّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِهِ هُرَيْرَةَ شِيَّةِ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنْ عَيْرِهِ». ﴿۞۞

(١٥) بإبُ مَنْ أَخَّرَ الغَرِيمَ إلى الغَدِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا/

وَقَالَ جَابِرٌ: اشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيمُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَايِّطِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمِ الحَايِّط، وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ، قَالَ: «سَأَغْدُو عَلَيْكَ(١) غَدَّا(١)». فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَدَعا فِي ثَمَرِها بِالبَرَكَةِ، فَقَضَيْتُهُمْ. (٥) (٢٦٠١)

(١٦) باب مَنْ بَاعَ مَالَ المُفْلِسِ أَوْ المُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ، أَوْ المُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّىٰ يُنْفِقَ علىٰ نَفْسِهِ

٢٤٠٣ - صَّرْثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّثنا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ: حدَّثنا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ:

[111/4]

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة وأبي ذر: «عليكم».

<sup>(</sup>١) لفظة: «غدًا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠١) والترمذي (١٣١٧، ١٣١٧)، والنسائي (٢٦٨، ٢٦٩٣) وابن ماجه (٢٤٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٦٣. (ب) انظر تغليق التعليق: ٣٢٠/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٥٩) وأبو داود (٣٥١٩، ٣٥٢٢، ٣٥٢٣) والترمذي (١٢٦٢) والنسائي (٤٦٧٦، ٤٦٧٧) وابن ماجه (ج) أخرجه مسلم (٢٣٦١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٨٦١.

<sup>(</sup>د) وَلَمْ يَكْسِرْهُ: لم يقسم البستان عليهم حسب حصصهم باعتباره مفلسًا.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلُ (١) غُلَامًا لَهُ عن دُبُرٍ، فقالَ النَّبِيُ (١) مِنَ سُعِيمِ م: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟». فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْه. (أ) ٥[ر: ٢١٤١]

# (١٧) بابِّ: إذا أَقْرَضَهُ إلىٰ أَجَلٍ مُسَمَّىٰ ، أَوْ أَجَّلَهُ فِي البَيْعِ

قالَ (٣) ابْنُ عُمَرَ فِي القَرْضِ إلى أَجَلٍ: لا بَاسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ، ما لَم يَشْتَرِظْ.

وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هُو إلى أَجَلِهِ فِي القَرْضِ. (ب)

٢٤٠٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثِنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَدِيثَ (٤٠٦٣) [ر: ١٤٩٨] بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفَعَها إِلَيْهِ إلى أَجَلِ مُسَمَّى. الحَدِيثَ (٤٠٥٠) [ر: ١٤٩٨]

## (١٨) بابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ

٢٤٠٥ - ٢٤٠٦ - صَدَّ ثَنَا مُوسَىٰ: حدَّ ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن مُغِيرَةَ، عن عَامِر:

عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ قَالَ: أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إلى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْ صَالِهُ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صِنَ اللهِ عَلَيْهِمْ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا، فقالَ: (صَنَّفُ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ منه على حِدَتِهِ، عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ على حِدَةٍ (٧٧)، وَاللِّيْنَ (٨) على حِدَةٍ (٧٧)، وَالعَجْوَةَ على حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيكَ ». فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الله يُومِمُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ وَالعَجْوَةَ على حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيكَ ». فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ مِنَ الله يُومِمُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مِنَّا».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم: «رسولُ الله»، وعزاها في (ب) إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فذكر الحديث».

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «بَعْضَها».

<sup>(</sup>٦) قوله: «من دينه» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر وكريمة: «على حِدَتِهِ».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية كريمة: «اللِّين» دون واو.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۹۹۷) وأبو داود (۳۹۰۰-۳۹۰۷) والترمذي (۱۲۱۹) والنسائي (۲۵۲، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۲)، وابن ماجه (۲۰۱۲، ۲۰۱۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۶۰۸.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٢١/٣.

لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّىٰ اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ، كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ. ﴿ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ عَلَىٰ نَاضِحٍ لَنا فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ، فَوكَزَهُ (١) النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مِنْ خَلْفِهِ، قالَ: «بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إلى الْمَدِينَةِ». فَلَمَّا دَنَوْنا اسْتَاذَنْتُ، قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرُسٍ (١٠. قالَ طَهْرُهُ إلى الْمَدِينَةِ». فَلَمَّا دَنَوْنا اسْتَاذَنْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرُسٍ (١٠. قالَ مِنَاسُمِيمُ مَا تَزَوَّجْتُ: بَكُرًا (٣) أَمْ (٤) ثَيِّبًا؟ وَلُكَ : ثَيِّبًا وَلَيْ اللهِ وَتَرَكَ جَوَادِيَ صِغَارًا، فَتَرَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُوَدِّبُهُنَّ، ثُمَّ قالَ: «أَنْتِ (٥) أَهْلَكَ». فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلَامَنِي مَعَالًا قَدِمَ النَّبِيُ الْجَمَلِ وَالْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ. (٥) [(١:١٢١٦] فَلَامُ النَّيْءِ بِالْجَمَلِ ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ. (٥) [(١:١٢١٢]

(١٩) باب ما يُنْهَى عن إِضَاعَةِ المَالِ/، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ [١٩٠] [البقرة: ٢٠٥] وَ ﴿لَا يُصَلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [بونس: ٨١] ، وقالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَصَلَواتُكُ ٧٧ [١١٩/١] تَامُرُكُ (١٠٠) أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آَمُولِنَا مَا نَشَرَوُا ﴾ [هود: ٨٧] ، وقالَ: ﴿ وَلَا تُوتُوا (١٩) السُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ﴾ [النساء: ٥] والحَجْرُ فِي ذَلِكَ ، وما يُنْهَى عن الحِدَاعِ ﴿ وَلا تُوتُوا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثنا سُفْيَانُ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «فَرَكَزَهُ».

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (ب، ص) بسكون الراء، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٣) ضُبطت الباء بالفتح في (ب، ص)، وبهامشهما: كذا في اليونينية بفتح الباء. اه. وأهمل ضبطها في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أو».

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبطت في (ن، ص) ، وضبطت في (و): «إيت» ، وبالوجهين في (ب).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «وَرَكْزِهِ»

<sup>(</sup>٧) بالجمع على قراءة الجمهور غير حفص وحمزة والكسائي وخلف.

 <sup>(</sup>٨) هكذا ضبطت الرَّاء في (و، ص)، وأهمل ضبطها في (ن، ب)، وقرأ بالإبدال مع ضمِّ الرَّاء ورش وأبو جعفر،
 وبالإبدال مع التَّسكين قرأ السوسي.

<sup>(</sup>٩) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨، ٢٨٨٤، ٣٥٠٥) والترمذي (١١٠٠، ١٢٥٣) والنسائي (٣٢١٩، ٣٢٢٠، ٣٣٦٣- ٣٦٣٦) وأبن ماجه (١٨٦٠، ١٨٦٠، ٢٤٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٤١، ٢٣٤٤.

أَزْحَفَ: تعب. وَكَزَهُ: ضربه بالعصا.

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَبُّى قَالَ: قَالَ رَجُلُ لِلنَّبِيِّ مِنَ سُمِعْهُ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي البُيُوع، فقالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ». فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ. (أ٥٠[ر:٢١١٧]

١٤٠٨ - صَّرُ ثَنَا (١) عُثْمَانُ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عن وَرَّادٍ مَوْلَى المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ:
 عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهُ عَرَّمَ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ اللَّهَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ اللَّهُ اللَّهَ عَنْ المُغْيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ: قالَ النَّبِيُ مِنْ اللَّهُ عَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ (٣) إِلَّا بِإِذْنِهِ
 (٢٠) بابُ: العَبْدُ رَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ، وَلَا يَعْمَلُ (٣) إلَّا بِإِذْنِهِ

٢٤٠٩ - صَّرْنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ومَنْعًا».

<sup>(</sup>٣) في نسخة: «لا يعمل» دون واو (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) لفظة: «راع» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٣٣) وأبو داود (٣٥٠٠) والنسائي (٤٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٥٣.

لا خِلَابَةَ: لا خديعة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٩٣) وأبو داود (١٥٠٥) والنسائي (١٣٤١-١٣٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٥٣٦.

مَنَعَ وَهَاتِ: أي عن منع ما عليه إعطاؤه وطلب ما ليس له.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٢٩) وأبو داود (٢٩٢٨) والترمذي (١٧٠٥) والنسائي في الكبرئ (٩١٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٤٦.

# بِيْرِ الْمُؤْلِقِ مِنْ الْمُؤْلِقِ مِنْ الْمُؤْلِقِ مِنْ (١)

# (١) باب ما يُذْكَرُ فِي الإِشْخَاصِ<sup>(١)</sup> وَاليَهُودِ<sup>(٣)</sup>

٢٤١٠ - صَّرْتُنَا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنِي، قالَ: سَمِعْتُ النَّزَالَ (٤):

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ سِنَاللَّهِ مِ خِلَافَهَا، فَأَخَذْتُ بِيمِهِ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ سِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ قَالَ: «كِلَاكُما مُحْسِنٌ». قالَ شُعْبَةُ: أَظُنَّهُ قالَ: «لِا تَخْتَلِفُوا؛ فَإِنَّ مَنْ كَانَ (٥) قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا». (٥) [ط: ٥٠٦٢،٣٤٧٦]

٢٤١١ - صَّرَ ثُنَا يَخْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عن ابْنِ شِهَابِ، عن أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ اليَهُودِ، قالَ (٢) المُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ على المُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ على العَالَمِينَ. فقالَ اليَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَىٰ مُوسَىٰ على العَالَمِينَ. فَرَفَعَ المُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ اليَهُودِيِّ، فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إلى النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنْ المُسْلِم، فَلَعَا النَّبِيُ مِنَاسِهِ مِنْ المُسْلِم، فَسَأَلَهُ عن ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ، [١٢٠/٣] فقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّهِ مِنْ اللهُ مِنْ أَمْرِهِ / وَأَمْرِ المُسْلِمِ، فَدَعا النَّبِيُ مِنَاسِّهِ المُسْلِم، فَسَأَلَهُ عن ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ، [١٢٠/٣] فقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّهِ مِنَاسُهِ مِنْ أَمْرِهِ / وَأَمْرِ المُسْلِمِ، فَدَعا النَّبِيُ مِنَاسُهِ يَامِ المُسْلِم، فَسَأَلَهُ عن ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ، [١٢٠/٣] فقالَ النَّبِيُ مِنَاسُهِ مِنْ اللهِ يَامَةِ، فَأَصْعَقُ (٧)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر قبل البسملة زيادة: «في الخصومات».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «والمُلازَمَةِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والأصيلى: «واليَهُودِيِّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بنَ سَبْرَةَ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «كان» ليست في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٧) في (ب): « يُصْعَقُونَ ... فَأُصْعَقُ»، وأهمل ضبطها في (ن).

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٠٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٥٩١.

الإِشْخَاص: إحضار الغريم من موضع إلى موضع.

مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ، فَإِذَا مُوسَىٰ بَاطِشٌ جَانِبَ العَرْشِ، فَلا أَدْرِي: أَكَانَ (١) فِيمَنْ صَعِقَ فَافَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ١٤١٢، ٣٤١٤، ٣٤١٨، ٢٥١٧، ٢٥١٨ [ط: ٧٤٧٢، ٧٤٢٨]

٢٤١٢ - صَّرْتُنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ، عن أَبِيهِ:

٢٤١٣ - صَرَّتْنَا مُوسَىٰ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قَتادَةً:

<sup>(</sup>١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «كَانَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بَيْنَا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَلَىٰ النَّبِيِّينَ».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت الياء في (ص،ع) بالفتح، وفي (ب) بالضمِّ، وأهمل ضبطها في باقي النسخ.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حتى سمَّى اليَهُودِيَّ فَأُوْمَأَتْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٧٣) وأبو داود (٤٦٧١) والترمذي (٣٢٤٥) والنسائي في الكبرئ (٧٧٥٨، ١١٤٥٧) وابن ماجه (٤٢٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩١٢، ١٩٩٥.

يصْعَقُونَ: يُعْمِىٰ عليهم. بَاطِشٌ: متعلق به بقوة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٧٤) وأبو داود (٢٦٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٤٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٧٢) وأبو داود (٢٥٥٧-٢٥١٩، ٤٥٣٥) والترمذي (١٣٩٤) والنسائي (٤٠٤٥، ٤٠٤٥، ٤٠٤٥) والنسائي (٤٠٤٥، ٤٠٤٥) وابن ماجه (٢٦٦٦، ٢٦٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩١. دُصَّى: دُقَّ.

# (٢) باب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

- وَيُذْكَرُ عَن جَابِرِ شَلِيْ ، عَنِ النَّبِيِّ (١) مِنَا شَعِيمُ ، رَدَّ على المُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ. (٢١٤١) وَقَالَ مَالِكُ ، إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ على رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ لا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ لَا شَيْءَ لَهُ عَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ لَا شَيْءَ لَهُ عَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ

ومَنْ بَاعَ (۱) على الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ (۳) ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالقِيَامِ بِشَانِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صِنَى الشَّعِيمُ مَ نَهَىٰ عن إِضَاعَةِ المَالِ (٢٤٠٨) وقالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ: ﴿إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ ﴾، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيمُ مَالَهُ. (٤١٤)

٢٤١٤ - حَدَّثنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَبُّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ، فقالَ لَهُ (٤) النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ يَامُ: ﴿إِذَا النَّبِيُ مِنَ اللَّهِ يَعْمُ رَبُّ اللَّهِ عَمَرَ رَبُّ قَالَ: لَا خِلَابَةَ ﴾. فكانَ يَقُولُهُ. (ب٥٥ [ر:٢١١٧]

٢٤١٥ - صَّرْ ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ:

عَنْ جَابِرٍ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمَ م، فَابْتَاعَهُ منه نُعَيْمُ بْنُ النَّجَّام. ۞ [ر: ٢١٤١]

(٤) باب كَلَامِ الخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ

٢٤١٦ - ٢٤١٧ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنا أَبُو مُعَاوِيَةً /عن الْأَعْمَشِ، عنَّ شَقِيقٍ: [١٢١/٣]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهُ عِنَاللَّهُ عَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ وهو فيها فَاجِرٌّ،

(١) في رواية أبي ذر: ﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﴾.

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «(٣) إِبُ مَنْ بَاعَ ...».

(٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَدَفَعَ».

(٤) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

(أ) انظر تغليق التعليق: ٣٢٢/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٣٣) وأبو داود (٣٥٠٠) والنسائي (٤٨٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢١٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۹۹۷) وأبو داود (۳۹۰۵-۳۹۰۷) والترمذي (۱۲۱۹) والنسائي (۲۵۲،۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۵۲۱، ۲۰۱۲) وانظر تحفة الأشراف: ۳۰۷۷.

لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِيَ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ». ﴿ قَالَ: فقالَ الأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ نَلْكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضُ (١) فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إلى النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُودِ أَرْضُ (١) فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إلى النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عَالَ لِي ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضُ (١) فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إلى النَّبِيِّ مِنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُ وَلَا لَا لَهُ مُوالَّا لَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعْرِقُ وَاللَّهُ وَاللَّ

٢٤١٨ - صَرَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخبَرَنا (٢) يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ:

عَنْ كَعْبِ ﴿ اللّٰهِ : أَنَّهُ تَقَاضَىٰ ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُما حَتَّىٰ سَمِعَها رَسُولُ اللّهِ صِنَاسْ عِيهُ مُ وهو فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِما حَتَّىٰ كَشَفَ سِجْفَ أَصْوَاتُهُما حَتَّىٰ سَمِعَها رَسُولُ اللّهِ صِنْ اللّهِ عَلَىٰ: ﴿ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا». فَأَوْمَأَ (٣) إِلَيْهِ: حُجْرَتِهِ، فَنَادَىٰ: ﴿ يَا كَعْبُ ». قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: ﴿ قَمْ فَاقْضِهِ ». ﴿ صَلْ دَيْنِكَ هَذَا ». فَأَوْمَأَ (٣) إِلَيْهِ: أَي الشَّطْرَ. قَالَ: لقد فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ. قَالَ: ﴿ قُمْ فَاقْضِهِ ». ﴿ صَلْ دَيْنِكَ هَذَا ».

٢٤١٩ - صَرَّ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ أَنَّهُ قالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ بِلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ على غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للْمُعِيمُ مَ أَقْرَأُنِيهَا، وَكِذْتُ أَنْ أَعْجَلَ (٤) عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ على غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا لللهِ صَلَّا لللهِ عَلَى الْمُعَدُّ أَنْ اللهِ عَلَى الْصَرَف، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ / بِرِدَائِهِ، فَجِيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا لللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

(١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «كان بَيْنَ رَجُلِ وبَيْنِي أرضٌ».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثنا».

(٣) في رواية أبى ذر: «وأَوْمَا».

(٤) في رواية أبي ذر: «وَكِدْتُ أَعْجَلُ»، وله في نسخة كما استظهر في (ب، ص): «وَكِدْتُ أُعَجِّلُ»، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٨) وأبو داود (٣٢٤٣) والترمذي (١٢٦٩، ٢٩٩٦) والنسائي في الكبرئ (٥٩٩١-٥٩٩٣، ١١٠١٢، ١١٠٦٢) وابن ماجه (٢٣٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨،٩٢٤٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٥٨) وأبو داود (٣٥٩٥) والنسائي (٥٤١٤، ٥٤١٥) وابن ماجه (٢٤٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣٠. سِجْف: ستر مشقوق الوسط.

لِي: «اقْرَأْ». فَقَرَأْتُ، فقالَ: «هَكَذا أُنْزِلَتْ، إِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ على سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا منه ما تَيَسَّرَ». (أ) [ط: ٧٥٥٠، ٦٩٣٦، ٥٠٤١، ٤٩٩٢]

# (٥) بابُ إِخْرَاج أَهْلِ المَعَاصِي وَالخُصُومِ مِنَ البُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ

وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرِ حِينَ نَاحَتْ. (<sup>ب)</sup>

٢٤٢٠ - صَّرَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن شُعْبَةَ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن حُمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَاسُرِيمِ قالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إلى مَنَاذِلِ قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ». ﴿۞۞[ر: ٦٤٤](١)

### (٦) باب دَعْوَىٰ الوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

٢٤٢١ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ إِنَّهُ: أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ (٢) وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَما إلىٰ النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ مِ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ. فقالَ سَعْدُ: يا رَسُولَ اللهِ، أَوْصَانِي أَخِي إذا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضَهُ (٣)؛ فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ / عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ علىٰ فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى [١٢٢/٣] فَأَقْبِضَهُ (٣)؛ فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ / عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ علىٰ فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى [٢٢٢/٣] النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ شَبَهًا بَيِّنًا (٤) فقالَ: «هُوَ لَكَ يا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي منه يا سَوْدَةُ». (٥٥ [ر:٢٠٥٣]

<sup>(</sup>١) بهامش (ن، و): آخر الجزء الثاني عشر، زاد في (ن): من أصل أصله.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «زَمَعَةَ» بفتح الميم في المواضع كلها.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «إذا قَدِمْتَ أنِ انظُر ابنَ أمةِ زمَعةَ فَٱقْبِضْهُ»، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر والأصيلي زيادة: «بعُتْبَةَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨١٨) وأبو داود (١٤٧٥) والترمذي (٢٩٤٣) والنسائي (٩٣٦-٩٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٩١. أَعْجَل عَلَيْهِ: يعني في الإنكار عليه والتعرض له. لَبَبْتُهُ: جمعت ثيابه عند صدره ثم جررته.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٢٥/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٦٥١) وأبو داود (٨٤٨-٥٤٩) والترمذي (٢١٧) والنسائي (٨٤٨) وابن ماجه (٧٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢٧٣.

أُخَالِف: آتيهم من خلفهم.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٤٥٧) وأبو داود (٢٢٧٣) والنسائي (٣٤٨٧، ٣٤٨٤) وابن ماجه (٢٠٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٣٥.

### (٧) بابُ التَّوَثُق مِمَّنْ يُخْشَىٰ (١) مَعَرَّتُهُ

وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ علىٰ تَعْلِيمِ القُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالفَرَايِّضِ. (أ) عَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ علىٰ تَعْلِيمِ القُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالفَرَايِّضِ. (أ) ٢٤٢٢ - صَّرَّنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبِا هُرَيْرَةَ سُلَمَ اللَّهِ الْهُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْطِيهُ مَ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَة يُقالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ اليَمَامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسَادِيةٍ مِنْ سَوَادِي المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُطِيمُ مَ قَالَ (٣): «ما عِنْدَكَ يا ثُمَامَةُ ؟» قالَ: عِنْدِي يا مُحَمَّدُ خَيْرٌ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قالَ (٣): «أَطْلِقُوا ثُمَامَةً». (٤) (٤٦٢)

### (٨) بابُ الرَّبْطِ وَالحَبْسِ فِي الحَرَم

وَاشْتَرَىٰ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الحَارِثِ دَارًا لِلسَّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، على أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ<sup>(٥)</sup> فَالبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِيَّةٍ (٢).

وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةً. ﴿

٢٤٢٣ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ:

سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةَ شِيَّةِ قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ. (٢٥٠) [ر: ٤٦٢]

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) بالتاء.

<sup>(</sup>٢) في (ب، ص): «﴿ إِنَّهُ مُا )، وبهامشهما: كذا بالتثنية في اليونينية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس السادس بقراءة علاء الدين ابن المارديني بالمدرسة المنصورية بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّيَّة، وذلك في يوم الاثنين التاسع من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعماية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمَّد البكري التَّيمي القرشيُّ، عُرف بالنويري.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «على: إنْ عُمَرُ رَضِيَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: « أَرْبَعُ مِيَّةِ دِينَارٍ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٢٥/٣.

مَعَرَّتُهُ: فساده وشره.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٦٤) وأبو داود (٢٦٧٩) والنسائي (١٨٩، ٧١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٠٧.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٢٦/٣.

# سِنْ لِلْتِالِحُ الْحَابَ

### (٩) باب المُلازَمَةِ(١)

٢٤٢٤ - صَّرَ ثُنا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ: حدَّ ثني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً (١).

وَقَالَ غَيْرُهُ: حَدَّثني اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ<sup>(٣)</sup> بْنِ هُرْمُزَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَادِيِّ:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ إِنْ َهُ كَانَ لَهُ على عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ دَيْنُ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّما حَتَّىٰ ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بهما النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيْ مِمْ، فقالَ: «يا كَعْبُ». وَأَشَارَ بَيْدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ ما عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا. أَنَ الرَّدِه؟]

### (١٠) باب التَّقَاضِي

١٤٢٥ - صَّرَ ثَنَا إِسْحَاقُ: حَدَّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَاذِمٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عن الأَعْمَشِ ، عن أَبِي الضَّحَىٰ ، عن مَسْرُوقٍ: عَنْ خَبَّابٍ ، قالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رُّ الْ يَعلى العَاصِ بْنِ وَايْلِ الضَّحَىٰ ، عن مَسْرُوقٍ: عَنْ خَبَّابٍ ، قالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ رُّ الْ يَعلى العَاصِ بْنِ وَايْلِ دَرَاهِمُ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ ، فقالَ: لا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ . فَقُلْتُ: لا وَاللَّهِ لا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ مِنَ اللهِ يَعَلَى مَا لَا وَوَلَدًا ، ثُمَّ أَقْضِيكَ حَتَّى تُعْفَى يُعِمِيتُكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثُكَ. قالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أَبْعَثَ ، فَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا ، ثُمَّ أَقْضِيكَ . فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَدًا ، ثُمَّ أَقْضِيكَ كَالَا وَكَلَدًا ﴾ [مريم: ٧٧] الآيَةَ (٥٠ . / (٢٠٥٠) [ ٢٠٩١]

[114/4]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بابٌ في المُلازَمَةِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: ﴿عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ﴾.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عَبْدِ اللَّهِ»، وهو وهم؛ إذ الصواب أنَّه الأعرج، على ما سيأتي مصرحًا به في الحديث (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) الواو ليست في نسخة، وفي (ب، ص) أنَّ: «وكان» كلَّها ليست في نسخة. وفي رواية [ق]: «وكانت».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «الآية» ليست في رواية أبي ذر (و، ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٥٨) وأبو داود (٣٥٩٥) والنسائي (٣٤٠٥، ٤١٤٥)، وابن ماجه (٢٤٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣٠، وتغليق التعليق: ٣٢٨/٣.

المُلَازَمَة: متابعة الدائن المدين.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٩٥) والترمذي (٣١٦٢) والنسائي في الكبرئ (١١٣٢٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٢٠. قَنْنًا: حدادًا.

## بيني التجالج التجارية

# (١) فِي اللَّقَطَةِ (١) وَإِذَا أَخْبَرَ (١) رَبُّ اللَّقَطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

٢٤٢٦ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ.

حَدَّثَنِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن سَلَمَةَ: سَمِعْتُ سُويْدَ بْنَ غَفَلَةَ، قالَ: لَقِيتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ بِلِيَّ فقالَ: أَخَذْتُ (٤) صُرَّةً مائِةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِ فقالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلًا). فَعَرَّفْهَا حَوْلًا) فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فقالَ: (عَرِّفْهَا حَوْلًا). فَعَرَّفْتُهَا فَالَذَا عَرَفْهَا حَوْلًا). فَعَرَّفْتُهَا فَالَذَا عَرَفْهَا مَوْلًا) فَالْمَ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا، فقالَ (٢): (احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا). فَاسْتَمْتَعْتُ. فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةً. فقالَ: لا أَدْرِي (أُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا وَاجِدًا. (ب) واحْفَظْ وَعَاءَها فَقالَ: لا أَدْرِي (أُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا

<sup>(</sup>١) في رواية كريمة ورواية أبي ذر والمستملي: «كتابٌ في اللُّقَطَةِ»، ولفظة: «كتاب» مثبتة في متن (ب، ص)، ولكن في رواية أبي ذر تقديم الكتاب على البسملة.

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة: «أخبَرَه»، وفي رواية أبى ذر: «بابّ: إذا أخبَرَه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية المستملي: «أَصَبْتُ»، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وَجَدْتُ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «حَوْلًا» ليست في رواية أبي ذر ولا كريمة، وضُبطت اللفظة في (ب، ص): «حولها»، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٦) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>أ) القائل: «فلقيته» شعبة، والذي قال: «لا أدري» هو شيخه سلمة بن كهيل. وقد بيَّنته رواية أبي داود الطيالسي في مسنده: (٥٥١).

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٢٣) وأبو داود (١٧٠١-١٧٠٣) والترمذي (١٣٧٤) والنسائي في الكبرئ (٥٨٢٠-٥٨١٥) وابن ماجه (٢٥٠٦)، وانظر تحفة الأشر اف: ٢٨.

اللُّقَطة: اسم المال الملقوط: أي الموجود. والالتقاط: أن يعثر على الشيء من غير قصد وطلب. عَرِّفْهَا: أمر من التعريف وهو أن يذكر من يتولى التعريف جنس اللقطة ونوعها ومكان التقاطها وتاريخ الالتقاط، بحيث لا يشمل ذلك كل أوصاف اللقطة. وِكَاءها: الخَيط الَّذي يُربَط به الوعاء.

## (٢) باب ضَالَّةِ الإبِل

٢٤٢٧ - حَدَّثُنا(۱) عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن رَبِيعَةَ: حدَّثني يَزِيدُ مَوْلَىٰ الْمُنْبَعِثِ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ بِلَيْ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ النَّبِيَّ مِنَ سُمْ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ، فقالَ ('): «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ ('') عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدُّ يُخْبِرُكَ بِها وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا». قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟ فَتَمَعَّرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ ؟ فَتَمَعَّرَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ (١٤) الْغَنَمِ ؟ قالَ: «لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ». قالَ (٥٠): ضَالَّةُ الإِبِلِ ؟ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عِيمِ مَ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا ؟! مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ». (٥٠) وَجُهُ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عِيمٍ مَا لَكَ وَلَهَا ؟! مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ». (٥٠)

# (٣) باب ضَالَّةِ الْغَنَم

١٤٢٨ - صَّرَ ثُمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّ ثني سُلَيْمَانُ (١) عن يَحْيَى، عن يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ:

أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ بِلِيَّ يَقُولُ: سُيُّلِ النَّبِيُ صِلَى اللَّقَطَةِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قالَ: "أَعْرِفُ عَفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً». يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمَ تُعْتَرَفِ (٧) اسْتَنْفُتَى بِهَا صَاحِبُهَا (٨)، وَكَانَتُ عَفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً». يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمَ تُعْتَرَفِ (٧) اسْتَنْفُتَى بِهَا صَاحِبُهَا (٨)، وَكَانَتُ وَدِيعَةً عِنْدَهُ -قالَ يَحْيَىٰ: فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مَاللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ مَنْ أَوْ لِللّهُ إِلَى اللهُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ إِلَى الللهُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «اعْرِفْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «ضالة».

<sup>(</sup>٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ بِلَالٍ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تُعْرَفْ».

<sup>(</sup>٨) أهمل ضبطها في (ب)، وضبطها في (ص) بالرفع فقط.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۲۶) وأبو داود (۱۷۰۵-۱۷۰۸) والترمذي (۱۳۷۲، ۱۳۷۳) والنسائي في الكبرى (۵۷۷۰-۱۷۷۰). ۵۸۰۲-۵۸۱۱ (۵۸۱-۵۸۱۱) وابن ماجه (۲۰۰۵، ۲۰۰۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۷۶۳.

عِفَاصِها: وعاءها. تَمَعّر: انقبض وتغير.

«دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا(١)، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ حَتَّىٰ يَجِدَهَا رَبُّهَا». أَنَ [ر: ٩١] (٤) بابُّ: إذا لَمْ يُوجَدُ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

[١٢٤/٣] حَرُّنَا عَبْدُ اللهِ/ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن يَزِيدَ مَوْلَىٰ الْمُنْبَعِثِ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ إِلَيْ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَا سُمِيمٍ فَسَأَلَهُ عن اللَّقَطَةِ، فقالَ: «آعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَانَكَ بِهَا». قالَ: فَضَالَّةُ الْإِيلِ ؟ قالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا الْغَنَمِ؟ قالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّيْبِ». قالَ: فَضَالَّةُ الْإِيلِ؟ قالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا سِقَاقُهَا وَجِذَاؤُهَا، تَردُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا». (ب٥ [ر: ٩١]

## (٥) بابّ: إذا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

٢٤٣٠ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ:

[٩٣/ب] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ عَن رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ / أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ -وَسَاقَ الْحَدِيثَ -: «فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا هُوَ (١) بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَالْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ». ٥ (٢٠٦٣) [ر: ١٤٩٨]

### (٦) بابّ: إذا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطّريقِ

٢٤٣١ - ٢٤٣٦ - صَرَّ مُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا سُفْيَانُ، عن مَنْصُورٍ، عن طَلْحَة:

عَنْ أَنَسٍ شِي قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمُ مِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، قالَ<sup>(٣)</sup>: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا». (ج) [ر: ٥٠٥٥]

وَقَالَ يَحْيَىٰ: حَدَّثنا سُفْيَانُ: حَدَّثني مَنْصُورٌ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «سقاءها وحذاءها».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «هو» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۲۲) وأبو داود (۱۷۰۶-۱۷۰۸) والترمذي (۱۳۷۲، ۱۳۷۲) والنسائي في الكبرئ (۵۷۷۰-۱۷۷۰). ۵۸۰-۵۸۰۱، ۵۸۰۵-۱۸۱۱، ۵۸۱۵) وابن ماجه (۲۰۵۶، ۲۰۰۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۷۲۳.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۲۲) وأبو داود (۱۷۰۶-۱۷۰۸) والترمذي (۱۳۷۲، ۱۳۷۳) والنسائي في الكبرئ (۵۷۷۰-۵۷۷۰، ۵۷۰۱ - ۵۷۷۰) وابن ماجه (۲۰۰۶، ۲۵۰۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۷۲۳.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٧١) وأبو داو د (١٦٥١، ١٦٥٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٢٣.

وَقَالَ زَايِدَةُ: عن مَنْصُورٍ ، عن طَلْحَةَ: حدَّثنا أَنسٌ. (١)

- وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ، عن النَّبِيِّ مِنْ السَّايِمُ قالَ: «إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إلىٰ أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً علىٰ فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَىٰ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فأَلْقِّيْهَا (١)». (٢٠)٥

## (٧) باب: كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ ؟

وَقَالَ طَاوُسٌ: عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِيُّهُ، عن النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمِ مِ قَالَ: «لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا». (١٨٣٤)

وَقَالَ خَالِدٌ: عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِيِّ سِلَالله الله عَالَ: «لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ (٢٠٩٠). (٢٠٩٠)

٢٤٣٣ - وقال أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ (٣): حدَّ ثنا رَوْحٌ: حدَّ ثنا زَكَرِيَّاءُ: حدَّ ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، عن عِكْرِمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شِلْ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٢٤٣٤ - صَرَّ ثُنا يَحْيَىٰ بْنُ مُوسَىٰ: حدَّ ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حدَّ ثنا الأَوْزَاعِيُّ، قالَ: حدَّ ثني يَحْيَىٰ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قالَ: حدَّ ثني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قالَ:

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ب، ص): «فألفِيْها» بالفاء، وبهامشهما: «كذا في اليونينية بعد التصليح» وعزوا المثبت إلى غير اليونينية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «لا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَها إِلَّا مُعَرِّفٌ»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وضُبطت «لُقَطَتُها» بضمّ التاء نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٣) ضُبِّب في (ب، ص) على قوله: «سعد»، وفي رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت ونسخة: «أحمدُ بنُ سَعِيدٍ». وهو الصواب إذ ليس في تلاميذ روح ولا في شيوخ البخاري من اسمه أحمد بن سعد.

<sup>(</sup>٤) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>أ) رواية زايدة عند مسلم (١٠٧١)، ولرواية يحيئ انظر تغليق التعليق: ٣٢٩/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٧ ١٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٥٣) وأبو داود (٢٠١٨) والنسائي (٢٨٧٤، ٢٨٧٥، ٢٨٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٦١٦٩. يُعْضَدُ: يقطع. عِضَاهُهَا: شوكها. لا يُحْتَلَ خَلاها: الخلا: العشب الرطب، واختلاؤه: قطعه. الإِذْخِر: حشيشة طيبة الرائحة.

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ بِنَ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ على رَسُولِهِ مِنَ اللَّهِ مَكَّةً، قَامَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عن مَكَّةَ الفِيلَ(') وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُومِنِينَ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لاَّحَدِ بَعْدِي(')، فَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُختَلَىٰ شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فهو بِخَيْرِ صَيْدُهَا، وَلَا يُختَلَىٰ شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فهو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفِتَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقِيدُهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ؛ فَإِنَّا الْا يُختَلِ لَهُ قَتِيلٌ فهو بِخَيْرِ النَّاظُرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفِدَىٰ وَإِمَّا أَنْ يُقِيدُهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ؛ فَإِنَّا الْا يُعْبَونِنَا وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ الْإِذْخِرَ؛ فَإِنَّا الْإِذْخِرَ؛ فَإِنَّالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللهُ عِنْ اللهُ الْإِذْخِرَ». فَقَامَ أَبُو شَاهٍ -رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ('') الْيَمَنِ - فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ فَعَلَى اللهُ اللهُ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ فَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ -رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ('') الْيَمَنِ - فقالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاللهُ عِيْمُ اللهُ الْإِنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: ما قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ(٥) الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللَّهِ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ اللللللِّهُ مِنْ اللللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللْهِ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهِ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهِ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ الللّهِ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِ

## (٨) إِبِّ: لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ (٦) أَحَدِ بِغَيْر إِذْنِ (٧)

٢٤٣٥ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عن نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَكْمًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ مِثَاللَّهِ عَالَّ: «لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىٰ مَشْرُبَّتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟! فَإِنَّمَا تَخْزُنُ (٨) لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِم أَطْعِمَاتِهِم، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ». (٢٠) ٥

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «القَتْلَ» و «الفيلَ» معًا.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وإنها لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «فَإِنَّما».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «أهل» ليست في (ن،ع).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «الخُطْبَةُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «لا يَحتلبُ ماشيةَ» (ن، و)، وأُشير إلى ضبطها بالياء في (ب) دون عزوٍ.

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «إِذْنِهِ».

<sup>(</sup>٨) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فإنَّما تُحْرزُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٥٥) وأبو داود (٢٠١٧، ٣٦٤٩) والنسائي في الكبرى (٥٨٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٣٨٣. يقتص.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٢٦) وأبو داود (٢٦٢٣) وابن ماجه (٢٣٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٥٦. مَشْرَبِتُهُ: غرفته. خزانته: الخزانة: المكانُ أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه.

## (٩) بابّ: إذا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

٢٤٣٦ - صَّرَ ثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن يَزيدَ مَوْلَىٰ الْمُنْبَعِثِ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ بِلَيْهِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّقَطَةِ، قالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». قَالُوا(١): يَارَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قالَ: «خُذْهَا؛ فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئْبِ». قالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضَالَّةُ الْإِبلِ؟ قالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى اللَّهِ عِلَى الْعُلَمَ حَتَّى ٱحْمَرَّتْ وَجُنَتَاهُ -أو: آحْمَرً وَجُهُهُ- ثُمَّ قالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا». (أ) [ر: ٩١]

## (١٠) بابُ: هَلْ يَاخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ؛ حَتَّىٰ لَا يَاخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ؟

١٤٣٧ - صَّرْتُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلِ ، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر وكريمة: «فَقالًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ولَكِنِّي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۷۲۱) وأبو داود (۱۷۰۶-۱۷۰۸) والترمذي (۱۳۷۲، ۱۳۷۳) والنسائي في الكبرئ (۷۷۰-۱۷۷۰). وأخرجه مسلم (۱۸۷۳-۱۸۷۸) وأبن ماجه (۲۰۷۴-۲۰۷۹)، وأنظر تحفة الأشراف: ۳۷۲۳.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٢٣) وأبو داود (١٧٠١-١٧٠٣) والترمذي (١٣٧٤) والنسائي في الكبرئ (٥٨٢٠-٥٨١٥) وابن ماجه (٢٥٠٦)، وانظر تحفة الأشر اف: ٢٨.

[١٢٦/٣] - حدَّثنا عَبْدَانُ، قالَ: أَخبَرَني أَبِي، عن شُعْبَةَ، عن/سَلَمَةَ بِهَذَا، قالَ: فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا. (أ) [ر: ٢٤٢٦]

## (١١) باب مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا (١) إلى السُّلْطَانِ

٢٤٣٨ - صَّرْتُنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن رَبِيعَةَ، عن يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَبِيَّةٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِ عن اللَّقَطَةِ، قالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْ بِهَا» وَسَأَلَهُ عن ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَىٰ يَجِدَهَا وَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَاكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَىٰ يَجِدَهَا رَبُّهَا». وَسَأَلَهُ عن ضَالَّةِ الْغَنَم، فَقَالَ: «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ». (٢) [د: ٩١]

#### (۱۲) بارس (۱۲)

٢٤٣٩ - صَّرْثُنا (٣) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا النَّضْرُ: أَخبَرَنا إِسْرَائِيلُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ: أَخبَرَني الْبَرَاءُ، عن أَبِي بَكْرِ رَبُيُ اللَّهُ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن الْبَرَاءِ:

عَنْ أَبِي بَكْرِ رَا قُلْتُ: انْطَلَقْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ، فَقُلْتُ: لِمَنْ (٤) أَنْتَ؟ قَالَ: لِرَجُلِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: هَلْ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: هَلْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرْتُهُ، فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَادِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَيْهِ، فَقَالَ (٥) هَكَذَا -ضَرَبَ إِحْدَىٰ كَفَيْهِ بِالأُخْرَىٰ - فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ الْغُبَادِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَيْهِ، فَقَالَ (٥) هَكَذَا -ضَرَبَ إِحْدَىٰ كَفَيْهِ بِالأُخْرَىٰ - فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يرفعها» بالراء.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «باب» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «مِمَّنْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٢٣) وأبو داود (١٧٠١-١٧٠٣) والترمذي (١٣٧٤) والنسائي في الكبرئ (٥٨٢٠-٥٨٢٥) وابن ماجه (٢٥٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۲۲) وأبو داود (۱۷۰۶-۱۷۰۸) والترمذي (۱۳۷۲، ۱۳۷۳) والنسائي في الكبرئ (۲۷۷۰-۱۷۷۰). وانظر تحفة الأشراف: ۳۷۲۳. ۵۸۰۲ ما۸۰۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۳۷۲۳.

لَبَنِ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّا للْمُعِيمِ إِذَاوَةً، على فَمِهَا(() خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ على اللَّبَنِ حَتَّىٰ بَرَدُّ أَسْفَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ إلىٰ النَّبِيِّ صَلَّا للْمُعِيمِمُ فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَضِيتُ. (أ) [ط: مَانْتَهَيْتُ إلىٰ النَّبِيِّ صَلَّا للْمُعِيمُ فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَضِيتُ. (أ) [ط: مَانْتَهَيْتُ إلىٰ النَّبِيِّ صَلَّا للْمُعِيمُ فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَشَرِبَ حَتَّىٰ رَضِيتُ.



<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «عَلَىٰ فِيهَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٧.

كُثْبَة: قليل. إِدَاوَة: هي إناء صغير من جلد يُتخذ للماء.

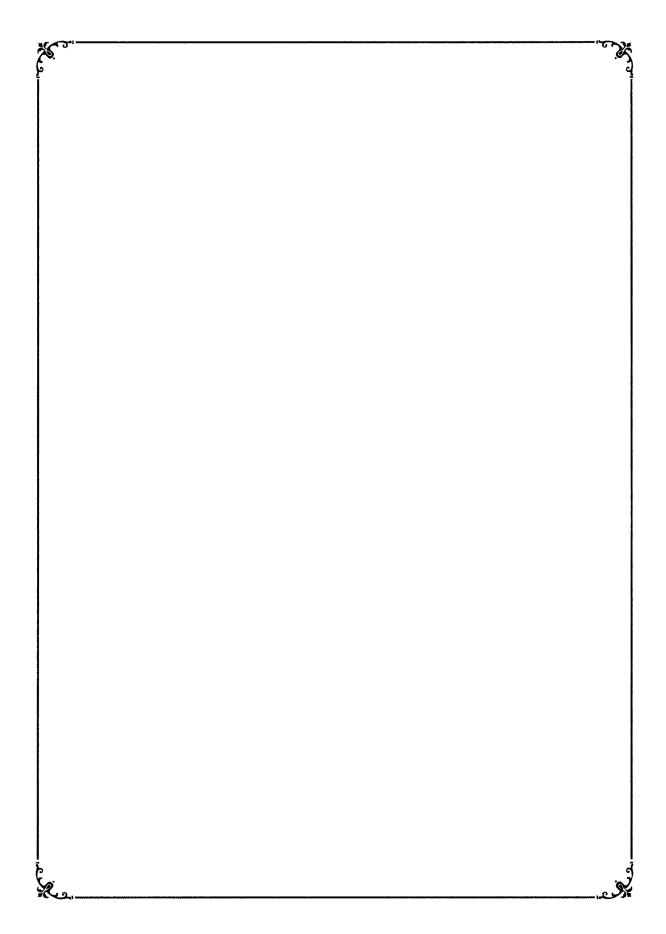

## بيني النيال التجالي الم

## في المَظالِم وَالغَصْبِ

<sup>(</sup>١) في رواية ابن عساكر بعد البسملة: «المظالم والغصبُ وقولُ»، وفي رواية أبي ذر بعد البسملة: «كِتَابُ المَظَالمِ. المظالم والغصبُ وقولُ»، وفي رواية كريمة والمستملي بعد البسملة: «كتاب المظالم. في المظالم والغصب وقولِ».

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (و، ص) بكسر السين على قراءة الجمهور، غير عاصم وابن عامر وحمزة وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴾» بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٤) من قوله: ﴿ إِنَّمَا يُوَجِّرُهُمْ لِيَوْمِ ﴾ إلى قوله: ﴿ واحد ﴾ ليس في رواية [ق] (ص)، وهو موافق لما في السلطانية، وقوله: ﴿ الْمُقْنِعُ وَالْمُقْمِحُ وَاحِدٌ ﴾ ثابت في رواية المستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بابُ قِصاصِ المَظَالِم قال مُجاهِدٌ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «مدمنِي».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «يعني» ليست في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر زيادة: «الآية» بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٩) أُهمل ضبط الهاء في الأصول، عدا (و)، ففيها بالكسر، وبها قرأ الجمهور، وبضمها قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف.

<sup>(</sup>١٠) أُهمل ضبطها في (ن)، وضُبطت في (و): «لَتزولُ» بفتح اللام الأولَىٰ ورفع الثانية علىٰ قراءة الكسائي، وضُبطت في (ب، ص): «لِتَزولَ» بكسر اللام الأولَىٰ ونصب الثانية علىٰ قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>١١) أُهمِل ضبطها في (ن، و)، وضُبطت في (ب، ص)بكسر السين على قراءة الجمهور، وبفتحها قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٣٠/٣.

رُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴾ [إبراهيم: ٤٢-٤٧].

#### (١) باب قِصاصِ المَظَالِم (١)

٢٤٤٠ - صَّرْتُنا<sup>(١)</sup> إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخبَرَنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثني أَبِي، عن قَتادَةَ، عن أَبِي الْمُتَوَكِّل الناجِي:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ إِلَيْ عَن رَسُولِ اللَّهِ سِلَا للَّهِ عَالَ: ﴿إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حَبِسُوا بِقَنْظَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّونَ (٣) مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا (١٠)، حَتَّىٰ إذا نُقُوا (٥) حُبِسُوا بِقَنْظَرَةٍ بَيْنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّونَ (٣) مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا (١٠)، حَتَّىٰ إذا نُقُوا (٥) وَهُذِّبُوا، أُذِنَ لَهُمْ بِمُسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ (١) بِيَدِهِ، لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُ بِمَنْزِلِهِ (٧) كَانَ فِي الدُّنْيَا (٥) [ط:٥٠٥]

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن قَتادَةَ: حدَّثنا أَبُو الْمُتَوَكِّل. (٢)

(٢) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَا لَعْنَتُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [مود:١٨]

٢٤٤١ - صَّدْتنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، قالَ: أَخبَرَنِي (^) قَتادَةُ:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ قالَ: بَيْنَمَا (٩) أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ طِيُّ آخِذُ بِيَدِهِ، إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى السَّعِيمِ مُ النَّجُوَىٰ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى السَّعِيمِ مُ

<sup>(</sup>١) الباب والترجمة ليسا في رواية أبي ذر؛ لتقدمهما عنده كما مرَّ قريبًا، وذكر في (و، ب، ص) أنهما ثابتان في رواية [ق] أيضًا، وبهامش اليونينية دون رقم في أول الحديث الآتي: «وحدَّثنا» (ن). فلعل حرف الواو هذا قرأه النُساخ في (و، ب، ص) قافًا.

<sup>(</sup>٢) في نسخة بهامش اليونينية دون رقم: «وحدثنا».

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَيَتَقَاضَوْنَ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «فِي الدُّنْيَا» ليس في (ن)، وضرب عليه في (ق).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمستملى: «حَتَّىٰ إذا تَقَصَّوْا».

<sup>(</sup>٦) كتب في اليونينية بين الأسطر دون رقم زيادة: «مِنْ السَّرِيامُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذرٍ عن الحَمُّويِي والمستملى: «بِمَسْكَنِهِ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر و [ق]: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة: «بَيْنَا».

<sup>(</sup>١٠) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «يَقُولُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٢٥٧٤. القَنْظَرَة: كل شيء ينصب على عين أو واد. أَدَلُ: أعرف.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٣١/٣.

يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ (١) كَذَا؟ فَيَقُولُ: اللَّهُ هَلَكَ، قالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ. حَتَّىٰ إِذَا(١) قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَىٰ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَىٰ كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالمُنَافِقُونَ أَنَّ، فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. فَيُعْطَىٰ كِتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالمُنَافِقُونَ أَنَّ الْمُعْطَىٰ كَتَابَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالمُنَافِقُونَ أَنَّ اللَّهُ فَي وَلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

#### (٣) بابّ: لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

١٤٤٢ - صَرَّ ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ، عَن عُقَيْلٍ، عَن ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَالِمًا أَحْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّا لللهِ عَن ابْنِ شِهَابٍ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّا لللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

#### (٤) بابِّ: أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

٢٤٤٣ - صَّرُ ثُنَا<sup>(٤)</sup> عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ: أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ وَحُمَيْدُ الطَّويلُ<sup>(٥)</sup>:

سَمِعَ (٦) أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَبُّ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ (٧) مِنَا للْمِيمِم: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا». (٥٠) [ط: ٢٩٥٢،٢٤٤٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «ذَنْبًا».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «إذا» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) هكذا في رواية أبي ذر عن المستملي أيضًا، وزاد في (ص) نسبتها إلى روايته عن الحمويي أيضًا، وزاد في (ب) نسبتها إلى روايته عن الكشميهنيّ بدل الحمويي، وهو موافق لما في السلطانية، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيّ ورواية [ق]: «والمُنَافِقُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «الطويل» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر وكريمة: «سَمِعَا» بالتثنية.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «النَّبِيُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٦٨) والنسائي في الكبري (١١٢٤٢) وابن ماجه (١٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٠٩٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٨٠) وأبو داود (٤٨٩٣) والترمذي (١٤٢٦) والنسائي في الكبرى (٢٩٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٧٧.

لَا يُسْلِمُهُ: لا يتركه مع مَن يؤذيه ولا فيما يؤذيه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه الترمذي (٢٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٣،٧٨٤.

٢٤٤٤ - صَرَّ مُن مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا مُعْتَمِرٌ، عن حُمَيْدِ:

[۱۲۸/۳] عَنْ أَنَسٍ شَلِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمِ : «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»./ قَالُوا(١): يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَاخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ».(أ)٥[ر: ٢٤٤٣]

(٥) باب نَصْرِ الْمَظْلُوم

٢٤٤٥ - صَّرْتُنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن الأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُويْدِ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ إِنَّهُمْ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عن سَبْعٍ، فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ، وَآتِبَاعَ الْجَنَايِزِ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ، وَرَدَّ السَّلَامِ، وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ (۱). (ب) [ر: ١٢٣٩]

٢٤٤٦ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن بُرَيْدٍ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ شِلْهُ، عن النَّبِيِّ صِلَاسْمِيهُ مَ قالَ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ (٣) بَعْضًا». وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. ۞ [ر: ٤٨١]

(٦) باب الإنتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ؛ لِقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَ النساء:١٤٨] النساء:١٤٨] ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَعْلُ هُمْ يَنْنَصِرُونَ ﴾ [السودى: ٣٩]

قالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا، فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا. (د)

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «القَسَمِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بَعْضُهُمْ» بصيغة الجمع.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٥٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٧٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٦٦) والترمذي (١٧٦٠، ٢٨٠٩) والنسائي (١٩٣٩، ٣٧٧٨، ٥٣٠٩) وابن ماجه (٢١١٥، ٣٥٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٩١٦.

تَشْمِيت الْعَاطِسِ: الدعاء له بإزالة الشماتة عنه وذلك بقول: يرحمك الله. إِبْرَار الْمُقْسِمِ: فعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارًا.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٨٥) والترمذي (١٩٢٨) والنسائي (٢٥٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٤٠.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٣٣٢/٣.

#### (٨) إِبِّ: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٢٤٤٨ - صَرَّ ثُنا يَحْيَى بْنُ مُوسَىٰ: حدَّ ثنا وَكِيعٌ: حدَّ ثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عن يَحْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عن أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ:

عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ سَرَّهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ الشَّعِيمُ مَعَاذًا إلى الْيَمَنِ ، فَقالَ: «اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ؛ فَإِنَّهَا(٢) لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ». (٢) [ر: ١٣٩٥]

(١٠) باب مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَتَّمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ ٣) فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يُبَيِّنُ مَظْلَتَّمَتَهُ ﴿؟؟ 
٢٤٤٩ - صَّرَّنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِيْبٍ: حدَّثنا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ إِلَىٰ مَرَدِّ مِّن سَبِيلٍ ﴾» بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَإِنَّهُ»، وعزاها في (و، ب، ص) إلىٰ رواية المستملي بدل الكُشْمِيْهَنيِّ.

<sup>(</sup>٣) في رواية [ق]: «عندرَجُلٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٧٩) والترمذي (٢٠٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٢٠٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩) وأبو داود (١٥٨٤) والترمذي (٦٢٥، ٢٠١٤) والنسائي (٢٥٢، ٢٥٣٥) وابن ماجه (١٧٨٣)، وانظر تحفة الأشم اف: ٢٥١١.

<sup>(</sup>ج) بهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: (مَظْلِمَتَهُ) قال شيخنا الإمام العلامة جمال الدين أبو عبد الله محمد بنُ مالك ﴿ الله على الله على الله على الله على الله على الله وكسرها، وكسرها أكثر. قال اليونيني: قلت: ولم يضبطها ابن سيده في ساير تصرفها إلاّ بالكسر، وفي صحاح الجوهري بالكسر والفتح، وذكر الحافظ أبو عبيد البكري في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلّام في باب الإغضاء عن المكروه واحتمال الأذى: قال أبو عبيد [هو البكري نفسه]: قال أبو بكر ابن القُوطِيَّة: لا تقول العرب: (مظلّمة) بكسرها. اه.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْءِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌهِ مِنَ كَانَتْ لَهُ مَظْلِّمَةٌ لِأَخِيهِ (١٢٩/٣] أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ منه اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ / دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ منه اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ / دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ منه اليَوْمَ قَبْلِ مَا لَكُ أَنْ لَا يَكُونَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ من سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ (١٥٥ [ط: ٢٥٣٤] بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ (١٥٥ [ط: ٢٥٣٤] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ: إِنَّمَا سُمِّيَ الْمَقْبُرِيُّ (١٠ لِأَنَّهُ كَانَ نَزَلَ (٣) نَا رَاكَ اللَّهُ الْمَقَابِر.

قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ هُو مَوْلَىٰ بَنِي لَيْثٍ، وهو (١) سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، وَاسْمُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانُ (٥).

#### (١١) بابّ: إذا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

٠٤٥٠ - صَرَّتُنا مُحَمَّدُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ النَّهُ الْ الْمَا أَهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨] قالَتِ: الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا، يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا، فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَانِي فِي حِلِّ، فَنَوُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَانِي فِي حِلِّ، فَنَزُلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ. (٧)(ب) [ط: ٥٢٠٦،٤٦٠١، [ط: ٥٢٠٦،٤٦٠١]

(١٢) بابُّ/: إذا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ (<sup>٨)</sup> وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ؟

٢٤٥١ - صَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عن أَبِي حَازِم بْنِ دِينَارٍ:

(١) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، وفي نسخة: «لأَحَدِ»، وهو المثبت في متن (ب، ص).

(٢) في (ص) بالنصب: «المقبريَّ».

(٣) في رواية أبي ذر: «يَنْزِلُ».

[٩٤]

(٤) قوله: «وهو» ليس في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ.

(٥) قوله: «قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قال إِسْمَاعِيلُ...» إلخ ثابت في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «في هَذِهِ الآية».

(٧) بهامش (ن) بخط النويري راش: بلغت مقابلة بالأصل مرة ثانية.

(A) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنيِّ: «أو أَحَلَّ لَهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٤١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٢٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٣٠٢١) وأبو داود (٢١٣٥) والنسائي في الكبرى (١١١٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٧١. مُسْتَكُثِر مِنْهَا: طالب كثرة الصحبة منها.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَبُّ وَسُولَ اللَّهِ (١) سِنَ اللَّهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَبُّ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (١) سِنَ اللَّهُ عَمْ أَتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: ﴿أَتَاذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟﴾. فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللَّهِ يَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَ

## (١٣) باب إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْتًا مِنَ الأَرْضِ

٢٤٥٢ - صَ*رَّثُنا* أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ أَخبَرَهُ:

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَشِيْهِ، قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع أَرْضِينَ». (ب) [ط: ٣١٩٨]

٢٤٥٣ - صَّرَّنَا أَبُو مَعْمَرٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا حُسَيْنٌ، عن يَحْيَىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قالَ: حدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ، فَلَكَرَ لِعَايِشَةَ طَيْهَ، فقالتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجْتَنِبِ الأَرْضِ فَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَ اللَّرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ مَلَامَةَ، اجْتَنِبِ الأَرْضِ عُلِقَالُ النَّبِيِّ مِنَ اللَّرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ». ﴿ 50 [ط: ٣١٩٥]

١٤٥٤ - حَدَّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّ ثنا مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ، عن سَالِمٍ:
 عَنْ أَبِيهِ بِإِلَيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّرِيمَ عَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إلىٰ سَبْع أَرَضِينَ ». (د)

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رقم: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية [ق]: «يَقُولُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٣٠) والنسائي في الكبرئ (٦٨٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٤٤. تَلَّهُ: دفعه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦١٠) والترمذي (١٤١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٤٦٠.

طُوِّقَهُ: صارت في عنقه كالطوق.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٧٤٠.

قِيْد شِبْر: مقداره.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٧٠٢٩.

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(١): هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِي كِتَابِ(١) ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَمْلَاهُ(٣) عَلَيْهِمْ بِالْبَصْرَةِ.0[ط:٣١٩٦]

#### (١٤) بابِّ: إذا أَذِنَ إِنْسَانٌ لِآخَرَ شَيْئًا جَازَ

٥ ٢٤٥ - حَدَّثُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن جَبَلَةَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، [١٣٠/٣] فَأَصَابَنَا سَنَةً، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ شَيِّمُ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ/ [١٣٠/٣] فَأَصَابَنَا سَنَةً، فَكَانَ ابْنُ الزَّبُلُ التَّمْرَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ شَيِّمُ يَمُرُ بِنَا فَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ/ [١٣٠/٣] مِنْ الرَّحُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. أَنَا الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. أَنَا الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. أَنَا الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. أَنَا الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. أَنْ الرَّبُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

٢٤٥٦ - صَرَّتْنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ ، عن الأَعْمَشِ ، عن أَبِي وَايِل:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلَّمٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ: آصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ، لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمُ خَامِسَ خَمْسَةٍ - وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ شُعَيْبٍ: آصْنَعْ لِي طَعَامَ خَمْسَةٍ، لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمُ خَامِسَ خَمْسَةٍ - وَأَبْصَرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمُ الْجُوعَ - فَدَعَاهُ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمُ إِنَّ هَذَا قَدِ ٱتَّبَعَنَا، أَتَاذَنُ لَهُ ؟». قالَ: نَعَمْ (بُ٥ [ر: ٢٠٨١]

## (١٥) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤]

٢٤٥٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنْ عَائِشَةَ شِيْهُ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيرَ مَم، قَالَ: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إلى اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ». ﴿ وَاللَّهُ الْرَجَالِ اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ». ﴿ وَاللَّهُ الْرَجَالِ اللَّهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ». ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلَدُ الْخَصِمُ». ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### (١٦) بأبُ إِثْم مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلِ وهو يَعْلَمُهُ

٢٤٥٨ - صَّرَثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن صَالِحٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخبَرَتْهُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قال الفِرَبْرِيُّ: قال أَبُو جَعْفَرِ بنُ أَبِي حاتِم: قال أبو عبد الله».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «في كُتُبِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «إنَّما أُمْلِيَ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: قال القاضي عياض رائة: كذا في أكثر الروايات، والصواب: عن القِرَان. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤٥) وأبو داود (٣٨٣٤) والترمذي (١٨١٤) والنسائي في الكبرئ (٦٧٢٩) وابن ماجه (٣٣٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٦٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٣٦) والترمذي (١٠٩٩) والنسائي في الكبرئ (٢٦١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٩٠. الإقران: هو أن يقرن بين التمرتين في الأكل.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٦٦٨) والترمذي (٢٩٧٦) والنسائي (٥٤٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٢٤٨. الْأَلَدُ الْخَصِمُ: الدائم الخصومة.

أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَجُنَّ زَوْجَ النَّبِيِّ سِهَالله عِنهُ الْحَبَرَتْهَا، عن رَسُولِ اللَّهِ سِهَالله عِنهُ اللَّهِ عَلَالله عَمْ أَفَةً سَمِعَ خُصُومَةً بِبابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَاتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ خُصُومَةً بِبابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَاتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّ مَنْ النَّارِ، فَلْيَاخُذُهَا أَوْ فَلْيَتْرُكُهَا (١)». (١٥٥ ط: ٧١٨١ ، ٧١٦٥ ، ٢٩٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٩٦٧ ) فَإِنَّمَا هِي قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلْيَاخُذُهَا أَوْ فَلْيَتْرُكُهَا (١)». (١٥٥ ط: ١٩٥٠ )

٢٤٥٩ - صَّرْتُ بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ (١)، عن شُغبَةً، عن سُلَيْمَانَ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عن مَسْرُوقِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّىٰ يَدَعَهَا: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». (٢٥] (ر: ٣٤]

## (١٨) بابُ قِصَاصِ الْمَظْلُوم إذا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يُقَاصُّهُ، وَقَرَأَ: ﴿ وَإِنَّ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبِ تُم بِهِ ﴾ [النحل: ١٢٦]. ﴿ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : عَدَّتْنِي عُرْوَةُ: ٢٤٦٠ - صَرَّتْنا أَبُو الْيَمَانِ: أخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: حدَّثني عُرْوَةُ:

أَنَّ عَائِشَةَ رَائِهَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدُ<sup>(٤)</sup> بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فقالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلِّ مِسِّيكُ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فقالَ: «لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ». (٥٠) [ر: ٢٢١١]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «لِيَتْرُكْها» بإسقاط الفاء.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ جَعْفَر».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «من أَرْبَع».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (و،ع) بتنوين الرفع.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧١٣) وأبو داود (٣٥٨٣) والترمذي (١٣٣٩) والنسائي (٥٤٠١، ١٦٤٥) وابن ماجه (٢٣١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٢٦١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٨) وأبو داود (٤٦٨٨) والترمذي (٢٦٣٢) والنسائي (٥٠٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٣١.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٣٣/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٧١٤) وأبو داود (٣٥٣٣، ٣٥٣٣) والنسائي (٥٤٢٠) وابن ماجه (٢٢٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٧٥. مِسِّيكٌ: بخيل.

٢٤٦١ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني يَزيدُ، عن أَبِي الْخَيْر:

#### (١٩) باب ما جَاء فِي السَّقَائِفِ

وَجَلَسَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَ أَصْحَابُهُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ. (٦٣٧ه)

٢٤٦٢ - صَرَّ عَنِي بْنُ سُلَيْمَانَ، قالَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبِ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ -وأخبَرَنِي يُونُسُ - عن ابْنِ شِهَابِ: أخبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخبَرَهُ:

عَنْ عُمَرَ النَّيُّ ، قالَ حِينَ تَوَقَى اللَّهُ نَبِيَّهُ صِنَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صِنَ اللَّهُ نَبِيَهُ صَنَ اللَّهُ نَبِيَهُ صَنَ اللَّهُ نَبِيَهُ صَنَ اللَّهُ نَبِيَهُ صَنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ. (ب) [ط: ٥٤١٥، ٣٩٢٨، ٣٩٢٨، ٢٨٢٩، ٢٨٢٩، ٢٨٢٩، ٢٨٢٩] .

## خَسَبَةً (٢٠) بابُ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٣) فِي جِدَارِهِ

٢٤٦٣ - صَّر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مَالِكِ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، عن الأَعْرَجِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَادَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟! وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَا فِكُمْ . (٥٠٥ جَذَارِهِ » . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟! وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَا فِكُمْ . (٥٠٥ إذا ١٤٠٠ م ١٤٥ مَا لِي اللَّهِ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟! وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَا فِكُمْ . (٥٠٥ إذا ١٤٠ م ١٤٥٠ مَا لِي اللَّهُ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟! وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِها بَيْنَ أَكْتَا فِكُمْ . (٥٠٥ لِي اللَّهُ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟! وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِها بَيْنَ أَكْتَا فِكُمْ . (٥٠٥ لَوْلَ اللَّهُ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟! وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِها بَيْنَ أَكْتَا فِكُمْ . (٥٠٥ لِي اللهُ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟! وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِها بَيْنَ أَكْتَا فِكُمْ . (٥٠٤ لَوْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «الا يَقْرُونَنا».

<sup>(</sup>٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «خَشَبَةً»، وقد أثبتت في متن اليونينية بالوجهين معًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٢٧) وأبو داود (٣٧٥٢) والترمذي (١٥٨٩) وابن ماجه (٣٦٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٤. يَقْرُونَا: يضيفوننا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٩١) وأبو داود (٤٤١٨) والترمذي (١٤٣٢) والنسائي في الكبرى (٧١٥١-٧١٦) وابن ماجه (٢٥٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٠٨، ١٠٥٩٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٠٩) وأبو داود (٣٦٣٤) والترمذي (١٣٥٣) وابن ماجه (٢٣٣٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩٥٤.

#### (٢١) باب صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ (١)

٢٤٦٤ - صَّرَثُنا (١) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَىٰ: أَخبَرَنا عَفَّانُ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حدَّثنا ثَابتُ:

عَنْ أَنَسٍ إِنَّهُ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَيْذِ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِيمُ مُنَادِيًا يُنَادِي: «أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ». قالَ (٣): فَقالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: ٱخْرُجْ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِمِيمُ مُنَادِيًا يُنَادِي: «أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ». قالَ (٣): فَقالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: ٱخْرُجْ فَاهُرِقْهَا. فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي فَأَهُرِ قُهَا. فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللّهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوا ﴾ الآية (٤) [المائدة: ٩٣]. (٥) أَنْ فَلُولُ اللّهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلّذِينَ عَامَلُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوا ﴾ الآية (٤) [المائدة: ٩٠]. (٥) [المنافذة به اللهُ وَمَعَلَى اللهُ وَالْمَعْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُقَلِحَتِ مُنَافِقُ وَالْمَلْمَةُ وَالْمَعْمُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَعَمْ مُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِكِ الْمُولُ وَالْمَالَالِكَةَ وَاللّهُ وَلَمْ مُنَافِقُولُ اللللهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَلَا لَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَوْلُولُولُ وَاللّهُ وَاللللللمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

## (٢٢) بابُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فيها وَالْجُلُوسِ على الصَّعُدَاتِ(٥)

وَقَالَتْ عَايِّشَةُ: فَابْتَنَىٰ أَبُو بَكْرٍ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَالنَّبِيُّ مِنَاسٌعِيمُ مَوْمَيْذٍ بِمَكَّةَ.(٤٧٦)

٢٤٦٥ - صَّرَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ: حدَّ ثنا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ بَسَارِ:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ إِنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ قَالَ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ على الطُّرُقَاتِ ﴾ . فقالُوا: ما لَنَا بُدُّ، إِنَّمَا هِيَ (٦) مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا (٧). قالَ: ﴿ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ (٨)، فقالُوا: مَا لَنَا بُدُّ، إِنَّمَا هِيَ (٦) مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا (٤). قالَ: ﴿ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ (٨)، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا ﴾ . قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ ؟ قالَ: ﴿ غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلَام،

<sup>(</sup>١) في رواية [ق]: «في الطُّرُقِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حدَّثني» (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «فَجَرَتْ في سِكَكِ المَدينَةِ».

<sup>(</sup>٤) لفظ: «الآية» ليس في رواية كريمة (ص)، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «الصُّعَدَات» بفتح العين(ن، و)، وضُبطت روايته في (ب) بالوجهين معًا.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «هو».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمستملى: «فِيهِ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «فإذا أَتَيْتُمْ إلى المَجَالِسِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٨٠) وأبو داود (٣٦٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٩١.

<sup>﴿</sup> جُنَاحٌ ﴾: إثم.

[١/٩٥] وَأَمْرٌ / بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عن الْمُنْكَرِ».(١)(٥)[ط: ٦٢٢٩]

## (٢٣) بابُ الآبَارِ الَّتِي علىٰ الطُّرُقِ(١) إذا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا

٢٤٦٦ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مَالِكِ ، عن سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، عن أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَّ النَّبِيَّ (٣) مِنَ السَّعِيمُ قالَ : «بَيْنَا (٤) رَجُلُّ بِطَرِيقٍ ، اشْتَدَّ (٥) عَلَيْهِ
[١٣٢/٣] الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِيْرًا فَنَزَلَ فِيهَا ، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ ، يَاكُلُ الثَّرَىٰ / مِنَ الْعَطَشِ ،
فقالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبِيْرَ ، فَمَلَأ خُقَهُ
مَاءً ، فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَايِمِ لَأَجْرًا ؟
فقالَ : «في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ » (ب٥ [ر:١٧٣]

#### (٢٤) بأب إماطة الأذى

وَقَالَ هَمَّامٌ، عِن أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّمُ مُرَقَةً ﴿ ١٩٨٩) الْمُشْرِفَةِ فَى السُّطُوحِ وَغَيْرِ هَا (٢٥٨) الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِ هَا ١٤٦٧ - مَدَّ مُنَا (٤٠) عَنْ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ إِنَّى قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ على أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَىٰ؟ مَوَاقِعَ (^) الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ». ﴿۞۞[ر: ١٨٧٨]

<sup>(</sup>١) بهامش (ن) بخط النويري يلينه: بلغت مقابلة بأصل السَّماع، فصحَّ صحته، والحمد لله.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «عَلى الطّريق».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «رسولَ الله».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «بَيْنَما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «فَاشْتَدَّ».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت بضم العين في (و، ب، ص)، وبضمها وكسرها في (ق).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني». قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والمستملى: «إنِّي أرَىٰ مَوَاقِعَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٢١، وبعد ٢١٦١) وأبو داود (٤٨١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٦٤. فناء: بساحة. يَتَقَصَّفُ: يز دحمون عليه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤٤٤٦) وأبو داود (٢٥٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٨٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦.

الْعُلِّيَّة: مثل الغرفة، فهو من العطف التفسيري. الْقَطْر: المطر.

٢٤٦٨ - حَدَّنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عَبَّاسِ اللَّهُ قالَ:

لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عِلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ شَهُ عِن الْمَوْ أَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمُ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا: ﴿ إِن نَوْبَا إِلَى اللهِ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ، فَتَرَقَ مَعَهُ، فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ، فَتَبَرَّزَ، حَتَىٰ (') جَاءَ فَسَكَبْتُ على يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَتُوضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنَاسْهِيمُ اللَّتَانِ قَالَ (') لَهُمَا: ﴿ إِن نَوْبَا إِلَى اللَّهِ ('') ﴾. فقال: وَا عَجَبِي (' ) لَكَ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مِنَاسُهُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ، فقال: إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ كِي (' يَنا الْنَ عَبَاسٍ! عَايِشَةُ وَحَفْصَةُ. ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ، فقال: إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ كِي (' يَنا النَّي عَنَاسٍ! عَايِشَةُ مِنْ زَيْدٍ، وَهِي مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّرُولَ على النَّبِي مِن الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةً بْنِ زَيْدٍ، وَهِي مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّرُولَ على النَّبِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمِيَّةً بْنِ زَيْدٍ، وَهِي مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّرُولَ على النَّبِي فَعَلْمُ مِنْ الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّرُولَ على النَّيْلِ فَعَلَ مِثْمَ وَعُنْ وَعَيْرِهِ، وَإِذَا هُمْ (' ) فِسَاوُ لُنَ يُومًا وَأَنْ يَوْمُ اللَّهُ وَيَعْ بِي نِسَاءِ الأَنْصَارِ ، فَصِحْتُ على امْرَأَتِي يَعْمُ مِنْ اللَّهُ مُنَا النَّيْلِ . فَأَفْرَعَنِي (' )، فَقُلْتُ : خَابَتْ (' ) مَنْ المَّيْلِ . فَأَفْرَعَنِي ، فَأَنْ كُولًا أَنْ تُرَاجِعَنِي ، فقالتْ : وَلِمَ مَتَى اللَّيْلِ . فَأَفْرَعَنِي (' )، فَقُلْتُ : خَابَتْ (' ) مَنْ أَنْعُرِهُ مِنَ الأَنْ وَاجَ النَّيْلِ . فَأَنْ وَعَنِي ( ) ، فَقُلْتُ : خَابَتْ ( ) مَنْ المَّيْلُ . فَأَنْ وَاجَ النَّيْلُ . فَأَنْ مَعْنِي وَاللَّهُ الْمُونَ عَنِي اللَّيْلِ . فَأَنْ وَاجَ اللَّيْلِ . فَأَنْ مَنْ عَلَى اللَّيْلُ . فَأَنْ الْمُؤْوَاجَ اللَّيْلِ . فَأَنْ وَاجَ اللَّيْلِ . فَأَنْ الْمَا وَلِي اللَّيْلِ . فَعُلْتُ اللَّيْلِ . فَأَنْ مَنْ عَلَى اللَّيْلُ الْمُولِ . فَاللَّي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «ثُمَّ» بدل: «حتى».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «اللهُ مِرَزُوبِلَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: ﴿ ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «واعَجَبا»، وضُبطت روايتهم في (ب، ص): «واعجبًا» بالتنوين.

<sup>(</sup>٥) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «إذْ هُمْ».

<sup>(</sup>٦) أهمل نقط أولها في (ن)، وهي بالياء في (و)، وبالتاء في (ب، ص).

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَأَفْزَعَتْنِي».

<sup>(</sup>A) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ وأبي ذر: «جاءَتْ».

<sup>(</sup>أ) قال ابن مالك رسين في الشواهد [ص ١٦٩]: تضمن الحديث [أي: كُنْتُ وَجارٌ لِي...] صحة العطف على ضمير الرفع المتصل غير مفصولِ بتوكيد أو غيره. وهو مما لا يجيزه النحويون في النثر إلَّا على ضَغفي، ويزعمون أنَّ بَابَهُ الشعر، والصحيحُ جوازُه نثرًا ونظمًا. فمن النثر ما جاء في حديث علي: (كنتُ وأبو بكر وعمرُ) وقول عمر ﴿ عَمَ هُمُ هذا، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَوْسَاءَ اللهُ مُنَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المتكلمين، ووجودُ (لا) بعدها لا اعتدادَ به؛ لأنّها بعدَ العاطف، ولأنّها زائدةٌ، إذ المعنى تامُّ بدونها.

\$ 227 \$

فَعَلَ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ(١)، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ على حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ، أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السُّمِيمَ الْيَوْمَ حَتَّىٰ اللَّيْل؟! فقالتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ، أَفَتَامَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ مِنْهَاللَّهُ مِنْ الشَّعِيمُ مَ فَتَهْلِكِينَ، لَا تَسْتَكْثِري على رَسُولِ اللَّهِ مِنْهَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْهَاللَّهُ مُ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُريهِ، وَاسْأَلِينِي (١) ما بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأَ [١٣٣/٣] مِنْكِ وَأَحَبُّ(٣) إلى رَسُولِ اللهِ صِنَى اللهِ مِنَى اللهِ مِنْ أَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ لِغَزْوِنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ عِشَاءً، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، وَقالَ: أَنَايِمُ هُوَ(١)؟ فَفَزعْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: ما هُو؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قالَ: لًا، بَلْ أَعْظُمُ منه وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّالِمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ. فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهِ مَ هُ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا، فَدَخَلْتُ على حَفْصَةَ، فَإِذَا هِي تَبْكِي، قُلْتُ: ما يُبْكِيكِ ؟! أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ ؟! أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمٍ ؟ قالَتْ: لَا أَدْرِي، هُو ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ. فَخَرَجْتُ، فَجِيّْتُ الْمِنْبَرَ، فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِيْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي هُو فِيهَا (٧) فَقُلْتُ لِغُلَام لَهُ(٨) أَسْوَدَ: اسْتَاذِنْ لِعُمَر. فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ مِنَى السَّعِيهُ مَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ. فَانْصَرَ فْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَر، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ فَجِيّْتُ (٩) فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَر، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ فَجِيُّتُ الْغُلَامَ، فَقُلْتُ: اسْتَاذِنْ لِعُمَرَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي، قالَ: أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ، فَإِذَا هُو مُضْطَحِعٌ على

<sup>(</sup>۱) في رواية كريمة: «لَعَظِيمٌ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وسَلِينِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «هي أوْضَأ مِنْك وأحَبُّ».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقم: «حُدِّثْنَا»، ورمز عليها في (ب) بعلامة السقوط، وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر عن الحَمُّويِي والمستملى: «تَنْتَعِلُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّوبِي والمستملي: ﴿ أَثَمَّ هو ﴾ ، وعزاها في (ب ، ص) إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ بدل الحَمُّوبِي.

<sup>(</sup>٧) في رواية كريمة: «التي فيه».

<sup>(</sup>A) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «فَقُلْتُ لِلْغُلام».

رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، قَدْ أَثَرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ، مُتَّكِئٌ علىٰ وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَايِمٌ: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ، فَقالَ: «لَا». ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَايِمٌ أَسْتَانِسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ رَأَيْتَنْنِي وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرِيْشٍ نَعْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا علىٰ قَوْمٍ تَعْلِبُهُمْ (١) نِسَاؤُهُمْ، فَذَكَرَهُ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُ (١) مِنَا اللَّهِ عِنْ الْمُعْرِمُ، فَذَكَرَهُ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيعُ (١) مِنَا اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلىٰ عَلىٰ عَلَيْهُمْ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُولُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَل

فقالتْ لَهُ عَايِشَةُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعِ (٧) وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا. فَقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِهُ مُ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ». وَكَانَ ذَلكَ (٨) الشَّهْرُ تِسْعٌ [١٣٤/٣] وَعِشْرُونَ (٩)، قالَتْ عَايِشَةُ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ، فَقالَ (١٠): "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ

<sup>(</sup>١) أهمل نقط أولها في (ن)، والمثبت موافق لباقي الأصول.

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ن، ص)، وفي رواية كريمة: «رسول الله»، وعزاها في (ب) إلى رواية أبي ذر أيضًا، قارن بما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «هي أوْضَأُ مِنْكِ وأَحَبُّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثَلاثٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَتَّىٰ» (ن).

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَتَّىٰ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «بتسع».

<sup>(</sup>٨) في (ن): «ذاك».

<sup>(</sup>٩) ضُبطت في متن اليونينية بوجهين، المثبت و: «تِسْعًا وعِشْرِينَ»، والثاني منسوبًا إلى رواية أبي ذر وكريمة.

<sup>(</sup>١٠) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قال».

أَمْرًا، وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّىٰ تَسْتَامِرِي أَبَوَيْكِ». قالَتْ: قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَامُرَانِي بِفِرَاقِكَ (١)، ثُمَّ قالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ قالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ قُل لِأَزْوَبِكَ ﴾ إلى قَوْلِهِ (١) ﴿ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٨٦-٢٩]». قُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَامِرُ أَبَوَيَّ ؟! فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، فَقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ عَايِشَةُ. (أ) ٥ [ر: ٥١٦١،٥١٩١،٤٧٨٥]

٢٤٦٩ - صَرَّ ثَنَا(٢) ابْنُ سَلَام: حَدَّثَنَا(٤) الْفَزَارِيُّ، عن حُمَيْدِ الطَّوِيلِ:

عَنْ أَنَسِ ﴿ إِنَّ قَالَ: آلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صِنَىٰ للْمَايِهِ مِنْ نِسَايِهِ شَهْرًا / ، وَكَانَتِ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ ، فَجَلَسَ فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقالَ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ قالَ: «لَا، وَلَكِنِّي آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا». فَمَكُثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَدَخَلَ على نِسَايَّهُ (٥). (٢٧٨] [ر: ٣٧٨]

#### (٢٦) بابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ على الْبَلَاطِ أَوْ بابِ الْمَسْجِدِ

٠٤٧٠ - صَرَّ أَنْ مُسْلِمٌ: حدَّ ثنا أَبُو عَقِيلِ: حدَّ ثنا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قالَ:

أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ لِنَّهُ ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صِنَى اللَّهِ مِلْ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلُ أَفِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ، فَقُلْتُ: هَذَا جَمَلُكَ. فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَل، قال: «الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ ». (ج) ٥ [ر: ٤٤٣]

[ه ۹/ب]

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية أبى ذر أيضًا (ب، ص)، وفي رواية كريمة: «بِفِراقِهِ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «قوله» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «على عائشة».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٧٩) وأبو داود (٥٠١١) والترمذي (٢٤٦١، ٣٣١٨) والنسائي (٢١٣٢) وفي الكبرئ (٩١٥٧) وابن ماجه (٤١٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٠٧.

<sup>﴿</sup> صَغَتُ ﴾: زاغت وأثمت. عَوَالِي الْمَدِينَةِ: قرئ بأعلى المدينة على أربعة أميال. أَوْضَأَ: أجمل. غَسَّان: أي قبيلة غسان وملكهم في ذلك الوقت، وكانوا أتباعًا للروم. تُنْعِلُ النِّعَالَ: أي تُنعل الدوابُّ النِّعال تضربها وتسويها كناية عن استعدادهم للغزو. مَشْرُبَة: غرفة. رَهْطٌ: من الثلاثة إلىٰ العشرة. أَهْبَة:جمع إهاب: الجلد الذي لم يدبغ. مَوْجَدَته: حزنه. آيَةُ التَّخْيِير: هي: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُل لِأَزْوَكِيكَ ﴾ [الأحزاب: ١٨-٢٩].

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٦٩٠) والنسائي (٣٤٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٧.

انْفَكَّتْ: انخلعت. عُلِّيَّة: غرفة. آلَيْتُ: حلفتُ أنْ لا أمسهن مدة من الزمن.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٢٠٤٨، ٣٠٠٥) والترمذي (١١٠٠، ١٢٥٣) والنسائي (٣١١٩، ٣٢١٠، ٣٦٢٩ - ٤٦٤١) وابن ماجه (١٨٦٠، ٢٠٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٩٩. عَقَلْتُ: ربطت. الْبَلَاط: هو موضع قريب من مسجد المدينة.

## (٢٧) بإبُ الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْم

٢٤٧١ - صَّرْنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، عن شُعْبَةَ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وَايِل:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَابُهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِلَى اللَّهِ صِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْع

(٢٨) باب مَنْ أَخَذَ (١) الْغُصْنَ وَمَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ (١)، فَرَمَىٰ بِهِ

٢٤٧٢ - صَّر ثنا عَبْدُ اللهِ (٣): أخبَرَ نا مَالِكٌ، عن سُمَيِّ، عن أبِي صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَجَدَ غُصْنَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ﴾. (ب) [ر:٦٥٢]

(٢٩) بابُ: إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ -وَهِيَ الرَّخْبَّةُ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ - ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ ، فَتُرِكَ (٦) منها الطَّرِيقُ (٧) سَبْعَةَ (٨) أَذْرُع

٢٤٧٣ - صَّرَ ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عن عِكْرِمَةَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَبِيَ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّعِيمُ إذا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ (٩) بِسَبْعَةِ أَذْرُعِ. (٥) صَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَبِي اللَّهِ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّعِيمُ إذا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ (٩) بِسَبْعَةِ أَذْرُعِ. (٥) صَ

(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَخَّرَ».

(٢) هكذا رسمت في اليونينية بالضبطين: «الطُّرق» و «الطّريق».

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ يُوسُفَ».

(٤) في رواية أبي ذر زيادة: «عَلَىٰ الطّرِيقِ».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فأخَّرَهُ».

(٦) في نسخة: «فَيُتْرَكُ» (ن، و)، وعزاها في (ب، ص) إلىٰ نسخةٍ من رواية السمعاني عن أبي الوقت.

(٧) في رواية أبي ذر: «للطريقِ».

(A) في نسخة: «سَبْعَ».

(٩) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «المِيتَاءِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٧٣) وأبو داود (٢٣) والترمذي (١٣) والنسائي (١٨، ٢٦-٢٨) وابن ماجه (٣٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٣٣٥. السُّبَاطَة: الموضع الذي ترمئ فيه الأوساخ وما يكنس من المنازل.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩١٤) وأبو داود (٥٤٥) والترمذي (١٩٥٨) وابن ماجه (٣٦٨٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦١٣) وأبو داود (٣٦٣٣) والترمذي (١٣٥٥، ١٣٥٦) وابن ماجه (٢٣٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٢٤٧. الْمِيتَاء: العامة الواسعة.

#### (٣٠) باب النُّهْبَىٰ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

وَقَالَ عُبَادَةُ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمَ مَنْ لَا نَنْتَهِبَ. (٣٨٩٣)

٢٤٧٤ - صَرَّتُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَكْزِيدَ<sup>(۱)</sup> الأَنْصَارِيَّ -وهو جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ- قالَ: نَهَى النَّبِيُّ صِنَاسُمِيهُ م عن [۱۳۰/۳] النَّهْبَيٰ وَالْمُثْلَةِ. (أ) [ط: ١٦٥ ه]/

٢٤٧٥ - صَرَّنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قالَ: حدَّثني اللَّيْثُ: حدَّثنا عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن أَبِي بَكْرِ ابْن عَبْدِ الرَّحْمَن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَرِيْتِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَالسَّعِيْمُ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وهو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِقُ حِينَ يَشْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْتَهِبُ نُهْبَةً، يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فيها أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وهو مُؤْمِنٌ».

وَعَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً، عن أَبِي هُرَيْرَةً، عن النَّبِيِّ سِلَاسْطِيرُ ﴿، مِثْلَهُ، إِلَّا النَّهْبَةَ (٢). (-) [ط: 7٨١٠، 7٧٧٢، ٥٩٨]

## (٣١) باب كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ

٢٤٧٦ - صَّرَثنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا شُفْيَانُ: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، قالَ: أخبَرَني سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب:

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ شِيَّةِ: عن رَسُولِ اللَّهِ سِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ اللَّهِ مِنَاللَّهِ اللَّهِ مِنَاللَّهِ اللَّهِ مِنَاللَّهِ اللَّهِ مِنَاللَّهِ اللَّهِ مِنَاللَّهِ اللَّهِ مِنَاللَّهُ عَلَى الْمَالُ حَتَّىٰ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ (٤) الْمَالُ حَتَّىٰ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ (٤) الْمَالُ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>١) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عبدَ الله بنَ زَيْدٍ». ونَبَّه في الفتح إلى أنها تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «قال الفِرَبْرِيُّ: وجَدْتُ بخطِّ أبِي جَعْفَرِ: قال أبو عبد الله: تفسيرُه: أن يُنْزَع منه. يريد الإيمانَ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «قال» ليست في نسخة (ب، ص).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «ويَفِيضُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٩٦٧٤.

النُّهْبَىٰ: أخذ مال المسلم قهرًا جهرًا. الْمُثْلَة: تقطيع الأطراف أو تشويهها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٧) وأبو داود (٤٦٨٩) والترمذي (٢٦٢٥) والنسائي (٤٨٧٠-٤٨٧١، ٥٦٥٩، ٥٦٦٠) وابن ماجه (٣٩٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٨٦٣، ١٣٢٠٩، ١٥٢١٨.

[9:00]

لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ».(أ)٥[ر:٢٢٢]

# (٣٢) باب: هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فيها الْخَمْرُ(١)، أَوْ تُخَرَّقُ الزِّقَاقُ؟ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ ما لَا يُنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ؟

وَأُتِيَ شُرَيْحٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ، فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ. (ب)

٢٤٧٧ - صَّرْثَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّبِيّ صِنَاسٌ اللهِ مِنَاسٌ اللهِ مَا اللَّهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٤٧٨ - صَ*رَّثنا* عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عن مُجَاهِدٍ، عن أَبِي مَعْمَرِ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَا اللَّهِ عَلَى: دَخَلَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مَكَّةً وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُ مِيَّةٍ وَسِتُّونَ نُصُبًا، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: ﴿جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ﴾ الآية [الإسراء:٨١]. (٥) [ط: ٤٧٢٠،٤١٨٧]

(١) في رواية أبي ذر: ﴿خَمْرٌ ﴾.

(٢) في رواية الأصيلي: «عَلَىٰ مَ» (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «فَقالَ: عَلَامَ».

(٣) في رواية أبي ذر: «قال».

(٤) لفظة: «على» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا.

(٥) في رواية أبي ذر: «وأهْرِيقُوها»، وضُبطت روايته في (ب، ص): «وهَرِيقوها» بحذف الهمزة وفتح الهاء.

(٦) في رواية أبي ذر زيادة: «قال أبو عبد الله: كان ابنُ أبي أُوَيْسِ يقول: الحُمُر الأَنسِيَّة» بفتح الألف والنون.

(ب) انظر تغليق التعليق: ٣٣٥/٣.

الدِّنَان: جمع دَنٌّ، وهي الخابية. الرُّقَاق: جمع زِقٌّ: الوعاء أوالظرف.

(ج) أخرجه مسلم (١٨٠٢) وابن ماجه (٣١٩٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٤١.

(د) أُخِرجه مسلم (١٧٨١) والترمذي (٣١٣٨) والنسائي في الكبرئ (١١٤٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٣٣٤. نُصُبًا: صنمًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٥) وأبو داود (٤٣٢٤) والترمذي (٢٢٣٣) وابن ماجه (٤٠٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣١٣٥.

٢٤٧٩ - صَرَّ ثُنَا (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حدَّ ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ (١)، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِم (٣)، عن أَبِيهِ الْقَاسِم:

عَنْ عَايِشَةَ رَا قَهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ على سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَهَتَكَهُ النَّبِيُ مَنْ شَالِيهِ مَا شَائِهِمَا (أ٥ [ط: ٢١٠٩، ٥٩٥٥، ٥٩٥٥] مِنَاسُّطِيمُ مَا فَاتَخَذَتْ منه نُمْرُقَتَيْنِ، فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا (أ٥ [ط: ٢١٠٩، ٥٩٥٥] مِنَاسُطِيمُ مَا فَاتَلَ دُونَ مَالِهِ (٣٣) بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

٢٤٨٠ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: حدَّثنا سَعِيدٌ -هُو ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ - قالَ: حدَّثني أَبُو الأَسْوَدِ، عن عِكْرِمَةَ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و بِنَيْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ (٤) مِنْ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و بِنَيْ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُو شَهِيدٌ». (ب)

#### (٣٤) باب: إذا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

٢٤٨١ - صَدَّ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا يَحْيَى / بْنُ سَعِيدٍ، عن حُمَيْدٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَنَّ النَّبِيّ مِنَ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُومِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فيها طَعَامٌ ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ ، فَضَمَّهَا ، وَجَعَلَ فيها الطَّعَامَ ، وَقَالَ : ﴿ كُلُوا » . وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّىٰ فَرَغُوا ، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ . ٥ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنا يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ : حدَّثنا حُيْدُ : حدَّثنا أَنسٌ ، عن النَّبِيِّ مِنَ الله عِيْمُ (عَنَى الله عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الله عَنْ اللَّهُ عَلَى الله عَنْ اللَّهِ عَنِي الله عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

[177/4]

(٤) في رواية أبى ذر: «رَسُولَ اللهِ».

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنِ عُمَرَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ القاسم» (ن، و).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢١٠٧) والترمذي (٢٤٦٨) والنسائي (٧٦١، ٥٣٥٠-٥٣٥٧، ٥٣٦٠) وابن ماجه (٢١٥١، ٣٦٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٥٠٤.

سَهْوَة: خزانة أونحوها. تَمَاثِيل: صور. نُمْرُقَتَيْن: تثنية نُمرُقة، وهي وسادة صغيرة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤١) وأبو داود (٤٧٧١) والترمذي (١٤١٩، ١٤٢٠) والنسائي (٤٠٨٤ -٤٠٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٨٩١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٣٥٦٧) والترمذي (١٣٥٩) والنسائي (٣٩٥٥) وابن ماجه (٢٣٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٩٤، ٧٠٠. القَصْعَة: إناء يشبع عشرة.

#### (٣٥) باب: إذا هَدَمَ حَايطًا فَلْيَبْن مِثْلَهُ

٢٤٨٢ - صَّر ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ ثَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّهِ مِنَا اللَّهُمُ الْ وَكُانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ ﴿ الْ يُصَلِّي ، فَجَاءَتُهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَأَبَىٰ أَنْ يُجِيبَهَا ، فَقَالَ: أُجِيْبُهَا أَوْ أُصَلِّي ؟ ثُمَّ أَتَتْهُ فقالتْ: أُجِرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ ، فقالتِ امْرَأَةٌ: لَأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّىٰ تُرِيهُ ﴿ الْمُومِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ ، فقالتِ امْرَأَةٌ: لَأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ فَأَبَىٰ ، فَأَبَىٰ ، فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا ، فقالتْ: هُو مِنْ فَتَوَضَّا وَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فقالَ: مَنْ أَبُوكَ جُرَيْجٍ . فَأَتَوْهُ ، وَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ فَأَنْزِلُوهُ (٣ وَسَبُّوهُ ، فَتَوَضَّا وَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فقالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا عُلَامً ؟ قالَ: الرَّاعِي. قَالُوا: نَبْنِي صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ. قالَ: لَا ، إِلَّا مِنْ طِينٍ » . (100 [ر: ١٢٠٦]



<sup>(</sup>١) في رواية كريمة زيادة: «الرَّاهِبُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «وُجُوهَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وأَنْزَلُوهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٤٥٨.

## بسِّرِ النَّالِحُ النَّيْ

(١) باب الشَّرِكَةِ (١) فِي الطَّعَامِ (٢) وَالنِّهْدِ (٣) وَالْعُرُوضِ، وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ، مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً ؟ لِمَا (٤) لَمْ يَرَ الْمُسْلِمُونَ فِي النِّهْدِ بَاسًا، أَنْ يَاكُلَ هَذَا بَعْضًا وَجَازَفَةً النَّهْبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْقِرَانُ (٥) فِي التَّمْرِ
وَهَذَا بَعْضًا، وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَالْقِرَانُ (٥) فِي التَّمْرِ
١٤٨٣ - طَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عن وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسْمِيهُ مَ بَعْنًا قِبَلَ السَّاحِلِ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْحَبْدُ مِيْةً اللّهُ مَنْدَةً بْنَ الْجَرْاحِ، وَهُمْ ثَلَاثُ مِيْةً اللّهُ مَنْدَ اللّهَ مَنْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «في الشَّرِكَةِ» ولفظة: «باب» ليست عنده.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «الشَّرِكَةُ فِي الطَّعَام» (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «والنَّهدِ» بفتح النون.

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (ب، ص): «لَمَّا» بفتح اللام وتشديد الميم.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة: «والإِقْرَانُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يُقَوِّتُنَاهُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «قَلِيلٌ قَلِيلٌ»، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٨) بكسر الظاء وسكون الراء، وبفتح الظّاء وكسر الراء.

<sup>(</sup>٩) في رواية كريمة: «فنُصبتا» (ب، ص)، وعكس في (و) فنسب ما في المتن إليها، وجعل روايتها ما في المتن.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٣٥) وأبو داود (٣٨٤٠) والترمذي (٢٤٧٥) والنسائي (٤٣٥١ -٤٣٥٤) وفي الكبرئ (٨٧٩٢) وابن ماجه (٤١٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٢٥.

النِّهْد: إخراج الرفقاء النفقة في السفر وخلطها. الْعُرُوض: جمع عرْض، وهو المتاع. مُجَازَفَة: بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. الظَّرْب: الجبل الصغير.

[144/4]

٢٤٨٤ - صَرَّثْنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ: حدَّثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ / عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ:

عَنْ سَلَمَةَ بِنَ اللّهِ قَالَ: خَفَّتُ أَزْوَادُ (١) الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا، فَأَتَوُا النّبِيَّ مِنَاسٌمِيهُ مَ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ ؟! فَدَخَلَ على النّبِيِّ مِنَاسٌمِيهُ مَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ مِنَاسٌمِيهُ مَ : «نَادِ فِي النّاسِ، فَيَأْتُونَ (١) يَا رَسُولَ اللّهِ مِنَاسٌمِيهُ مَ ، فَيَأْتُونَ (١) بِفَقْ مِنَاسُمِيهُ مَ مُعْدَ إِبِلِهِمْ ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيهُ مَ ، فَيَأْتُونَ (١) بِفَقَاقُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيهُ مَ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيهُ مَ فَكَ عَلَى النّطَعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيهُ مَ فَدَعَا وَبَعَلُوهُ على النّطَعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيهُ مَ فَدَعَا وَبَعَلُوهُ عَلَى النّطَعِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيهُ مَ فَدَعَا وَبَعَلُوهُ عَلَى النّطَعِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيهُ مَ اللّهُ مِنَاسُمِيهُ مَا اللّهُ مِنَاسُمِيهُ مَا اللّهُ مِنَاسُمِيهُ مَا اللّهُ مِنَاسُمِيهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ وَأَنّي رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيهُ وَا اللّهُ مَا لَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ وَأَنّي رَسُولُ اللّهِ » (أَمْ اللهُ وَأَنّي رَسُولُ اللّهِ » (أَمْ اللهُ وَأَنّي رَسُولُ اللّهِ » (أَمْ اللهُ وَأَنّي رَسُولُ اللهِ » (أَمْ اللهُ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَأَنّي رَسُولُ اللهِ » (أَصْ اللهُ وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَأَنْ كَا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَأَنْ كَا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَأَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَا لَا اللّهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَا اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللهُ وَاللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللهُ وَاللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

٢٤٨٥ - صَّرْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّ ثنا الأَوْزَاعِيُّ: حدَّ ثنا أَبُو النَّجَاشِيِّ (٣)، قالَ:

سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﴿ إِلَيْ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مِنَا للْعَالِمِ الْعَصْرَ، فَنَنْحَرُ جَزُورًا، فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَم، فَنَاكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. (ب) ٥

٢٤٨٦ - صَّرَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عن بُرَيْدٍ، عَ َّنْ أبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيْم: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِنْ أَبِي مُوسَىٰ قالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيْمُ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِنْدَهُمْ فِي وَنْدِهُمْ فِي وَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ (٤) بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ عِنَالَهُمْ مِنْ فِي وَأَنَا مِنْهُمْ ». (٥) وَالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ». (٥)

(٢) باب: ماكَانَ مِنْ خَلِيطَيْن، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ

٢٤٨٧ - صَّرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّىٰ، قالَ: حدَّثني أَبِي، قالَ: حدَّثني ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنَسٍ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ:

<sup>(</sup>١) هكذا في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «أَزْوِدَةُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «يَأْتُونَ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: اسمُ أبي النَّجَاشِيِّ: عَطَاء بن صُهَيب. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «اقْتَسَمُوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٤٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٦٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٧٣.

نَضِيجًا: استوى طبخه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٥٠٠) والنسائي في الكبرئ (٨٧٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٤٧.

أَرْمَلُوا: نفد زادهم.

[144/4]

أَنَّ أَبَا بَكْرِ شِلَ مَ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَ اللَّمِيهُ م قَالَ: «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يِتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ». (أ) [ر: ١٤٤٨]

## (٣) بإب قِسْمَةِ الْغَنَم

٢٤٨٨ - صَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ: حدَّ ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عن عَبَايَةَ ابْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع بْنِ خَدِيج:

عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلَا وَغَنَمًا، قالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ، فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورِ، فَأَمْرَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِيَّتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً (١) مِنَ الْغَنَم بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ منها بَعِيرٌ، فَظَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرةً، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللهُ، ثُمَّ قالَ: (إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَايِمِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنها فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو -أَوْ: نَخَافُ - الْعَدُو غَدًا وَلَيْسَتْ (١) مُدَّى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ قالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ السُمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدُّثُكُمْ عِن ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ الشَّمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدُّكُمْ عِن ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ الْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدُّكُمْ عِن ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ الْحَبَشَةِ». (٢٠٥ - (٥٠٤ - ٥٠٤ - ٥٠٥ - ٥٠٤ - ٥٠٤ الْعَبُشَةِ». (٢٠٠ - ٥) [ط: ٥٠٤ - ٥٠٥ - ٥٠٤ - ٥٠٥ - ٥٠٤ - ٥٠٤ - ٥٠٤ - ٥٠٤ - ٥٠٤ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥ - ١٤٥

## (٤) بابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ / الشُّرَكَاءِ حَتَّىٰ يَسْتَاذِنَ أَصْحَابَهُ الشُّرَكَاءِ حَتَّىٰ يَسْتَاذِنَ أَصْحَابَهُ ٢٤٨٩ - صَّرْثنا خَلَّدُ بْنُ سُحَيْم، قالَ:

(۱) بهامش اليونينية دون رقم: «عَشْرًا»، وعزاها في (ن، و) إلى رواية أبي ذر. وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: في أصل أبي ذر والأصيلي وأبي القاسم الدِّمشقي والأصل المسموع على أبي الوقت بقراءة ابن السمعاني: «عشرة» بإثبات تاء التأنيث، قال شيخنا أبو عبد الله بن مالك: لا يجوز: «عشرة» بإثبات تاء التأنيث، والله أعلم. اه. وعبارة ابن مالك في (و): «لا يجوز إلَّا عشرً». اه.

(٢) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مَعَنَا»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي زيادة: «لَنَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٥٦٧) والنسائي (٢٤٤٥، ٢٤٤٥) وابن ماجه (١٨٠٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٥٨٢. يَقَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا: معناه أن الساعي إذا أخذ من مال أحدهما جميع الواجب فإنه يرجع على شريكه بحصته.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٦٨) وأبو داود (٢٨٢١) والترمذي (١٤٩١، ١٤٩١، ١٦٠٠) والنسائي (١٩٦٧، ٤٤٠٤، ٤٤٠٣، ٤٤٠٤، ٤٤٠٤، ٤٤٠٩) ، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٦١.

فَأُكْفِئتْ: فأفرغت. فَنَدَّ: شَرَدَ. فَأَعْيَاهُمْ: فأتعبهم. أَوَابِدُ: جمع آبدة وهي التي توحشت. أَنْهَرَ: أجرئ. مُدَّئ: جمع مُذْيَة، وهي السكين والشفرة. القصب: كُلُّ عَظْم أَجْوَفٍ ذي مُخِّ.

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ شَيُّمُ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ مِنَاسْمِيهُ مَ أَنْ يَقْرُّنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّىٰ يَسْمَاذِنَ أَصْحَابَهُ. أَنْ وَ (د: ١٤٥٥]

٠٤٩٠ - صَّرْثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ ، عَنْ جَبَلَةَ قالَ:

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تَقْرُنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَى الْمُعْيَامِ نَهَىٰ عن الْإِقْرَانِ (')، إِلَّا أَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. (أ) وَيَقُولُ: لَا تَقْرُنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهِ عَنَ الْإِقْرَانِ (')، إِلَّا أَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. (أ) وَيَعْفُولُ: لَا تَقْرُنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَى اللهِ عَلَى عن الْإِقْرَانِ (')، إِلَّا أَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. (أ) وَيَا اللَّهُولُ فَإِنَّ النَّامِيَةُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْإِنْ الْأَنْ يَسْتَاذِنَ الرَّبُولِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## (٥) بابُ تَقْوِيم الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلِ

٢٤٩١ - مَدَّثنا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيْ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللّهِ صِنَاسُمِيمُ اللّهِ صَنَاسُمِيمُ اللّهِ صَنَاسُمُ اللّهِ صَنَاسُمِيمُ اللّهِ صَنَاسُمُ اللّهِ صَنَاسُمُ اللّهِ صَنَالُهُ مِنْ عَبْدٍ – أَوْ: شِرْكًا، أَوْ قَالَ: قَصِيبًا – وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُو عَتِيقٌ، وَإِلّا فَقَدْ عَتَقَ ('') منه ما عَتَقَ». قالَ: لَا أَدْرِي قَوْلُهُ: عَتَقَ (''') منه ما عَتَقَ، قَوْلُ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عن النّبِيِّ صَنَاسُمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَتَقَ ، قَوْلُ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عن النّبِيِّ صَنَاسُمُ اللهُ الله

٢٤٩٢ - حَرَّنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عن قتادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنسِ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَةِ، عن النَّبِيِّ مِنَاسْطِيرًام قالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيُّصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ

(١) بهامش اليونينية: «صوابه كما في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: القِرَانِ».

(٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «وإلَّا فَأُعْتِقَ».

(٣) في رواية أبي ذر: «عُتِقَ» بضم العين.

السَّنَةُ: الجَدْبُ والقَحْطُ.

(ب) أخرجه مسلم (١٥٠١، بعد ١٦٦٧) وأبو داود (٣٩٤٠-٣٩٤٢- ٣٩٤٥، ٣٩٤٥، ٣٩٤٥، ٣٩٤٥) والترمذي (١٣٤٦، ١٣٤٥) وخرجه مسلم (١٥٠١) وفي الكبرئ (٤٩٤٨- ٤٩٤١، ١٩٤٤- ٤٩٤٥، ١٩٤٤، ١٩٤٤، ١٩٤٤، ١٩٤٥)، وأنظر تحفة الأشراف: (٢٥٢٨، ١٩٥٥، ٤٩٥٤، ٤٩٥٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥١١)

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤٥) وأبو داود (٣٨٣٤) والترمذي (١٨١٤) والنسائي في الكبرئ (٦٧٢٩، ٦٧٢٩) وابن ماجه (٣٣٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٦٦٧.

فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». (أ) [ط:٢٥١٧،٢٥١٦،٢٥٠٤]

## (٦) بابّ: هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالاسْتِهَام فِيهِ؟

٢٤٩٣ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ، قالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ:

سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ﴿ اللَّهِ عِنِ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيهُ مِ قَالَ: «مَثَلُ الْقَائِمِ على حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا على سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ (١) فِي أَسْفَلِهَا إذا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا على مَنْ فَوْقَهُمْ، فقالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا على أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا» وَإِنْ أَخَذُوا على أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا» وَإِنْ أَخَذُوا على أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا» وَإِنْ أَخَذُوا على أَيْدِيهِمْ نَجَوْا

## (٧) باب شِرْكَةِ (١) الْيَتِيم وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ

٢٤٩٤ - صَرَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيُّ (٣) الْأُويْسِيُّ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن صَالِحٍ، عن الْبِنِ شِهَابِ: أَخبَرَني عُرْوَةُ:

أَنَّهُ سَأَلَ عَايِشَةَ شَيْهُ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَايِشَةَ شَيْهُ ﴿ ﴾ [النساء:٣]، ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَايِشَةَ شَيْهُ ﴿ ﴾ [النساء:٣]،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «الَّذِي».

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (ص،ع) بفتح الشين وكسر الراء.

<sup>(</sup>٣) قوله: «عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ» ليس في رواية أبي ذر ولا رواية كريمة.

<sup>(</sup>٤) هكذا جاءت الآية في اليونينية بالفاء، والمثبت في (ب، ص): «وإن» بالواو، موافقًا لما في المصحف، وبهامش (ب): كان في اليونينية (فإن) بالفاء، ثم صُلِّحت بالواو، فالله أعلم هل الحافظ اليونينيُّ صلَّحها أو غيره، أما في الفرع فهي بالفاء. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية السمعاني عن أبي الوقت زيادة: «﴿ أَلَّا نُقْسِطُوا ﴾ »، وعزيت في (ن) إلى رواية أبي ذر بدل رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٠٢، ١٥٠٣) وأبو داود (٣٩٣٤-٣٩٣٧، ٣٩٣٨، ٣٩٣٩) والترمذي (١٣٤٨) والنسائي في الكبرئ (أ) أخرجه مسلم (١٥٢١، ٤٩٦٤-٤٩٦٨) وابن ماجه (٢٥٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢١١.

اسْتُسْعِيَ: هو أن يسعىٰ في فكاك ما بقى من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢١٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٢٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٣٦/٣.

فقالتْ(١): يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ ما يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ، وَجَمَالُهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ ما يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ، وَجَمَالُهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ ما يُعْطِيْهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يَتْكِحُوهُنَّ/ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَىٰ سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ السَّاعِ سَوَاهُنَّ. يَنْكِحُوا ما طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ.

قالَ عُرْوَةُ: قالَتْ عَايِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُواْ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُمْهِ مُ بَعْدَ هَذِهِ الآيةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِسَاءَ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَرَغْبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧] وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنْهُ يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيةُ الأُولَى، الَّتِي قالَ فِيهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُواْ فِي الْيَنَهَى فَانكِحُواْمَا أَنَّهُ يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآيةُ الأُولَى، الَّتِي قالَ فِيهَا: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُواْ فِي الْيَنَهَى فَانكِحُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٣] قالَتْ عَايِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَىٰ: ﴿ وَرَغْبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [عهر الله عَيْدَهُ أَلَا الله عَلَيْكُمْ فِي الْكَيْهِ الْأَيْفِي الْآيَةِ الْأَخْرَىٰ: ﴿ وَمَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ [عهر الله عنه الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الْمُالِ وَالْجَمَالِ ، وَعُمُولُ اللهُ عَلَيْهُ النَّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ؛ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَىٰ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ؛ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَىٰ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ؛ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَىٰ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ ؛ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَىٰ النِسَاءِ إِلَّا بِللْهُ عَلَى اللْقِسْلِ ؛ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ مَا يَوْفُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُلْوَاقُولُ أَلْهُ اللْعَلْمُ اللهُ المُ اللهُ ال

#### (٨) باب الشَّرِكَةِ فِي الأَرْضِينَ وَغَيْرِهَا

٥ ٩ ٤ ٩ - صَّرَ ثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّ ثنا هِ شَامٌ: أَخبَرَ نا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهُ فَعَةَ فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّ فَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ (ب٥٠) [ر: ٢١٦٣]

<sup>(</sup>١) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «قالت».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «يعني» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أحدكم عَنْ يَتِيمَتِهِ»، وفي روايته عن الحَمُّويِي والمستملي: «أحدكم يتيمَتَهُ»، قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠١٨) وأبو داود (٢٠٦٨) والنسائي (٣٣٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٩٣، ١٦٤٩٣. يُقْسط: يعدل. سُنَتهنَّ: عادتهنَّ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٠٨) وأبو داود (٣٥١٣، ٣٥١٣) والترمذي (١٣٧٠) والنسائي (٤٦٤٦، ٤٧٠١، ٤٧٠٥) وابن ماجه (٢٤٩٢، ٢٤٩٩)، وانظر تحفة الأشراف:٣١٥٣.

## (٩) بابّ: إذا اقْتَسَمَ (١) الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا (١)، فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ

٢٤٩٦ - صَّرْثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ شَيْمُ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ مِنَى الشَّيْمِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ. (أ) [ر:٢١٣]

## (١٠) بابُ الاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

٢٤٩٧ - ٢٤٩٨ - صَ*دَّثنا*(٣) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حدَّثنا أَبُو عَاصِمٍ، عن عُثْمَانَ-يَعْنِي ابْنَ الأَسْوَدِ-قالَ:

أَخبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عن الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ، فَقالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكُ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلْنَاهُ، فَقالَ: فَعَلْتُ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَ مِنَ اللهِ عِن ذَلِكَ فَقالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ (٤)». (٢٠٦١،٢٠٦٠)

#### (١١) باب مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ

٢٤٩٩ - صَرَّ ثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عن نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللهِ الللَّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللَّهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللللهِ اللللهِ الللللهِ اللللهِ اللللهِ اللللهِ الللله

<sup>(</sup>١) ضَبَّب على قوله: «اقتسم» في (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «قَسَمَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: ( وَغَيْرَهَا ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية [ق]: «فَرُدُّوهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠٨) أبو داود (٣٥١٣، ٣٥١٤) والترمذي (١٣٧٠) والنسائي (٤٦٤٦، ٤٧٠١، ٤٧٠٥) وابن ماجه (٢٤٩٢، ٢٤٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٥٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٨٩) والنسائي (٥٧٥ ٤ -٧٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٨٨، ٣٦٧٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۵۵۱) وأبو داود (۳۰۰، ۳۰۰۸، ۳۰۰۸، ۳۴۰۹) والترمذي (۱۳۸۳) والنسائي (۳۹۳۰، ۳۹۲۹) وابن ماجه (۲٤٦۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۷٦۲٤.

## (١٢) بابُ قِسْمَةِ (١) الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا

٢٥٠٠ - حَدَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عن أَبِي الْخَيْرِ:
 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ شِلْمَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

[18./4]

#### (١٣) بأبُ/الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَىٰ عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً. (ب)

٢٥٠١ - ٢٥٠٠ - صَ*رَّثنا* أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخبَرَني سَعِيدُ، عن زُهْرَةَ بْن مَعْبَدٍ:

عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ سِلَاسْمِيمُ ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ سِنَاسُمِيمُ ، فقالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ. فَقالَ: «هُوَ صَغِيرٌ». فَمَسَحَ رَاسَهُ وَدَعَا لَهُ. [طا: ٧٢١٠]

وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إلى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ لِيَّتُمُ ، فَيَقُولَانِ لَهُ: أَشْرَكْنَا (٢) ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ مِنَ سُّمِيمُ مَ قَدْ دَعَا لَكَ الطَّعَامَ، فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إلى الْمَنْزِلِ. (٥٠) [ط١: ١٣٥٣] بِالْبَرَكَةِ. فَيَشْرَكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إلى الْمَنْزِلِ. (٥٠) [ط١: ١٣٥٣]

#### (١٤) باب الشَّرِكَةِ فِي الرَّقِيقِ

٢٥٠٣ - صَّرْثنا مُسَدّد: حدّثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثُنَّهُ ، عن النَّبِيِّ مِنْ الله عِيهُ مِ قالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلِ (٣) ، وَيُعْطَىٰ شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ ، وَيُخَلَّىٰ سَبِيلُ يُتَّامُ فِيمَةً عَدْلِ (٣) ، وَيُعْطَىٰ شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ ، وَيُخلَّىٰ سَبِيلُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «قَسْمٍ».

<sup>(</sup>٢) هكذا ضُبطت الراء في اليونينية بالكسر والفتح معًا، فالكسر على أن الهمزة همزة قطع، والفتح على أن الهمزة همزة وصل.

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): في اليونينية اللام تحتها كسرة واحدة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٩٦٥) والترمذي (١٥٠٠) والنسائي (٤٣٧٩ -٤٣٨١، ٤٣٨١) وابن ماجه (٣١٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٥٥. العَتُود: ولد المعز ما لم يكمل سنة.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٩٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٦٨، ٩٦٦٩.

 $[1841:] O^{(1)}$ الْمُعْتَقِ».

٢٥٠٤ - صَرَّ ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّ ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن قَتادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بْنِ

## (١٥) باب الاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ، وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ أَلْ هَدَىٰ

٢٥٠٥ - ٢٥٠٦ - صَرَّنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عن عَطَاءٍ، عن جَابِر.

وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِيَّتُمْ قَالَ (٥): قَدِمَ (٦) النَّبِيُّ مِنْ اللهُ مُ مُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ مُهِلِّينَ (٨) بِالْحَجِّ لَا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، وَأَنْ نَحِلَّ إلى

(١) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر، وفي (ن،ع) أنها ليست في رواية السمعاني عن أبي الوقت أيضًا، واختلف في ضبط رواية كريمة، فالذي في (ب، ص) أن لفظة: «له» ثابتة عندها، والذي في (و) أنها ليست في روايتها، وهو موافق لما في السلطانية.

(٢) بهامش (ب، ص): في نسخة: «وإن لا».

(٣) في رواية أبي ذر ورواية [ق]: «اسْتُسْعِيَ»، وفي رواية أخرىٰ لأبي ذر: «يُسْتَسْعَىٰ».

(٤) في رواية أبي ذر: «الرجلُ رَجُلًا».

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «قَالا».

(٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لَمَّا قَدِمَ».

(V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «وأَصْحابُهُ».

(A) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي: «مُهِلُّونَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٠١) وأبو داود (٣٩٤٠-٣٩٤٧) والترمذي (١٣٤٦، ١٣٤٧) والنسائي (٢٦٩٨، ٤٦٩٩) وابن ماجه (٢٥٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦١٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٠٢، ١٥٠٣) وأبو داود (٣٩٣٤-٣٩٣٩) والترمذي (١٣٤٨) والنسائي في الكبرئ (٤٩٦٢-٤٩٦٨) وابن ماجه (٢٥٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٢١١.

نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ(١).

قالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ جَابِرٌ: فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَىٰ مِنَىٰ وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟! فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ('')، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مُ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا، وَاللهِ لَأَنَا أَبَرُ وَأَتْقَىٰ لِلّهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي آسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا آسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْ لَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ وَأَتْقَىٰ لِلّهِ مِنْهُمْ، وَلَوْ أَنِّي آسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا آسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْ لَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَا مُولَى اللهِ، هِي لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: «لَا، لَأَحْلَتُ». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هِي لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: «لَا، لَأَجُدِ». قَالَ: وَجَاءَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَقُولُ: لَبَيْكَ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهِ مِنَاسِّهُ مِنَا اللهِ مِنَاسِّهُ مِنَاسُهُ مِنَا اللهَ عَرُدُ : لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِّهُ مِنَا اللهِ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَقَالَ الآخَرُ: لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِهُ مِنَا اللهُ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَقَالَ الآخَرُ: لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِهُ مِنْ اللهُ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَقَالَ الآخَرُ: لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ رَسُولِ اللهِ مِنَاسِهُ مِنْ أَلَا اللهُ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَقَالَ الآخَدُ : (100 (١٠: ١٠٥٥] [١٠: ١٥٥]

[181/4]

#### (١٦) بابُ مَنْ عَدَلَ عَشْرًا(٥) مِنَ الْغَنَم بِجَزُورٍ/فِي الْقَسْم

٢٥٠٧ - صَّر ثنا (٢) مُحَمَّد: أخبَرَ نا وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانَ ، عن أَبِيهِ ، عن عَبَايَةَ بْن رِفَاعَة :

عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ بِذِي الْخُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا (٧)، فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَعْلُوا (٨) الْقُدُورَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ فَأَمَرَ بِهَا فَأَكُفِيَتْ (٩)، ثُمَّ عَدَلَ (١٠) عَشْرًا (١١) مِنَ الْغَنَم بِجَزُورٍ، ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَدَّ، وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَرَمَاهُ (١١)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «المَقَالَةُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَكُفُّهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «قال» بإسقاط الواو، والذي في (ب، ص) أن قوله: «وقال» كله ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر وكريمة: «فَأَمَرَهُ رَسولُ اللهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «عَشَرَةً».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أو إبلًا».

<sup>(</sup>A) في (و، ب، ص) زيادة: «بها».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَكُفِيَّتْ».

<sup>(</sup>١٠) بهامش اليونينية دون رقم: «وَعَدَلَ».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر: «عَشَرَةً». انظر ما تقدم في التعليق على الحديث، ر/٢٤٨٨.

<sup>(</sup>۱۲) في رواية أبي ذر: «فرمي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢١٦، ١٢١٨) وأبو داود (١٧٨٩، ١٩٠٥-١٩٠٩) والنسائي (٢٧٤٣، ٢٧٤٤، ٢٨٠٥) وفي الكبرئ (٤١١٩) وابن ماجه (٣٠٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٣٠، ٢٤٤٨.

رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا اللَّهِ الْبَهَايْمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ منها فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». قَالَ: قَالَ جَدِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَوْجُو - أَوْ: نَخَافُ - أَنْ نَلْقَىٰ الْعَدُوّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًىٰ، فَنَذْبَحُ (١) بِالْقَصَبِ؟ فَقَالَ (١): ((أَعْجَلُ (٣))، أَوْ: أَرْنَكِي (٤)، ما أَنْهَرَ اللَّهُ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأَحَدِّثُكُمْ عن ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَالظُّفُرُ وَسَأَحَدُّثُكُمْ عن ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَالظُّفُرَ، وَسَأَحَدُّثُكُمْ عن ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظَّفُورُ فَمُدَىٰ الحَبَشَةِ». (٥) [ر:٤٨٨:)



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أَفَنَذْبَحُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٣) هكذا ضُبطت الجيم في اليونينية بالكسر والفتح معًا، فالكسر على أن الهمزة همزة قطع، والفتح على أنَّ الهمزة همزة وصل.

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ن، ص) مصحَّح على الكلمة لصحة الرواية، ومضبَّب علىٰ الياء، وفي (و) التصحيح فقط، وفي (ب) التضبيب فقط، وفي رواية أبي ذر: «أَرِنْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۹۲۸) وأبو داود (۲۸۲۱) والترمذي (۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۰) والنسائي (۲۹۷، ۲۳۹۱، ۴۲۹۰، ۴۲۰۰، ۲۵۰۵، ۴۲۰۵ ۲۰۱۹ کا ٤٤٠٠) وابن ماجه (۳۱۳۷، ۳۱۷۸، ۳۱۷۸)، وانظر تحفة الأشراف:۳۵، ۳۵،۱۱

أُكْفِئتْ: أفرغت. نَدَّ: شَرَدَ. أَوَابِدُ: جمع آبدة وهي التي توحشت. أَنْهَرَ: أجرئ. مُدَّى: جمع مُدْيَة، وهي السكين والشفرة. القصب: كُلُّ عَظْم أَجْوَفِ ذي مُخِّ. أرني: أعجل ذبحها لئلَّا تموت خنقًا.

## سِنْ لِنَالِحُ الْحَابَ

## (١) بابّ: فِي الرَّهْنِ (١) فِي الْحَضَرِ وَقَوْلِهِ (١) تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا (٣) فَرِهَانُ (٤) مَّقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]

٢٥٠٨ - صَّرْثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا هِشَامٌ: حدَّثنا قَتادَةُ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ فَهَ قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللهِ (٥) صِنَالله عِيْمُ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ، وَمَشَيْتُ إلى النَّبِيِّ صِنَالله عِنْ أَنْسِ ﴿ فَهُ بِشَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ (٦) إِلَّا صَاعٌ، وَلَا أَمْسَى ». وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ أَبْيَاتٍ. (٥٠] [ر: ٢٠٦٩]

#### (٢) باب مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

٢٥٠٩ - صَ*رَّثُنا* مُسَدَّدُ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا الأَعْمَشُ، قالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ، فَقالَ إِبْرَاهِيمُ: حدَّثنا/الأَسْوَدُ:

عَنْ عَاثِشَةَ رَانَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاسُمِيمُ اشْتَرَىٰ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إلى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. (ب) [.. ٢٠٦٨]

## (٣) باب رَهْنِ السِّلَاحِ

٢٥١٠ - صَّرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ: قالَ عَمْرُو:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سَلَّمْ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسٌمِيهُمْ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ؟

(١) في رواية أبي ذر بعد البسملة: «كتاب الرهن»، وقُيِّدت روايته في (ب، ص) بروايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ.

(٢) في رواية أبى ذر: «وقول الله».

(٣) قوله: «﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا ﴾ اليس في رواية أبي ذر.

(٤) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «﴿ فَرُهُنَّ ﴾ " وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو.

(٥) في رواية أبى ذر: (النَّبِيُّ ).

(٦) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «سِنَاسْمِيهُ مُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (١٢١٥) والنسائي (٤٦١٠) وابن ماجه (٢٤٣٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٥.

سَنِخَة: متغيرة الرائحة والطعم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٠٣) والنسائي (٢٠٠٩، ٤٦٠٠) وابن ماجه (٢٤٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٤٨.

فَإِنَّهُ (١) آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

(٤) بابّ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

وَقَالَ مُغِيرَةُ، عَن إِبْرَاهِيمَ: تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَّفِهَا، وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا (٥)، وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ. (٢)

٢٥١١ - صَرَّ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ، عن عَامِرِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيْهِ، عن النَّبِيِّ مِنَاسْمِيهُ مُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ اللَّرِّ إذا كَانَ مَرْهُونًا». ﴿۞۞[ط: ٢٥١٢]

٢٥١٢ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا زَكَرِيَّاءُ، عن الشَّعْبِيِّ:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ شَلَّةِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسٌ عِيمِمْ: «الرَّهْنُ (٦) يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ النَّفَقَةُ». ﴿۞۞[ر: ٢٥١١]

#### (٥) باب الرَّهْن عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرهِمْ

٢٥١٣ - صَرَّ ثَنا قُتَيْبَةُ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عن الأَعْمَشِ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر زيادة: «قَدْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمستملي: «أتَرْهَنُونِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ونسخة: «نَرْهَنُكَ».

<sup>(</sup>٤) في (و،ص): «اللَّأمة»، وبهامش (ق): بالهمز، وقد يُترك الهمز تخفيفًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة والكُشْمِيْهَنِيِّ ونسخة: «عَمَلِهَا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «الظَّهْرُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٠١) وأبو داود (٢٧٦٨) والنسائي في الكبرى (٨٦٤١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٢٤.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٣٧/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٣٥٢٦) والترمذي (١٢٥٤) وابن ماجه (٢٤٤٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٥٤٠.

لَبَنُ الدَّرِّ: لبن ذات الضرع.

عَنْ عَايِشَةَ شَائِهَا قَالَتِ: اشْتَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ سِنَ السَّعِيمِ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. (أَ) [.:٢٠٦٨]

## (٦) باب: إذا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ، فَالْبَيِّنَةُ على الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ علىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ

٢٥١٤ - صَّرْ ثَنْ خَلَادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حَدَّ ثِنَا نِافِعُ بْنُ عُمَرَ، عِنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قالَ:

كَتَبْتُ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّرِيمَ مَ فَضَىٰ أَنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ. (ب٥٠) كَتَبْتُ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّرِيمَ مَ فَضَىٰ أَنَّ الْيَمِينَ على الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ. (ب٥٠)

٥١٥ - ٢٥١٦ - صَدَّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ ، عن مَنْصُورٍ ، عن أَبِي وَايِلِ قالَ:

قالَ عَبْدُ اللّهِ طِيْلَةِ: مَنْ حَلَفَ علىٰ يَمِينٍ يَسْتَحِقُ بِهَا مَالًا وَهُو فيها فَاجِرٌ، لَقِيَ اللّه وَهَنِهِ عَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ (() اللّه تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَنِهِم ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ فَقَرَأَ إلىٰ ﴿عَذَابُ اللّهِ عَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ (() اللّه تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ اللّه شَعْثُ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرّحْمَنِ ؟ قَالَ: فَحَدَّثْنَاهُ، قَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ وَاللّهِ أُنْزِلَتْ (()، كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ عَبْدِ الرّحْمَنِ ؟ قَالَ: فَحَدَّثْنَاهُ، قَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ وَاللّهِ أَنْزِلَتْ (() كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِيْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلىٰ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ . (() كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلِ خُصُومَةٌ فِي بِيْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلىٰ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ . ((مَنْ حَلَفَ على يَمِينِ يَمِينُ مَيْدُهُ ). قُلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ : ((مَنْ حَلَفَ على يَمِينِ يَمِينَ عَلَى يَهِ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ أَنْ فَلَى اللّهِ مِنَاسُمِيمُ : ((أَنَّ اللّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ. ثُمَّ يَهِ اللّهُ وَالْاَيْمَ عَذَابُ الْمِي يَعْهُ وَلَا يُبَالِي . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ : (() اللّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ. ثُمَّ الْمَنَا قَلِيلًا ﴾ إلىٰ ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ الْمِيمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهِ وَلَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ إلىٰ ﴿وَلَهُمْ عَذَابُ الْمِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَنْ عَلَى اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللل اللللل الللللهُ اللللللللّهُ اللللللللللللهُ الللللللللّهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «ثم أَنْزَلَ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: (الَفِيَّ نَزَلَتْ).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «شَاهِدَاكَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وَهُوَ».

<sup>(</sup>٥) هكذا في رواية للسمعاني عن أبي الوقت أيضًا (ب، ص)، وفي أخرى عنه: «ثم أَنْزَلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠٣) والنسائي (٤٦٠٩، ٤٦٠٩) وابن ماجه (٢٤٣٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٤٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۱۱) وأبو داود (۳۲۱۹) والترمذي (۱۳٤۲) والنسائي (۵٤۲۰) وابن ماجه (۱۳۲۱)، وانظر تحفة الأشراف:۵۷۹۲.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٨) وأبو داود (٣٦٤٦، ٣٦٤١) والترمذي (١٢٦٩، ٢٩٩٦) والنسائي في الكبرئ (١٩٩٥-٩٩٩٠، (ج) أخرجه مسلم (١٣٨) وابن ماجه (٢٣٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٨.

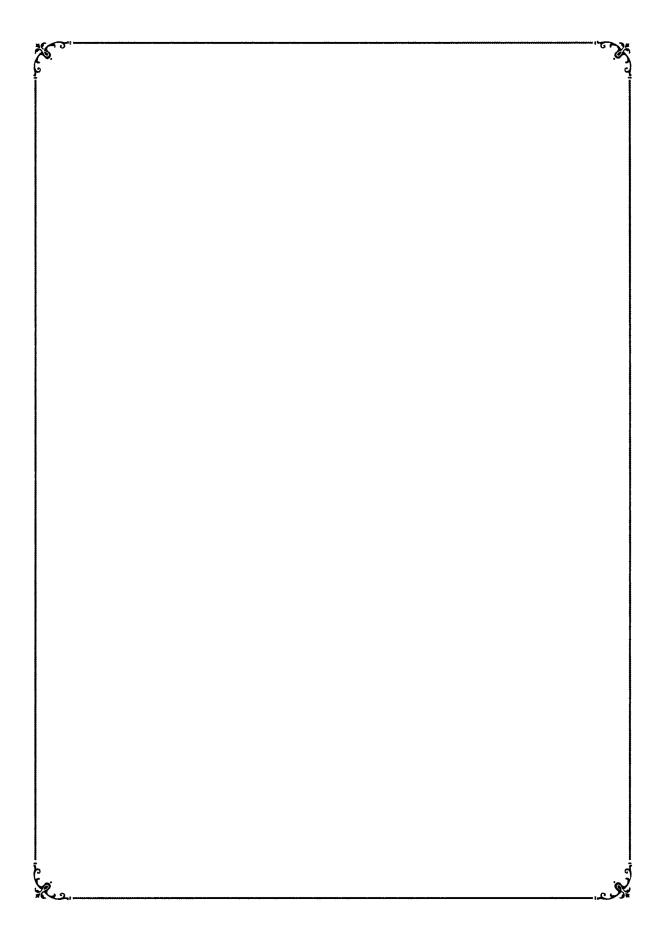

## سِنْدِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ مِنْ النَّهُ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ ال

[124/4]

## فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ(١)/

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَكُ رَقِبَةٍ ۞ أَوْ لِطْعَامُ (٣) فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (٤) ﴾ [البلد: ١٣- ١٥] ٢٥١٧ - صَّرَّنُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: حَدَّثنِي (٥) وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: حدَّثني سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ، صَاحِبُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ (٢)، قالَ:

قالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ شِلَهُ: قالَ النَّبِيُّ صِنَالله عِلَهُ ﴿ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوِ منه عُضْوًا منه مِنَ النَّارِ ».

قالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ: فَانْطَلَقْتُ (٧) إلى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ (٨)، فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ (٨) وَأَنْ اللَّهُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ -أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ - فَأَعْتَقَهُ. (١) والى عَبْدٍ لَهُ، قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ -أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ - فَأَعْتَقَهُ. (١) [ط: ٦٧١٥]

## (٢) أبابٌ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟

٢٥١٨ - صَرَّننا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي مُرَاوِحٍ: عَنْ أَبِي وَاللَّهِ ، وَجِهَادُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَبِي اللَّهِ ، وَأَلْ بَاللَّهِ ، وَجِهَادُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن المستملي زيادة: «كتاب العتق» قبل البسملة، وفي رواية كريمة: «كتاب في العتق».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ما جاء في العتق وفضله»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية كريمة، وبهامش اليونينية دون رقم مرموز عليه بعلامة السقوط: «(١) باب ما جاء في العتق وفضله».

 <sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «﴿ فَكَ رَقِّبَةً أَوْ أَطْعَمَ ﴾» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالىٰ: «﴿ يَتِمَا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ الله ثابت في رواية كريمة أيضًا (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «علي بن الحسينِ النِّمُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «به».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «الحسين».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٠٩) والترمذي (١٥٤١) والنسائي في الكبرى (٤٨٧٤ -٤٨٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٠٨٨.

فِي سَبِيلِهِ». قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قالَ: «أَغْلَاهَا(١) ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنَ لَمْ أَفْعَلْ؟ قالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ؛ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا على نَفْسِكَ». (أ) الشَّرِّ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا على نَفْسِكَ». (أ)

#### (٣) بإب ما يُسْتَحَبُّ مِنَ العَتَاقَةِ فِي الْكُسُوفِ وَالآيَاتِ(١)

٢٥١٩ - حَدَّثُنا مُوسَىٰ بْنُ مَسْعُودٍ: حدَّثنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِر:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَالِيُّ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ مِيهُ مِ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. (ب) ٥ [.:٨٦]

تَابَعَهُ عَلِيٌّ، عن الدَّرَاوَرْدِيِّ، عن هِشَام. (ج)

٢٥٢٠ - صَرَّ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حدَّ ثنا عَثَّامٌ: حدَّ ثنا هِشَامٌ، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ شَلِّ قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ. (٢٥٠ [ر: ٨٦]

#### (٤) بابّ: إذا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّركَاءِ

٢٥٢١ - صَّرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن عَمْرِو، عن سَالِم:

عَنْ أَبِيهِ إِلَيْهِ عَن النَّبِيِّ صِنَ النَّبِيِّ صِنَ السَّعِيمُ مَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ». (د) [ر: ٢٤٩١]

٢٥٢٢ - صَّرْ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عن نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبْنُهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ مِنَى اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ أَلَّ

(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «أعْلَاها» بالعين المهملة.

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أُوِ الآياتِ».

(أ) أخرجه مسلم (٨٤) والنسائي (٣١٢٩) وفي الكبرى (٤٨٩٥، ٤٨٩٥) وابن ماجه (٢٥٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٠٤. (ب) أخرجه أبو داود (١١٩٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٥١.

(ج) انظر تغليق التعليق: ٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٥٠١، بعد ١٦٦٧) وأبو داود (٣٩٤٠-٣٩٤٧) والترمذي (١٣٤٦، ١٣٤٧) والنسائي (٢٦٩، ٤٦٩٨) وفي الكبرئ (٤٩٣٨-٤٩٦١، ٢٦٩٧، ٦٢٩٧) وابن ماجه (٢٥٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٧٨٨.

[188/4]

مَالٌ يَبْلُغُ<sup>(۱)</sup> ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ<sup>(۱)</sup> قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَىٰ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ<sup>(۳)</sup>، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ». (أ) [ر: ٢٤٩١]

٢٥٢٣ - صَّرْثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عن أَبِي أُسَامَةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيْهَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَنَا للهُ مِنَا للهُ عَنَى شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ (٤)، فَأُعْتِقَ منه ما أَعْتَقَ».

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا/ بِشْرٌ، عن عُبَيْدِ اللهِ. اخْتَصَرَهُ. (ب) [ر: ٢٤٩١]

٢٥٢٤ - صَّر ثَنا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّثنا حَمَّادٌ (٥)، عن أَيُّوبَ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَرُّمُ ، عن النَّبِيِّ مِنْ اللهِ عَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكِ ، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ (٢) لَهُ مِنَ الْمَالِ ما يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ ، فهو عَتِيتٌ ». قالَ نَافِعٌ: وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ منه ما عَتَقَ (٧). قالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي أَشَيْءٌ قالَهُ نَافِعٌ ، أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ. (٢) ٥[ر: ٢٤٩١]

٢٥٢٥ - صَّرْتُنَا أَحْدُ بْنُ مِقْدَامٍ: حدَّثنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا مُوسَىٰ بْنُ عُقْبَةَ: أخبَرَني نَافِعٌ:

عن ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشَّرِكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّىٰ سَبِيلُ (٨) الْمُعْتَقِ. يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عن النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِنْ اللهُ عَتَقِ. يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عن النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

<sup>(</sup>١) في رواية الحَمُّويِي والمستملي: «فكان له ما يَبْلُغُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي زيادة: «عليه».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «العَبْدُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عَلَىٰ المُعْتِقِ»، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي زيادة: «عَلَىٰ العِتْقِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر زيادة: «بنُ زَيْدٍ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فكانَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «أُعْتِقَ ما أَعْتَقَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «ويَدْفَعُ إلى الشُّرَكَاءِ أنْصِبَاءَهُمْ ويُخَلِّي سَبِيلَ» ببناء الفعلين للفاعل.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٠١، بعد ١٦٦٧) وأبو داود (٣٩٤٠-٣٩٤٧) والترمذي (١٣٤٦، ١٣٤٧) والنسائي (٢٦٩٨، ٢٦٩٨) وفي الكبرئ (٤٩٣٨ ع-٢٩٦١، ٢٦٩٧، ٢٢٩٧) وابن ماجه (٢٥٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٢٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٠١، بعد ١٦٦٧) وأبو داود (٣٩٤٠-٣٩٤٧) والترمذي (١٣٤٦، ١٣٤٧) والنسائي (٢٦٩٨، ٢٦٩٨) وفي الكبرئ (٤٩٣٨ ع-٢٦٩١، ٢٦٩٧، ٢٦٩٨) وابن ماجه (٢٥٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٥١١، ٧٨١٣، ٧٨٤٨.

وَرَوَاهُ اللَّيْثُ/، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ ابْنُ أُمَيَّةَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ رَائِيَّ، عن النَّبِيِّ سِنَ الله عَيْمُ مُخْتَصَرًا. (أ)
(٥) بابُ: إذا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ،

## اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقِ عَلَيْهِ، على نَحْو الْكِتَابَةِ

٢٥٢٦ - صَرَّنُنا (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حدَّثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ: سَمِعْتُ قَتادَةَ، قالَ: حدَّثني النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عن بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ قَالَ: قَالَ الْنَبِيُّ مِنَ سُلِسْمِيمِ : «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ».[ر:٢٤٩١]

٢٥٢٧ - حَدَّثنا مَسَدَّدٌ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حدَّثنا سَعِيدٌ، عن قَتادَةَ، عن النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عن بَشِير بْن نَهِيكٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سُلِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيْمِ قالَ: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا -أَوْ: شَقِيصًا - فِي مَمْلُوكِ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». (ب) [ر:٢٤٩٢] تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، وَأَبَانُ، وَمُوسَىٰ بْنُ خَلَفٍ، عن قَتادَةَ.

اخْتَصَرَهُ شُعْبَةً. ﴿

(٦) بابُ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ (٣) وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ ؟ وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُولِي عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>١) في (ب، ص) بكسر العين نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>أ) رواية الليث عند مسلم (١٥٠١) والنسائي في الكبرئ (٤٩٣١)، ورواية ابن أبي ذئب وإسماعيل بن أمية عند مسلم (١٥٠١)، وحديث جويرية عند البخاري (٢٥٠١) ورواية يحيئ بن سعيد عند مسلم (١٥٠١) وأبي داود (٤٩٤٤) والنسائي في الكبرئ (٤٩٤٠)، ولرواية ابن إسحاق انظر تغليق التعليق: ٣٤٠/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۵۰۲، ۱۵۰۳) وأبو داود (۳۹۳۲-۳۹۳۷) والترمذي (۱۳٤۸) والنسائي في الكبرئ (۲۹۲۱) أخرجه مسلم (۱۳۶۸-۱۹۲۸) وابن ماجه (۲۵۲۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۲۱۱.

اسْتُسْعِيَ: هو أن يسعىٰ في فكاك ما بقى من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلىٰ مولاه.

<sup>(</sup>ج) حديث أبان عند أبي داود (٣٩٣٧) والنسائي في الكبرى (٤٩٤٦)، وحديث شعبة عند مسلم (١٥٠٣) وأبي داود (٣٩٣٥) والنسائي في الكبرى (٤٩٤٧)، وللباقي انظر تغليق التعليق: ٣٤١/٣.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طَلَيْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَىٰ اللهِ عَنْ أَبِي عَن أُمَّتِي ما وَسُوسَتْ بِهِ صَدُورُهَا(١)، ما لَمْ تَعْمَلُ أَوْ تَكَلَّمْ». (أ٥ [ط: ٦٦٦٤، ٥٢٦٩]

٢٥٢٩ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عن سُفْيَانَ: حدَّثنا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عن عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ، قالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَيْءَ، عن النَّبِيِّ صَىٰ اللَّهِ قَالَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلَامْرِيْ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا(۱۱۰/۳) [۱۱۰/۳] فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا(۱۱۰/۳) [۱۱۰/۳] يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ». (ب٥ [د:١]

## (٧) بابِّ: إذا قالَ رَجُلِّ (٣) لِعَبْدِهِ: هُو لِلَّهِ، وَنَوَىٰ الْعِتْقَ، وَالإِشْهَادِّ فِي الْعِتْقِ

٢٥٣٠ - حَدَّثُنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عن إِسْمَاعِيلَ، عن قَيْسٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالَةٍ: أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الإِسْلَامَ، وَمَعَهُ غُلَامُهُ، ضَلَّ كُلُّ وَاحِدِ منهما مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ (٤) وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ عِنْ مَنَاسِّهِ عِنْ مَنَاسِّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْع

يَ الَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا عَلَىٰ أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ ٤٠٥

[4:1707,7707,7973]

٢٥٣١ - صَرَّنَا عُكَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ، عن قَيْسٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَّ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ على النَّبِيِّ صِنَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالِيَّ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ على النَّبِيِّ صِنَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى الطَّرِيقِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «صُدُورَها» بالنصب.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «إلىٰ دُنْيا».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «رجل» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ذَاكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٧) وأبو داود (٢٠٠٩) والترمذي (١١٨٣) والنسائي (٣٤٣٣-٣٤٣٣) وابن ماجه (٢٠٤٠، ٢٠٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٨٩٦.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٩٠٧) وأبو داود (٢٠٠١) والترمذي (١٦٤٧) والنسائي (٧٥، ٣٤٣٧، ٣٧٩٤) وابن ماجه (٢٢٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٦١٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٩٤.

يَالَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَائِهَا علىٰ أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتِ

قالَ: وَأَبَقَ مِنِّي غُلَامٌ لِي فِي الطَّرِيقِ. قالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ علىٰ النَّبِيِّ مِنْ السَّعِيْمُ بَايَعْتُهُ (١)، فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنْ السَّعِيْمُ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، هَذَا غُلَامُكَ». فَقُلْتُ: هُو حُرُّ لِوَجْهِ اللَّهِ. فَأَعْتَقْتُهُ. (أ) ٥ [ر: ٢٥٣٠]

لَمْ يَقُلْ (١) أَبُو كُرَيْبٍ، عِن أَبِي أُسَامَةَ: حُرٌّ. (٤٣٩٣)

٢٥٣٢ - صَّرُ ثَنَا (٣) شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ: حدَّ ثِنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عِن إِسْمَاعِيلَ: عَنْ قَيْسٍ قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِلْ ثَهُ غُلَامُهُ، وهو يَطْلُبُ الإِسْلَامَ، فَكُضَّلَ (٤) أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. بِهَذَا، وَقَالَ: أَمَا إِنِّى أَشْهِدُكَ أَنَّهُ بِلَّهِ. (٥٠٥]

#### (٨) بأبُ أُمِّ الْوَلَدِ

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيرَ عن النَّبِيِّ مِنَ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا». (٥٠) - حَدَّثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر: حَدَّثني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فَبَايَعْتُه».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «قال أبُو عَبْدِ اللهِ: لَمْ يَقُلْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) هكذا مصحّح على الكلمة لصحة الرواية، ومضبّب عليها في اليونينية معًا، وهكذا هي في رواية أبي ذر أيضًا، وبهامش اليونينية: صوابه: فَأَضَلَّ. اه. وبهامش (ن) حاشية: قال القاضي عياض التي قال أبو زيد: «أضللتُ الدَّابةَ والصّبيَ وكلَّ ما ذهب عنك بوجه من الوجوه، وإذا كان معك مقيمًا فأخطأته فهو بمنزلة ما لم يبرح، كالدار والطريق تقول: قد ضللته ضلالةً». وقال الأصمعي: «ضللت الدار والطريق وكلَّ ثابت لا يبرَح: بالفتح، وضلَّني فلان فلم أقدر عليه، وأضللت الدراهم وكلَّ شيء ليس بثابت». وفي كتاب العتق في حديث أبي هريرة: «فضلَّ أحدهما صاحبه» الوجه: «فأضل» على ما تقدم، أو: ضل أحدهما من صاحبه، كما جاء في الحديث الآخر: «فضل كل واحد منهما من صاحبه». قال ابن سيده في المحكم: «وإذا كان الحيوان مقيمًا قلت: قد ضللته، كما يقال في غير الحيوان من الأشياء التي لا تبرح، أنشد ابن الأعرابي:

ضل أباه فادَّعي الضلالا. اه.»

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ١٤٢٩٤.

أَنَّ عَايِشَةَ شَيُّ قَالَتْ: إِنَّ عُتْبَةً بِنَ أَبِي وَقَاصٍ (١) عَهِدَ إلى أَخِيهِ سَعْدَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، قالَ عُتْبَةً: إِنَّهُ ابْنِي. فَلَمَّا قَدِم رَسُولُ اللَّهِ صِهَا شَعِيمُ زَمَنَ الْفَتْحِ، وَخَذَسَّعْدُ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبَلَ بِهِ إلى رَسُولِ اللَّهِ صِهَا شَعِيمُ ، وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ، فَقالَ سَعْدٌ (١): يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنَهُ. فَقالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. فَقالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. فَقالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. فَقالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. فَقالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَهُو اللهِ مِنَاسُهُ اللهِ مِنَاسُهُ عِيْمُ اللهِ مِنَاسُهُ عِيْمُ اللهِ مِنَاسُهُ عِنْ اللهِ مِنَاسُهُ عِيْمُ اللهِ مِنَاسُهُ عِيْمُ اللهِ مِنَاسُهُ عِيْمَ اللهَ مِنَاسُهُ عِيْمَ اللهَ مِنَاسُهُ عِيْمُ اللهُ عِنْ اللهُ مِنَاسُهُ عِلْمَا وَلَكَ يَا عَبْدُ أَبْنَ زَمْعَةَ». مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ على اللهِ مِنَاسُهُ عِيْمُ اللهُ عَلَى مَنْ شَبَهِهِ فَوْلَكَ يَا عَبْدُ أَبْنُ وَمْعَةً». مِمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ فِرَاشٍ أَبِيهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسُهُ عِيْمَ اللهُ عَلَى مَنْ اللهَ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى مَاللهُ عَلَى مَنْ الْمَالُولُ اللهِ مِنَاسُهُ عِلْمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ ال

#### (٩) باب بَيْع الْمُدَبَّرِ

٢٥٣٤ - صَدَّثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عن دُبُرٍ ، فَدَعَا النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مِ بِهِ فَبَاعَهُ. قالَ جَابِرٌ: مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلَ. (ب) [ر:٢١٤١]

#### (١٠) باب بَيْع الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

٢٥٣٥ - صَّرْثنا أَبُو الْوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ يَتُولُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ٤) مِنَىٰ اللَّهِ عَن بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. ﴿ ٥٠] [ط:٢٥٥]

٢٥٣٦ - صَرَّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّ ثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ:

(١) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «كانَ عتبةُ بنُ أبي وقاصٍ».

(٢) في (ب، ص): «سعدُ» بضمة واحدة نقلًا عن اليونينية.

(٣) لفظة: «وليدة» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

(٤) في رواية أبي ذر: «النَّبيُّ».

(أ) أخرجه مسلم (١٤٥٧) وأبو داود (٢٢٧٣) والنسائي (٣٤٨٤، ٣٤٨٧) وابن ماجه (٢٠٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٧٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٩٧) وأبو داود (٣٩٥٥-٣٩٥٧) والترمذي (١٢١٩) والنسائي (٢٥٤٦، ٢٥٤٦-٢٥٤٤) وفي الكبرئ (٢٩٤٧، ٤٦٥٤) وابن ماجه (٢٥١٦،٢٥١٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٥١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٠٦) وأبو داود (٢٩١٩) والترمذي (١٢٣٦، ٢٦٢٦) والنسائي (٢٦٥٧ -٤٦٥٩) وابن ماجه (٢٧٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٨٩.

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتِ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَوْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسْعِيمِ مَنَاسْعِيمِ فَقَالَ: ﴿ أَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ﴾. فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُ مِنَاسْعِيمِ مِنَاسْعِيمِ فَفَالَ: ﴿ أَعْتِقِيهَا ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ ﴾. فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُ مِنَاسْعِيمِ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فقالتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا ما ثَبَتُ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. (أَنَ اللَّهُ مِن أَوْمِ مَا مُن زَوْجِهَا، فقالتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا ما ثَبَتُ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. (أَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَوْمِ مِنَا لَا عَلَى اللَّهُ مِنْ أَوْمِ مِنْ ذَوْجِهَا، فقالتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا ما ثَبَتُ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. (أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ مُن اللَّهُ مِنْ ذَوْجِهَا ، فقالتْ: ( ( أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا ما ثَبَتُ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. (أَنْ أَعْطَى اللَّهُ مِنْ أَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا أَمْ لَهُ اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ أَلَالًا مَا ثَبَتُ عَنْدَهُ مِنْ أَنْ وَعِهَا ، فقالتْ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ مَا أَلَاقًا مُعْطَى اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُعْمَالًا لَهُ مِنْ أَنْ مُعْلَى اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُلْهُ مِنْ أَنْ أَلَا مَا ثَبُكُ أَعْمُلُونُ مُوا مُنْ أَنْ مُعْلَى اللَّهُ مَا أَلَالَ مُنْ أَنْ مُعْلَى اللَّهُ مَا أَنْ مُوا مُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ مُلْكَالُولُ مُنْ أَنْ مُعْلَى اللَّهُ مُنْ أَنْ مُلْمُ أَلَالِكُ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكِلًا مُنْ كُلُولُ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ لَهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَلِكُ لِللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَلَالِكُ لَا مُنْ أَنْ أَنْ أَلَالَ أَلَالَالُكُ إِلْمُ أَلَالِمُ أَلَا مُلْكُولُولُ أَلْمُ أَعْلَالُكُ لَلْكُولُولُ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَلَالَالْمُ اللَّهُ أَلَالِكُولُ أَلْمُ أَلَّ أَلَالًا أَلَالِكُولُولُ أَلْمُلْكُولُ أَلْمُ أَلَالِكُولُ أَلْمُ أَلَالِلْمُ أَلَا أَلَالِكُولُ أَلَالَهُ أَلَا أَلَالِهُ أَلَا أَلُولُولُ أَلْمُ أَلَالِلْكُولُ أَلْمُ أَلَالِلْمُ أَلَا أَ

# (١١) باب: إذا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ،

## هَلْ يُفَادَىٰ إِذَا كَانَ مُشْرِكًا ؟

وَقَالَ أَنَسُّ: قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ مِنَ السَّرِيمِ مَ فَادَيْتُ نَفْسِي، وَفَادَيْتُ عَقِيلًا. (<sup>ب)</sup> وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَ(١) عَمِّهِ عَبَّاسٍ.

٢٥٣٧ - صَرَّتْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عن مُوسَىٰ (١٠)، عن ابْن شِهَاب، قالَ:

حَدَّثِنِي أَنَسٌ ﴿ وَ اللَّهِ مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَاذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السُّعِيمُ فقالُوا: ايذَنْ (٣) فَلْنَتْرُكُ لِإِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ، فَقالَ: ﴿ لَا تَدَعُونَ مُنه دِرْهَمًا ﴾. ﴿ ٥٠٥[ط: ٤٠١٨، ٣٠٤٨]

#### (١٢) باب عِتْقِ الْمُشْرِكِ

٢٥٣٨ - صَّرْثنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن هِشَامٍ: أَخبَرَنِي أَبِي:

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ شِهِ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَئَةَ رَقَبَةٍ ، وَحَمَلَ عَلَىٰ مَئَةِ بَعِيرٍ ، فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ علىٰ مِئَةِ بَعِيرٍ ، فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ علىٰ مِئَةِ بَعِيرٍ وَأَعْتَقَ مِئَةَ رَقَبَةٍ ، قالَ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسُّ عِيْمِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ / ، كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا. يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا ، قالَ: فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ١/٩٨ مِنْ شَيْدِ عَلَى اللهِ ١٤٣٦] مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «منْ »، وليست في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «بنِ عُقْبَةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «لنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۰۰۶) وأبو داود (۲۹۱٦، ۳۹۳۹، ۳۹۳۰) والترمذي (۱۲۵۵، ۲۱۲۶، ۲۱۲۵) والنسائي (۲۲۱۵، ۲۰۲۵، ۲۰۲۵) وانظر تحفة الأشراف: ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۹۹.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٥٥١.

<sup>(</sup>د) أخرَجه مسلم (١٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٣٢.

(١٣) باب مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ ، وَقَوْلِهِ (١) تَعَالَىٰ : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا (١) عَبَدًا مَمُ لُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رَزَقْنَ لُهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلُ يَسْتَوُونَ ﴾ [النحل: ٧٥]

٢٥٣٩ - ٢٥٤٠ - حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قالَ: أَخبَرَنِي (٣) اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ (١)، عن ابْنِ شِهَابٍ: ذَكَرَ عُرْوَةُ:

أَنَّ مَرُوانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ/ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمْهُ مُ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَفُدُ هَوَازِنَ، [١٤٧/٣] فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ: "إِنَّ مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَفُهُ، فَالَاهُ وَإِمَّا السَّبْيَ، وَقَدْ كُنْتُ آسْتَانَيْتُ بِهِمْ". وَكَانَ النَّبِيُ فَاخْتَى فَا الْمَالَ وَإِمَّا السَّبْيَ، وَقَدْ كُنْتُ آسْتَانَيْتُ بِهِمْ". وَكَانَ النَّبِيُ مِنَاسُمْهِ مُ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّايِفِي فِي فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَ مِنَاسُمْهِ مُ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّايِفِي مَنْ لَهُمْ أَنَّ النَّبِي مِنَاسُمْهِ مُ إِلَّا إِحْدَى الطَّايِفَتَيْنِ قَالُوا: فَإِنَّا (٥٠) نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ النَّبِيُّ مِنَاسُمْهِ مُ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى على اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاؤُونَا (٢) تَايْبِينَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُّ على حَظِّهِ حَتَّى على اللهِ مِنْ أَوْلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَقْعَلْ". وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكُونَ على حَظِّهِ حَتَّى لَالْهُ عِنْ النَّي مِنْ أَوْلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَقْعُلْ". وَمَنْ أَحَبَ أَنْ يُكُونَ على حَظِّهِ حَتَّى الْفَالِ النَّاسُ: طَبَهُ إِيلَا فَالَا النَّاسُ، فَكَلْمَهُمْ مَنْ لَمْ مِمَّنْ لَمْ يَاذَنْ، فَازْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاوُكُمْ أَمْرَكُمْ". فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَمَهُمْ عُرَافُهُ مُ فَيْ وَبُولُ النَّي مِ مَنَافُهُمْ مُ نَدُّ وَمَنْ أَدُولُ الْنَاسُ، فَكَلَمَهُمْ عَنْ الْفُومُ مُ فَيْذَا وَلَا النَّاسُ، فَكَلَمَهُمْ مُنْ لَمْ مَمَّنْ لَمْ يَاذَنْ، فَا رُجِعُوا عِلَى النَّيْعِ مِنَاسُهُ وَلَا إِلَيْنَا عُرُوهُ وَا وَلَيْكُولُ وَالَا النَّذِي بَلَعْولُ وَالْوَالُولُ الْنَاسُ وَالْمُولُولُ وَالْعَلَى الْقَالُ اللَّذِي بَلَاهُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ وَالْمُعُلِى الْفَالُ الْمُؤْلُ الْمُهُمُ الْمُؤْلُ وَالْمَالُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ مَا مُؤْلِقُولُ مَا مُؤْلِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مَا مُنْ الْمُعَلِل

<sup>(</sup>١) أهمل ضبطها في (ن) ، وضُبطت في (ب، ص) بالجر نقلًا عن الفرع، وفي رواية أبي ذر: «وقول اللهِ».

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: «﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا ﴾» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية دون رقم: «حدَّثني عُقَيْلٌ»، ونسبها في (و، ق) إلى رواية أبي ذر، وفي رواية كريمة: «أخبَرَني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «إنَّا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قَدْ جَاؤُونَا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «لك» (ن،ع)، وخُرِّج لهذه الزيادة في (ب) قبل قوله: «ذلك» وهو موافق لما في الإرشاد، وخرج لها في السلطانية.

سَبْي هَوَازِنَ.(أ)٥[ر:٢٣٠٨،٢٣٠٧]

وَقَالَ أَنَسُ: قَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ مِنَ اللَّهِمِيمِ مِنَ اللَّهِمِيمِ فَادَيْتُ عَقِيلًا. (ب)

٢٥٤١ - صَّرْتنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ (١): أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا ابْنُ عَوْنٍ قالَ:

كَتَبْتُ إلى نَافِعِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ (١): إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُهِ مِمْ أَغَارَ على بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَىٰ على الْمَاءِ ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَسَبَىٰ ذَرَارِيَّهُمْ ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرِيَةَ . حدَّثني بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ . ﴿ ۞ ۞

٢٥٤٢ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ، عن ابْنِ مُحَيْرِيزِ قالَ:

٢٥٤٣ - صَّرْ ثَنْ أَوْهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عن أَبِي زُرْعَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُي قَالَ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ.

وَحَدَّثَنِي ابْنُ سَلَامٍ: أَخبَرَنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن الْمُغِيرَةِ، عن الْحَارِثِ، عن أبي زُرْعَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ. وَعَنْ عُمَارَةَ، عن أبي زُرْعَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «بن شَقِيقٍ».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم: «كَتَبَ إليَّ نافعٌ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وَأَحْبَبْنَا الفِدَاءَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٩٣) والنسائي في الكبرئ (٨٨٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥١، ١١٢٧١.

عُرَفَاؤُكُمْ: جمع عريف، وهو مَن يلي أمر القوم.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٧٣٠) وأبو داود (٢٦٣٣) والنسائي في الكبري (٨٥٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٧٤٤. غَارُونَ: غافلون.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۲۳۸) وأبو داود (۲۱۷۰-۲۱۷۲) والترمذي (۱۱۳۸) والنسائي (۳۳۲۷) وفي الكبرئ (۵۰۶- ۵۰۶۰- د) أخرجه مسلم (۱۲۳۸) وأبو داود (۲۱۷۰-۲۰۷۹) وابن ماجه (۱۹۲۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۱۱۱.

[181/4]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: ما زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ<sup>(۱)</sup> ثَلَاثٍ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ سِنَاسُمْ اللَّهِ مِنَاسُمْ اللَّهِ مِنَاسُمْ اللَّهِ مِنَاسُمْ اللَّهُ أَمَّتِي على الدَّجَّالِ». قالَ: وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمْ اللَّهِ مِنَاسُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَاسُمُ اللَّهُ مِنَاسُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَاسُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ». (أن [ط: ٢٦٦٤]

(١٤) بابُ فَضْل (١) مَنْ أَدَّبَ جَارِيتَهُ وَعَلَّمَهَا

٢٥٤٤ - صَّرَ ثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِّعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عن مُطَرِّف، عن الشَّعْبِيِّ، عن أَبِي بُرْدَةَ: عَنْ أَبِي مُوسَىٰ شِهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ شِهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ شِهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ شَهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ شَهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ شَهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ شَهِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ شَهُ عَالَهَا فَأَحْسَنَ ٣٠ إِلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَقَّ جَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ». (٢٥٠]

(10) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ الله المُعْيِدُ إِخْوَانُكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَاكُلُونَ» (١٥) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُ وَاللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِدِ مَشَيْءًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْدِي إِلَّهَ مَا لَكُ بُوءِ مَا مَلَكُ وَالْمَسَكِينِ (٤) وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ الْمَسَكِينِ (٤) وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَالْمَسَلِيلِ وَمَا مَلَكَ أَيْمَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ وَالشَّاطِ وَابْنِ السَّيِيلِ وَمَا مَلَكَ أَيْمَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾[النساء: ٣٦]

﴿ وَى ٱلْقُرْبَ ﴾ (٥): الْقَرِيبُ، وَالْجُنُبُ: الْغَرِيبُ، الْجَارُ الْجُنُبُ: يَعْنِي الصَّاحِبَ فِي السَّفَر (٦). (ج)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر وكريمة: «مُذْ».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «فضل» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ وأبي ذر: «جاريةٌ فَعَلَّمَها وَأَحْسَنَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ ، بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية دون رقم: «﴿ ٱلْقُرْبَى ﴾» دون «ذي» (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «قال أبو عبد الله: ﴿ ذِي ٱلْقُرْبَى ﴾».

<sup>(</sup>٦) قوله: «الْجَارُ الْجُنُبُ: يَعْنِي الصَّاحِبَ فِي السَّفَرِ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٢٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٠٧،١٤٨٨٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٤) وأبو داود (٢٠٥٣) والترمذي (١١١٦) والنسائي (٣٣٤٤، ٣٣٤٥) وابن ماجه (١٩٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩١٠٧، ٩١٠٧.

عَالَهَا: أنفق عليها.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٤٥/٣.

٥٤٥ - صَرَّ أَنِي إِيَاسٍ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ: حدَّ ثنا وَاصِلِّ الأَحْدَبُ، قالَ: سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ (١) ابْنَ سُويْدٍ قالَ:

رَأَيْتُ أَبَا ذَرِّ الْغِفَارِيَّ شَيْء، وَعَلَيْهِ حُلَّهُ، وَعَلَىٰ غُلَامِهِ حُلَّهُ، فَسَأَلْنَاهُ() عن ذَلِكَ، فَقالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا، فَشَكَانِي إلىٰ النَّبِيِّ سِنَاسُهِيمُ مَ، فَقالَ لِيَ النَّبِيُ سِنَاسُهِيمُ مَ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُ سِنَاسُهِيمُ مَ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ (٤)، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاكُلُ، ﴿إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوَلَكُمْ (٣) جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ (٤)، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاكُلُ، وَلَيُلْبِسُهُ مِا يَغْلِبُهُمْ (٥)، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا (٢) يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ (١٥) (٢٠:٣]

#### (١٦) بابُ الْعَبْدِ إذا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

٢٥٤٦ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عن مَالِكٍ ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبُّى ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ عَالَ: «الْعَبْدُ إذا نَصَحَ سَيِّدَهُ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». (ب) [ط:٥٠٥]

٢٥٤٧ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عن صَالِحٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ شَيْجَ: قالَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيام: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا (٧) فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا (٨)، وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ أَدَّىٰ حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ فَلَهُ أَجْرَانِ». ﴿۞[ر:٩٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «مَعْرُورَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فسألنا».

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب،ص): كانت اللام في اليونينية مضمومة، ثم صُلِّحت فتحةً، وهي مضمومة في فرعين من فروعها. اه. وهي مضمومة في (و،ق،ع).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يَدَيْهِ».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت اللَّام في (ب، ص) بالفتح والكسر، وبهامش (ب): «كأنَّ في اليونينية هذه اللَّام مكسورة ومفتوحة».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِمَّا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «أَدَّبَهَا».

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا في رواية كريمة أيضًا ، وفي رواية أبي ذر: «تَعْلِيمَها».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٦١) وأبو داود (١٩٥٧، ١٦١٥، ٥١٦١) والترمذي (١٩٤٥) وأبن ماجه (٣٦٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٩٨٠. الحلة: الرداء والإزار إذا كان من قماشة واحدة. خولكم: خدمكم أو عبيدكم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٦٤) وأبو داود (٥١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٥٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٤) وأبو داود (٢٠٥٣) والترمذي (١١١٦) والنسائي (٣٣٤٤، ٣٣٤٥) وابن ماجه (١٩٥٦)، وانظر تحفة الأشر اف: ٩١٠٧.

٢٥٤٨ - صَرَّتُنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ، أَخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ:

قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُهُمُ: قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللهِ عَلَى الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ». وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ. (أ) نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُّ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ. (أ) نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْحَجُّ، وَبِرُ أُمِّي، لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكُ. (أ) و اللهُ عَمْشِ: حَدَّثنا أَبُو صَالِح:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيرً ﴿ الْغِمَ مَا لِأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةً رَبِّهِ ، وَيَنْصَحُ لَسَيِّدِهِ » . (ب) ٥ لَسَيِّدِهِ » . (ب) ٥

(١٧) بابُ كَرَاهِيَةِ التَّطَاوُلِ على الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ: عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَلْصَالِحِينَ مِنْ /عِبَادِكُمْ وَلِمَآيِكُمْ ﴾ [النور: ٣٦].

وَقَالَ: ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا ﴾ [النحل:٧٥] ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ [يوسف:٢٥] وَقَالَ: ﴿مِن فَلَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥].

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَىٰ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى

وَ ﴿ أَذْ كُرُنِ عِنْ دُرَيِّكَ ﴾ [يوسف: ٤١] سَيِّدِكَ (١).

(وَ مَنْ سَيِّدُكُمْ ؟(١)». (ج)

٠٥٥٠ - صَّرْنَ مُسَدَّد: حدَّثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللهِ: حدَّثني نَافِعٌ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَالِيَّةِ، عن النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيَامُ قالَ: ﴿إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ».(٥٥٥[ر:٢٥٤٦]

٢٥٥١ - صَرَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن بُرَيْدٍ، عن أَبِي بُرْدَةَ:

عَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ إِنَّ مِنَ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّهِي مُلُوكُ (٣) الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤَدِّي

[189/4]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عِنْدَ سَيِّدِكَ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «ومن سيدكم ؟» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لِلْمَمْلُوكِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٦٥، ١٦٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٣٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٨٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٦٦٤) وأبو داود (٥١٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٦١.

إلىٰ سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ، لَهُ(١) أَجْرَانِ». (أ) [ر: ٩٧]

٢٥٥٢ - صَّرْنا مُحَمَّد: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ شَيْدٍ يُحَدِّثُ، عن النَّبِيِّ سِنَاسْطِيام أَنَّهُ قالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمْتِي. وَلْيَقُلْ: وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمْتِي. وَلْيَقُلْ: مَوْلَايَ(۱). وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمْتِي. وَلْيَقُلْ: [۸۸/ب] فَتَايَ وَفَتَاتِي/وَغُلَامِي». (٢٠)٥

٢٥٥٣ - صَرَّ ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حدَّ ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن نَافع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَلَّمُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيْمِ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيَبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ، فَكَانَ (٣) لَهُ مِنَ الْمَالِ ما يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، يُقَوَّمُ (٤) عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَأَعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ (٥)». (٥) [ر: ٢٤٩١] ما يَبْلُغُ قِيمَتُهُ مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثني نَافِعٌ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَهُمْ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ علَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وهو مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ علَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وهو مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ على مَالِ سَيِّدِهِ وهو وَالْمَرْأَةُ رَاعٍ على مَالِ سَيِّدِهِ وهو مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ على مَالِ سَيِّدِهِ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ ». (د) [د: ٨٩٣]

<sup>(</sup>١) لفظة: «له» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «ومَوْلَايَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «كانَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (قُوِّمَ).

 <sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقد أُعْتِقَ منه ما عَتَقَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ومَسْؤُولٌ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فهو رَاعِ عَلَيْهِمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٤) وأبو داود (٢٠٥٣) والترمذي (١١١٦) والنسائي (٣٣٤٤، ٣٣٤٥) وابن ماجه (١٩٥٦)، وانظر تحفة الأشر اف: ٩٠٧١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٢٤٩) وأبو داود (٤٩٧٥) والنسائي في الكبرى (١٠٠٧١، ١٠٠٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧١٨.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلّم (١٥٠١/ بعد ١٦٦٧) وأبو داود (٣٩٤٠-٣٩٤٧) والترمذي (١٣٤٦، ١٣٤٧) والنسائي (٢٦٩٨، ٢٦٩٩) وابن ماجه (٢٥٢٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦١٠.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٨٢٩) وأبو داود (٢٩٢٨) والترمذي (١٧٠٥) والنسائي في الكبري (٩١٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٦٧.

٥٥٥ - ٢٥٥٦ - صَرَّنَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْريِّ: حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ لَهُ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، عن النَّبِيِّ صِنَاسُهِ عِلَمْ قالَ: ﴿ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا - فِي الثَّالِثَةِ أُوِ الرَّابِعَةِ - بِيعُوهَا (١) وَلَوْ بِضَفِيرٍ ». (١) ٥ ثُمَّ إذا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا - فِي الثَّالِثَةِ أُوِ الرَّابِعَةِ - بِيعُوهَا (١) وَلَوْ بِضَفِيرٍ ». (١) ٥ [ (٢١٥٤-٢١٥٢]

#### (١٨) بابّ: إذا أَتَاهُ (١) خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

٢٥٥٧ - حَدَّثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِي مِنْ النَّبِي مِنَا اللَّهُ مِنْ النَّبِي مِنْ النَّالِي مِنْ النَّالِي مِنْ النَّالِقِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّالِقِي مِنْ النَّعْلُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنِيْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُنِيْلِيْلِمُ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُنِي الللللْمُنِيْلِي الللللْمُنِيْلِيِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنِي مِنْ اللللْمُنِلْمِنِ الللللْمُنِلِي الللللْمُنِلْمِ الللللْمُنِلْ

#### (١٩) بابّ: الْعَبْدُ رَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ

وَنَسَبَ النَّبِيُّ صِنَاسُ عِيمِ الْمَالَ إلى السَّيِّدِ:

[١٥٠/٣]

٢٥٥٨ - صَّرْ ثَنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ/:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللّهِ مَنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مَا يَقُولُ: ﴿ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ ، وَالرّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي مَالِ مَلّهِ وَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيةً وَهِي مَسْؤُولَةً عن رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وهو مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ ». قَوُلاً عِن النَّبِيِّ مِنَ النَّبِي مِنَ النَّبِي مِنَ النَّبِي مِنَ النَّبِي مِنَ النَّبِي مِنْ النَّبِي مِنَ النَّبِي مِنْ الللهِ مَنْ مُنْ وَلِّ عن رَعِيَّتِهِ ». قالَ: (عَامُ وَمَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُكُمْ (٤) مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ ». وَمُسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُكُمْ (٤) مَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ ».

(١) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فَبيعُوها».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «إذا أتَىٰ».

(٣) ضُبطت السين في (و) بالفتح، وأهمل ضبطها في (ن).

(٤) في رواية أبي ذر: «فَكُلُّكُمْ»، وعزاها في (و، ب، ص) إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت بدل أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٠٤) وأبو داود (٤٤٧٠، ٤٤٧٠) والترمذي (١٤٤٠) والنسائي في الكبرى (٧٢٥٧) وابن ماجه (٢٥٦٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٥٦، ١٤١٠٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٦٣) وأبو داود (٣٨٤٦) والترمذي (١٨٥٣) وابن ماجه (٣٢٨٩، ٣٢٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٩٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٨٢٩) وأبو داود (٢٩٢٨) والترمذي (١٧٠٥) والنسائي في الكبرى (٩١٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٤٦.

#### (٢٠) بابّ: إذا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِب الْوَجْهَ

٩٥٥٩ - حَدَّثُنَا(١) مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: حدَّثنا ابْنُ وَهْبٍ، قالَ: حَدَّثني مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قالَ: وَأَخبَرَنِي ابْنُ فُلَانٍ (١)، عن سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عن أَبِيهِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْهِ، عن النَّبِيِّ مِنْ اللهِيمِ مَ وَحَدَّثَنَا (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامٍ: عن أَبِي هُرَيْرَةَ شِلْهِ، عن النَّبِيِّ مِنَ الله عِيمُ مَن قالَ: (إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ). (٥)



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة والمستملي زيادة: «قالَ أبو إسحاق: قالَ أبو حرب: الَّذي قالَ: ابنُ فُلانِ هو قولُ ابن وَهْبِ، وهو ابن سمعان». وبهامش (ب): لم يُخرِّج له في اليونينية، وخرَّج له في الفرع بعد قوله: «ابن فلان»، وكذا شرح القسطلاني، والذي في أصول صحيحة محلها آخر الباب، بعد قوله: «فليجتنب الوجه». اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦١٦) وأبو داود (٤٤٩٣) والنسائي في الكبرى (٧٣٥٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣١٨، ١٤٣١٨.

#### بني لينالِحُ النَّهِ مَا

(۱) بابُ إِثْم مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ الْمُكَانَبَ، وَنُجُومُ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ (۱) وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتَ ٱيْمَنُكُمُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئَبَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَيَالِهُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَئُكُمْ ﴾ [النور: ٣٣]

وقال رَوْحٌ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أَكَاتِبَهُ ؟ قال: ما أَرَاهُ (٢) إِلَّا وَاجِبًا - وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ (أَ - قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَأْثُورُهُ (٣) عن أَحَدٍ ؟ قَالَ: لا. ثُمَّ أَخبَرَنِي: أَنَّ مُوسَىٰ بْنَ أَنَسٍ أَخبَرَهُ: أَنَّ سِيُرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَىٰ، فَانْطَلَقَ إلىٰ عُمَرَ شَيْ مُوسَىٰ بْنَ أَنَسٍ أَخبَرَهُ: أَنَّ سِيُرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَة، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَىٰ، فَانْطَلَقَ إلىٰ عُمَرَ شَيْ فَاللَّ عَلَيْكُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيمِ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣] فَكَاتَبَهُ. (٤) فَقَالَ: كَاتِبْهُ. فَأَبَىٰ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ: ﴿ فَكَاتِبُهُ مُ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيمٍ خَيْرًا ﴾ [النور: ٣٣] فَكَاتَبَهُ. (٩) فَقَالَ: كَاتِبْهُ. فَأَبَىٰ اللَّيْثُ: حَدَّثني يُونُسُ، عن ابْن شِهَابِ: قَالَ عُرْوَةُ:

قالَتْ عَايِشَةُ اللَّهُ عَلَيْها اللَّهُ عَلَيْها فِي كِتَابَتِها، وَعَلَيْها خَمْسَةُ أُواقِ (١٠)، نُجِّمَتْ عَلَيْها فِي خَمْسِ سِنِينَ، فقالَتْ لَها عَايِشَةُ وَنَفِيَّسَتْ فِيهَا: أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً، أَيْبِيعُكِ أَهْلُكِ فَأَعْتِقَكِ، فَيَكُونَ وَلَا وُكِ لِي ؟ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلىٰ أَهْلِها، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، أَيْبِيعُكِ أَهْلُكِ فَأَعْتِقَكِ، فَيَكُونَ لَنا الْوَلَاءُ لِي ؟ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلىٰ أَهْلِها، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فقالُوا: لا، إلَّا أَنْ يَكُونَ لَنا الْوَلَاءُ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلْتُ على رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِهِ عِلَمُ وَلَى اللَّهِ مِنَاسِهُ عِيمًا فَاعْتِقِيها؛ فَإِنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِهُ عِيمًا فَاعْتِقِيها؛ فَإِنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِهُ عِيمًا فَاعْتِقِيها؛ فَإِنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِهُ عِيمًا فَقَالَ لها رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِهُ عِيمًا فَاعْتِقِيها؛ فَإِنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِهُ عِلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «في المكاتب. بيم القَالرُمن الرُمن الرُمن الرُمن الرُمن الرُمن الرُمن الرُمن الرُمن الرُمن الرَمن الرّمن ا

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَرَاهُ» بفتح الهمزة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أَتَأْثُرُهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «خَمْسُ أَوَاقِي»، وضبطها في (و) بتشديد الياء المفتوحة.

<sup>(</sup>أ) هذه جملة معترضة قالها ابن جريج أثناء الكلام، بيَّن هذا النسفيُّ في روايته عن البخاري، ولفظها: (وقاله عمرو بن دينار) أي: الوجوب، ففاعل: (قلتُ لعطاء) هو ابن جُريج لا عمرو.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٤٨/٣.

نُجُومه: جمع نجم، وهو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين. تَأْثِرُهُ: ترويه عن أحد.

كِتَابِ اللَّهِ فهو بَاطِلٌ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ». (أ) ٥ [ر: ٤٥٦]

(٢) بابُ/ما يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

[101/4]

فِيهِ ابْنُ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ مِنَاللَّهِيمِ مِنَاللَّهِمِمُ (١). (٢٥٦٢)

٢٥٦١ - صَّرْتُنا قُتَيْبَةُ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن ابْن شِهَابِ(١)، عن عُرْوَةَ:

أَنَّ عَائِشَةَ شَيْهًا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ بَرِيرَةً جَاءَتْ تَسْتَعِينُها فِي كِتَابَتِها، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِها شَيْعًا، قالَتْ لَها عَائِشَةُ: ارْجِعِي إلى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكُو<sup>(٦)</sup> وَيَكُونَ وَلَا وُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِها فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ وَلَا وُلَا وُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِها فَأَبُوا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتُفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلَا وُكِ لَنا. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ مِنَاسِّمِيهِ مَ فَقَالَ لَهَا (٤) رَسُولُ اللهِ مِنَاسِّمِيهِ مَ فَقَالَ لَهَا اللهِ مِنَاسِّمِيهِ مَ فَقَالَ لَهَا اللهِ مِنَاسِّمِيهِ مَ فَقَالَ لَهَا اللهِ مِنَاسِّمِيهِ مَ فَقَالَ لَهُ مَنَ اللهِ عَلَى اللهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَلَا نَشَرَطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ أَوْتُقُ ﴾. (٢٠)٥[ر: ٢٥٤]

٢٥٦٢ - صَرَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عن نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شِلْهُ قَالَ: أَرَادَتْ عَايِشَةُ أُمُّ الْمُومِنِينَ (٧) أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا (٨)،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فيه عن ابن عمر».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص)، وفي نسخة: «..حدَّثنا الليثُ عن عُقيل عن ابن شهاب»، وليست هذه في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أن أقضي عن كتابَتِكِ».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «لها» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «اشْتَرَطَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر والمستملى: «مِيَّةَ شَرْطٍ».

<sup>(</sup>V) قوله: «أم المؤمنين» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) بهامش (ب، ص) دون رقم: «تُعْتِقُها»، ورمز عليها فيهما بعلامة السقوط.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٤٨/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۰۰۶) وأبو داود (۲۹۱٦، ۳۹۲۹، ۳۹۲۹) والترمذي (۲۱۲۵، ۲۱۲۹، ۲۱۲۹) والنسائي (۲۲۱، ۲۲۱۷، ۳۲۵۷ ) وابن ماجه (۲۲۵، ۲۷۷۱، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: 
۱۹۵۸، ۱۲۵۸، ۲۵۸، ۲۵۲۵، ۲۵۲۵، ۲۵۲۵، ۲۹۲۵، ۲۹۷۹، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱،

فَقَالَ<sup>(۱)</sup> أَهْلُهَا: على أَنَّ وَلَاءَها لَنا. قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ*الْشَعِيهُ لِم*: «لَا يَمْنَغُكِ<sup>(۱)</sup> ذَلِكِ؛ فَإِنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (أَO[ر:٢١٥٦]

#### (٣) بإبُ اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

٢٥٦٣ - صَّرْنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن هِشَام (٣)، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ اللّٰهُ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فقالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي على تِسْعِ أَوَاقٍ (١٠)، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ (٥٠)، فَأَعِينِينِي (٢٠). فقالَتْ عَايِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّها لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونَ (٧) وَلَا وُكِ لِي، فَذَهَبَتْ إلى أَهْلِها، فَأَبُوا ذَلِكَ عَلَيْها، فقالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ فَعَلْتُ، وَيَكُونَ (١ إِلّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ (٨٠). فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِمِيمُ مَ فَسَأَلَنِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا إِلّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ الْوَلَاءُ وَإِنْمَا الْوَلَاءُ اللّهِ مِنَاسِمِيمُ مِنَ الْوَلَاءُ لَهُمُ الْوَلَاءُ وَإِنْمَا الْوَلَاءُ لِكَ اللّهُ قَالَ: «خُذِيها، فَأَعْتِقِيها، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءُ وَإِنْمَا الْوَلَاءُ (٩) لِمَنْ أَعْتَقَ». قالَتْ عَلَيْهِمْ وَقَامَ رَسُولُ اللّهِ مِنْكُمْ يَشْتِرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللّهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: بَا فُلَانُ وَلِي الْوَلَاءُ وَلِي الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (بَانَ وَانْتُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: وَشَرْطُونَ شُرُوطًا لَيْسَاتُ اللّهِ أَحْقُ، وَشَرْطُ اللّهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: وَشَرْطُ اللّهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «لا يَمْنَعَنَّكِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عروة».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص) دون رقم: «أوقِيَّةٍ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: ﴿أُوقِيَّةٌ ﴾.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَأَعْيَتْنِي».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فَيَكُونَ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «لَهُمُ الوَلَاءُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «فإِنَّ الوَلَاءَ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر زيادة: «كانَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٠٤) وأبو داود (٢٩١٥) والنسائي (٢٦٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٣٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۰۰۶) وأبو داود (۲۹۱٦، ۲۹۲۹، ۳۹۳۰) والترمذي (۱۲۵۱، ۲۱۲۵، ۲۱۲۵) والنسائي (۲۲۱۵، ۲۲۵۷ سطم (۲۰۷۵، ۳۲۵۷)، وانظر تحفة (۲۰۷۵، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۸۱۳.

## (٤) باب بَيْع الْمُكَاتَبِ(١) إذا رَضِيَ

وَقالَتْ عَايِشَةُ: هُو عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: ما بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُو عَبْدُ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَىٰ ما بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (أ)

٢٥٦٤ - صَّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن:

[1/99]

أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَايِشَةً/ أُمَّ الْمُومِنِينَ ﴿ يَهُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُومِنِينَ ﴿ يَهُمُ اللَّهُ اللَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأُعْتِقَكِ(٢) فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ بَريرَةُ ذَلِكَ لِأَهْلِها، فقالُوا: لا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَا وُّكِ (٣) لَنا. قالَ مَالِكُ: قالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَايِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ مِنَى السَّعِيمَ فَقالَ: «اشْتَريها وَأَعْتِقِيها؛ فَإِنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (ب) ٥ [ر: ٢٥٦]

## (٥) بابّ: إذا قالَ الْمُكَاتَبُ: اشْتَرِي (١) وَأَعْتِقْنِكَي، فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ

٢٥٦٥ - صَّرْثُنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قالَ: حدَّثني أَبِي: أَيْمَنُ، قالَ:

دَخَلْتُ على عَايِشَةَ إِنَّهُم، فَقُلْتُ: كُنْتُ (٥) لِعُتْبَةَ بْن أَبِي لَهَب، وَمَاتَ، وَوَرِثَنِي بَنُوهُ، وَإِنَّهُمْ بَاعُونِي مِنِ ابْنِ أَبِي عَمْرِو(٦)، فَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْرِو، وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلَاءَ، فقالتْ: دَخَلَتْ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فقالتِ: اشْتَرِينِي وَأَعْتِقِينِي (٧). قالَتْ: نَعَمْ. قالَتْ: لا يَبِيعُونِي حَتَّىٰ يَشْتَرطُوا وَلَائِي. فقالت: لاحَاجَة لِي بِذَلِكِ. فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمَ أَوْ بَلَغَهُ، فَذَكَرَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «المُكاتَبَةِ» علىٰ إرادة عقد المكاتبة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «وأُعْتِقَكِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «الوَلَاءُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «اشترنيي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «غُلامًا».

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيٍّ أ (من عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي عَمْرو [زاد في (ب، ص): بنِ عُمِرَ بنِ عبدِ الله المَخْزُومِيِّ]».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «فَأَعْتِقِيني».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٥٠/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٢٤٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٣٨.

لِعَايِشَةَ، فَذَكَرَتْ عَايِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا، فَقَالَ: «اشْتَرِيها وَأَعْتِقِيها(١)، وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ(١) ما شَاوُوا». فَاشْتَرَتْها عَايِشَةُ فَأَعْتَقَتْها، وَاشْتَرَطَ أَهْلُها الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَى الشَّعِيمُ : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِيَّةَ شَرْطٍ». (٥٠[ر:٢٥٦]



<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «فَأَعْتِقِيهَا».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «يَشْتَرِطُوا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۰۰۶) وأبو داود (۲۹۱٦، ۳۹۳۹، ۳۹۳۰) والترمذي (۱۲۵۱، ۱۱۲۵، ۲۱۲۰) والنسائي (۲۲۱۵، ۲۲۱۵) وابن ماجه (۲۰۷۵، ۲۰۷۲، ۲۰۷۱)، وانظر تحفة الأشراف:۱۲۰۲، ۲۰۷۱، ۲۰۷۱، ۲۰۲۱)، وانظر تحفة الأشراف:۱۲۰۶۳، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱

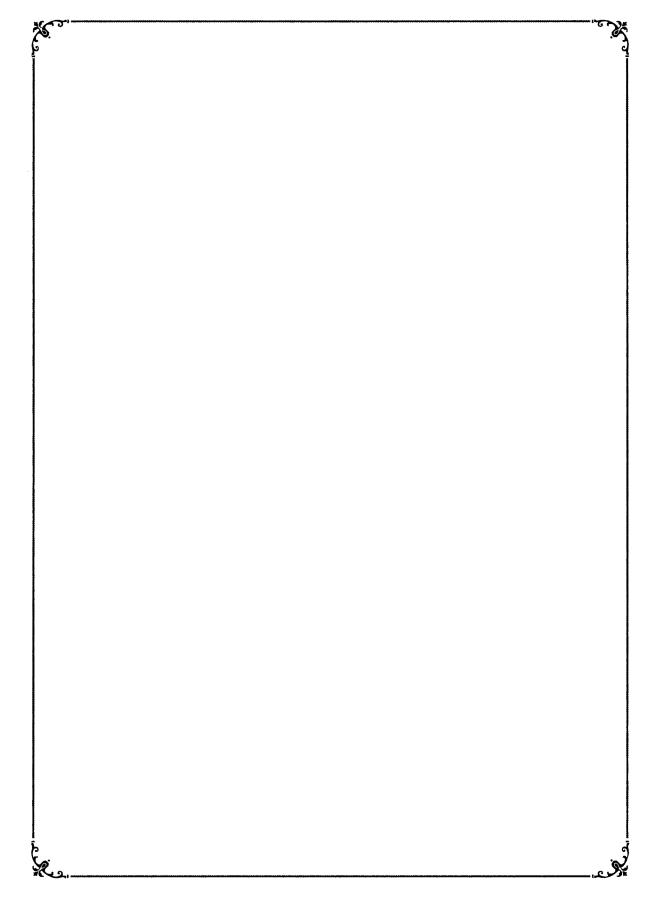

## سِنِ لِسَالِحَ الْحَالَةِ مَا الْحَالَةِ مَا الْحَالَةِ مَا

### كِتَابُ الهِبَة

## وَفَضْلِها وَالتَّحْرِيضِ عَلَيهَا(١)

٢٥٦٦ - صَرَّ ثَنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ: حدَّ ثنا ابْنُ أَبِي ذِيّْبِ، عن الْمَقْبُرِيِّ (١):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْءَ، عن النَّبِيِّ مِنَاسُّطِيهُ مَ قالَ: «يا نِسَاءُ الْمُسْلِمَاتِ(٣)، لا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِيَجَارَتِهَا(٤) وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ».(أ) [ط:٢٠١٧]

٢٥٦٧ - صَرَّنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَويْسِيُّ: حَدَّثَنَا (٥) ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عن أَبِيهِ، عن يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ ﴿ ثُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَايِشَةَ ﴿ ثُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة: «فِيهَا» (ن، و)، والذي في (ب، ص) أنَّ المثبت في المتن موافق لرواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي أيضًا، وأنَّ في روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِيهَا»، وهو موافقٌ لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «عَنْ أبِيهِ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: قال القاضي عياض راشية: قوله: «يا نساءَ المؤمناتِ» بنصب النساء وخفض المؤمنات على معنى: يا فاضلاتِ النساءِ المؤمناتِ، أو: يا نساءَ الجماعات المؤمنات، أو: يا نساء النفوس المؤمنات، وكله بمعنى، ويصحُّ على إضافة الشيء إلى نفسه، على مذهب الكوفيين، وروي أيضًا برفع «نساء» ورفع «المؤمنات»، أي: يا أيها النساءُ المؤمناتُ، ويجوز رفعُ «نساء» وكسرُ «المؤمنات»، وكسرُهُ علامة النصب على النعت على الموضع، كقوله: يا زيدٌ العاقلَ. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: (لِجَارَةٍ).

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «يَا خَالَةِ».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «يُعَيِّشُكُمْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٣٠) والترمذي (٢١٣٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٥٥. فِرْسِن شَاق: عظم قليل اللحم، وهو خف البعير، وقد يستعار للشاة.

لَهُمْ مَنَايِحُ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ أَلْبَانِهِمْ فَيَسْقِيْنا. (أ) [ط: ٦٤٥٨، ٦٤٥٨] (٢) **مُبابُ الْقَلِيل** مِنَ الْهِبَةِ

#### (٣) باب مَن اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا

عَنْ سَهْلِ رَبِّيَ النَّبِيَّ مِنْ الله عِيْمُ أَرْسَلَ إلى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ﴿ )، وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ، قَالَ سَهْلِ رَبِّيَ عَبْدَهَا، فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ، قَالَ ("): «مُرِي عَبْدَكِ فَلْيَعْمَلْ لَنا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ». فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا، فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ، فَلَ مِنْبَرًا، فَلَمَّا قَضَاهُ، أَرْسَلَتْ إلى النَّبِيِّ مِنْ الله عِيْمُ أَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ، قَالَ مِنْ الله عِيْمُ (أَنَّ الله عَلَيْمُ أَنَّهُ قَدْ قَضَاهُ، قَالَ مِنْ الله عِيْمُ (أَنْ الله عِيْمُ مَنْ الله عِيْمُ مِنْ الله عِيْمُ مَنْ الله عِيْمُ مَنْ الله عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ مَنْ الله عَلَيْمُ مَنْ مَنْ الله عَلَيْمُ مَنْ مَنْ الله عَلَيْمُ مَنْ الله عَلَيْمُ الله الله عَلَى الله عَلَيْمُ مَنْ مَنْ الله عَلَيْمُ مَنْ الله عَلَيْمُ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ لَا مُعْتَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ عَبْدُهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ الله عَلَيْمُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَى الله عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَالْمُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى ا

(١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(٢) بهامش اليونينية: صوابه: من الأنصار. اه. وهو المثبت في (ع)، وبهامشها: في الأصل المنقول منه: «إلى امرأة من المهاجرين»، وكتب في الهامش: «صوابه من الأنصار» ثمَّ حرَّرته من نسخة معتمدة فوجدته في الأصل: «من الأنصار» وصحح عليها، وكتب في الهامش: «من المهاجرين» نسخة، ثم كشفتها أيضًا فوجدتها في علامات النبوة: «من الأنصار» كما سيأتي إن شاء الله. اه.

(٣) في رواية أبي ذر: «فقال». وفي متن (ب، ص) زيادة: «لها» محوقٌ عليها، ورمزا عليها بعلامة السقوط في رواية أبي ذر.

(٤) قوله: «مِنَاسُمِيمِ الله ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٩٧٦) والترمذي (٢٤٧١) وابن ماجه (٤١٤٤، ٤١٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٣٥٠. مَنَايِحُ: جمع منيحة، وهي الناقة أو الشاة يمنحها صاحبها لمن ينتفع بلبنها أو صوفها زمنًا ثمَّ يعيدها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه النسائي في الكبرى (٦٦٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٤٠٥.

كُرَاع: هو ما دون العقب من المواشي والدواب.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٤٥) وأبو داود (١٠٨٠) والنسائي (٧٣٩) وابن ماجه (١٤١٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٦٠. الطَّرْفَاء: شجرة من شجر البادية.

عَنْ أَبِيهِ ﴿ اللّهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ ع

فَحَدَّثَنِي بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن أَبِي قَتادَةَ (٣). (أ)O[ر: ١٨٢١]

#### (٤) باب مَن اسْتَسْقَىٰ

وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ لِي النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيمُ مِنْ اللَّهِيمِ عَم: «ٱسْقِنِي». (٥٦٣٧)

٢٥٧١ - صَّرْثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ: حدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، قالَ: حدَّثني أَبُو طُوَالَةَ -اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) قوله: «بشيء» ليس في نسخة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «نَفِدَها». وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: قال عياض في المشارق: في عضد الحمار: «فأكلها حتى نَفَدَها» كذا الرواية في «الهبات» في البخاري، بتشديد الدال المهملة [كذا في الأصول، وصوابه: بتشديد الفاء ودالٍ مهملة كما في المشارق] ومعناه: أتمها، وعند بعضهم: «حتى أنفَدَها»، وفي كتاب «الأطعمة»: «حَتَىٰ تَعَرَّقَها». هذا آخر كلامه. قال اليونيني: رأيت أنا في نسخة صحيحة مقروءة على أبي العباس أحمد بن عبد الله بن الحطيئة بروايته بسنده عن أبي ذر الحافظ -وهي النسخة المحال عليها في المواضع المرقومة بالهاء؛ على هذه الصورة: (٥) - قال: «حتى نَفِدَها»: بفتح النون وكسر الفاء وفتح الدال المهملة، فيعلم ذلك. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عن النبي صَلَىٰ السَّعِيمُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٩٦) وأبو داود (١٨٥٢) والترمذي (٨٤٨، ٨٤٧) والنسائي (٢٨١٦، ٢٨٢٤-٢٨٢٦، ٤٣٤٥) وابن ماجه (٣٠٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٠٩٩.

عَقَرْتُهُ: جرحته، وهو هنا كناية عن الذبح.

ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن (١) - قال:

سمعت أَنَسًا ﴿ يَقُولُ: أَتَانا رَسُولُ اللهِ صِنَاسُمِهِ مِنِ دَارِنا هَذِهِ، فَاسْتَسْقَىٰ، فَحَلَبْنا لَهُ (٢) شَاةً لَنا، ثُمَّ شُّنَّتُهُ مِنْ مَاءِ بِيْرِنا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرِ عن يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيُّ عن يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيُّ عن يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيُّ عن يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قالَ: (الأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ، الْأَيْمَنُونَ، أَلَا فَيَمِّنُوا». قالَ أَنسُ: فَهِي سُنَّةُ، فَهِي شُنَّةُ (٤)، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٥٠. أَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَاثُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

(٥) بابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ/

[108/4]

وَقَبِلَ النَّبِيُّ مِنَ سُهِ عِنْ أَبِي قَتادَةً عَضُدَ الصَّيْدِ. (٢٥٧٠)

٢٥٧٢ - صَّرْتُنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا( أَ)، فَأَدْرَكْتُها فَأَخَذْتُها، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبا طَلْحَةَ فَذَبَحَها، وَبَعَثَ بِهَا (٧) إلى رَسُولِ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

<sup>(</sup>١) قوله: «اسمه عبد الله بن عبد الرحمن» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «فَضْلَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «فَهْيَ سُنَّةُ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «ثلاث مرات» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فلغِبُوا» بكسر الغين المعجمة، وفي رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَتَعِبوا». وبهامش اليونينية: بخط اليونيني: قوله: «فلغِبوا» بفتح الغين وكسرها، والفتح أشهر، وأنكر بعضهم الكسر، قاله عياض، وهو عند أبي ذر بكسر الغين. اه.

<sup>(</sup>V) لفظة: «بها» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٢٩) وأبو داود (٣٧٢٦) والترمذي (١٨٩٣) والنسائي في الكبرئ (٦٨٦١، ٦٨٦٢)، وانظر تحفة الأشراف:٩٧٢.

شُِبْتُهُ: خلطته.

<sup>(</sup>ب) القائل هو شعبة وهو السائل في آخر الحديث أيضًا، كما بيَّنته رواية الطبري في «تهذيب الآثار»، مسند عمر، ر: ١١٨٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩٥٣) وأبو داود (٣٧٩١) والترمذي (١٧٨٩) والنسائي (٤٣١٢) وابن ماجه (٣٢٤٣)، وانظر تحفة الأشراف:١٦٢٩.

أَنْفَجْنَا: أَثَرُ نَا.

٢٥٧٣ - صَّرَثُنَا(١) إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ:

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَقَّامَةَ البَّيُّمُ: أَنَّهُ أَهْدَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهُ عِمَارًا وَحْشِيًّا، وهو بِالأَبْوَاءِ أَقُ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَىٰ ما فِي وَجْهِهِ قالَ: «أَما أَنَّا لَمْ نَرُدَّهُ(١) عَلَيْكَ(٣) إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ». (أ) [.١٨٢٥]

#### (٧) بابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

٢٥٧٤ - صَّرْثُنا (٤) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حدَّثنا عَبْدَةُ: حدَّثنا هِشَامٌ، عن أَبِيهِ:

٥٧٥ - صَرَّتْنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسٍ، قالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَمَّ قَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ - خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى النَّبِيِّ مِنَ الْأَقِطَ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَ (٧) تَقَذُّرًا. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَضُبَّا (٢) ، فَأَكَلَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَ (٧) تَقَذُّرًا. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ علىٰ مَا يُدَةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَ (٧) تَقَدُّرًا. قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ علىٰ مَا يُدَةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الله عِيمَ الله عِيمَ الله عَلَيْهُ مَا يَدَةِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الله عَلَيْهُ مَا يَلِدَةً وَرَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَلِدَةً وَرَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللهُ عَلَى مَا يُلِدَةً وَرَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ مَا يُلِدَةً وَرَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ مَا يُلِدَةً وَرَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللهُ عَلَى مَا يُلِدَةً وَاللَّهُ مَا يُلِدَةً وَلَاللهُ عَلَيْ مَا يُلِللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى مَا يُلِدَةً وَاللَّهُ مِنْ اللللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يُلِدَةً وَاللّهُ اللهُ عَلَىٰ مَا يُلِكُ مَا يَلُولُ عَلَى مَا يُلِللهُ عَلَيْهُ مَا يُلِعَلَّ عَلَى مَا يُلِكُ مَا يُعَلِي مَا يُلْ عَلَى مَا يُلِكُ عَلَىٰ مَا يُعَلِّمُ الللهُ عَلَى الللللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى مَا يُعَلِي مَا يَعْلَىٰ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ مَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَوْ كَانَ مَرَاللهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ اللْعَلَامِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُ اللْعَلَامِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى النَّذِي عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «(٦) بابُ قَبولِ الهديةِ» قبل هذا الحديث. وذكر في الفتح أنَّ عدم وجودها -كما في رواية غير أبي ذر - هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في (ق، ص): "لَمْ نَرُدُّهُ" بالجزم والرفع معًا، وفي رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: "نَرْدُدْهُ".

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «إلَيْكَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «يبتغون بذلك -أو: يبتغون بها- مرضاةً» بالتقديم والتأخير وبالتاء المربوطة.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «وَضَبًّا» على الإفراد.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر وكريمة: «الأَضُبُّ» بصيغة الجمع.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٩٣) والترمذي (٨٤٩) والنسائي (٢٨١٩، ٢٨١٠) وابن ماجه (٣٠٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٩٤٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٤١) والترمذي (٣٨٧٩) والنسائي (٢٩٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٠٤٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٩٤٧) وأبو داود (٣٧٩٣) والنسائي (٤٣١٨، ٤٣١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٥٥.

٢٥٧٧ - صَرَّ ثَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عن قَتادَةَ:

[٩٩/ب] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ شَيْدٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صِنَالله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل

٢٥٧٨ - صَّرُ ثُنُ اللَّهُ اللَّ سَمِعْتُهُ منه عن الْقَاسِم:

عنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ الرَّادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَها، فَذُكِرَ لِلنَّبِيّ مِنَاسٌهِ عِلْم، فَقالَ النَّبِيُّ مِنَىٰ اللَّهِ عِلَىٰ السَّعْرِيْها فَأَعْتِقِيها؛ فَإِنَّما الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَأُهْدِيَ لَها لَحْمٌ،

[٣/٥٥/] فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكُنَّرَتْ. وَخُيِّرَتْ.

قالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: زَوْجُها حُرُّ أَوْ عَبْدٌ. قالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ (٦) سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عن زَوْجِها، قالَ: لا أَدْرِي أَحُرُّ أَمْ (٧) عَبْدٌ. (ج)٥[ر: ٤٥٦]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني إبراهيمُ بنُ مُنْذِرٍ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «مِن الشعير عم» ليس في رواية أبي ذر (و، ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني»، وهذا الحديث في روايته مؤخر عن الذي يليه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «.. وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَقِيلَ للنبي صِنَاشِهِيمُ : هذا تُصُدِّق علىٰ بَريرَةَ. فقال النَّبيُّ مِنَاشِهِيمُ : هو لها صَدَقةٌ ولنا هَدِيَّةٌ».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «ثمَّ» ليست في نسخة.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: (حُرُّ أَوْ).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٧٧) وأبو داود (٤١٢) والترمذي (٢٤٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٤٣٥٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٧٤) وأبو داود (١٦٥٥) والنسائي (٣٧٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٤٢.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۰۰۶) وأبو داود (۲۲۳۰، ۲۲۳۱، ۲۹۱۱، ۳۹۲۰، ۳۹۳۰) والترمذي (۱۱۵۰، ۱۲۵۳، ۲۱۲۵) والنسائي (۲۱۲۵، ۳۶۲۷، ۳۶۲۸، ۳۶۶۹، ۳۶۵۳، ۳۶۵۲، ۲۵۲۵، ۲۵۲۵، ۲۵۲۵) وابن ماجه (۲۰۷۲، ۲۰۷۲، ۲۰۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۶۹.

٢٥٧٩ - صَرَّنْ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ: أَخبَرَنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عن حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّاقِ النَّبِيُّ مِنَ الشَّاقِ النَّبِيُّ مِنَ الشَّاقِ النَّبِيُ مِنَ الشَّاقِ النَّبِي بَعَثْتَ (٢) إِلَيْها مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: ﴿إِنَّهَا (٣) قَدْ بَلَغَتْ لَا ، إِلَّا شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةً مِنَ الشَّاقِ الَّتِي بَعَثْتَ (٢) إِلَيْها مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ: ﴿إِنَّهَا (٣) قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا». (٥) [ر: ١٤٤٦]

## (٨) بابُ مَنْ أَهْدَىٰ إلىٰ صَاحِبِهِ وَتَحَرَّىٰ بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضِ

٢٥٨٠ - صَّرْ شَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن هِشَامٍ (١)، عن أَبِيهِ:

عنْ عَائِشَةَ طَيُّهُ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي. وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ. فَذَكَرَتْ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا (٥٠). (٢٥٧٤]

٢٥٨١ - صَّرْتُنا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني أَخِي، عن سُلَيْمَانَ، عن هِشَام بْن عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

عنْ عَايِشَةَ إِنَّى نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسْطِيهُ مَ كُنَّ حِزْ بَيْنِ: فَحِزْبٌ فِيهِ عَايِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَةُ وَسَوْدَةُ، وَالْحِزْبُ الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَايِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ عَايِشَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ أَخْرَها، حَتَّى إذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مِ فِي بَيْتِ عَايشَةَ، بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ (٢) إلى رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ فَي بَيْتِ عَايشَةَ، بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ (٢) إلى رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ وَنُ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُ مَ وَنُ اللَّهُ مِنَاسِّمِيهُ مَ وَنُ اللَّهُ مِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُمْ هَدِيَّةً، فَلُنَ لَهَا: كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُمْ فَلَ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُمْ هَدِيَّةً، فَلُنَ لَهُ اللَّهُ مِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُمْ هَدِيَّةً، فَلُنُ لَهُ إِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِي إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُمْ هَدِيَّةً، فَلُنُ لَهُ عَلَى وَلَا عَنْ أَرَادَ أَنْ يُهُدِي إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّمِيهُمْ هَدِيَّةً، فَلْيُهُ لِهُ وَلَا حَدْثُ كَانَ مِنْ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِي إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِهُ مِيْهُمْ هَذِيَّةً، فَلْهُ لَهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَلَانًا مَنْ اللَّهُ مَنْ أَرَادً أَنْ يُهُدِي إلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْةُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أعِنْدَكُمْ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «بُعِثَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «إنَّهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عُرْوَةَ».

<sup>(</sup>٥) بهامش اليونينية دون رقم: «عَنْهُنَّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بها».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «فَلْيُهُدِهَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨١٢٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٤٤١) والترمذي (٣٨٧٩) والنسائي (٣٩٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨٦١.

بَيُوتِ (۱) نِسَافِهِ. فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةً بِما قُلْنَ، فَلَمْ يَقُلْ لها شَيْعًا، فَسَأَلْنَها، فقالتْ: ما قالَ لِي شَيْعًا، فَسَأَلْنَها أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ لها شَيْعًا، فَسَأَلْنَها شَيْعًا، فَسَأَلْنَها فَقَالَ نَهَا. فَقَلْنَ لَهَا: فَكَلَّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ. فَدَارَ إِلَيْها قَلَمْ يَقُلْ لها شَيْعًا، فَسَأَلْنَها فقالتْ: مَا قالَ لِي شَيْعًا، فَقَلْنَ لَهَا: كَلِّمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمَكِ. فَدَارَ إِلَيْها فَكَلَّمَةُ، فَقالَ لَهَا: كُلِمِيهِ حَتَّى يُكَلِّمُكِ. فَدَارَ إِلَيْها فَكَلَّمَةُ، فَقالَ لَهَا: أَتُوبُ تُورِيعِي فِي عَايشَةَ؛ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَاتِنِي وَأَنا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَاثِشَةٌ». قالَتْ: أَتُوبُ إلى اللهِ مِنْ أَذَاكَ يا رَسُولَ اللهِ. ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعُونَ (٣) فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ مِنْ الْمَالِيمِ مَقُولُ: إِنَّ (سَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهُ (الْمَعْلِمُ مُقُولُ: إِنَّ (سَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهُ (الْمَعْلِمُ مُ تَقُولُ: الْرَجِعِي إِلَيْهِنَّ فَأَعْلَطْتْ، وَقالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللهَ (الْبَعْلَ فَقَلْنَ: ارْجِعِي إلَيْهِنَ فَأَخْلُونَ الْوَحِعِي إلَيْهِ. فَأَنْتُهُ فَأَلْ اللهُ اللهُ فَا أَنْ يَوْجَعَهُ فَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ فَالَّذَى اللهُ اللهُ اللهُ فَلَانَ الْمُ مَا اللهُ عَلَيْسَةُ مَلْ وَاللّ اللهُ عَالِشَةَ وَقِالَ: ﴿ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكُرٍ ﴾ (١٥٥ [د: ١٥٢٤] إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَمَالَ الْبُخَارِيُّ : الْكَلَامُ الأَخِيرُ عَلَى اللهُ عَالِشَةَ ، وقالَ: ﴿ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكُرٍ ﴾ (١٥٥ [د: ١٥٤] اللهُ عَالِمَةَ عَلْ فَيَكُلِّمُ الْمُؤَلِي عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ، عن هِشَام، عن عُرْوَةَ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَايِشَةَ.

وَعَنْ هِشَامٍ، عن رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَرَجُلٍ مِنَ الْمَوَالِي، عن الزَّهْرِيِّ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قالَتْ عَايِشَةُ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمِ مَ فَاسْتَاذَنَتْ فَاطِمَةُ. (ب)

<sup>(</sup>١) لفظة: «بيوت» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «كَلِّمِيهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «دَعَيْنَ».

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في (ب، ص) بسكون النون: «إنْ» نقلًا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٥) لفظ الجلالة ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) وقع في (و) بتر من هنا إلىٰ باب: «إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ» من كتاب الوصايا، قبل الحديث ر/٢٧٧٩.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٤٤١، ٢٤٤٦) والترمذي (٣٨٧٩) والنسائي (٣٩٥١، ٣٩٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٤٩، ١٧٣٠٤،

<sup>(</sup>ب) انظر فتح الباري: ٢٥٧/٥.

#### (٩) باب ما لا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ

٢٥٨٢ - صَرَّنَا أَبُو مَعْمَرِ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّثنا عَزْرُّةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ، قالَ: حدَّثني ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِي طِيبًا، قالَ: كَانَ أَنَسٌ شَرَّةٍ لا يَرُدُ الطِّيبَ، قالَ:

وَزَعَمَ أَنَسٌ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشَّمِيهُ مَ كَانَ لا يَرُدُّ الطِّيبَ. (أ) [ط: ٩٢٩]

#### (١٠) بإبُ مَنْ رَأَى (١) الْهِبَةَ الْغَايِبَةَ جَايِزَةً (١)

٢٥٨٣ - ٢٥٨٤ - حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: ذَكَرَ عُرْوَةُ:

أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ﴿ لَيْ مَوْوَانَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ سَمْعِيمُ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَىٰ على اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاؤُونا تَايِبِينَ، وَإِنِّي فِي النَّاسِ، فَأَثْنَىٰ على اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ جَاؤُونا تَايِبِينَ، وَإِنِّي فِي النَّاسِ، فَأَذُ وَانَكُمْ جَاؤُونا تَايِبِينَ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ على كَوْنَ على كَوْنَ على اللهِ عَلَيْ فَالَ النَّاسُ: طَيَّبُنا لَكَ (٣). (٠) [ر: ٢٣٠٨، حَظّهِ حَتَىٰ نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا». فَقَالَ النَّاسُ: طَيَّبُنا لَكَ (٣). (٠) [ر: ٢٣٠٨]

#### (١١) بابُ المُكَافَاةِ فِي الْهِبَةِ (٤)

٥٨٥ - صَّرَثْنَا مُسَدَّد: حدَّثنا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ، عن هِشَام، عن أَبِيهِ: عَنْ عَايِشَةَ وَيُثِيبُ عَلَيْها. ﴿ ٥٠ عَنْ عَايِشَةَ وَيُثِيبُ عَلَيْها. ﴿ ٥٠ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا للَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْها. ﴿ ٥٠ لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ وَمُحَاضِرٌ ، عن هِشَام، عن أَبِيهِ: عن عَايِشَةَ. (٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «يَرَيْ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أَنَّ الْهِبَةَ الْغَايِبَةَ جَايِزَةٌ».

<sup>(</sup>٣) في (ق، ب): «ذلك» بدل: «لك».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «في الْهَدِيَّةِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (٢٧٨٩) والنسائي (٥٥٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٩٩.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٦٩٣) والنسائي في الكبرئ (٨٨٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥١، ١١٢٧١.

أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ: أن يبيح ذلك ويحلله. ما يُفِيءُ اللهُ: أي نغنمه.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٣٥٣٦) والترمذي (١٩٥٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٣٣.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٥/٥٥٠-٢٥٦.

(١٢) بابُ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْظَىٰ بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزُ حَتَّىٰ يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْظِيَ الآخَرِينَ (١) مِثْلَهُ، وَلا يُشْهَدُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْظِيَ الآخَرِينَ أَوْلَادِكُمْ »(١٥٨٧) - فِي الْعَطِيَّةِ -وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهُ عِلَيْهِ الْعَدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ »(١٥٨٧) - فِي الْعَطِيَّةِ وَمَا يَاكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَتَعَدَّىٰ وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ ؟ وَمَا يَاكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلا يَتَعَدَّىٰ

وَاشْتَرَى النَّبِ*يُّ مِنْ سُمْطِهُمْ مِ*نْ عُمَرَ بَعِيرًا، ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقالَ: «اصْنَعْ بِهِ ما شِيتَ». (٢٦١٠)

ُ ٢٥٨٦ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ بْن بَشِيرِ:

أَنَّهُما حَدَّثَاهُ عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَىٰ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ سِنَىٰ اللَّهُ مُ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ اللَّهِ عِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ سِنَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى ال

#### (١٣) باب الإشهاد في الْهِبَةِ

٢٥٨٧ - صَرَّ ثَنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ: حدَّ ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن حُصَيْنِ، عن عَامِرِ، قالَ:

سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ ﴿ اللَّهُ وهو على الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ، فقالتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَاللَّمِينِ مَ فَقَالَ: إِنِّي بَنْتُ رَوَاحَةَ عَظِيَّةً ، فَأَمَرَ تُنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: ﴿ أَعْطَيْتَ سَايِرَ أَعْظَيْتُ سَايِرَ وَاحَةَ عَظِيَّةً ، فَأَمَرَ تُنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: ﴿ أَعْطَيْتَ سَايِرَ وَلَحَةَ عَظِيَّةً ، فَأَمَرَ تُنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يا رَسُولَ اللَّهِ. قالَ: ﴿ أَعْطَيْتَ مَا يَوَ وَاحْدِلُوا بَيْنَ أَوْ لَادِكُمْ ﴾ . قالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَظِيَّتَهُ . (٢٥٥٠)

## (١٤) بابُ هِبَةِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

قالَ إِبْرَاهِيمُ: جَايِّزَةً.

(١) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «ويُعْطِي الْآخَرَ» بالإفراد (ن)، وضُبطت في (ب، ص): «ويُعطَى الآخَرُ» بالبناء للمفعول.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٣) وأبو داود (٣٥٤١، ٣٥٤٣، ٢٥٤٩) والترمذي (١٣٦٧) والنسائي (٣٦٧١-٣٦٧٤، ٣٦٧٦، ٣٦٧٩) وابن ماجه (٢٣٧٥، ٢٣٧٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٦٨، ١١٦١٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٢٣) وأبو داود (٣٥٤٤-٣٥٤٢) والترمذي (١٣٦٧) والنسائي (٣٦٧٦-٣٦٧٤، ٣٦٧٦، ٣٦٧٩، ٣٦٧٩) وانظر تحقة الأشراف: ١١٦٢٥.

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لا يَرْجِعَانِ.

وَاسْتَاذَنَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمُ مِنسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَايِشَةَ. (٢٥٨٨)

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمُ مَ : «الْعَايِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». (٣٠٠٣)

وَقَالَ/ الزُّهْرِيُّ، فِيمَنْ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا [١٠١٠٠] يَسِيرًا حَتَّىٰ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ، قَالَ: يُرَدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عن طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ جَازَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن كَانَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةً جَازَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ اللْعَالَالَ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٥٨٨ - صَّرَّ أَنُ اللهِ مِنْ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ:

قالَتْ عَايِشَةُ رَبُّهُ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمُ مِ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَاذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلِ آخَرَ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَذَكَرْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَايِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْدِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَايِشَةُ ؟ قُلْتُ: لا. قَالَ: هُو عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ. (ب٥ [ر: ١٩٨]

٢٥٨٩ - صَرْثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا وُهَيْبٌ: حدَّثنا ابْنُ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبُّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ الْعَالِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». (ج) ٥ [ط: ٦٩٧٥، ٢٦٢١، ٢٦٢١]

<sup>(</sup>١) ضُبطت في (ب، ص): «يَرُدُّ» بالبناء للفاعل.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «﴿فَكُلُوهُ﴾».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني» (ن، ص).

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٥٦/٣.

خَلَبَهَا: خدعها.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٤١٨) والنسائي في الكبرئ (٧٠٨٣، ٧٠٨٨) وابن ماجه (١٦١٨)، وانظر تحفة الأشراف:

ثَقُلَ: اشتد مرضه. تَخُطُّ رِجُلاهُ: أي إنَّه قد ضعفت قواه حتىٰ لا يعتمد عليهما بل يجرهما.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱۶۲۲) وأبو داود (۳۵۳۸، ۳۵۳۹) والترمذي (۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۲۹۹) والنسائي (۳۶۹، ۳۶۹۱، ۳۲۹۳، ۳۲۹۳، ۳۲۹۹ «۳۶۹، ۳۶۹۵، ۳۶۹۹، ۳۲۹۳، ۳۷۰۳، ۳۷۱۰) وابن ماجه (۲۳۸۵، ۲۳۹۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۵۷۱۲.

## (١٥) بابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِها وَعِتْقُها إِذَا كَانَ لَها زَوْجُ فهو جَايِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ؛ قالَ (١) اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تُوتُوا (١) ٱلسُّفَهَا (٣) أَمُوالَكُمُ ﴾ [النساء: ٥]

٠٥٩٠ - صَّرَ ثُنَا أَبُو عَاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عن عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أَسْمَاءَ شِلَيْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، ما لِي مَالٌ إِلَّا ما أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَأَتَصَدَّقُ؟ قالَ: «تَصَدَّقِي، وَلا تُوعِي فَيُوعَىٰ عَلَيْكِ». (أ٥ [ر:١٤٣٣]

١٥٩١ - صَرَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَن فَاطِمَةَ: عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِنَ اللَّمِيّ عُلَى اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلا تُوعِي عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِنَ اللَّمُ عَلَيْكِ، وَلا تُوعِي عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكِ، وَلا تُوعِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلا تُوعِي فَيُحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلا تُوعِي فَيُحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ ، وَلا تُعْمِي فَيُحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ ، وَلا تُوعِي

[۱۰۸/۳] ١٥٩٢ - صَّرَّنَا يَحْيَىٰ بْنُ/بُكَيْرٍ، عن اللَّيْثِ، عن يَزِيدَ، عن بُكَيْرٍ، عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ مِنْ الْحَبَرَتْهُ: أَنَّها أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً، وَلَمْ تَسْتَاذِنِ النَّبِيَّ مِنَا سُعِيمٍم،

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُها الَّذِي يَدُورُ عَلَيْها فِيهِ قَالَتْ: أَشَعَرْتَ -يا رَسُولَ اللهِ- أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟

قالَ: «أَوَفَعَلْتِها أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ». (ب)٥

قالَ: «أَوفَعَلْتِها أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ». (ب)٥

[ط: ٢٥٩٤]

وَقَالَ بَكُرُ بْنُ مُضَرَ، عن عَمْرِو، عن بُكَيْرِ، عن كُرَيْبٍ: أَنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ (٤). ﴿ ﴾ ٢٥٩٣ - صَّرَ ثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: أخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أخبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ: عَنْ عَايِشَةَ رَبُّهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صِنَ اللهِ عِنْ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ

(١) في رواية أبي ذر: «وقالَ» (ن، ص)، قارن بما في السلطانية.

(١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

(٣) بإسقاط الهمزة مع القصر على قراءة هشام وحمزة وقفًا، وبالهمز قرأ الجمهور، وهو المثبت في متن (ب، ص).

(٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «أَعْتَقَتْهُ» بضمير النَّصب العائد على كريب. قال في الفتح: وهو غلط فاحش. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٢٩) وأبو داود (١٦٩٩) والترمذي (١٩٦٠) والنسائي (٢٥٥٠، ٢٥٥١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧١٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٩٩) وأبو داود (١٦٩٠) والنسائي في الكبرئ (٤٩٣١ ، ٤٩٣٢ ، ٤٩٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٧٨. (ج) انظر تغليق التعليق: ٣٥٧/٣.

سَهْمُها خَرَجَ بِها مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَها وَلَيْلَتَها، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَها وَلَيْلَتَها، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهُبَتْ يَوْمَها وَلَيْلَتَها لِعَايِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ ﴿ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضا رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّعِيمُ ﴿ وَهُبَتْ يَوْمَها وَلَيْلَتَها لِعَايِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ ﴿ وَكَانَ يَوْمَها وَلَيْلَتَها لِعَايِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ ﴿ وَكَانَ يَوْمَها وَلَيْلَتَها لِعَايِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيمُ ﴿ وَكَانَ يَوْمَها وَلَيْلَتَها لِعَايِشَة زَوْجِ النَّبِي مِنَاسِّعِيمُ ﴿ وَكَانَ يَوْمَها وَلَيْلَتَها لِعَايِشَة وَوْجِ النَّبِي مِنَاسِّعِيمُ ﴿ وَكَانَ يَوْمَها وَلَيْلَتَها لِعَايِشَة وَوْجِ النَّبِي مِنَاسِّعِيمُ ﴿ وَكَانَ يَوْمَها وَلَيْلَتَها لِعَايِشَة وَوْجِ النَّبِي مِنَاسِمِيمُ ﴿ وَكَانَ يَوْمَها وَلَيْلَتُها لِعَايِشَة وَوْجِ النَّبِي مِنَاسِمِيمُ ﴿ وَلَا لَهُ وَلَيْلُ لَعُلُومُ اللَّهِ مِنَاسِمُهُ اللَّهُ مِنَا لِعَالِمُ اللَّهُ مِنَالِمُ مُلِكُولُ لَا اللَّهِ مِنَاسُمُ لِعُلَمُ لَلْكُلُتُهَا لِعَالِمُ اللَّهُ وَلَيْتُ مُ وَمُعَا وَلَيْلُتُها لِعَالِمُ اللَّهِ مِنَاسُمُ لِللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ لَلْكُنَا لَا لَا لَهُ وَلِي لِللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّلَهُ الْمُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْلَهُ الْمُعِلِيمُ الْمُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُلْكُولُ لَلْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْلِقُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُولُ اللَّهُ الْمُلِلَّالُولُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ الْ

#### (١٦) بابّ: بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ؟

٢٥٩٤ - وَقَالَ بَكْرٌ، عَن عَمْرِو، عَن بُكَيْرِ، عَن كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (١):

أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صِنَاسُمِيهُ مُ أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَها، فَقالَ لَهَا: «وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ(١) أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ». (ب) ٥[ر: ٢٥٩٢]

٢٥٩٥ - صَّرَثُنَا اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عن طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ -رَجُل مِنْ بَنِي تَيْم بْنِ مُرَّةَ -:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِيُ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَىٰ أَيِّهِما أُهْدِي؟ قالَ: "إِلَىٰ أَقْرَبِهِما مِنْكِ بِابًا». ﴿ ٥٠ [ر: ٢٥٩]

## (١٧) بابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: كَانَتِ الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْهُويَّةُ، وَالْيَوْمَ رِشْوَةٌ. (ب) ٢٥٩٦ - صَرَّ ثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخبَرَني عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ بِنُ الْمَانِ أَنْ عَبْدَهُ:

أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ سِنَ الشَّعِيَّم، يُخْبِرُ أَنَّهُ أَهْدَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنَى اللَّعْيِيَامُ حِمَارَ وَحْشِ، وهو بِالأَبْوَاءِ -أَوْ بِوَدًانَ - وهو مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ، قالَ (٤) صَعْبُ:

<sup>(</sup>١) قوله: «مولى ابن عباس» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>١) لفظة: «بعض» ليست في نسخة (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «حدَّثنى».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فقال: قال» (ن)، وفي (ص) أنَّ روايته «فقال» بدل: «قال». وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٦٣، ٢٧٧٠) وأبو داود (٧٨٥، ٢١٣٨) والترمذي (٣١٨٠) والنسائي في الكبرى (٨٩٢٣، ٢٩٩٩ - ٨٩٣١، ١٦٧٠، ١١٣٦٠) وابن ماجه (١٩٧٠، ١٩٧٢، ٢٣٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٧٠٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٥٨/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٥١٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦١٦٣.

فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ: "لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمُّ». (أ) [ر:١٨٢٥] فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ: "لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمُّ». (أ) [ر:١٨٢٥] ١٨٤٥ - صَدَّنَا اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ شَيِّةِ قالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّذِدِ - يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأَّبِيُّ مِنَ اللَّتُبِيَّ مِنَ اللَّذِي مِنَ اللَّأَبِيِّ مِنَ اللَّأَنْ مِنَ الطَّنْبِيِّ مِنَ الطَّنْبِيِّ مِنَ الطَّنْبِيِّ مِنَ اللَّأَنْ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللِللللِّهُ اللَّهُ اللَّه

(١٨) البِّ: إذا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَلًا)، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

وَقَالَ عَبِيدَةُ: إِنْ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَىٰ لَهُ حَيُّ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَىٰ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَيُّهُما مَاتَ قَبْلُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَىٰ لَهُ إِذَا قَبَضَها الرَّسُولُ. ﴿ وَقَالَ الْمُعْدَىٰ لَهُ إِذَا قَبَضَها الرَّسُولُ. ﴿ وَقَالَ الْمُعْدَىٰ اللَّهُ الْمُعْدَدِ: وَ عَرَّنَا اللَّهُ الْمُنْكَدِرِ:

سَمِعْتُ جَابِرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ مِنَاللَّهِ عِنَاللَّهِ اللَّهِ عَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا» ثَلَاقًا. فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّىٰ تُوفِّيَ النَّبِيُّ مِنَاللّه عِيْمُ ، فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَىٰ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاللّه عِيْمُ مَنَادِيًا فَنَادَىٰ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاللّه عِيمُ مَنَادِيًا فَنَادَىٰ. فَحَثَا لِي ثَلَاثًا. (٥٠) مِنَاللّه عِيمُ مِكَدُّ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَاتِنا. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ مِنَاللّه عِيمُ وَعَدَنِي. فَحَثَا لِي ثَلَاثًا. (٥٠) [(٢٤٦٠]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): كذا صورتها في اليونينية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «أَيُهْدَىٰ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «إلَيْهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «عُفْرَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «عِدَةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١٩٣) والترمذي (٨٤٩) والنسائي (٢٨١٩، ٢٨١٠) وابن ماجه (٣٠٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٩٤٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٣٢) وأبو داود (٢٩٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٨٩٥. عُفْرَة إِبْطَيْهِ: بياضهما غير الناصع.

<sup>(</sup>ج) انظر فتح الباري: ٢٧٣/٥.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (٢٣١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٠٣٣.

## (١٩) إِبِّ: كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ؟

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كُنْتُ على بَكْرٍ صَعْبٍ، فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمَ مَ، وَقَالَ: «هُوَ لَكَ يا عَبْدَ اللَّهِ». (٢٦١٠)

٢٥٩٩ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا اللَّيْثُ، عن ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ بِلَيُّمْ() قالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسْمِيهُ مُ أَقْبِيَةً، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مَنها شَيْئًا، فَقالَ مَخْرَمَةُ: يا بُنَيِّ انْطَلِقْ بِنا إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَاسْمِيهُ مَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي. قالَ: فَذَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْها، فَقالَ: «خَبَأْنَا هذا لَكَ». قالَ: فَنَظَرَ فَادُعُهُ لِي. قالَ: وَخَرَمَةُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْها، فَقالَ: «خَبَأْنَا هذا لَكَ». قالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ لَهُ أَنُ وَمِنَا اللَّهُ مِنْهَا، فَقالَ: (حَبَيْهُ مَا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْهَا، فَقالَ: (حَبَيْهُ مَا اللَّهُ مِنْهَا، فَقالَ: (حَبَيْهُ مَا اللَّهُ مِنْهُا مُنْهُا مُعْدَرِهُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْها، فَقالَ: (خَبَالُهُ مِنْهُا مُعْدَرَهُ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْها، فَقالَ: (خَبَأْنَا هذا لَكَ». قالَ: فَنَظَرَ

## (٢٠) بابِّ: إذا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَها الآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ: قَبِلْتُ

٠٦٠٠ - صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:

عنْ أبِي هُرَيْرَةَ شِلِيَ قِالَ: جَاءَ رَجُلِّ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِلَّاللَّهِ عَلَا فَقالَ: هَلَكْتُ. فَقالَ: "وَما ذَاكَ؟ " قالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قالَ: "تَجِدُ (٢) رَقَبَةً ؟ " قالَ: لا. قالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قالَ: لا. قالَ: تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قالَ: لا. قالَ: «فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قالَ: لا. قالَ: فَتَصَدَّقْ بِهِ " فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ - فِيهِ تَمْرٌ. فَقالَ: «اذْهَبْ بِهذا فَتَصَدَّقْ بِهِ ". قالَ: علىٰ أَحْوَجَ مِنَا يا رَسُولَ اللَّهِ؟! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ما بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَا. قالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلُكَ ». (٢) [ر: ١٩٣٦]

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص) زيادة: «أنَّه» نقلًا عن الفرع.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: ﴿أَتَجِدُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ثم قال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٥٨) وأبو داود (٢٠١٨) والترمذي (٢٨١٨) والنسائي (٥٣٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٦٨.

بَكْر صَعْب: ما فيه نفور من الإبل. أَقْبِيَة: جمع قَبَاء: ثوب ضيق الكمَّين ضيق الوسط، مشقوق من الأسفل، لتيسير الحركة، يلبس في الحرب والسفر، من لباس الأعاجم. رَضِيَ مَحْرَمَةُ: رجح ابن حجر وجماعة أنه من كلام مخرمة، وذهب الدَّاوديُّ إلى أنه من قول النَّبيِّ سِنَاشْطِيرًام قاله لمخرمة على سبيل الاستفهام، وتؤيده رواية ابن حبان، ر/٤٨١٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۱۱۱) وأبو داود (۲۳۹۰-۲۳۹۳) والترمذي (۷۲٤) والنسائي في الكبرئ (۳۱۱، ۳۱۱۰، ۳۱۱۰، ۳۱۱۰، ۳۱۱۷ ۳۱۱۷–۳۱۱۹) وابن ماجه (۱۲۷۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۲۷۰.

[۱۰۰/ب]

## (٢١) بابِّ: إذا وَهَبَ دَيْنًا علىٰ رَجُلِ

قالَ شُعْبَةُ عن الْحَكَمِ: هُو/جَايِزٌ.

وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لِيُّمَّ لِرَجُل دَيْنَهُ.

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ سُمِيمِ مَ : «مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ». (أ)

فَقالَ جَابِرٌ: قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ (١)، فَسَأَلَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عُرَمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَايِطِي، وَيُحَلِّلُوا أَبِي. (٢٦٠١)

٢٦٠١ - صَّرْتُنَا عَبْدَانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا يُونُسُ - وَقالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني يُونُسُ (ب) - عن ابْنِ شِهَابِ، قالَ: حَدَّثني ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ:

آنَ جَابِرَ بْنَ/ عَبْدِ اللّهِ رَبُّمُ أَخبَرَهُ: أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِ

#### (٢٢) باب هِبَةِ الوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ: وَرِثْتُ عن أُخْتِي عَايِشَةَ(٦) بِالْغَابَةِ،

<sup>(</sup>١) قوله: «وَعَلَيْهِ دَيْنٌ» ليس في نسخة (ب، ص)، وألحق بهامش (ن) بخط مغاير لخط الأصل.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «إنْ شاءَ اللهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة: «حِينَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَدَعَا».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَلَا يكونُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مالًا».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٦٠/٣.

<sup>(</sup>ب) انظر فتح الباري: ٢٧٦/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٨٨٤) والنسائي (٣٦٣٦-٣٦٤) وابن ماجه (٢٤٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٦٤. جَدَدْتُهَا: قطفت ثمرها.

وَقَدْ أَعْطَانِي بِهِ مُعَاوِيَةُ(١) مِايَةَ أَلْفٍ، فهو لَكُما.

٢٦٠٢ - صَّرْثُنا يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ: حدَّثنا مَالِكٌ، عن أَبِي حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ شَهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّا سُعِيمُ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا. فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ. (أ) [ر: ٢٣٥١]

## (٢٣) بإبُ الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ، وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ

وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ مِنْ السَّعِيهُ مَ وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ ما غَنِمُوا مِنْهُمْ وهو غَيْرُ مَقْسُومٍ (١٠٠٧-٢٦٠٨) ٢٦٠٣ - وَقَالَ ثَابِتُ (٣): حدَّثنا مِسْعَرٌ، عن مُحَارِب:

عَنْ جَابِر رَالِيِّهِ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِيمِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي. (ب)0[ر: ٤٤٣]

٢٦٠٤ - صَّرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا غُنْدَرُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن مُحَارِبِ:

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ لَيُ مَا يَقُولُ: بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ مِنَا للْمَامِمُ بَعِيرًا فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا أَتَيْنا الْمَدِينَةَ قالَ: «ايْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ». فَوَزَنَ -قالَ شُعْبَةُ: أُرَاهُ: فَوَزَنَ لِي - فَأَرْجَحَ ، فَما زَالَ (٤٤ منها شَيْءٌ حَتَّىٰ أَصَابَها أَهْلُ الشَّام يَوْمَ الْحَرَّةِ. (ب) ٥[ر: ٤٤٣]

٢٦٠٥ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ ، عن مَالِكِ ، عن أَبِي حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَهِ اللهِ مَنَ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ أَتَ مَنْ يَسَارِهِ أَتَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وقد أعطاني معاوية به».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وَقَدْ وَهَبَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَقَالَقُومِ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمِيْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِ

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حَدَّثَنا ثَابِتٌ»، وفي رواية كريمة: «حَدَّثَنا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ»، وثابت بن محمد هو العابد شيخ البخاري.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «مَعِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٣٠) والنسائي في الكبرئ (٦٨٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٤٤.

تَلُّهُ فِي يَدِهِ: أي دفعه إليه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧١٥) وأبو داود (٣٣٤٧) والنسائي (٢٥٩٠، ٢٥٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٥٧٨.

٢٦٠٦ - صَرَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، قالَ: أَخبَرَني أَبِي، عن شُعْبَةَ، عن سَلَمَةَ، قالَ: سَمعْتُ أَبا سَلَمَةَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللّهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ مَنَا أَعْمُ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: «اَشْتَرُوا لَهُ سِنَّا فَأَعْطُوها إِيَّاهُ». فقالُوا: إِنَّا لا نَجِدُ (١٤ وَقَالَ: «اَشْتَرُوها، فَأَعْطُوهَا إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ (١٠) سِنَّا إِلَّا سِنَّا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ. قَالَ: «فَاشْتَرُوها، فَأَعْطُوهَا / إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ (١٠) قَضَاءً (١٠٥٠) وَرَدَهُ (١٠٥٠)

## (٢٤) بابّ: إذا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْم (٣)

الْتَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُمَّيْلٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ:

اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ النَّبِيِّ مِنَا الشَّيْعِ مَنْ الْسَعِيمِ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هُوَاذِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: "مَعِي مَنْ تَرُوْنَ، وَأَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَيٍ اَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّالِفَتَيْن: إِمَّا السَّبْي وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ كُنْتُ اَسْتَأَنَيْتُ الْحَدِيثِ إِلَي السَّعِيمِ انْتَظَرُهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفْلَ مِنَ الطَّايْفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّيِي وَكَانَ النَّيِيُ مِنَا السَّعْيِمِ الْمُعْلِمِ الْتَقَلَّرُهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفْلَ مِنَ الطَّايْفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّيِي وَكَانَ النَّيِي مِنَا الْعَلِيمِ الْمُعْلِمِ اللَّهُ عَلْنَ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمَعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث ليس في رواية عن أبي ذر، ولا في رواية كريمة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «أَوْ وَهَبَ رَجُلٌ جَماعَةً جَازَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٠١) والترمذي (١٣١٦، ١٣١٧) والنسائي (٤٦١٨، ٢٦٩٥) وابن ماجه (٢٤٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٦٣.

وَهذا الَّذِي بَلَغَنا مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ. هذا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ. يَعْنِي: فَهَذا الَّذِي بَلَغَنا (١).(أ)٥ [ر:٢٣٠٨،٢٣٠٧]

## (٢٥) بابِّ: مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ، فهو أَحَقُّ

وَيُذْكَرُ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءُ. وَلَمْ يَصِحَّ. (<sup>ب)</sup>

١٦٠٩ - صَّرَ ثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَنا شُعْبَةُ، عن سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ، وَقَالَ: «أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». ﴿ ۞ [ر: ٢٣٠٥] لِصَاحِبِ الْحُقِّ مَقَالًا». ثُمَّ قَضَاءً ». ﴿ ۞ [ر: ٢٣٠٥] لِصَاحِبِ الْحُقِّ مَقَالًا» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَمْرو:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ طِيُّمُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيهُ مِ فِي سَفَرٍ ، فَكَانَ (٤) على بَكْرِ لِعُمَرَ صَعْبٍ ، فَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيهُ مَ أَحَدُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيهُ مَ النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيهُ مَ أَحَدُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ مِنَاسٌمِيهُ مَ النَّبِيَّ مِنَاسٌمِيهُ مَ أَحَدُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ مِنَاسٌمِيهُ مَ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيهُ مَ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيهُ مَ اللَّهِ ، فَقَالَ (٥) عُمَرُ: هُو لَكَ. فَاشْتَرَاهُ ، ثُمَّ قَالَ: «هُو لَكَ يا عَبْدَ اللَّهِ ، فَاصْنَعْ بِهِ ما شِيْتَ» . (٥) [ر: ٢١١٥]

## (٢٦) بابّ: إذا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وهو رَاكِبُهُ (٢) فهو جَايِزٌ

٢٦١١ - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حدَّثنا شُفْيَانُ: حدَّثنا عَمْرٌو:

<sup>(</sup>۱) قوله: «وهذا الذي بلغنا... »إلخ ليس في رواية كريمة ولا في رواية أبي ذر، وفي رواية كريمة بدلًا منه: «قال أبو عبد الله: فهذا الذي بلغنا. من قول الزهري»، وفي رواية أبي ذر: «قال أبو عبد الله: قوله: فهذا الذي بلغنا. من قول الزهري». وبهامش (ن): آخر الجزء الثالث عشر من أصل أصله.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «فَقَالُوا لَهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وكان».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٦) في هامش (ب): في الفرع: «وهو راكب». اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٦٩٣) والنسائي في الكبرى (٨٨٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥١. اسْتَأْنَيْتُ: تمهَّلتُ.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦٢/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٠١) والترمذي (١٣١٦، ١٣١٧) والنسائي (٢٦١٨، ٢٦٩٣) وابن ماجه (٢٤٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٩٦٣.

<sup>(</sup>د) انظر تحفة الأشراف: ٧٣٥٥.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثَنْ عَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنَاللهُ عِيهُ مِنْ مَنْ وَكُنْتُ عَلَىٰ بَكْرٍ صَعْبِ، فَقالَ النَّبِيُّ اللهِ مَنْ اللهِ عَمْرَ ﴿ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاللهُ عِيهُ مَا يُكْرَهُ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ﴾ . (١٦٥] مِنَاللهُ عِيمُ لَكُ يَا عَبْدَ اللَّهِ ﴾ . (١٦٥] مِنَاللهُ عِيمُ لَكُ يَا عَبْدَ اللَّهِ ﴾ . (١٦٥] اللهُ عَدِيّةِ مَا يُكْرَهُ لُبُسُهَا (١)

٢٦١٢ - صَّرُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عن مَالِكٍ ، عن نَافع:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللّهُ قَالَ: رَأَىٰ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ حُلّةً سِيَرَاءَ (٣) عِنْدَ بابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَها يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ. قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يَلْبَسُها مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ، فَأَعْظَىٰ رَسُولُ اللهِ سِنَاسُمِيمُ عُمَرَ منها حُلَّةً، وَقَالَ (٤): أَكَسَوْ تَنِيها لَهُ فِي الآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ، فَأَعْظَىٰ رَسُولُ اللهِ سِنَاسُمِيمُ عُمَرَ منها حُلَّةً، وَقَالَ (٤): أَكَسَوْ تَنِيها وَقُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ؟! فَقَالَ: ﴿ إِنِّي لَمْ أَكْسُكُها لِتَلْبَسَهَا». فَكَسَّآ (٥) عُمَرُ أَخًا لَهُ بِمَكَّة مُشْرِكًا، (٩) وَاللهُ عُمْرَ مَنْ وَلَهُ اللهُ بِمَكَّة مُشْرِكًا، (٩) وَاللهُ عَلَى وَلَمْ اللهُ فَعَلَى وَلَهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

٢٦١٣ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو جَعْفَرٍ: حدَّثنا ابْنُ فُضَيْلِ، عن أبِيهِ، عن نَافِع:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَبَاعَهُ».

<sup>(</sup>٢)في نسخة: «لَبْسُهُ».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «سِيرَاءَ» ثابتة في رواية أبي ذر أيضًا (ب، ص). قارن بما في السلطانية. وبهامش اليونينية: قال القاضي عياض رالله: «حُلَّةَ سِيرَاءَ» على الإضافة، ضبطناه على متقني شيوخنا، وقد رواه بعضهم بالتنوين على الصفة، وقال الخطَّابي: يقال: حُلةٌ سِيرَاءُ، كما يقال: ناقةٌ عُشَراءُ، وأنكره أبو مروان، قال سيبويه: لم يأت فعلاء صفةً لكن اسمًا. والسِّيرَاءُ: الحرير الصافي، فمعناه: حُلَّةُ حَرير. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فأعطىٰ رسولُ الله صِنَىٰ الله عِنَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي وأبى ذر: «فكساها».

<sup>(</sup>٦) بهامش اليونينية دون رقم: «بنتهه».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «تُرْسِلِي».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٧٣٥٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٦٨) وأبو داود (١٠٧٦، ٤٠٤٠) والنسائي (١٣٨٢، ١٥٦٠، ١٩٦٥، ٥٣٠٠) وابن ماجه (٣٥٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٣٥.

خَلَاق: نصيب.

فُلَانٍ»، أَهْل(١) بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ.(٥)

٢٦١٤ - صَّرْتنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ الْمَلِكِ بنُ ١٠ مَيْسَرَةَ، قالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْب:

عَنْ عَلِيٍّ إِنْ اللَّهِ قَالَ: أَهْدَىٰ إِلَيَّ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِيمُ مُ خُلَّةَ سِيرَاءَ (٣)، فَلَبِسْتُها، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُها بَيْنَ نِسَائِي. (<sup>ب)</sup> [ط: ٥٨٤٠، ٥٣٦٦]

## (٢٨) باب قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمِم: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ لِلِيهِ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ قَرْيَةً فيها مَلِكُ أَوْ جَبَّارٌ ، فَقالَ: أَعْظُوهِا آجَرَ (٤)». (٢٢١٧)

وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيرُ لِم شَاةٌ فيها سُمٌّ. (٣١٦٩)

وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَهْدَىٰ مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ مَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ (٥) بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ (٦) بِبَحْرهِمْ. (١٤٨١)

٢٦١٥ - صَرَّنُا(٧) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن قَتادَةَ:

حدَّثنا أنَسُ رَاهِ قالَ: أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ مُجَّبَّةُ سُنْدُس، وَكَانَ يَنْهَىٰ عن الْحَرير، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْها، فَقالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا". (ح) [ط: ۱۶۱۸]

<sup>(</sup>١) في نسخة: «آل».

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): نون «ابن» مكسورة في اليونينية. اه. قال في الإرشاد: الظاهر أنَّه سبق قلم. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حُلَّةً سِيرَاءَ» بالتنوين.

<sup>(</sup>٤) في نسخة: «هَاجَرَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَكَسَاهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت وأبي ذر ونسخة: «إليه».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٤١٤٩) ، ١٥٠٠) ، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٥٢.

مَوْشِيًّا: مخططًا بألوان شتى.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٠٧١) وأبو داود (٤٠٤٣) والنسائي (٥٢٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٩٩.

سِيَرَاء: حرير صاف.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٤٦٩) والترمذي (١٧٢٣) والنسائي (٥٣٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٩٨.

١٦٦٦ - وقالَ سَعِيدٌ، عن قَتادَةَ، عن أَنَسٍ: إِنَّ أُكَيْدِرَ ذُوْمَّةَ أَهْدَىٰ إلى النَّبِيِّ مِنَاسُمِيرًم. (أ)
١٦١٧ - حَدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ: حَدَّثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عن هِ شَامٍ بْنِ زَيْدٍ:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ شَهِ: أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْها، فَجِيءَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ شَهِ: أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْها، فَجِيءَ
بِها، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا (١٠)؟ قالَ: «لَا». فَما زِلْتُ أَعْرِفُها فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مَانِ: حَدَّثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي عُثْمَانَ:

(٢٩) بابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يَنْهَ كَثُرُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمَ يُقَانِلُوكُمْ فَيُ اللَّهِ مَعَالَىٰ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمَ يُقَانِلُوكُمْ فَي اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهُ عَنِ ٱللَّهِمَ (٢) ﴾ [الممنحنة: ٨]

٢٦١٩ - صَّرْثُنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ: حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ (٧٧)، قالَ: حَدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ:

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): في بعض الفروع: في نسخة: «تَقْتُلُها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «جِدًّا فَوْقَ الطُّولِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: "مِنْهَا".

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): في الفرع المكي: «وَقَدْ». اه.

<sup>(</sup>٥) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، ولغيره: «فَحَمَلنا» دون هاءِ (ب، ص).

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر وكريمة زيادة: «﴿إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾».

<sup>(</sup>٧) قوله: «بن بلال» ثابت في رواية كريمة أيضًا.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٦٥/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢١٩٠) وأبو داود (٤٥٠٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٣. لَهَوَات: جمع لهاة، وهي: سقف الفم، أو اللحمة المشرفة على الحلق.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٠٥٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٦٨٩.

مُشْعَانٌ: منتفش الشعر. سوادُ البطن: الكبد.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَلَمْ قَالَ: رَأَى عُمَرُ حُلَّةً على رَجُلٍ تُبَاعُ، فَقالَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ الْبَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسُها يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ. فَقَالَ: «إِنَّما يَلْبَسُ هَذَا أُنَّ مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ». فَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ منها بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إلى عُمَرَ منها بِحُلَّةٍ، فَقالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُها وَقَدْ قُلْتَ وَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ منها بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إلى عُمَرَ منها بِحُلَّةٍ، فَقالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُها وَقَدْ قُلْتَ فيها ما قُلْتَ ؟! قالَ (١٠): «إِنِّي لَمْ أَكْسُكَها لِتَلْبَسَها، تَبِيعُها أَوْ تَكْسُوهَا». فَأَرْسَلَ بِها عُمَرُ إلى أَخْلُكُ أَلُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ. (١٥٥ [د. ٨٨٦]

٠٦٢٠ - صَّرَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّ ثنا أَبُو أُسَامَةً، عن هِشَامٍ، عن أَبِيهِ:

#### (٣٠) بابّ: لا يَحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

٢٦٢١ - صَرَّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّ ثنا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ، قَالَا: حدَّ ثنا قَتادَةُ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ ثَمَّ قَالَ: قالَ النَّبِيُّ مِنَ السُّعِيمُ : «الْعَايِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَايِدِ فِي قَيْئِهِ». ﴿ ۞ [ر.٥٨٩] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ ثَمَّ قَالَ النَّبِيُ مِنَ الْمُبَارَكِ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ، عن عِحْرِمَةَ: ٢٦٢٢ - صَرَّ ثنا الْمُبَادُ الْوَارِثِ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ، عن عِحْرِمَةَ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِنَّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ : «لَيْسَ لَنَا أَنَّ مَثَلُ السَّوْءِ ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ ﴾. (٥٠٥[ر: ٢٥٨٩]

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «هَذِهِ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ» بدل قولها: «قالت».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «لنا» ليست في نسخة، وفي رواية [ق]: «مِنَّا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٦٨) وأبو داود (٢٠٧٦، ٤٠٤) والنسائي (١٣٨٢، ١٥٦٠، ٥٣٠٠، ٥٣٠٠) وابن ماجه (٣٥٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧١٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٠٣) وأبو داود (١٦٦٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٧٢٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۱٦٢٢) وأبو داود (٣٥٣٨، ٣٥٩٩) والترمذي (١٢٩٨، ١٢٩٩، ١٢٩٩) والنسائي (٣٦٩، ٣٦٩١، ٣٦٩٠) واخرجه مسلم (٣٦١، ٣٦٩٠) وابن ماجه (٣٦٩، ٢٣٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٦٢.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱٦٢١) وأبو داود (٣٥٣٨، ٣٥٣٩) والترمذي (١٢٩٨، ١٢٩٩، ١٢٩٩) والنسائي (٣٦٩، ٣٦٩، ٣٦٩٠-٣٦٩٣-

٢٦٢٣ - صَدَّث يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةَ: حدَّثنا مَالِكٌ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ:

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى يَقُولُ: حَمْلْتُ على فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَايِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عن ذَلِكَ النَّبِيَّ سِنَ اللهِ يَامُ، فَقَالَ: (لا تَشْتَرِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَايِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عن ذَلِكَ النَّبِيَّ سِنَ اللهِ يَامُ اللهَ تَشْتَرِهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهُ مِ وَاحِدٍ / ؛ فَإِنَّ الْعَايِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ». (أ) [ر: ١٤٩٠] [ر: ١٤٩٠] مَاتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

٢٦٢٤ - صَّرَّ اللهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ، قالَ: أَخبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ (٢) جُدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ مَا مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُولُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِلِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمِنْ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

## بيني النَّهُ الْحَالِثَ الْحَالِثَ الْحَالِثَ الْحَالِثَ الْحَالِثَ الْحَالِثَ الْحَالِثَ الْحَالِثَ الْحَالِثُ

## (٣٢) باب ما قِيلَ فِي الْعُمْرَىٰ وَالرُّقْبَىٰ

أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَىٰ: جَعَلْتُها لَهُ.

﴿ ٱسْتَعْمَرُكُو فِيهَا ﴾ [هود: ٦١]: جَعَلَكُمْ عُمَّارًا.

٢٦٢٥ - حَدَّثنا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا شَيْبَانُ، عن يَحْيَىٰ، عن أَبِي سَلَمَةَ:

عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ مِنَاسِّمِيمِ لِم إِالْعُمْرَىٰ أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. ﴿ ۞

(١) في رواية أبي ذر: «حَدَّثَني».

(٣) لم ترد البسملة في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية المُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا، وفي رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي وأخرى عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بَنِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٠) والترمذي (٦٦٨) والنسائي (٢٦١٥، ٢٦١٦) وابن ماجه (٢٣٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٥. (ب) انظر تحفة الأشراف: ٧٢٧٧.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٢٥) وأبو داود (٣٥٥٠-٣٥٥٨) والترمذي (١٣٥٠، ١٣٥١) والنسائي (٣٧٢١، ٣٧٢١، ٣٧٣١، ٣٧٣٠) (ج) أخرجه مسلم (٣٦٤، ٣٧٤٠) وأبن ماجه (٢٣٨، ٢٣٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٤٨.

العُمْرَىٰ: هي إسكان الرجل الآخر داره مدّةَ عمره أو تمليكه منافع أرضه مدّة عمره أو عمر المعطي. وَالرُّقْبَيٰ: هو أن يقول الرجل لآخر: قد وهبتك كذا فإنْ متَّ قبلي رجعت إلى، وإنْ متُّ قبلك فهو لك فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه.

٢٦٢٦ - صَرَّنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتادَةُ، قالَ: حدَّثني النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عن بَشِيرِ بْن نَهِيكٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجِيْنَ ، عن النَّبِيِّ مِنَ السَّمِيرَ لِم قالَ: «الْعُمْرَىٰ جَايِزَةٌ».

وقالَ عَطَاءٌ: حدَّثني جَابِرٌ، عن النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ لم نَحْوَهُ(١). (أ) ن

## (٣٣) باب مَن اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ (٢)

٢٦٢٧ - صَرَّ ثَنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن قَتادَةَ، قالَ:

سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ فَزَعٌ بِالْمَدِينَةِ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ، فَرَكِبَ، فَلَمَّا رَجَعَ قالَ: «ما رَأَيْنا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا». (ب) [ط: ٢٨٢٠، ٢٨٠، الْمُنْدُوبُ، فَرَكِبَ، فَلَمَّا رَجَعَ قالَ: «ما رَأَيْنا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا». (ب) [ط: ٢٨٢٠، ٢٨٦٠، ٢٨١٠]

#### (٣٤) باب الإستِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

٦٦٢٨ - حَدَّثَنِ أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ على عَايِشَةَ رَبُّ أَبُو وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرِ (٣) ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فقالتِ: ارْفَعْ بَصَرَكَ إلى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْها، فَإِنَّهَا تُزْهَى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ فِي الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَالِهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ مَا كَانَ لِي مِنْهُنَ دِرْعٌ عَلَى عَلَى عَمْدُ مَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتُ إِلَى تَسْتَعِيرُهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كَانَتِ مُنْ إِلْمَ لَا مُوسَلِكُ اللَّهُ مِنْهُنَ وَرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْعُلِيْ الْمُعْلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «مِثْلَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: "وَالدَّابَّةَ وغَيْرَهَا". قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «قُطْنِ».

<sup>(</sup>أ) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (١٦٢٦) وأبو داود (٣٥٤٨) والنسائي (٣٧٥٠-٣٧٥٥) وابن ماجه (٢٣٧٩)، وانظر تحفة الأشر اف: ١٢٢١٢.

وحديث جابر أخرجه مسلم (١٦٢٥) وأبو داود (٣٥٥٠-٣٥٥٨) والترمذي (١٣٥١، ١٣٥١) والنسائي (٣٧٢٧، ٣٧٢٩، ٣٧٢٠). ٣٧٣١، ٣٧٣-٣٧٤، ٣٧٤٤-٣٧٥، ٣٧٥٥) وابن ماجه (٢٣٨٠، ٢٣٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٤٧٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٠٧) وأبو داود (٤٩٨٨) والترمذي (١٦٨٥، ١٦٨٦، ١٦٨٧) والنسائي في الكبرئ (١٨٢١، ١٨٨٩، ١٨٨٨، ١٠٨٨، ١٠٨٨، ١٠٨٨، ١٠٨٨، ١٠٩٨) وابن ماجه (٢٧٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ١٦٠٤٤.

دِرْعُ قِطْر: قميص قطن غليظ ينسب إلى بلدة قِطر من قرى البحرين. تُزْهَيٰ: تأنف أو تتكبر. تُقَيَّنُ: تزيَّنُ.

## (٣٥) بابُ(١) فَضْل الْمَنِيْحَةِ

٢٦٢٩ - صَّرَ ثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّ ثنا مَالِكُ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شُرِّتَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَمَّ الْمَنِيحَةُ الطَّفِيُّ مِنْحَةً ، وَنَوْ عَرُوحُ بِإِنَاءٍ ». [١٠١/ب] وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ ، تَغْدُو بِإِنَاءٍ / وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ ».

حدَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيلُ، عن مَالِكٍ، قالَ: «نِعْمَ الصَّدَقَةُ». (أ) [ط: ٥٦٠٨] - حدَّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا ابْنُ وَهْبِ: حدَّ ثنا يُونُسُ، عن ابْن شِهَابِ:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ شَيْدَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ شَيْدً قَالَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ على أَنْ/ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْنَ أَمْهُ أَمُّ أَنْسٍ أَمُّ سُلَيْمٍ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالمَؤُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالمَؤُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنْسٍ أُمُّ أَمَّ أَنْسٍ أَمُّ عَبْدِ اللهِ مِنَاسِمِيهُمْ عِنْذَاقًا (٣)، فَأَعْطَاهُنَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيهُمُ أُمَّ أَبِي طَلْحَةً، فَكَانَتْ أَعْطَاهُنَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيهُمُ أَمَّ أَيْسَ رَسُولَ اللهِ مِنَاسُمِيهُمُ عَذَاقًا (٣)، فَأَعْطَاهُنَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيهُمُ أَمَّ أَيْسَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ.

قالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ (٤) أَهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إلى الْمَدينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إلى الأَنْصَارِ مَنَايِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمْبَرَ، فَانْصَرَفَ إلى الأَنْصَارِ مَنَايِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمْبَرَ، فَرَدَّ النَّبِيُ مِنَ سُمِيمِمُ إلى أُمِّهِ عِذَاقَهَا (٥)، وَأَعْطَى (٦) رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مُ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ إلى أُمِّهِ عِذَاقَهَا (٥)، وَأَعْطَى (٦) رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُ مُ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَ

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يعني شيئًا» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عَذَاقًا» بفتح العين.

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «قِتَالِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «عَذَاقَهَا» بفتح العين.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فَأَعْطَىٰ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٣٦.

اللَّقْحَةُ: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة. الصَّفِيُّ: الكريمة الغزيرة اللبن.

قال ابن مالك رُشُ في الشواهد[ص١٦٣]: تضمَّنَ الحديثُ... وُقُوعَ التمييزِ بعد فاعلِ (نعم) ظاهرًا، وهو ممَّا منعه سيبويه، فإنَّه لا يجيزُ أن يقعَ التمييزُ بعد فاعل (نعم) و(بئس) إلَّا إذا أُضْمِرَ الفاعلُ، كقوله تعالى: ﴿ بِيسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف:٥٠]... وأجاز المُبَرَّدُ وُقُوعَه بعد الفاعل الظاهر، وهو الصحيح... اه.

مِنْ حَايْطِهِ. (أ) [ط: ١١٢٨، ٤٠٣٠، ٤١٢٠]

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: أَخبَرَنا أَبِي، عن يُونُسَ بِهذا، وَقَالَ: مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ. (ب) ٢٦٣١ - صَّرَثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عِيسَىٰ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ، عن حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عن أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو رَبِيُّ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَاللَّهُ اللَّهِ الْرَبَعُونَ خَصْلَةً، أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، ما مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ منها رَجَاءَ ثَوَابِها، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِها، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ».

قالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْنا ما دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ، مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الْأَذَىٰ عن الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَما اسْتَطَعْنا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً. ﴿۞۞

٢٦٣٢ - صَّرْثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُ، قالَ: حدَّثني عَطَاءٌ(١):

عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللَّهِ قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ، فقالُوا: نُوَاجِرُها بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالرُّبُعِ وَالنَّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْها، أَوْ لِيَمْنَحْها أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَىٰ فَالنَّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسْمِيمُ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْها، أَوْ لِيَمْنَحْها أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُمْسِكُ أَرْضَهُ ﴾. (٥) [ر: ٢٤٤٠]

٢٦٣٣ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا الأَوْزَاعِيُّ: حدَّثني الزُّهْرِيُّ: حدَّثني عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ:

حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ (١) سِنَاسُمِيمُ فَسَأَلَهُ عِنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: ﴿ وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَانُها شَدِيدٌ! فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ فَتَحْلُبُها يَوْمَ وِرْدِهَا (٣)؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ فَهَلْ تَمْنِحُ مِنها شَيْئًا؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ فَتَحْلُبُها يَوْمَ وِرْدِهَا (٣)؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ فَتَحْلُبُها يَوْمَ وِرْدِهَا (٣)؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «... الأوززاعِيُّ، عن عَطَاءٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «رسولِ الله».

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ب، ص) بفتح الواو، وبهامشهما: كذا في اليونينية بفتح الواو.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٧١) والنسائي في الكبرى (٨٣٢٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٥٧.

العِذَاق: جمع عَذْق، وهي النخلة بحملها.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (١٦٨٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٩٦٧.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۹۳٦) والنسائي (۳۸۷۷-۳۸۷۷، ۳۸۷۸) وابن ماجه (۱۶۵۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۶۶۲۶.

«فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ(١)؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا».(أ) [ر: ١٤٥٢]

٢٦٣٤ - صَّرَ ثُمَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّ ثنا أَيُّوبُ، عن عَمْرِو: عَنْ طَاوُسٍ قالَ: حدَّ ثني أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ (٢) - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ سَلَّهُ - أَنَّ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيمُ مَ خَرَجَ إلى أَرْضٍ تَهْتَزُّ وَرُعًا، فَقالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَها إِيَّاهُ، كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَاخُذَ عَلَيْها أَجْرًا مَعْلُومًا». (٢٣٠٠]

(٣٦) بابُ: إذا قالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ على ما يَتَعَارَفُ النَّاسُ، فهو جَايِزٌ/ - وَقالَ بَعْفُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةً - وَقالَ بَعْفُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةً - وَإِنْ قالَ: كَسَوْتُكَ هذا الثَّوْبَ، فَهوَ (٣) هِبَةً

[١٦٦/٣]

٢٦٣٥ - صَّرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ عَلَاللَّهِ عَلَا قَالَ: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَأَعْطَوْها آجَرَ، فَرَجَعَتْ فقالتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً ؟!». ﴿۞۞[ر:٢١١٧]

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ، عن أبِي هُرَيْرَةَ، عن النَّبِيِّ صِنْ اللهُ عِيمِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ صِنْ اللهُ عِيمِ اللَّهُ عَلَى ا

(٣٧) بابّ: إذا حَمَلَ رَجُلٌ (٤) على فَرَسٍ فهو كَالْعُمْرَىٰ وَالصَّدَقَةِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيها.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ : «التِّجَارِ» بالتاء المثناة بدل الباء الموحدة، وبالجيم.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بِذلك».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فَهَذِهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «رَجُلًا» (ن،ع)، وجعلت في (ق، ب، ص) بدلًا من قوله: «رجل».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٨٦٥) وأبو داود (٢٤٧٧) والنسائي (٤١٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٤١٥٣.

يَتِرَكَ: ينقصك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٥٠) وأبو داود (٣٣٨٩) والترمذي (١٣٨٥) والنسائي (٣٨٧٣) وابن ماجه (٢٤٥٦، ٢٤٦١، ٢٤٦٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٧٣٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (۲۳۷۱) وأبو داود (۲۲۱۲) والترمذي (۳۱٦٦) والنسائي في الكبرئ (۸۳۷۳–۸۳۷۵)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۷٦٤.

٢٦٣٦ - صَّمْنُ الْحُمَيْدِيُّ: أَخبَرَنا شُفْيَانُ، قالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، قالَ (١): سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:

قالَ عُمَرُ رَبِّ : حَمَلْتُ على فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ السَّعِيمِ ، فَقَالَ: «لا تَشْتَر ('')، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ». (أ) [ر: ١٤٩٠]



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «تَشْتَرِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٠) والترمذي (٦٦٨) والنسائي (٢٦١٥، ٢٦١٦) وابن ماجه (٢٣٩٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٣٨٥. حَمَلْتُ عليْ فَرَس: أي تصدَّقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله.

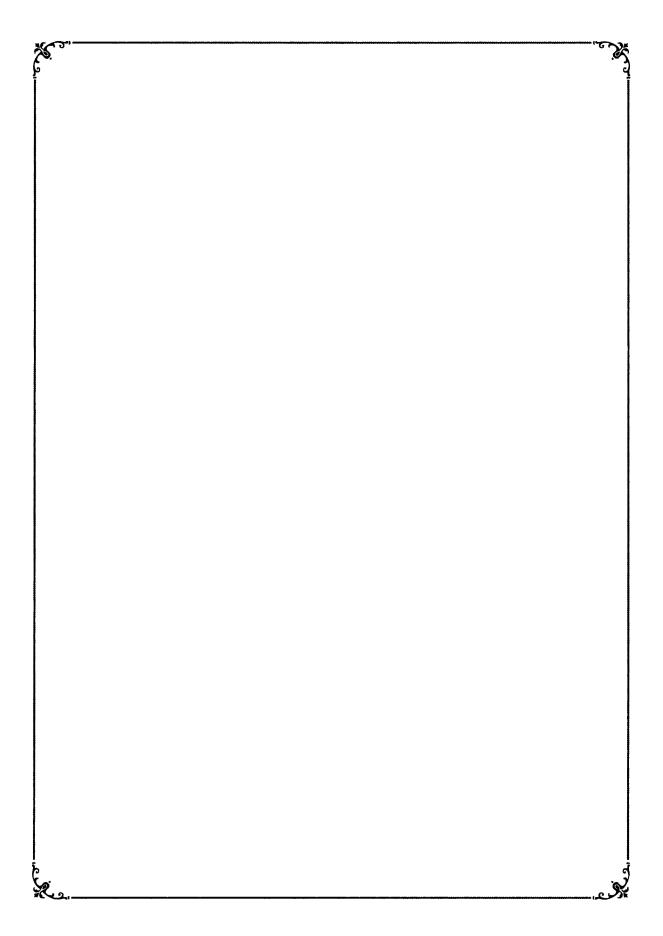

## سِنْ لِسَالِحُ الْحَالَةِ مُ

## كِتَابُ الشَّهَادَات

#### (١) ما جَاءَ(١) فِي الْبَيِّنَةِ على الْمُدَّعِي(١)

﴿ يَكَأَيُهَا ٱلَّذِيكَ المَوُّا إِذَا تَدَايَنهُ بِدَيْنِ إِنَّ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحْتُبُوهُ (٣) وَلِيَكْتُب بَيْنكُمْ كَابِنُ إِلَى آجَلِ مُسَكَّى فَاحْتُبُوهُ (٣) وَلِيَكْتُب بَيْنكُمْ كَابِهُ وَلاَيَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا يَابَ (٤) كَاتِبُ أَن يَكْلُب كَمَا عَلَمُهُ ٱللَّهُ فَلْيَحْتُب وَلْيُمْ لِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْعَدْلِ وَلِيَنَّهُ وَلاَيَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ اللَّذِى عَلَيْهِ الْمَدْلِ وَلِينَهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ اللَّهُ يَكُونا رَجُلُق فَرَجُلُ وَأَمْراَتَ النِهِ عَن رَضُوْن مِنَ الشَّهَدَآءِ أَن تَعِيلًا إِحْدَلَهُ مَا فَتُدُورُ (٥) إِحْدَلَهُمَ اللَّهُ وَلَا يَبْ وَلَا يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْراَتَ النِهِ مِثَن رَضُوْنَ مِنَ الشَّهَدَآءِ أَن تَعِيلًا إِحْدَلَهُ مَا فَتُدُورُ (٥) إِحْدَلَهُمَ اللَّهُ وَالْعَرَاقُ وَلا يَسْتَعْمُوا أَن تَكْدُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيلًا إِلَىٰ أَجَلِهِ وَأَقُومُ اللَّهُ وَأَقُومُ اللَّهُ وَالْمَنْ وَلَا يَتَكُونُ وَلا يَسْتَعْمِوا أَن تَكْدُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيلًا إِلَىٰ أَجَلِهِ وَأَقُومُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُولُونَ وَلا يَسْتَعُوا وَلا تَسْتَعُوا أَن تَكْدُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيلًا إِلَىٰ أَجَلِهِ وَأَقُومُ اللَّهُ وَلَا يَعْدُولُ وَلَا تَعْدُولُ وَلَا تَعْدُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلا يَابَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْتُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّوْنُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ (٧): ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوَهُمِينَ بِٱلْقِسْطِ (٨) شُهَدَآءَ بِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوءُ ا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا لَعْمَلُونَ خَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوءُ ا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا لَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٥] (أ)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بابُ ما جَاءَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «لقوله تعالىي». وبهامش اليونينية دون رقم: «لقوله مِمَزَّوهِلَ».

 <sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: "إلىٰ قوله: ﴿وَأَتَّ قُوا اللَّهَ وَيُعَكِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهَ عَلِيكُ ﴾» بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>٤) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر، وبالهمز قرأ الجمهور وهو المثبت في (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) بتخفيف الكاف على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، وضُبطت في (ب): بتثقيل الكاف، على قراءة الجمهور: نافع وابن عامر وعاصم والكسائي وأبي جعفر وخلف. وهو موافق لما في السلطانية.

<sup>(</sup>٦) هكذا ضبطت في اليونينية بالضبطين، وقد قرأ عاصم بالنصب، وقرأ الجمهور بالرفع.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقولِ اللهِ مِمَزَّةِ مِلَّ».

<sup>(</sup> A ) في رواية أبي ذر و [ق] زيادة: «إلى قوله: ﴿بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ ، بدل إتمام الآية.

<sup>(</sup>أ) ﴿ يَبْخَسُ ﴾: ينقص. ﴿ شَكُو ٓ أ﴾: تملوا. ﴿ أَقْسَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَا أَنْ أَي أَعُونَ عَلَى إقامتها؛ لأنه يذكرها. ﴿ أَذْنَى ﴾: أقرب. ﴿ وَتُرَابُوا ﴾: قائمين بالعدل. ﴿ مَرَابُوا ﴾: قائمين بالعدل. ﴿ مَرَابُونَ ﴾: خروج عن الطاعة. ﴿ فَوَرَمِينَ بِالْقِسَطِ ﴾: قائمين بالعدل. ﴿ مَرُوا الشهادة.

[170/4]

## (٢) باب: إذا عَدَّلَ رَجُلِّ أَحَدًا(١) فَقالَ: لا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا، أَوْ قالَ(١): ما عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا(٣)

عَنْ حَدِيثِ عَايشَة بِهُمْ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، حِينَ قالَ لَها أَهْلُ الإِفْكِ(٧): فَدَعا رَسُولُ اللهِ مِنَا للهِ مِنَا اللهِ مِنَا للهِ مِنْ اللهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنَا للهِ مِنْ اللهِ مِنَا للهِ مِنْ اللهِ مَنْ رَجُلِ بَلَغِنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ؟! فَوَاللّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلّا خَيْرًا، وَلَقَدْ (مَا نَا فَا مُنْ رَجُلِ بَلَغِنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي ؟! فَوَاللّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِي إِلّا خَيْرًا، وَلَقَدْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «رَجُلًا».

<sup>(</sup>٢) لفظة: «قال» ليست في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: «وساق حديث الإفك فقال النبي مِنَ الشَّعِيمُ لأسامة حين عَدَّلَه: قال: أَهْلَكَ ولا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا». وفي هامش (ب) أنَّ هذه الزيادة قد عزيت في الفرع إلى رواية أبي ذر، وكذلك عزاها في الفتح وقال: ولم يقع هذا كله عند الباقين، وهو اللائق؛ لأنَّ حديث الإفك قد ذُكِرَ في الباب موصولًا. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «يُونُسُ» بدل: «ثوبان» (ن)، وجعلها في (ب، ص) بهامش المتن مصححًا عليها دون عزو.

قال البقاعي بهامش نسخته: والصحيح من ذلك: «يونس»، وليس في الكتب الستة (ثوبان) غير الصحابي فقط، حرَّرتُ ذلك من تهذيب الكمال وغيره، وقد كتبوا على (ثوبان) في الأصل: «لا - إلى» فكان من حقه أن يُكشط أو يضرب عليه، والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ الزُّ بَيْرِ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «ما قالُوا».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «أَهْلَكَ» بالنصب على الإغراء.

<sup>(</sup>٩) لفظة: «جارية» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «يعذرني». وتصحفت في (ب، ص) إلى: «في» وجعلت بدل لفظة: «من» بعدها، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>أ) البخاري (٤٧٥٠).

ذَكَرُوارَجُلًا ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup> إِلَّا خَيْرًا». (أ)0[ر:٢٥٩٣]

#### (٣) باب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي

وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ قالَ: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةٌ.

وَقَالَ (١) الْحَسَنُ: يَقُولُ: لَمْ يُشْهِدُونِي علىٰ شَيْءٍ، وَإِنِّي (٣) سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا. (ب)

٢٦٣٨ - صَّرْثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ: قالَ سَالِمٌ:

سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ شِلْ مَيَّادٍ، وَتَكَىٰ إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِّمِيمِ مَ أَبَيُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُ يَوُمَّانِ النَّخْلُ ( ) الَّتِي فيها ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّىٰ إذا دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِّمِهِ مَ ، طَفِقَ رَسُولُ اللّهِ مِنَاسِّمِهِ مَ اللّهِ مَنَاسِّمِهِ مَ اللّهِ مَنَاسِّمِهِ مَنِ ابْنِ / صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ [ ١٠٠٠] على فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فيها رَمْرَمَةٌ - أَوْ زَمْزَمَةً - فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِهِ مَ هو يَتَقِي عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فيها رَمْرَمَةٌ - أَوْ زَمْزَمَةً - فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِ مِهو يَتَّقِي عِلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فيها رَمْرَمَةٌ - أَوْ زَمْزَمَةً - فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ مِنَاسِّمِهِ مِن اللهِ ( ) عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَرَكَتُهُ اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى الللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٦٣٩ - صَّرْثُنا(١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيِّ (٧) صِلَىٰ اللَّهِ عِلْمَ فقالتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فِيهِ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وكانَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ولَكِنْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «إلى النَخْلِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «النّبيُّ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «إلى النَّبيِّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۷۸۰، ۲۱۳۸) والترمذي (۳۱۸۰) والنسائي في الكبرى (۸۹۲۳ ، ۸۹۲۹ - ۸۹۲۹ ۱۳۳۱) وابن ماجه (۱۹۷۰، ۲۹۲۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۵۲،۱۲۳۱۱،۱۲۳۱، ۱۷٤۰۹، ۱۷٤۰۹.

اسْتَلْبَكَ: أبطأ نزوله. يَسْتَامِرُهُمَا: يشاورهما. أَغْمِصُهُ: أعيبها به. يَعْذِرُنَا: ينصرنا.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٧٤/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٩٣١)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٤٩.

يَوُّمَّانِ: يقصدان. يَخْتِلُ: يستغفل. رَمْرَمَةٌ: صوت خفي. زَمْزَمَةٌ: تحريك الشفتين بالكلام.

فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ. فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَة ؟! لا، حَتَّىٰ تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يا أَبا بَكْرٍ! أَلا تَسْمَعُ إلى هَذِهِ ما تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّعِيرِ مُ ؟! أَنْ إلى الله عَنْدَ النَّبِيِّ مِنَ الله عِيرِ مُ ؟! أَنْ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يا أَبا بَكْرٍ! أَلا تَسْمَعُ إلى هَذِهِ ما تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِنْدَ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهِ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

#### (٤) بابّ: إذا شَهِدَ شَاهِدُ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ،

فَقَالَ (١) آخَرُونَ: ما عَلِمْنا ذَلِكَ (١). يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

قالَ الْحُمَيْدِيُّ: هذا كَما أَخبَرَ بِلَالُّ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ للْمُعِيْمُ صَلَّىٰ فِي الْكَعْبَةِ. وَقالَ الْفَضْلُ (٣): لَمْ يُصَلِّ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ. (٢)

[١٦٨/٣] كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ/أَنَّ لِفُلَانٍ على فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِيَةٍ، يُقْضَى (٤) بِالزِّيَادَةِ.

٢٦٤٠ - حَدَّثُنَا حِبَّانُ: أَخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أَخبَرَنا عُمَّرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، قالَ: أُخبَرَني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَّزِيرٍ (٥)، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فقالتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ

(١) في رواية أبي ذر: «وقال».

(٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمُستملي: «بِنَالِكَ».

(٣) هكذا مضبَّب على قوله: «الفضل» في اليونينية، ولا وجه للتضبيب عليه، انظر فتح الباري عند شرح الحديث، ر/١٦٠١.

(٤) في رواية أبى ذر: «يُعْطَىٰ».

(٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمُستملي: «عُزَيْزٍ». وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: قال ابن الأثير وأبو علي الغساني وغيرهما: «أبو إهاب بنُ عَزِيزٍ» بفتح العين المهملة وزايين معجمتين، بخلاف ما ضبطه أبو ذر عن الحَمُّويي والمُستملى. اه.

وقوله: «عُزَيْرٍ» هكذا ضُبطت رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي في اليونينية، بضم العين وزايين، لكن المنقول عنهم كما في غالب شروح الصحيح أنَّ آخره راء مهملة.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (**١٤٣٣**) وأبو داود (٢٣٠٩) والترمذي (١١١٨) والنسائي (٣٢٨٣، ٣٤٠٧-**٣٤٠٩**، ٣٤١١، ٣٤١١) وابن ماجه (١٩٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٣٦.

أَبَتَّ طَلَاقِي: أي قطعه قطعًا كليًا، فاللفظ يحتمل أن تكون الثلاث دفعة واحدة، أو متفرقة.

<sup>(</sup>ب) حديث بلال ﴿ يَلِيَّهُ عند البخاري (١٥٩٨)، ولحديث الفضل ﴿ يَهِ انظر تغليق التعليق: ٣٣/٣.

عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلا أَخبَرْتِنِي. فَأَرْسَلَ إلىٰ آلِ أَبِي إِهَابٍ يَسْأَلُهُمْ (١)، فقالُوا: ما عَلِمْنَا (١) أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنا. فَرَكِبَ إلى النَّبِيِّ مِنَى الشَّعِيمُ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَى الشَّعِيمُ : (كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟!». فَفَارَقَها وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. (٥) ور: ٨٨]

(٥) بابُ الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَشْمِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُو ﴾ [الطلاق: ٢] وَ ﴿ مِثَن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

1721 - حَدَّنني حُمَيْدُ بْنُ نَافِع: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثني حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، قالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْ يَعُولُ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُوخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّما نَاخُذُكُمُ الْآنَ كَانُوا يُوخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْلِ مَنْ أَظْهَرَ لِنا شُوءًا (أَنَّاهُ وَقَرَّ بْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ، اللَّهُ يُعَاسِبُهُ (٣) فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لِنا سُوءًا (٤) لَمْ نَامَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقُهُ وَإِنْ قالَ: إِنَّ سَرِيرَتِهِ مَسَنَةٌ. (٢٠٥٠ فِي اللَّهُ عَسَنَةً وَإِنْ قالَ: إِنَّ سَرِيرَتِهُ حَسَنَةً . (٢٠٥٠ فَكَاسِبُهُ (٣) فِي سَرِيرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لِنا سُوءًا (٤) لَمْ نَامَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقُهُ وَإِنْ قالَ: إِنَّ سَرِيرَتِهُ حَسَنَةً . (٢٠٥٠ فِي

#### (٦) بابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

٢٦٤١ - صَّرْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن ثَابِتٍ:

عَنْ أَنَسٍ رَا اللهِ قَالَ: مُرَّ على النَّبِيِّ مِنَ السَّعِيمُ بِجِنَازَةٍ (٥) فَأَثْنُوا عَلَيْها خَيْرًا، فَقالَ: (وَجَبَتْ». ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَىٰ فَأَثْنُوا عَلَيْها خَيْرًا اللهِ، قُلْتَ لِهذا: مُرَّ بِأُخْرَىٰ فَأَثْنُوا عَلَيْها شَرًّا - أَوْ قالَ: غَيْرَ ذَلِكَ - فَقالَ: (وَجَبَتْ». فَقِيلَ: يارَسُولَ اللهِ، قُلْتَ لِهذا: وَجَبَتْ! قالَ: (شَهَادَةُ الْقَوْم؛ الْمُومِنُونَ (١) شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ». (٥) ٥ [ر: ١٣٦٧]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فَسَأَلَهُمْ». وقيَّدها في (ن) بروايته عن الحَمُّويي والمُستملي، وزاد في (ص) نسبتها إلىٰ رواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ما عَلِمْنَاهُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي: «يُحاسِبُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «شَرَّا».

<sup>(</sup>٥) ضُبطت الجيم في (ب، ص) بالفتح.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «الْقَوْمِ المُومِنينَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٦٠٣، ٣٦٠٣) والترمذي (١١٥١) والنسائي (٣٣٣٠) وفي الكبرئ (٥٨٥٥، ٢٠٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٠٥.

<sup>(</sup>ب) انظر تحفة الأشراف: ١٠٥١٤/أ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٩٤٩) والترمذي (١٠٥٨) والنسائي (١٩٣٢) وابن ماجه (١٤٩١)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٩٤.

٢٦٤٣ - صَرَّتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عن أَبِي الْأَسْوَدِ، قالَ:

أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا، فَجَلَسْتُ إلى عُمَرَ شَهُ، فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَأَثْنِيَ حَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَىٰ فَأَثْنِيَ (٢) خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَىٰ فَأَثْنِيَ (٢) خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ (٣) فَأَثْنِيَ شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقُلْتُ: مَا (٤) وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا مُرَّ بِالثَّالِثَةِ (٣) فَأَثْنِي مِنْ اللهُ الْجَنَّة (١٤ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّة (١٤ عَلَى اللهُ اللهُ الْجَنَّة (١٤ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّة (١٤ عَلَى اللهُ الله

(٧) بإبُ الشَّهَادَةِ على الأَنْسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ

- وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ فِيهِ فِيهِ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

٢٦٤٤ - صَّرْثُنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أَخبَرَنا الْحَكَمُ، عن عِرَاكِ بْن مَالِكٍ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر:

[۱٦٩/٣] عَنْ عَاقِشَةَ شَيُّهُ اللَّتِ: اسْتَاذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنا عَمُكِ؟! فَقُلْتُ: وَكَيْفَ (٥) ذَلِكَ؟ قَالَ (٢): أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي. فقالتْ: سَأَلْتُ عن (٧) ذَلِكَ؟ قَالَ (١١٥، ١٥٠٠) وَلَكَ رَسُولَ اللَّهِ مِنَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللللْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللْمُ اللَّهُ مُنْ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللللْمُ اللْمُنْ الللللِمُ اللللللللللْمُ الللللللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللللَ

٢٦٤٥ - صَرَّتْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا هَمَّامٌ: حدَّثنا قَتادَةُ، عن جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والأصيلي: «فَأُثْنِيَ خَيْرًا».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا، بضمِّ الهمزة في هذا الموضع والذي يليه (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بالثالِثِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «وما».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «كَيفَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٧) لفظة: «عن» ثابتة في رواية كريمة ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي (١٠٥٩) والنسائي (١٩٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٤٧٢.

ذَرِيعًا: فاشيًا كثيرًا سريعًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٤٥) وأبو داود (٢٠٥٥، ٢٠٥٧) والترمذي (١١٤٨) والنسائي (٣٣٠٠، ٣٣٠١، ٣٣١٤-٣٣١٨) وابن ماجه (١٩٣٧، ١٩٣٧، ١٩٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٣٦٩.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَنَّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَ النَّبِيُ مِنَ الرَّضَاعِ (١٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ثَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ (أ٥ [ط: ١٠٠]

٢٦٤٦ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ عَايِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ مِنَا سُعِيمٍ أَخْبَرَ تُهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّوْ (٣) مِنَا سُعِيمُ كَانَ عِنْدَها، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلِ يَسْتَاذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قالَتْ عَايِشَةُ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أُرَاهُ فُلَانًا. لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فقالتْ عَايِشَةُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، هذا رَجُلٌ يَسْتَاذِنُ فِي بَيْتِكَ! قالَتْ: فقال رَسُولُ اللَّهِ مِنَا الرَّضَاعَةِ، فقالتْ عَايِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانًا ». لِعَمِّ حَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَةِ، فقالتْ عَايِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلَانً حَيًّا رَسُولُ اللَّهِ مِنَا الرَّضَاعَةِ، فقالتْ عَايِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلَانً حَيًّا حَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَةِ، فقالتْ عَايِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلَانً حَيًّا حَفْصَة مِنَ الرَّضَاعَةِ، فقالتْ عَايِشَةُ : لَوْ كَانَ فُلَانً حَيًّا حَلْمُ مَنَ الرَّضَاعَةِ مُنَا الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ». ﴿ الْوَلَادَةِ». ﴿ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا الْوِلَادَةِ». ﴿ وَاللَّهُ مِنَا الْوَلَادَةِ». ﴿ وَالْمَاعِةُ مُنْ اللَّهُ مِنَا الْوِلَادَةِ». ﴿ وَالْمَاعِلَةُ مُعْمَلِهُ مِنَ الْوِلَادَةِ». ﴿ وَالْمُ وَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَ الْوِلَادَةِ». ﴿ وَالْمَاعِيهُ مَنَ الْوِلَادَةِ». ﴿ وَالْمُ وَلَا مُعْتِهُ مُنَا الْوَلَادَةِ ». ﴿ وَاللَّهُ مِنَا الْوِلَادَةِ ». ﴿ وَاللَّهُ مَا مِنَ الْوِلَادَةِ ». ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الْوِلَادَةِ ». ﴿ وَالْمُ اللَّهُ مِنَ الْوِلَادَةِ ». ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الْوِلَادَةِ ». ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الْوِلَادَةِ ». ﴿ وَاللَّهُ مِنَ الْوِلَادَةِ ». ﴿ وَالْمُنْ الْمُ لَا الْمُ مِنَ الْوِلَادَةِ ». ﴿ وَالْمُنْ الْمُؤْمِلِهُ مِنَ الْولِلَادَةِ ». ﴿ وَالْمُنْ الْمُؤْمِلِهُ مِنَ الْولَادَةِ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ مَا مِنَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ مِنَ الْولِلْ الْمُؤْمِلُ مُنَا اللْمُؤْمِلُ مِنَا الْمُؤْمِلُ مِنَ الْولِلْمُؤْمِلُ مِنَ الْولِلْمُ الْمُؤْمِلُ مُلْ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِلُ مُنَا اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ مُلْمُؤُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

٢٦٤٧ - صَّرَّ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عن أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عن أَبِيهِ، عن مَسْرُوقِ:

أَنَّ عَايِشَةَ رَائِهُ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهُ مَ وَعِنْدِي رَجُلٌ، قَالَ (٥): (يا عَايشَةُ، مَنْ هَذَا؟) قُلْتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَ: (يا عَايشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ؛ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمُجَاعَةِ». (٤) [ط:١٠٢:٥]

تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عن سُفْيَانَ. (د)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «الرَّضاعَةِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ابْنَةُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «النّبيّ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَحْرُمُ مِنْها».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٤٤٧) والنسائي (٣٣٠٥، ٣٣٠٦) وابن ماجه (١٩٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٣٧٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٤٤) والترمذي (١١٤٧) والنسائي (٣٣٠٦، ٣٣٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩٠٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٤٥٥) وأبو داود (٢٠٥٨) والنسائي (٣٣١٢) وابن ماجه (١٩٤٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٦٥٨. مِنَ الْمَجَاعَةِ: من الجوع.

<sup>(</sup>د) مسلم (٥٥٥).

# (٨) باب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ هُا مَ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَكَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ [النور: ٤-٥]

وَجَلَدَ عُمَرُ أَبِا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيرَةِ، ثُمَّ اسْتَتَابَهُمْ، وَقالَ: مَنْ تَابَ قَبُّلْتُ شَهَادَتَهُ.

وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسُ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعِكْرِمَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، وَشُرَيْحٌ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ.

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: الأَمْرُ عِنْدَنا بِالْمَدِينَةِ: إذا رَجَعَ الْقَاذِفُ عن قَوْلِهِ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِنِ اسْتُقْضِيَ الْمَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَايِزَةً.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ وَإِنْ تَابَ. ثُمَّ قَالَ: لا يَجُوزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ

[١٧٠/٣] شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُودَيْنِ جَازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ/ لَمْ يَجُزْ. وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ وَالْعَبْدِ(٢) وَالأَمَةِ لِرُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ. (أ)

وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ؟

وَقَدْ نَفَى (٣) النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيةِ مِمَ الزَّانِيَ سَنَةً. (٦٨٣٣)

وَنَهَى النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمُ (٤) عن كَلَامِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ حَتَّىٰ مَضَىٰ خَمْسُونَ لَيْلَةً. (٤٤١٨) ٢٦٤٨ - صَّدُّننا إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني ابْنُ وَهْبِ، عن يُونُسَ -وَقالَ اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ (٠٠-

#### عن ابْنِ شِهَابٍ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِمَزَّجِلَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «العبد والمحدود».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «ونفىٰ».

<sup>(</sup>٤) قوله: «النبي مِنَاسَّطِيمُ السيس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٨٧-٣٨٢.

اسْتُقْضِيَ: أي طلب منه أن يحكم بين خصمين.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٨٢/٣.

أَخبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ/، فَأُتِيَ بِها رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمِم، [١٠١/ب] ثُمَّ أَمَرَ (١) فَقُطِعَتْ يَدُها. قالَتْ عَايِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَاتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فُمَّ أَمَرَ (١) فَقُطِعَتْ يَدُها. قالَتْ عَايِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَاتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فُمَّ أَمَرَ (١) فَقُطِعَتْ يَدُها. قالَتْ عَايِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَاتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَها إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسِّهِ عِلَى مَا اللَّهِ مِنَاسِّهِ عِلَى اللَّهِ مِنَاسِّهِ عِلَى اللهِ مِنَاسِّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ مِنَاسِّهِ عَلَى اللّهِ مِنَاسُهِ عَلَى اللّهِ مِنَاسِّهِ عَلَى اللّهُ مِنَاسِّهِ عَلَى اللّهُ مِنَاسِّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللل

٢٦٤٩ - صَرَّ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْ بُكَيْرٍ: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﴿ مَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَاهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَىٰ وَلَمْ يُحْصِنْ (١) بِجَلْدِ مِيَّةٍ ، وَتَغْرِيبِ عَام. (٢٥٥ [ر: ٢٣١٤]

## (٩) باب: لا يَشْهَدُ على شَهَادَةِ جَوْرٍ إذا أُشْهِدَ (٣)

·٢٦٥ - صَّرْثنا عَبْدَانُ: أخبَرَنا عَبْدُ اللهِ: أخبَرَنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عن الشَّعْبِيِّ:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُّمُ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، فقالتْ: لا أَرْضَىٰ حَتَّىٰ تُشْهِدَ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمِ لم. فَأَخَذَ بِيَدِي، وَأَنا غُلَامٌ، فَأَتَىٰ بِيَ النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمُ لَم فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهذا. قالَ (٤٠): «أَلَكَ وَلَدُّ سِوَاهُ؟» النَّبِيَّ مِنَاسْمِيمُ لَم فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهذا. قالَ (٤٠): «أَلَكَ وَلَدُّ سِوَاهُ؟» قالَ: نعَمْ. قالَ: فَأَرَاهُ قالَ: «لا تُشْهِدْنِي على جَوْدٍ». (٥٥ [ر: ٢٥٨٦]

وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ، عن الشَّعْبِيِّ: «لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ». (د)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ولم يُحْصَنْ» بفتح الصاد.

<sup>(</sup>٣) زاد بعدها في (ب، ص): «وَقال أَبُو حَرِيزٍ، عن الشَّعْبِيِّ: لَا أَشْهَدُ علىٰ جَوْرٍ» محوَّق ومضبَّب عليها، وهذه الزيادة ليست في رواية كريمة، وستأتي آخر الحديث.

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٨٨) وأبو داود (٤٣٧٣، ٤٣٩٦) والترمذي (١٤٣٠) والنسائي (٤٨٩٤-٤٩٠٣) وابن ماجه (٢٥٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٩٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم(١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١١) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٥٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٢٣) وأبو داود (٣٥٤٦-٤٥٥٤) والترمذي (١٣٦٧) والنسائي (٣٦٧٦-٣٦٧٦، ٣٦٧٦، ٣٦٧٩-٣٦٧١) وأبن ماجه (٢٣٧٥، ٢٣٧٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٢٥. المَوْهِبَة: الهبة.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٣٨٣/٣

١٦٥١ - صَرَّتْنَا آدَمُ: حدَّثنا شُعْبَةُ: حدَّثنا أَبُو جَمْرُةً، قالَ: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ، قالَ:

سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ بِنَ مُصَيْنِ بِنَ مُصَيْنِ بِنَ مُصَيْنِ بِنَ مُصَيْنِ بِنَهُ قَالَ النَّبِيُ مِنَاسِّهِ مِمْ الْمَعْدِ مِمْ الْمَعْدِ مِمْ الْمَعْدِ مَا النَّبِيُ مِنَاسِّهِ مِمْ اللَّهِ عَلَى النَّبِيُ مَنَاسِهِ مِعْدُ قَرْنَيْنِ (١) أَوْ ثَلَاثَةً ، قالَ النَّبِيُ مِنَاسِّهِ مِمْ اللَّعَدُ قَرْنَيْنِ (١) أَوْ ثَلَاثَةً ، قالَ النَّبِيُ مِنَاسِهِ مِمْ اللَّعَدُ اللَّهُ مَا يَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ ، وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَنْذِرُونَ (١) وَلا يَضُونَ ، وَيَنْفِرُونَ (١) وَلا يَضُونَ ، وَيَنْفِرُونَ (١) وَلا يَضُونَ ، وَيَنْفِرُونَ (١) وَلا يَضُونَ ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » (أَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢٦٥١ - صَّرْتنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير: أَخبَرَنا سُفْيَانُ، عن مَنْصُورٍ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن عَبِيدَة:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ سِلْ اللّهِ سِلْ النَّبِيِّ سِلَا اللّهِ عِنْ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ مِنَى اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

قالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضْرِبُونَنا على الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ. (<sup>ب)</sup> [ط: ٦٦٥٨،٦٤٢٩، ٣٦٥٩]

(١٠) باب ما قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ لِقَوْلِ اللَّهِ مِرَّرُ اللَّهِ مِرَرُّ اللَّهُ مِرَانُ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ هَا دَةِ (٤٠): ﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا اللَّهُ هَا دَةً (٤٠): ﴿ وَلَا تَكُتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُها فَإِنَّهُ مَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

﴿ تَلُورًا ﴾ [النساء: ١٣٥] أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ.

١٦٥٣ - صَّرَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ: سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، قالاً: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي/ بَكْرِ بْنِ أَنَسِ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ مَا النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمُ مَن الْكَبَايْرِ، قالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «بَعْدَ قَرْنِهِ قرنين».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «ويَنْذُرُونَ» بضم الذال المعجمة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لِقَوْلِهِ مِمَزَّيِلً».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «لِقَوْلِهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٥٣٥) وأبو داود (٢٦٥٧) والترمذي (٢٢٢١، ٢٢٢١، ٢٣٠١) والنسائي (٣٨٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٨٢٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٥٣٣) والترمذي (٣٨٥٩) والنسائي في الكبرئ (٢٠٣١) وابن ماجه (٢٣٦٢)، وانظر تحفة الأشراف:

وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ». (أ) ٥ [ط: ٦٨٧١، ٩٧٧]

تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَأَبُو عَامِر وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عن شُعْبَةَ. (٢)

١٦٥٤ - صَرَّ مُسَدَّدُ: حدَّ ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حدَّ ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ: عَنْ أَبِيهِ بِهُ قَالَ: قالَ(١) النَّبِيُّ صِنَ اللهُ عَيْهُ مِ الْكَبَايِرِ؟» ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَىٰ عَنْ أَبِيهِ بِهُ قَالَ: قالَ: قالَ(١) النَّبِيُ صِنَ اللهُ عَيْهُ مِ الْوَالِدَيْنِ»، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقالَ(١): «أَلَا وَقَوْلُ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: فَما زَالَ يُكرِّرُها حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. ﴿٥) [ط: ٢٩٥٩، ٦٢٧٤، ٢٢٧٥] النُّورِ». قالَ: فَما زَالَ يُكرِّرُها حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. ﴿٥) [ط: ٢٩٥٩، ٦٢٧٤، ٢٢٧٥]

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا الْجُرَيْرِيُّ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَن. (٦٩١٩)

(١١) باب شَهَادَةِ الأَعْمَىٰ وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ<sup>(٣)</sup> وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّاذِين وَغَيْرِهِ، وَما يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ

وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءً.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا.

وَقَالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسِ لَوْ شَهِدَ علىٰ شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟!

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إذا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ عن الْفَجْرِ، فَإِذا قِيلَ لَهُ (٤): طَلَعَ. صَلَّىٰ رَكْعَتَيْن.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَاذَنْتُ على عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قَالَتْ(٥٠): سُلَيْمَانُ؟ ٱدْخُلْ؛ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ ما بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ. (٤)

<sup>(</sup>١) لفظة: «قال» ليست في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «فقال» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ونكاحه وأمره».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «له» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فقالتْ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٨) والترمذي (٢٠١٧، ٣٠١٨) والنسائي (٤٠١٠)، ٧١٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٧٧.

<sup>(</sup>ب) حديث غندر وعبد الصمد عند البخاري (٩٧٧٥) (٦٨٧١)، وللباقي انظر تغليق التعليق: ٣٨٤/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٧) والترمذي (١٩٠١، ٢٣٠١، ٣٠١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٧٩.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٣٨٧/٣.

وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبِ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ (١).(١)

٥٦٥٥ - صَرَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ: أَخبَرَنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عن هِشَام، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُمْ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صِنَ السَّعِيْ مِمْ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «رَحِمَهُ اللهُ، لَقَدْ أَذْكَرَ نِي (٢) آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا». (٢) ٥ [ط: ٥٠٢، ٥٠٣٨، ٥٠٣٥]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَالُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ مِنَ اللَّهِ عِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يُؤَذِّنَ -أَوْ قَالَ: حَتَّىٰ تَسْمَعُوا- أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ». وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَىٰ، لا يُؤذِّنَ -أَوْ قَالَ: حَتَّىٰ يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ رُدُ ٥[ر: ٦١٧]

٢٦٥٧ - صَّرْثنا زِيَادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: حدَّثنا أَيُّوبُ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةَ:

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَاسْعِيمُ أَقْبِيَةٌ ، فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ : انْطَلِقْ بِنَا النَّبِيِّ مِنَاسْعِيمُ أَقْبِيَةٌ ، فَقَالَ لِي أَبِي عَلَى الْبَابِ ، فَتَكَلَّمَ ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ مِنَاسْعِيمُ صَوْتَهُ ، بِنا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنا منها شَيْئًا. فَقَامَ أَبِي على الْبابِ ، فَتَكَلَّمَ ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ مِنَاسْعِيمُ مَوْتَهُ ، وهو يَقُولُ: «خَبَأْتُ هذا لَكَ ، خَبَأْتُ هذا لَكَ ، خَبَأْتُ هذا لَكَ ، خَبَأْتُ هذا لَكَ ، خَبَأْتُ هذا لَكَ » . (١٧٢/٣] فَخَرَجَ (٢٥٩٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «مُتَنَقِّبَةٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر زيادة: «كَذَا» ، وفي رواية كريمة زيادة: «كذا وكذا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «خَرَجَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٨٦/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧٨٨) وأبو داود (١٣٣١، ١٩٧٠) والنسائي في الكبرئ (٨٠٠٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٣٦. أَشْقَطْتُهُنَّ: نسيتُهُنَّ.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٨٧/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (١٠٩٢) والترمذي (٢٠٣) والنسائي (٦٣٧، ٦٣٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٨٧٢.

<sup>(</sup>ه) أخرجه مسلم (١٠٥٨) وأبو داود (٢٠١٨) والترمذي (٢٨١٨) والنسائي (٥٣٢٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٦٨. أَقْبِيَة: جمع قَبَاء: ثوب ضيق الكمَّين ضيق الوسط، مشقوق من الأسفل، لتيسير الحركة، يلبس في الحرب والسفر من لباس الأعاجم.

## (١٢) بابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ:

## ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]

٢٦٥٨ - صَرَّ ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قالَ: أَخبَرَ نِي زَيْدٌ ، عن عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَبُيُ مَ عَنْ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ا

#### (١٣) باب شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

وَقَالَ أَنَسٌ: شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَايِزَةٌ إذا كَانَ عَدْلًا.

وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى.

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: شَهَادَتُهُ جَايِزَةٌ إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ.

وَأَجَازَهُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ.

وَقَالَ شُرَيْحُ: كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَإِمَاءٍ. (٢)

٢٦٥٩ - صَرَّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ:

عن عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - وَحَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ: صَدَّفَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ -: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أَمَّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةً، قالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ -: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أَمَّ يَحْيَىٰ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فقالتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُما. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ يَعْلَىٰ لِلنَّبِيِّ مِنْ اللهُ عَلَىٰ الْعَرْضَ عَنِّي، قالَ: فَجَاءَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قالَ: ﴿ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ (٣) قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ؟! ﴾ فَنَهَاهُ عَنْها. ﴿ وَكَيْفَ رَصَا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهَا مُعَنْ اللهُ الله

#### (١٤) باب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

٢٦٦٠ - صَّرُ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عن عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «عن أَبِي سَعِيدٍ رَبُلَةٍ، قال: النَّبيُّ مِنَىٰ لِشَعِيمِ عَال: أليس».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «قُلْنَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أنَّهَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٨٠) والنسائي (١٥٧٦، ١٥٧٦) وابن ماجه (١٢٨٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٧١.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٨٨/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٣٦٠٣، ٣٦٠٤) والترمذي (١١٥١) والنسائي (٣٣٣٠) وفي الكبرى (٢٠٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٠٥.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فقالتْ: إِنِّي قَدْ(١) أَرْضَعْتُكُما. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنْ سُعِيرِهم، فَقالَ(١): «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟! دَعْها عَنْكَ» أَوْ نَحْوَهُ. أَنْ الدَّرِيَّم، فَقالَ (١): «وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟! دَعْها عَنْكَ» أَوْ نَحْوَهُ. أَنْ الدَّرِيَّم،

#### (١٥) بابُ(٣) تَعْدِيل النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا

٢٦٦١ - حَدَّثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - وَأَفْهَمَنِي بَعْضَهُ أَحْمَدُ (١) - حَدَّثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ اللَّهُ وَعَلَى مِنْ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى مِنْ اللَّهُ مُن حَدِيثِهِا، وَبَعْضُ هُمْ الْحَدِيثَ اللَّذِي حَدَّثَنِي عن عَايشَةَ، وَبَعْضُ عَلَيشَةً وَبَعْضُ اللَّهِ بُعُمْ الْحَدِيثَ اللَّذِي حَدَّثَنِي عن عَايشَةَ، وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ مُعْلِي الْعُلْمُ الْمُعْدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ مُ الْعَلِي الْمُعْلِي الللَّهُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي ا

أَنَّ عَايِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ مَنَا أَوْ اَجْهِ، فَأَوْرَعَ بَيْنَنا فِي غَزَاةٍ غَزَاها، فَخَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ (٢) بِها مَعَهُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنا فِي غَزَاةٍ غَزَاها، فَخَرَجَ سَهْمِي، فَخَرَجُ مَعُهُ بَعْدُما أُنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَأُنْزَلُ فِيهِ، فَسِرْنا حَتَّىٰ إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ عَزْوَتِهِ تِلْكَ مَوْدَ الْحَدْيِنَةِ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمُشَيْتُ مَنْ عَزْوَتِهِ تِلْكَ مَوْدُ الْحَدْيِنَةِ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمُشَيْتُ مَنْ جَنَى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِي ، أَقْبَلْتُ مَسْتُ عِقْدِي ، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ ، فَأَقْبَلَ عِقْدِي ، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ ، فَأَقْبَلَ عِقْدِي ، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ ، فَأَقْبَلَ عِقْدُ فِي مِنْ جَزْعٍ أَظْفَارٍ (٧) قَدِ انْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي ، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ ، فَأَقْبَلَ

<sup>(</sup>١) لفظة: «قد» ليست في نسخةٍ (ص)، وهو موافق لما في السلطانية، وفي (ب) أنَّها ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) كتب على لفظة: «فقال» في (ب، ص) الرقم: «٨» بالحمرة، وبهامشهما: كذا في اليونينية.

 <sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «حديث الإفك» قبل التبويب، وليست هذه الزيادة في رواية السَّمعاني عن أبي
 الوقت.

<sup>(</sup>٤) في رواية [ق] ونسخة زيادة: «بنُ يونس»، وعليها علامة السقوط في (ب، ص).

<sup>(</sup>٥) بهامش (ب، ص): «الفاء ساكنة في اليونينية» اه. لكنهم ضبطوها في المتن بالفتح.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «أَخْرَجَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «ظَفَارٍ» وضُبطت روايتهما في (ق، ب) بكسر الراء دون تنوين.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٦٠٣، ٣٦٠٤) والترمذي (١١٥١) والنسائي (٣٣٣٠) وفي الكبرئ (٥٨٤٥، ٢٠٢٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٩٠٥.

الَّذِينَ يَرْ حُلُونَ (١٠ لِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ (١٠) على بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَنْقُلْنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّما يَاكُلْنَ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوا (٣) ثِقَلَ الْهُوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيةً حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَما اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِيْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ السِّنِّ، فَبَعْثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا، فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَما اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ، فَجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنا أَنا جَالِسَةً عَلَيْنِ عَيْنَايَ فَيْرِبِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي (١٠) فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنا أَنا جَالِسَةُ عَلَيْنِ عَيْنَايَ فَيْمُولِ اللَّيْمِ فَوْلَ أَنْ مَنْوَلِي اللَّذِي كُنْتُ بِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي (١٠) فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنا أَنا جَالِسَةُ عَلَيْنِ عَيْنَايَ فَيْمُ اللَّذِي تَوَلَى الْإِنْكَ عَلْواللَّهُ عَلَيْلِ السُّلُمِي ثُمُّ اللَّذَيْوَانِي مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، غَلْبَهُ اللَّيْ عَيْنَايَ فَوْمُ اللَّي سَوَادَ إِنْسَانٍ نَايِمٍ فَأَتَانِي، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ إِلَى الْمُعَلِّ السُّلُمِي عَنْمُ اللَّهُ عَلَى الْقُولِ أَصْعَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْهُولِيَ الْمُعْرَافِي عَوْلُ أَمْ وَلَيْ الْمُعْتَى الْمُعْلِقِي عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّوْفَ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَافِي كُنْ اللَّهُونِ الْوَلُولُ وَيُولِ أَصْعَلَى الْإِفْكَ عَلَى الْإِفْكَ عَلَى الْمُولِي الْمُحْرَافِي الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِي عَلَى الْمُعْرَى اللَّهُ عَلَيْنَا اللْمُولِي الْمُعْرَافِ الْمُعْلِي الْمُعْرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَه

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر: «يُرَحِّلُونَ». وبهامش اليونينية: بخط اليونيني: قال عياض: رَحَلْتُ البعيرَ مخفف: شددتُ عليه الرَّحل، ومنه (ورَحَلُوا هودجي، ويرْحَلُونَ لي) في حديث الإفك، وعند الحافظ أبي ذر: «يُرَحِّلُونَ» مشددُ الحاء مع ضم الياء أخت الواو وفتح الراء، ولم أره في ساير تصرفاته إلا مخففًا، أعني مادة: شدَّ الرَّحل: رَحَلَهُ، قاله أبو علي. اه. وفي (ب، ص): «قاله علي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فَرَحَّلُوهُ».

<sup>(</sup>٣) في (ب، ص): «رَفَعُوهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «سَيَفْقِدُونَنِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «حَتَّىٰ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «والناسُ يُفِيضُونَ».

<sup>(</sup>٧) ضبط في متن (ب) بضمِّ الياء في أوله.

<sup>(</sup>٨) بهامش اليونينية: عند ابن الحطيئة عن أبي ذر: بضم اللام وسكون الطاء. اه.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَيَقُولُ».

فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِع، مُتَبَرِّزُنَا<sup>(١)</sup> لا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَىٰ لَيْل، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَريبًا مِنْ بُيُوتِنا، وَأَمْرُنا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُولِ فِي الْبَرِّيَّةِ(١) - أَوْ: فِي التَّنَزُّهِ - فَأَقْبَلْتُ أَنا وَأُمُّ مِسْطَح بِنْتُ أَبِي رُهْم نَمْشِي، فَعَثَرَتْ (٣) فِي مِرْطِها، فقالتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَهَا: بِيُّسَ ما قُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا؟! فقالتْ: يا هَنْتَاهْ، أَلَمْ تَسْمَعِي ما قَالُوا؟! فَأَخْبَرَ تُنِي بِقَوْلِ أَهْلِ (٤) الإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَىٰ (٥) مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إلىٰ بَيْتِي، دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ السَّمِيهُ م فَسَلَّمَ، فَقَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» فَقُلْتُ: ايْذَنْ لِي إلى أَبَوَيَّ. قَالَتْ: وَأَنَا حِينَيذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِما، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مِنَاللهُ عَلَاتُ الْمُلِّي عَلَاللَّهِ مِنَاللهُ عِنَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنَاللهُ عَلَى اللَّهِ مِنَاللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنَاللهُ عَلَى اللَّهِ مِنَاللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل بِهِ النَّاسُ(٢٠)؟ فقالتْ: يا بُنَيَّةُ، هَوِّنِي علىٰ نَفْسِكِ الشَّانَ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّما كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ [١٧٤/٣] عِنْدَ رَجُل يُحِبُّها وَلَها ضَرَايِرُ، إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْها. فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ (٧)/ النَّاسُ بِهَذَا؟! قالَتْ: فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَصْبَحْتُ لا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ، وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْم، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَدَعا رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُ عِلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، يَسْتَشِيرُهُما فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ، فَقالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّهِ (٨) إِلَّا خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ (٩)، وَالنِّسَاءُ سِوَاها كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ. فَدَعا رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «مُتَبَرَّزُنَا» بفتح الراء.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (ب، ص) بالراء المكسورة المخففة.

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في (ب) بكسر الثاء.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «أهل» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «على».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «الناسُ بهِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: (تَحَدَّثَ).

<sup>(</sup>A) قوله: «واللهِ» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَم يُضَيَّقْ عَلَيْكَ». وزاد في (ن، ق) نسبتها إلى رواية أبي ذر أيضًا.

<sup>(</sup>١٠) ضبط في (ب) بضمِّ الياء في أوله.

لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتُ منها أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا ('' أَكُثْرَ مِنْ أَنَها جَارِيَةٌ حَلِيثَةُ السِّنَ، تَنَامُ عن الْعَجِينِ، فَتَاتِي الدَّاجِنُ فَتَاكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاشِمِيمُ مِنْ يَوْمِهِ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِيٍّ ابْنِ سَلُولَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاشِمِيمُ : "مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ بَلَعَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي ؟! فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْ إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكُرُوا رَجُلًا ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَما كَانَ يَدْخُلُ فَوَاللَّهِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَما كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكُوا رَجُلًا ما عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَما كَانَ يَدْخُلُ على أَهْلِي إِلَّا مَعِي . فَقَامَ سَعْدُ اللَّهُ مُعَاذِرًا مِنْ عُرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ أَمْرَكَ مِنْ عُرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا مَعْوَلُ إِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنا مِنَ (' ) الْخَزْرَجِ أَمُرْتَنا فَفَعَلْنا فِيهِ أَمْرَكَ . فَقَامَ سَعْدُ الْخُوسِ ضَرَبْنا عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنا مِنَ (' ) الْخَزْرَجِ أَمُرْتَنا فَفَعَلْنا فِيهِ أَمْرَكَ . فَقَامَ سَعْدُ الْخُورِ وَ مَوْ سَيِّدُ الْخَوْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا ، وَلَكِنِ (' ) احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ – وَهُو سَيِّدُ الْخَرْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا ، وَلَكِنِ (' ) احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ – وَهُو سَيِّدُ الْخَوْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلُ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا ، وَلَكِنِ ( ' ) احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيةُ وَلَكَ مُولِكَ مُولِكَ اللَّهُ مُنَالًا الْحَلَى مَا الْمُعَلِي وَلَا الْعَرْمُ مَا عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعَلِي وَاللَّالَ عُلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَلَى الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَاللَّ الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْلِقُ الللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي وَلَا اللَّهُ مَالِكَ ، وَلَا الْمُعَلِي مَالَكَ ، وَلَوْلُ اللَّهُ مُنَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنَالًا الللَّهُ مَعْمُ الللَّهُ مُولَلِكَ ، إِذْنُكُ لَكَ مُلِكَ مُلُونُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُعْلِلُ الْمُولُلُ الللَّهُ مُنَالُ اللَّهُ الْمُعْلِلُكَ ، إِذَا اللَّهُ الْمُؤْر

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي زيادة: «قَطُّ».

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن معاذ» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والمستملي: «والله أَنَا».

<sup>(</sup>٤) لفظة: «من» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَكَانَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر عن المُستملي: « لَعَمْرُ اللهِ، وَاللهِ لا تقتله».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «حُضَيْرِ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر: «وَقَدْ». قارن بما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لَيْلَتِي» بالإفراد.

<sup>(</sup>١٠) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وَيَوْمِي».

<sup>(</sup>١١) في (ب): «إذا».

فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمِ(١) قِيلَ فِيَّ(١) ما قِيلَ قَبْلَها، وَقَدْ مَكُثَ شَهْرًا لا يُوحَىٰ إِلَيْهِ فِي شَانِي شَيْءٌ (٣)، قالَتْ: فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قالَ: «يا عَايِّشَةُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذا وَكَذا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّ ثُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ (٤) فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إذا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ». فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنَا شَعِيمِ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّىٰ ما أُحِسُّ منه قَطْرَةً، وَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِي رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عِنَ اللَّهِ عِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى [١٧٠/٣] لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ/ مِنَ اللَّهِ/ مِنَ اللَّهِ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صِنْ الشِّرِيمُ. قَالَتْ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لا أَقْرَأُ (٥) كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ، وَوَقَرَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، وَلَئِنْ قُلْتُ لَكُمْ: إِنِّي بَريئَةٌ -وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةً - لا تُصَدِّقُونِي (٦) بِذَلِكَ، وَلَئِن اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ -وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةً - لَتُصَدِّقُنِّى، وَاللَّهِ ما أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبا يُوسُفَ إِذْ قالَ: ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلُ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى [١٠٣/ب] مَانَصِفُونَ﴾[يوسف:١٨] ثُمَّ تَحَوَّلْتُ على فِرَاشِي، وَأَنا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّئَنِي اللَّهُ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ ما ظَنَنْتُ/ أَنْ يُتُزِّلَ (٧) فِي شَانِي وَحْيًا، وَلأَنا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَىٰ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ السَّمِيرَ لِم فِي النَّوْم رُؤْيا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ، فَوَاللَّهِ (٨) ما رَامَ مَجْلِسَهُ، وَلا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، حَتَّىٰ أُنْزِلَ عَلَيْهِ (٩)، فَأَخَذَهُ ما كَانَ يَاخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ، حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ منه مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمِ شَاتٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عن رَسُولِ اللَّهِ مِنَىٰ لِشَعِيمُ وهو يَضْحَكُ، فَكَانَ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «مِنْ يَوْمٍ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لِي».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ : «بِشَيْءٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «بِنَانْبِ».

<sup>(</sup>٥) نقل ضبطها عن اليونينية بالنصب في (ب، ص)، وبالرفع عن فرعين.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «الم تُصَدِّقُونَنِي».

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (ق، ص) بتخفيف الزاي، وضُبطت في (ب): «يَنْزلَ».

 <sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «تُبَرِّئُنِي فَوَاللهِ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «الوَحْيُ».

أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي: «يا عَايشَةُ، احْمَدِي اللَّه، فَقَدْ بَرَّاكِ اللَّهُ. فقالتْ (١) لِي أُمِّي: قُومِي إِلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ مِنَا للْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ إِلَىٰ وَسُولِ اللَّهِ مِنَا لللَّهُ هذا فِي بَرَاءَتِي، قَالَ أَبُو بَكُو بَا لَإِفْ مُصَبَّةُ مِنكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ مِسْطَحِ بْنِ أَقَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ -: وَاللَّهِ لا أُنْفِقُ على مِسْطَحِ بْنِ أَقَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ -: وَاللَّهِ لا أُنْفِقُ على مِسْطَحِ شَيْنًا (٢) الصِّدِّيةُ مِنْهُ -: وَاللَّهِ لا أُنْفِقُ على مِسْطَحِ شَيْنًا (٢) أَبُو بَكُو اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا يَاتِل (٣) أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ (٤) ﴾ إلى قولِهِ: أَبَدًا، بَعْدَما قَالَ لِعَايشَةَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا يَاتِل (٣) أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ (٤) ﴾ إلى قولِهِ: أَبَدًا، بَعْدَما قَالَ لِعَايشَة. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا يَاتِل (٣) أُولُواْ الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعِ شَيْعًا إلى مِسْطَحِ شَيْعًا اللهُ لِي عَلَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ عِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ لِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ وَاللّهُ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ وَاللّهُ عِنْ اللهِ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ عِنْ اللهُ عِلْهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عِلْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ الللهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الللهُ وَلَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قالَ: وَحدَّثنا فُلَيْحٌ، عن هِشَام بْن عُرْوَةَ، عن عُرْوَةَ، عن عَايِشَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ.

قالَ: وَحدَّثنا فُلَيْحٌ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ الْبْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ. (أ) ٥(ر: ٢٥٩٣]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قالت».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِشَيْءٍ»، وعزاها في (ب) لرواية أبي ذر فقط.

<sup>(</sup>٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي .

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «﴿أَن يُؤَتُوا ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «سَأَلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۷۸۵، ۲۱۳۸) والترمذي (۳۱۸۰) والنسائي في الكبرئ (۸۹۲۳، ۸۹۲۹-۸۹۲۱، ۱۱۳۲۰) وابن ماجه (۱۹۷۰، ۲۳٤۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۱۲۲.

هَوْدَج: ما تركب فيه المرأة على الجمل. جَزْع أَظْفَارِ: خرز. الْعُلْقَة: الشيء اليسير الذي فيه بلغة. فَأَمَمْت: فقصدتُ. مُعَرِّسِين: نازلين. وَيَرِيبُنِي: ويشككني. الْمَنَاصِع: صعيد أفيح خارج المدينة. مُتَبَرِّزُنَا: موضع التبرز. الْكُنُف: المكان المتخذ لقضاء الحاجة. وَضِيئَة: أي حسنة جميلة. لَا يَرْقَأُ: لا ينقطع. اسْتَلْبَث: أبطأ. أَغْمِصُهُ: أعيبها به. الدَّاجِن: البهيمة التي تترك في البيت ولا تفلت للمرعى ومن شأنها أن تسمن. فَاسْتَعْذَر: أي طلب المعذرة. احْتَمَلَتْه: أغضبته. خَقَفَهُمْ: أي: سكتهم. أَلْمَمْت: ارتكبت ذنبًا غير معتادة عليه. قَلَص: انقبض وارتفع. وَقَر: استقر. الْبُرَحَاء: شدة الكرب. يأتل: يحلف. تُسَامِيني: تضاهيني وتفاخرني بجمالها ومكانتها.

#### (١٦) بابّ: إذا زَكَّىٰ رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ

وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ: وَجَدْتُ مَنْبُوذًا، فَلَمَّا رَآنِي عُمَرُ قَالَ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا(١). كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي، قَالَ عَرِيفِي: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ. قَالَ: كَذَاكَ؟! اذْهَبْ وَعَلَيْنا نَفَقَتُهُ. (أ)

٢٦٦٢ - صَرَّ ثَنَا ١٠) ابْنُ سَلَامٍ (٣): أَخبَرَ نَا (٤) عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّ ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ:

الامارة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَثْنَىٰ رَجُلٌ على رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ ﴿ فَقَالَ: «وَيْلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ». مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: قَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ». مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُهُ فَلَانًا، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلا أُزكِي على اللهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذا. إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ». (ب) [ط:٦١٦٢،٦٠٦١]

## (١٧) باب ما يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ، وَلْيَقُلْ ما يَعْلَمُ

٢٦٦٣ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا (٥) بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عن أَبِي بُرْدَةَ: عَنْ أَبِي مُوسَىٰ مِنْ اللَّهِ قالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ مِنَ اللَّمِيمُ مَرَجُلًا يُثْنِي على رَجُلٍ، وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ (٢)، فَقالَ: «أَهْلَكُتُمْ - أَوْ: قَطَعْتُمْ - ظَهْرَ الرَّجُلِ». ﴿ 5) [ط: ٦٠٦٠]

(١) قوله: «قال: عَسَى الغُوَيْرُ أَبْؤُسًا» ليس في رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة ولا في رواية كريمة.

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(٣) في رواية أبي ذر: «محمدُ بنُ سَلَام».

(٤) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

(٥) في رواية أبي ذر: «حدّثني».

(٦) في رواية أبي ذر والمُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «في المَدْح».

عَسَى الْغُوَيْرِ أَبْؤُسًا: الغوير تصغير غار. الأبؤس: جمع بؤس، وهو: الشدَّة، وهو مثل مشهور يُضرب للرجل يقال له: لعلَّ الشرَّ جاء مِن قبلك، وأراد عمر بالمثل: لعلَّك زنيتَ بأمه ثم ادعيته لقيطًا.

(ب) أخرجه مسلم (٣٠٠٠) وأبو داود (٤٨٠٥) والنسائي في الكبرئ (١٠٠٦٨) وابن ماجه(٣٧٤٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٧٨.

(ج) أخرجه مسلم (٣٠٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠٥٦.

الإطناب: المبالغة. يُطريه: يزيد في مدحه.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٩٠/٣.

(١٨) بابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَا دَتِهِمْ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطَّفَلُ مَنِكُمُ ٱلْحُلُمَ فُلْ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطُفَلُ مِن كُمُ ٱلْحُلُمَ فُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا أَيْكُ وَأَلْتَعِي بَيِسْنَ مِنَ عَشْرَةَ سَنَةً - وَبُلُوغِ النِّسَاءِ فِي (٣) الْحَيْضِ، لِقَوْلِهِ مِمَزَّ مِن (١): ﴿ وَٱلْتَعِي بَيِسْنَ مِنَ عَشْرَةَ سَنَةً - وَبُلُوغِ النِّسَاءِ فِي (٣) الْحَيْضِ، لِقَوْلِهِ مِمَزَّ مِن (١): ﴿ وَٱلْتَعِي بَيِسْنَ مِنَ الْمُعَنَ مَمْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ٤]

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنا جَدَّةً، بِنْتَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ سَنَةً (٢). (أ) ٢٦٦٤ - صَدَّنَى عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حدَّني نَافِعٌ، قَالَ: حدَّني عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: حدَّني نَافِعٌ، قَالَ:

حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ ﴿ ثَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَاسُمِيهُ مَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وهو ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُحِزْنِي ، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ (٧) ، فَأَجَازَنِي . قالَ نَافِعُ : فَقَدِمْتُ على يُجِزْنِي ، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ (٧) ، فَأَجَازَنِي . قالَ نَافِعُ : فَقَدِمْتُ على عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وهو خَلِيفَةٌ ، فَحَدَّثتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ . فَقالَ : إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَكَتَبَ إلى عُمَّالِهِ : أَنْ يَفْرضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ . (٢٠٥٥ [ط: ٤٠٩٧]

٢٦٦٥ - حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثنا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا (٨) صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ بِيُّ مَنْ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُلِّ مُحْتَلِم». ﴿ ۞ [ر: ٨٥٨]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «مِمَزَّيْلَ».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: (إلى).

<sup>(</sup>٤) قوله: «مِرَزِّجِلَ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: « ﴿ فِسَآ إِكُمْ ﴾».

<sup>(</sup>٦) لفظة: «سنة» ثابتة في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٧) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي زيادة: «سَنَةً».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٩١/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٦٨) وأبو داود (٢٩٥٧، ٢٩٥٧) والترمذي (١٣٦١، ١٧١١) والنسائي (٣٤٣١) وابن ماجه (٢٥٤٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٨٣٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٨٤٦) وأبو داود (٣٤١، ٣٤٤) والنسائي (١٣٧٥، ١٣٧٧، ١٣٨٧) وابن ماجه (١٠٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦١.

## (١٩) الْبُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةً ؟ قَبْلَ الْيَمِينِ

٢٦٦٦ - ٢٦٦٧ - صَرَّ ثَمَّا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن الأَعْمَشِ، عن شَقِيقٍ:

#### (٢٠) بإبُ الْيَمِينِ(٦) على الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ مَ : «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». (٢٦٦٩، ٢٦٧٥)

ا وقالَ قُتَيْبَةُ: حدَّثنا/ سُفْيَانُ، عن ابْنِ شُبْرُمَةَ: كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَاَسۡتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِمِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكَيْنِ فَرَجُلُ وَاَمْرَأَتَكَانِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَاَسۡتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِمِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُكَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ مِن اللَّهُ يَكُونَا رَجُكَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ مِمْنَا اللَّهُ وَيَمِينِ اللَّهُ تَعَالَى إِحْدَاهُمَا اللَّهُ وَيَعِينِ الْمُدَّعِي، فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَىٰ ؟! مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ اللَّهُورَىٰ ؟! (٢٠٥٥)

[١٧٧/٣]

<sup>(</sup>١) لفظة: «كان» ليست في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، ولا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والحَمُّويي.

<sup>(</sup>٢) قوله: «من اليهود» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) قوله: «فقال لليهودي» ليس في رواية أبي ذر وكريمة ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وفي رواية أبي ذر والمُستملي: «قال: احْلِفْ».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ب، ص): في اليونينية على الذال فتحة واحدة. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بِمَزَّجِلً».

<sup>(</sup>٦) في (ب، ص): «بابٌ: اليمينُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٨) وأبو داود (٣٦٢، ٣٢٤٣) والترمذي (٢٦٦، ٢٩٩٦) والنسائي في الكبرى (١٩٩١-٩٩٣-١١٠١، ١١٠١٢، وانظر تحفة الأشراف: ١١٠٨، ٩٢٤.

<sup>(</sup>ب) انظر فتح الباري: ٥/٥ ٣٤، وتغليق التعليق: ٣٩٢/٣.

٢٦٦٨ - صَّرْنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قالَ:

كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللَّهِيَّ مِنْ اللَّهِيَّ مِنْ اللَّهِيَّ مِنْ الله اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ. (أ) [د: ٢٥١٤] مِنْ عَبَّاسٍ مِنْ الله اللهِ عَلَيْهِ. (أ) إلى الله عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِيِّ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الللللهُ عَلَيْهِ (أَنَّ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ (أَنَّ النَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ عَلَيْهِ (أَنَّ النَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللللْهُ عَلَيْهِ (أَنَّ النَّهُ عَلَيْهُ اللللللِّهُ عَلَيْهِ الللللْهُ عَلَيْهِ الللللْهُ عَلَيْهِ الللللْهُ عَلَيْهِ الللللْهُ عَلَيْهِ الللللْهُ عَلَيْهِ الللللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللللْهُ عَلَيْهِ الللللْهُ عَلَيْهِ اللللللْهُ عَلَيْهِ اللللللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللللْهُ عَلَيْهِ الللللْهِ عَلَيْهِ اللللللْهُ عَلَيْهِ الللللْهُ عَلَيْهِ الللللللللِ

٣٦٦٥ - ٢٦٦٩ - صَرَّنُ اللهِ عَنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدَّثنا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وَايلٍ، قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِها مَالًا، لَقِيَ اللهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ. ثُمَّ أَنْزَلَ اللهَ قال عَبْدُ اللهِ: مَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِها مَالًا، لَقِيَ اللهَ وهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ. ثُمَّ أَنْزَلَ اللهَ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللهِ وَأَيْمَنِيمٍ ﴾ إلى ﴿ عَذَابُ ٱلِيدُ مُنِ اللهِ عَمْنِ اللهِ مَا قالَ، فَقالَ: الأَشْعَتُ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنا، فَقالَ: ما يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِما قالَ، فَقالَ: الأَشْعَتُ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنا، فَقالَ: ما يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِما قالَ، فَقالَ: هَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ». فَقَالَ النَّبِي مِينِ يَسْتَحِقُّ بِها مَالًا وهو فيها فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهُ (٧) وهو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ». فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ. ثُمَّ اقْتَرَأً هَذِهِ الآيَةَ (٤) [ر: ٢٥٥٠، ٢٥٥١]

#### (٢١) بابُ: إذا ادَّعَىٰ أَوْ قَذَفَ، فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

٢٦٧١ - صَّرَّنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن هِشَامٍ: حدَّثنا عِكْرِ مَةُ (^):

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «إلَيَّ».

<sup>(</sup>٢) التبويب ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «﴿...وَأَيْمَنِيْمٌ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ إلى ﴿ ٱلِسِيُّ ﴾».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «نَزَلَتْ»، وفي رواية كريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «نُزِّلَتْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيِّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «بِمَزَّجِلُ». وخرَّج لها في (ب، ص) بعد قوله: «فأنزل اللهُ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «عَنْ عِكْرِمَةَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧١١) وأبو داود (٣٦١٩) والترمذي (١٣٤٢) والنسائي (٥٤٢٥) وابن ماجه (٢٣٢١)، وانظر تحفة الأشم اف:٥٧٩٢.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۳۸) وأبو داود (۳۲۲، ۳۲۲) والترمذي (۱۲۲۹، ۲۹۹۲) والنسائي في الكبرئ (۹۹۱-۹۹۳، (۲۰۱۰) أخرجه مسلم (۱۳۸، ۱۲۲۲) وابن ماجه (۲۳۲، ۳۲۲)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۸، ۹۲۶.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ يَنْ الْبَيِّنَةُ أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ مِنَاسٌمِيمُ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسٌمِيمُ مِ إِذَا رَأَىٰ أَحَدُنا على فَقَالَ النَّبِيُ مِنَاسٌمِيمُ مِ إِذَا رَأَىٰ أَحَدُنا على النَّبِيُ مِنَاسٌمِيمُ مِ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدُّنَ فِي ظَهْرِكَ ». فَقَالَ (۱): يا رَسُولَ اللَّهِ، إذا رَأَىٰ أَحَدُنا على امْرَأَتِهِ رَجُلًا، يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟! فَجَعَلَ يَقُولُ: «الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدُّ (۱) فِي ظَهْرِكَ ». فَذَكَرَ حَدِيثَ اللَّعَانِ (٥) [ط: ٥٠٧، ٤٧٤٧]

#### (٢٢) بإبُ الْيَمِين بَعْدَ الْعَصْرِ

١٦٧٢ - صَّرَ ثُمَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّ ثنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي صَالِحٍ:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِرُ اللَّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً بِرُ اللَّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ على فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ منه ابْنَ السَّبِيلِ/، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنيا، فَإِنْ أَعْطَاهُ ما يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ (٣) بَعْدَ الْعُصْر، فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى (٤) بِهِ (٥) كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذَهَا» (٤٠) [ر: ٢٥٥٨]

[۱۷۸/۳] جَنْهُما وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَنْهُما وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَنْهُما وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَنْهُما وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْمَدِينُ ، وَلا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِع إلىٰ غَيْرِهِ

قَضَىٰ مَرْوَانُ بِالْيَمِينِ علىٰ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ على الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي. فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ، وَأَبَىٰ أَنْ يَحْلِفَ على الْمِنْبَر، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ. ﴿ ﴾

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ مَ : «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». فَلَمْ (٦) يَخُصَّ مَكَانًا دُونَ مَكَانٍ. (٢٦٦٩ -٢٦٧٠)

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي: «أو حَدٌّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «سِلْعَةً».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أُعْطِيَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِها».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: ﴿ وَلَمْ ﴾.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٠٥٤ - ٢٢٥٦) والترمذي (٣١٧٩) وابن ماجه (٢٠٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٢٢٥.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٨) وأبو داود (٣٤٧٤، ٣٤٧٥) والترمذي (١٥٩٥) والنسائي (٢٤٦٦) وابن ماجه (٢٢٠٧، ٢٨٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٣٣٨.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٩٢/٣.

٢٦٧٣ - صَرَّ ثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عن الأَعْمَشِ، عن أَبِي وَايل:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ شَيْدَ، عن النَّبِيِّ صَلَّاسُهِ عِنَ النَّبِيِّ صَلَّاسُهِ عِنْ اللهَ اللهَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ شَلَّةَ ، عن النَّبِيِّ صَلَّاسُهِ عِنْ اللهَ اللهَ عَنْ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ». أَنْ ٥ [ر: ٢٥٥٦]

#### (٢٤) بابّ: إذا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ

٢٦٧٤ - صَرْثُنُ (١) إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ (١): حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ ، عن هَمَّام:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ النَّبِيَّ مِنْ النَّبِيَّ مِنْ النَّبِيَّ مِنْ السِّمِيمُ عَرَضَ علىٰ قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينَ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. (ب) ٥

## (٢٥) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (٣): ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَّتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران:٧٧]

٢٦٧٥ - مَرْثِي إِسْحَاقُ: أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخبَرَنا الْعَوَّامُ، قالَ: حدَّثني إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ:

سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى شِيُّمُ يَقُولُ: أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ، فَحَلَفَ بِاللّهِ لَقَدْ أَعْطَىٰ (٤) بِها ما لَمْ يُعْطُّهَا (٥)، فَنزَلَتْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران:٧٧] وَقالَ (٦) ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَاينٌ. (٥) و(ر: ٢٠٨٨]

(١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

(١) قوله: «بن نصر» ليس في نسخة (ب، ص).

(٣) في رواية أبي ذر: «مِمَزَّجِلُّ».

(٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أُعْطِيَ».

(٥) في رواية أبي ذر: «يُعْظَها» (ب، ص).

(٦) في رواية أبي ذر: «قال».

(ج) انظر تحفة الأشراف: ٥١٥١.

النَّاجِشُ: هو من يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو: يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، أو: ينفر الناس عن الشيء إلىٰ غيره ليشتريه هو.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۸) وأبو داود (۳۲٤۳) والترمذي (۱۲٦٩، ۲۹۹٦) والنسائي في الكبرئ (۱۹۹۰، ۹۹۲، ۱۱۰۱۲، ۱۱۰۲) وابن ماجه (۲۳۲۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۲۶، ۱۹۸۶.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٣٦١٧، ٣٦١٦) والنسائي في الكبرى (٢٠٠١) وابن ماجه (٢٣٢٩، ٢٣٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٦٩٨.

٢٦٧٦ - ٢٦٧٧ - صَ*دُثنا* بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا (١) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةَ، عن سُلَيْمَانَ، عن أَبِي وَايل:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَاللّهِ ﴿ وَ عَلَيْهِ عَنْ النّبِيّ مِنَ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ ﴿ وَاللّهُ عَنْ عَالَ اللّهُ ﴿ اللّهُ عَلَى يَمِينِ كَاذِبًا، لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلِ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ﴾. وَأَنْزَلَ اللّهُ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلَكَ فِي الْقُرْآنِ : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ ﴾. وَأَنْزَلَ اللّهُ ( اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### (٢٦) باب: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ؟

-قالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَعْلِفُونَ بِأَلِلَهِ لَكُمُ (٥) ﴾ [التوبة: ٦٢]، وَقَوْلُهُ (٢) عِمَزُمِنَ : ﴿ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِأَلَلَهِ اللّهِ ، وَقَاللّهِ ، وَوَاللّهِ .

وَقَالَ النَّبِيُّ صِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَالِمَّا بَعْدَ الْعَصْرِ». (٢٦٧١) -

#### وَلا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ

٢٦٧٨ - صَّرْ ثَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: حدَّ ثني مَالِكٌ، عن عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ (^)، عن أَبِيهِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أَخبَرَنا».

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ وروايةٍ للسَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وفي رواية أبي ذر وروايةٍ أخرى للسَّمعاني عن أبي الوقت: «مالَ الرَّجُل».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «مِرَزِّيلٌ»، وزاد في (ب) نسبتها إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قوله: ﴿عَذَابُ آلِيـــُ ﴾»، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «إلى قوله: ﴿وَلَهُمْ عَذَاكَ أَلــــُهُ ﴾».

<sup>(</sup>٥) قوله: «قال تعالى: ﴿ يَكُلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُ ﴾ اليس في رواية أبي ذر ولا رواية كريمة.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقولُ الله»، وعزاها في (ب، ص) إلى رواية السَّمعاني عن أبي الوقت، وضبطها بالجر، وعزا المثبت في المتن إلى رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «وقول الله: ﴿ وَعَلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾ [التوبة: ٦٥]، و ﴿ يَعُلِفُونَ بِاللَّهِ لَنَّهُمْ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنِ مَالِكٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۳۸) وأبو داود (۳۲۲، ۳۲۲۳) والترمذي (۲۲۹، ۲۹۹۱) والنسائي في الكبري (۹۹۱-۹۹۳، ۱۱۰۱۲، ۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۳۲، ۲۳۲۳)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۵۸، ۹۲۶۶.

أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلُّ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَالِهُمْ، فَإِذَا هُو يَسْأَلُهُ عَنَ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَالِهُمْ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَ غَيْرُهَا(١)؟ قَالَ: (لا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاسُمِيهُمُ/: (وَصِيَامُ رَمَضَانَ (١)». قَالَ (٣): هَلْ [١٧٩/٣] عَيْرُهُ (٤)؟ قَالَ: (لا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُمُ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ عَيْرُهُ (٤)؟ قَالَ: (لا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُمُ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَ عَيْرُهُ (٤)؟ قَالَ: (لا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وهو يَقُولُ: وَاللَّهِ لا أَذِيدُ على هذا وَلا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُمُ: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ». (٥) [(٤٦٤]

٢٦٧٩ - صَّرْثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ، قالَ: ذَكَرَ نَافِعٌ:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَفِي : أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ للْمُعْيَّ مُ قَالَ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». (ب) [ط: ٣٨٣٦، ٦٦٤٦، ٦٦٤٦، ٧٤٠١]

#### (٢٧) باب مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

وَقَالَ النَّبِيُّ صِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّ

وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ. (ج)

٢٦٨٠ - صَّرْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عن مَالِكٍ ، عن هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عن أَبِيهِ ، عن زَيْنَبَ :

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والمُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت،: «غَيْرُهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «شَهْر رَمَضانَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «غَيْرُها».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والمُستملي: «غَيْرُهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١١) وأبو داود (٣٩١،٣٩١) والنسائي (٤٥٨، ٢٠٩٠، ٥٠١٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٠٠٩. أدبر: انصرف.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٤٦) وأبو داود (٣٢٤٩) والترمذي (١٥٣٤) والنسائي (٣٧٦٤-٣٧٦٦) وفي الكبرئ (٧٦٦٣) وابن ماجه (٢١٠١)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٢٥.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٩٣/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱۷۱۳) وأبو داود (۳۵۸۳) والترمذي (۱۳۳۹) والنسائي (۲۰۱۰ ، ۱۶۲۰) وابن ماجه (۲۳۱۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۸۲٦۱.

أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ: أقوىٰ في عرضها وشرحها.

#### (٢٨) باب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ.

وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ: ﴿إِنَّهُ كَانَصَادِقَ ٱلْوَعْدِ ﴾ [مريم: ٥٤].

وَقَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ (١) بِالْوَعْدِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ عن سَمُرَةَ (١).(أ)

وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ (٣): سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَ *النَّبِيَّ مِنَ اللَّهِ الْمُ* وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، قَالَ (٤): ((وَعَدَنِي (٥)) فَوَ فَى لِي (٢)». (٣١١٠)

قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَرَأَيْتُ (٧) إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ (٨).

٢٦٨١ - صَّرْننا (٩) إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن صَالِحٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بْنَ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللهِ اللَّهِ اللَّهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللّهِ الللهِ الللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِلْمُ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

أَخبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ: أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ: مَاذا يَامُرُكُمْ؟ فَزَعَمْتَ: أَنَّهُ أَمَرَكُمْ (١٠) بِالصَّلَاةِ، وَالصِّدْقِ، وَالْعَفَافِ، وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، قالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ. (٢٠) [ر: ٧]

(١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بنُ أشْوَعَ».

(٢) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بن جُنْدَبِ».

(٣) في رواية أبي ذر ورواية السّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «قال» (ن)، ولم يعين موضع التخريج لها في (ب، ص)، وخرج لها في السلطانية بدل قوله: «وقال».

(٤) في رواية أبى ذر: «فقال».

(٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَوَعَدَنِي».

(٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَوَفانِي»، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فأوْفاني». قارن بما في الإرشاد.

(٧) في رواية أبي ذر: «رأيتُ».

(A) قوله: «قال أبو عبد الله» إلخ ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويي أيضًا، وبهامش اليونينية: عند أبي ذر مخطوط على: «قال أبو عبد الله: رأيت إسحاق» إلى «ابن أشوع» بحاء هكذا: حد فيعلم ذلك، وأنَّه ثابت عند الحَمُّويي وحده. اه.

(٩) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

(۱۰) في رواية أبى ذر: «يَامُرُ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٩٤/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٧٧٣) وأبو داود (٥١٣٦) والترمذي (٢٧١٧) والنسائي في الكبرئ (١١٠٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٨٥٠.

[11.17]

٢٦٨٢ - حَرَّ أَن تَعْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِر، عن أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذا وَعَدَ أَخْلَفَ». (٥٠ [ر: ٣٣]

٢٦٨٣ - صَّرَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامٌ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَني عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، عن مُحَمَّدِ بْن عَلِيٍّ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لِيَّمُ ، قالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ مِنَ للْمُعِيْمُ جَاءَ أَبا بَكْرِ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ على النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِنَ اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عَلَى النَّبِيِّ مِنَ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَ

١٦٨٤ - صَدَّنا مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخبَرَنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حدَّثنا مَرْوَانُ بْنُ شُلَيْمَانَ: حدَّثنا مَرْوَانُ بْنُ شُكَيْمَانَ: حدَّثنا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عن سَالِمِ الأَفْطَسِ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: سَأَلَنِي يَهُودِيُّ مِنْ أَهْلِ الْجِيرَةِ: أَيَّ الأَجَلَيْنِ قَضَىٰ مُوسَىٰ ؟ قُلْتُ: لا أَدْرِي، حَتَّىٰ أَقْدَمَ (١) علىٰ حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ. فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ الأَجْلَيْنِ قَضَىٰ مُوسَىٰ ؟ قُلْتُ: لا أَدْرِي، حَتَّىٰ أَقْدَمَ (١) علىٰ حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ. فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ اللهَ عَلَىٰ عَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ. فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ الْبَيْعَالِي عَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ وَلَا اللهِ عَلَىٰ عَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ وَلَا عَلَىٰ وَسُولَ اللّهِ مِنْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ (٥٠) وَاللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَبْلُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَبْلَالًا عَلَىٰ عَبْلُولُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَبْلُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ قَالَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَبْلُ اللّهُ عَلَىٰ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ ع

#### (٢٩) بابّ: لا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عن الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ على بَعْضٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (٣): ﴿فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاتَ ﴾ [المائدة: ١٤]. (د)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٢) ضبطت في (ب) بالرفع.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «مِرَزَّينَّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٩) والترمذي (٢٦٣١) والنسائي (٢١٠٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٤١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٦٤٠.

عِدَةٌ: وَعْدٌ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه النسائي في الكبرئ (١١٣٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥١٠.

<sup>(</sup>د) انظر تغليق التعليق: ٣٩٤/٣.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عِنِ النَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمِ: «لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، وَلا تُكَدِّبُوهُمْ. وَقُولُوا: ﴿ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ ﴾ الآية (١٠) [آل عمران: ٨٤]. (٤٤٨٥)

٦٦٨٥ - حَدَّنا اللَّيْثُ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّاسٍ (٣) ﴿ وَكِتَابُكُمُ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) ﴿ وَكِتَابُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْمُعْدِيمِ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مِنَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### (٣٠) باب الْقُرْعَةِ فِي (٨) الْمُشْكِلَاتِ

وَقَوْلِهِ(٩): ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُمُرْيَمَ ﴾[آل عمران: ٤٤].

وَقَالَ ابْنُ/ عَبَّاسٍ: اقْتَرَعُوا فَجَرَتِ الأَقْلَامُ مَعَ الْجِرْيَةِ، وَعَالَ<sup>(١١)</sup> قَلَمُ زَكَرِيَّا الْجِرْيَة، وَعَالَ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: «الآية» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٢) قوله: «يحيي» ليس في رواية أبي ذر ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «عن عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاس».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «أَنْزَلَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هَذا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بِما». وزاد في (ن) نسبتها إلى رواية ابن عساكر أيضًا، أما في (ب، ص) فزادا نسبتها إلى رواية المُستملى بدل ابن عساكر.

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «مُسَاءَلَتِهِم».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر والحَمُّويي والمُستملى: «مِنَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبى ذر زيادة: «مِرَزَّ جِلَّ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية الأصيلي: «وعَالَىٰ»، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «وعَدَا».

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٨٥١.

يُشَب: يخلط.

وَقَوْلِهِ: ﴿ فَسَاهَمَ ﴾: أَقْرَعَ ، ﴿ فَكَانَمِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصافات: ١٤١]: الْمَسْهُومِينَ (١٠. أَ)

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَرَضَ النَّبِيُّ مِنْ السَّمِيمُ عَلَىٰ قَوْمٍ اليَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. (٢٦٧٤)

٦٦٨٦ - حَرَّ ثَنَا '' عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ: حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّ ثَنِي الشَّعْبِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بِنُّ مَقُولُ: قَالَ النَّبِيُ مِنَا شَعْدُمُ أَنْ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيها مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِها، وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاها، فَحَعَلَ فَكَانَ اللَّذِي فِي أَسْفَلِها يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ على الَّذِينَ '' فِي أَعْلَاها، فَتَأَذَّوْا بِهِ، فَأَخَذَ فَاسًا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ ؟! قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي، وَلا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ. فَإِنْ أَخَذُوا عِلَى يَدُوا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ \*. (٢٤٩٣) وَالْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ \*. (٢٤٩٠) وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ \*. (٢٤٩٠)

٢٦٨٧ - صَرَّ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حَدَّثَنِي (٥) خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ الأَنْصَادِيُّ:

أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ -امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ مِنَى الشَّعِيْمُ - أَخبَرَ تُهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ طَارَ لَهُ (٦) سَهْمُهُ فِي / السُّكْنَى حِينَ اقْتَرَعَتِ (٧) الأَنْصَارُ سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ. قالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ: [١٨١/٣] فَسَكَنَ عِنْدَنا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، فَاشْتَكَى، فَمَرَّ ضْنَاهُ، حَتَّىٰ إذا تُوفِيِّ وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ، دَخَلَ

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «مِنَ الْمَسْهُومِينَ».

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث مؤَّخر عن الحديث الذي يليه في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت، ونقل في (ب، ص) عن هامش اليونينية ما نصُّه: يؤخر حديث عمر بن حفص بن غياث إلىٰ آخر الباب عند أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت، بعد قوله: «ولو حبوًا». اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «الذِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «عَلَىٰ يَدِهِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «لهم».

<sup>(</sup>٧) في (ب، ص): «أَقْرَعَتْ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٣٩٦/٣.

الْجِزْية: دفعة الماء الجاري. عَالَ: ارتفع على الماء. ﴿ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾: المغلوبين.

<sup>(</sup>ب) أخرجه الترمذي (٢١٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٢٨.

الْمُدْهِن: المُحابي المُصانع والغاش فيها.

١٦٨٨ - حَدَّ ثَنَا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخبَرَ نَا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَ نِي عُرْوَةُ: عَنْ عَايِشَةَ بِنُيُّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَا شَعِيمُ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ عَنْ عَايِشَةَ بِنُى قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَا شَعْدَهُ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَها وَلَيْلَتَها، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَها وَلَيْلَتَها، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَها وَلَيْلَتَها، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةً وَهَبَتْ يَوْمَها وَلَيْلَتَها (سُولِ اللَّهِ سِنَا شَعِيهُ مَ النَّيِّ مِنَ الشَعِيهُ مَنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

٢٦٨٩ - صَّرَ ثُنَا (٥) إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّ ثني مَالِكُ، عن سُمَيٍّ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، عن أَبِي صَالِح: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا لللهِ مِنَا لللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا لللهِ عَنَا للهِ عَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْتَهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا». ﴿۞۞[ر: ١٥٥]



<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فأحْزَننِي».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَرَأَيْتُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «ذَلكَ» بفتح الكاف، وفي رواية أبي ذر: «ذاكِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وحدَّثني».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرئ (٧٦٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٣٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۲۷۷۰) وأبو داود (۷۸۵، ۱۱۳۸) والترمذي (۳۱۸۰) والنسائي في الكبرئ (۸۹۲۳-۸۹۲۱، ۸۹۲۹-۸۹۳۱) وابن ماجه (۲۷۷، ۱۹۷۰، ۲۳٤۷)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۲۷۰، ۱۲۷۰، ۱۲۷۰، ۱۲۷۰۸.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٣٧، ٤٣٧) والترمذي (٢٢٥) والنسائي (٢٥٠، ٦٧١) وابن ماجه (٩٩٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٢٥٧٠. يستَهموا: يقترعوا.

#### بين لِينَالِحَ الْحَالَ الْحَالِقَ الْحَالِمَ الْحَالِقَ الْحَالِمَ الْحَالِقَ الْحَالِمَ الْحَالِقَ الْحَالِمَ الْحَالِقَ الْحَالِمَ الْحَالِقَ الْحَالِمَ الْحَلْمُ الْحَالِمَ الْحَلْمُ الْحَالِمَ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ لِلْعُلْمُ الْحَلْمُ الْحِ

(١) ما جَاءَ (١) في الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ (٣) وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (٤): ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ (٥) أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيْج بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ مِن نَجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ (٥) أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيْج بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ (١) فَسَوْفَ نُوْ لِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤]، وَخُرُوجِ الإِمَامِ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ إلى الْمَوَاضِع ؛ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ بِأَصْحَابِهِ

٢٦٩٠ - صَّرْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: حَدَّثَنَا(٧) أَبُو غَسَّانَ، قالَ: حدَّثني أَبُو حَازِم:

عَنْ سَهْلِ (^ ) بْنِ سَعْدِ إِلَيْهِ: أَنَّ أَنَاسًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ (٥) ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ مِنَاسُمْ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَاتِ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ مَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مَ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ مَ فَجَاءَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، [١٨٢/٣] مِنَاسُمِيمُ مَ فَجَاءَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، [١٨٢/٣] فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيُ مِنَاسُمِيمُ مُ فَجَاءَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَوُمَّ النَّاسَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِنْ شِيئَةً مِنَاسُمِيمُ مَ فَقَالَ: نَعَمْ إِنْ شِيئَةً مِنَاسُمِيمُ مِنَ السَّعِيمُ مَ مَتَى قَامَ فِي السَّعْمِيمُ مَ يَاسُمُ فِي الصَّفُوفِ ، حَتَى قَامَ فِي

(١) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «كتاب الصلح» بعد البسملة.

<sup>(</sup>٢) قوله: «ما جاء» ليس في رواية أبي ذر، والذي في (ب، ص) أن لفظة: «جاء» فقط ليست في روايته.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ والأصيلي زيادة: ﴿إِذَا تَفَاسَدُوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «مِمَزُّجِلُّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي زيادة: «الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «إلىٰ آخر الآية» بدل إتمامها، وعكس في (ب، ص) مكان تخريج اختلاف الروايات؛ فجعل رواية الأصيلي مكان رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت، والعكس بالعكس.

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي: «أخبرنا».

<sup>(</sup>A) بهامش (ب، ص): في اليونينية «سهل» تحته كسرتان. اه.

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «شَرٌّ».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «فجاء بلال» ليس في رواية أبي ذر والأصيلي ولا في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

الصَّفِّ الأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ (() حَتَّىٰ أَكْثَرُوا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَالْتَفَتَ فَإِذا هُو بِالنَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ وَرَاءَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، فَأَمَرَهُ يُصَلِّيْ (() كَما هُو، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ فَالْتَفَتَ فَإِذا هُو بِالنَّبِيِّ مِنْ الشَّعِيْمُ وَرَاءَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ (() النَّبِيُ مِنْ الشَّعِيْمُ فَصَلَّى يَدَهُ، فَحَمِدَ اللَّهُ (()) النَّبِيُ مِنْ الشَّعِيمُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ على النَّاسِ فَقالَ: ((يا أَيُّها النَّاسُ (())) إذا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالنَّاسِ اللَّهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ (())؛ فَإِنَّهُ بِالنَّسِ ؟!) وَلَاتَصْفِيحُ لِلنَّسِ ؟!) فَقالَ: لا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا الْتَفَتَ، يا أَبا بَكْرٍ، ما مَنَعَكَ حِينَ أَشُرْتُ (() إِلَيْكَ لَمُّ تُصَلِّ بِالنَّاسِ ؟!) فَقالَ: لا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا الْتَفَتَ، يا أَبا بَكْرٍ، ما مَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ (() إِلَيْكَ لَمُّ تُصَلِّ بِالنَّاسِ ؟!) فَقالَ: ما كَانَ يَنْبَغِي لِابْنَ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ (() مِنْ الشَعْمِ عِلَى الْمُعَلِيمِ الْمُولِيمِ اللَّهُ مُنْ يَدَى النَّبِي (() الْتَفَتَ، يا أَبا بَكْرٍ، ما مَنَعَكَ حِينَ أَشَرْتُ (() إِلَيْكَ لَمُ مُنْ اللَّهُ الْمَنْ يَلِي النَّيْمِ (اللَّهُ الْمُعَلِّيمِ الْمُنْ الْمُولِيمِ اللْمُعْلِيمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ يُعْمِى لِلْمُنَا أَيْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَى النَّبِي اللَّهُ الْمُعَلِّيمِ اللْمُعْلِيمِ اللْمُعْلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ يَلْمُ اللَّهُ مَلْكُولُ الْمُنْتُ الْمُنْ أَلُولُ الْمُنْ أَلُولُ الْمُنْ أَلُولُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الللللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

٢٦٩١ - صَّرَ ثَنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا مُعْتَمِرٌ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي:

أَنَّ أَنَسًا ﴿ قَانُطَلَقَ الْمُسْلِمُ وَلَ لِلنَّبِيِّ مِنَاسُهِ عِمَا لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبِيٍّ. فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ عِمَا وَوَكِبَ حِمَارًا، فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ، وَهْيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ، فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ مِنَاسُهِ عِمَامُ فَقَالَ (١٠): إلَيْكَ عَنِّي، وَاللَّهِ لقد آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. فقالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكَ عَنِّي، وَاللَّهِ لقد آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. فقالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِهِ مِمَا وَعُلِي اللَّهُ لَوَ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللَّهِ لَحِمَارُ وَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُمِهِ مِنْ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِحَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَشَتَمَا (١١)، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ

<sup>(</sup>١) في روايةٍ لأبي ذر: «في التَّصْفِيح» (ب، ص)، وفي أخرىٰ له ورواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالتَّصْفِيقِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ ورواية الأصيلي ونسخة من رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أنْ يُصَلِّي».

<sup>(</sup>٣) في رواية الأصيلي زيادة: «وأثني عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَتَقَدَمَ».

<sup>(</sup>٥) ضُبِّب علىٰ قوله: «الناس» في (ب، ص)، وبهامشهما نقلًا عن هامش اليونينية: «صوابه: ما لَكُمْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بالتَّصْفِيقِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر و الحَمُّويي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «سُبْحانَ اللهِ».

 <sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «أُشِيرَ».

<sup>(</sup>٩) في رواية الأصيلي: «رسولِ اللهِ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «فَشَتَمَهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٦١) وأبو داود (٩٤٠، ٩٤١) والنسائي (٧٨٤، ٧٩٣، ١١٨٣، ١١٨٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٧٥. ﴿نَجُونَهُمْ ﴾: حديثهم وكلامهم.

منهما أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُما ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ(١) وَالأَيْدِي وَالنِّعَالِ، فَبَلَغَنا أَنَّها أُنْزِلَتْ(١): ﴿ وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفْنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات:٩]. أن

### (٢) باب: لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ (٣)

٢٦٩٢ - صَّرَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حدَّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن صَالِحٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن أَخبَرَهُ:

أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَخبَرَتْهُ: أَنَّها سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ (١) مِنَى اللَّمِيرُ لم يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي (٥) يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا ». (٢٠) ٥

#### (٣) باب قَوْلِ الإِمَام لِأَصْحَابِهِ: اذْهَبُوا بِنا نُصْلِحُ

٢٦٩٣ - صَّرَثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُويْسِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيُّ، قالاً: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عن أَبِي حَازِم:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَبُّ أَفَّلَ قُبَاءِ اقْتَتَلُوا حَتَّىٰ تَرَامَوْا(٦) بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ(٧) مِنَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَبُّ أَفْلُ قُبَاءِ اقْتَتَلُوا حَتَّىٰ تَرَامَوْا(٦٨٤) مِنَ سُعِيمِ مِ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِنا نُصْلِحُ (٨) بَيْنَهُمْ». ﴿۞۞[ر: ٦٨٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «بالحَدِيدِ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «نَزَلَتْ».

<sup>(</sup>٣) الباب ومحتواه ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية الأصيلي: «النَّبيَّ».

<sup>(</sup>٥) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بالَّذِي».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ب) بضمّ الميم: «ترامُوا».

<sup>(</sup>٧) في رواية الأصيلي: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «نُصْلِحْ» بالجزم.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٩٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٧٦.

سَبِخَةً: أرض لا تنبت.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٦٠٥) وأبو داود (٩٩٠٠ ، ٤٩٢١) والترمذي (١٩٣٨) والنسائي في الكبري (٩٦٤٢، ٩١٢٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٣٥٣.

يَنْمِي: يُبَلِّغُ.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٤٢١) وأبو داود (٩٤٠، ٩٤١) والنسائي (٧٨٤، ٧٩٣، ١١٨٣، ٥٤١٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٧٤٩.

(٤) بإبُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَن يَصَّالَحَالِ اللَّهِ مَاصُلُحًا وَٱلصُّلُحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨]

٢٦٩٤ - صَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ/ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ:

[1/4/1]

عَنْ عَايِشَةَ اللَّهُ: ﴿ وَإِنِ أَمْرَاَهُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨] قالَتْ: هُو الرَّجُلُ يَرَىٰ مِنِ امْرَأَتِهِ ما لا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ(١٠)، فَيُرِيدُ فِرَاقَها، فَتَقُولُ: أَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي ما شِيْتَ. قالَتْ: فَلا (٣) بَاسَ إذا تَرَاضَيا. (٤١٥) [ر: ٢٤٥٠]

#### (٥) بابّ: إذا اصْطَلَحُوا على صُلْح جَوْدٍ فَالصُّلْحُ (٥) مَرْدُودٌ

[١٠٠٠] حَدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ/:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ بَلَيْ قَالاً: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا على هذا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فقالُوا لِي: على ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَفَدَيْتُ ابْنِي منه بِمِيَةٍ مِنَ كَانَ عَسِيفًا على هذا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فقالُوا لِي: على ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَفَدَيْتُ ابْنِي منه بِمِيَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فقالُوا: إِنَّما على ابْنِكَ جَلْدُ مِيَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقالَ النَّبِيُ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فقالُوا: إِنَّما على ابْنِكَ جَلْدُ مِيَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقالَ النَّبِيُ مِنَاسُعِيمُ : «لَأَقْضِينَ بَيْنَكُما بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدُّ (٧) عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِيَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يا أُنَيْسُ -لِرَجُلٍ - فَاغْدُ على امْرَأَةِ هذا فَارْجُمْهَا». فَعَدا عَلَيْها أُنيْسُ أَنْ فَدَا عَلَيْها أُنيْسُ فَرَجْمَها. (٢٠) وَامَّا أَنْتَ يا أُنَيْسُ -لِرَجُلٍ - فَاغْدُ على امْرَأَةِ هذا فَارْجُمْهَا». فَعَدا عَلَيْها أُنيْسُ فَرَجْمَها. (٢٠) وَامَا أَنْتُ يا أُنْتُ يا أُنْتُ يا أُنْيُسُ -لِرَجُلٍ - فَاغْدُ على امْرَأَةِ هذا فَارْجُمْهَا».

<sup>(</sup>١) هكذا على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وغَيْرَهُ»، وفي رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «وغَيْرَةً».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «ولا».

<sup>(</sup>٤) بهامش (ن) بخط النويري راش: بلغت مقابلة بأصل السَّماع، فصحَّ صحته، والحمد لله. ثمَّ كتب بعدها: وبلغت مرة ثانية.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فهو».

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ والمُستملي: «فَاقْضِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «فَتُرَدُّ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠٢١) وأبو داود (٢١٣٥) والنسائي في الكبري (١١١٢٥) وابن ماجه (١٩٧٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩٣١.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١٠) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف:٥١٧٥، ١٤١٠٦.

جَوْر: ظلم وحَيْف. عَسِيفًا: أجيرًا. وَلِيدَة: جارية. تَغْريبُ عَام: نفيه عن بلده مدة عام.

٢٦٩٧ - صَّرْثنا يَعْقُوبُ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عن أَبِيهِ، عن الْقَاسِم بْن مُحَمَّدٍ:

عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) مِنَ اللَّهِ عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) مِنَ اللَّهِ عَنْ عَايِشَةَ رَائِهُ قَالَ اللَّهِ (١) مِنَ اللَّهِ (١) فِهو رَدُّ (أُنْ) (أُنْ)

٢٦٩٨ - صَّرْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حدَّ ثنا غُنْدَرُ: حدَّ ثنا شُعْبَةُ ، عن أَبِي إِسْحَاقَ ، قالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ بِنَاتُهُ قالَ: لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللهِ مِنَاسْعِيمُ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ، كَتَبَ عَلِيُّ (٢) بَيْنَهُمْ كِتَابًا، فَكَتَبَ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ - مِنَاسْعِيمُ مُ-(٧)، فقالَ الْمُشْرِكُونَ: لا تَكْتُبْ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ: «امْحُهْ». فقالَ الْمُشْرِكُونَ: لا تَكْتُبْ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ؛ لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلْكَ. فقالَ لِعَلِيِّ: «امْحُهْ». فقالَ (٨) عَلِيُّ: ما أنا بِالَّذِي أَمْحَاهُ. فَمَحَاهُ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عِلَى اللهِ مِنَ اللهِ عِلَى اللهِ مِنَ اللهِ عِلَى اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنَ اللهِ مِنَ اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «النَّبيُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «منْهُ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: «المَخْرَمِيُّ» بفتح الميم الأولى والراء وسكون الخاء المعجمة، من ولد المِسْوَر بن مَخْرَمة، ويقال له أيضًا: «المِسْوَريّ» ذكره البخاري هكذا [في (ب) بدلها: هنا] في المتابعة كما تراه، قاله الحافظ أبو على الغساني رئيسُّ. اه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا (ب، ص)، وفي رواية أبي ذر: «ولَمْ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: "إلى قَبِيْلِه أو نَسَبِهِ"، وزاد في (ن) نسبتها إلى رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ، وفي حاشية رواية الأصيلي: "إلى قبيلته أو نسَبهِ"، قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بنُ أبِي طالِبٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ».

<sup>(</sup>٧) قوله: «مِنَ الشَّرِيمِ عم » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٩) لفظة: «بيده» ثابتة في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>۱۰) في رواية أبي ذر: «فَلَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧١٨) وأبو داود (٢٠٦) وابن ماجه (١٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥ ١٧٤٥.

<sup>(</sup>ب) رواية عبد الله بن جعفر عند مسلم (١٧١٨) وأبي داود (٢٠٦)، وانظر لرواية عبد الواحد تغليق التعليق: ٣٩٧/٣.

يَدْخُلُوها إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ. فَسَأَلُوهُ: ما جُلُبَّانُ السِّلَاحِ ؟ فَقالَ (١): الْقِرَابُ بِما فِيهِ. (٥) [ر: ١٧٨١] دُخُلُوها إِلَّا بِجُلُبَّانُ السِّلَاحِ ؟ فَقالَ (١): الْقِرَابُ بِما فِيهِ. (٥) [ر: ١٧٨١] ٢٩٩٩ - صَرَّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عن إِسْرَائِيلَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ (۱) ﴿ إِلَيْ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُ مِنَا الشَّعِيْ مِنَ السَّعِيْ مِنَ السَّعِيْ مِنَ السَّعِيْ مِنَا اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ ، لَكِنْ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . قالَ: ﴿ أَنَا رَسُولُ اللهِ ، وَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . ثُمَّ قالَ لِعَلِيِّ : ﴿ الْمُحُ: وَالْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . قالَ: ﴿ أَنَا رَسُولُ اللهِ ، وَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . فَكَتَبَ : ﴿ هذا ما وَاللهِ لا أَمْحُوكَ أَبَدًا. فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ مِنَا اللهِ مِنَا اللهِ الْكِتَابَ ، فَكَتَبَ : ﴿ هذا ما وَاضَى عَلَيْهِ (۱) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : لا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاحٌ (۱) إِلّا فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِها وَمَضَى قَاضَى عَلَيْهِ (۱) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : لا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاحٌ (۱) إِلّا فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِها وَمَضَى عَلَيْهِ (۱) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : لا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلاحٌ (۱) إِلّا فِي الْقِرَابِ ، وَأَنْ لا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِها وَمَضَى عَلَيْهِ (۱) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : لا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِها. فَلَمَّا دَخَلَها وَمَضَى الأَجَلُ ، أَتَوْ عَلِيًا فقالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ (۱۹) : اخْرُجْ عَنَا فَقَدْ مَضَى الأَجَلُ . فَخَرَجَ النَّبِيُ مِنَا اللهُ عِلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْمُعْلَى الْقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ (۱۹) : فَأَذَ نَيْدِهِمَ وَقَالَ لِفَاطِمَةَ الْمِنْ : دُونَكِ فَتَنَاوَلَها عَلِيَّ (۱۱) ، فَأَخَذَ بِيَدِها ، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ الْمِنْ : دُونَكِ فَتَنَاوَلَها عَلِيُ (۱۱) ، فَأَخَذَ بِيَدِها ، وَقَالَ لِفَاطَمَةَ الْمِنْ : دُونَكِ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «قالَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية الأصيلي زيادة: «بن عازِبِ».

<sup>(</sup>٣) قوله: «مِنْ الله عليه الله الله عنه أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «ولَوْ».

<sup>(</sup>٥) هكذا في رواية أبي ذر أيضًا: بالرفع على الحكاية، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «رسولَ الله» بالنصب على المفعولية.

<sup>(</sup>٦) لفظة: «عليه» ثابتة في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٧) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «بِسِلاح»، وفي رواية أبي ذر وأخرى للسَّمعاني عن أبي الوقت: «لا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلاحًا». وفي رواية الأصيلي: «أنَّ لا يَدْخُلَ مكةَ بِسِلاح».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والأصيلي: «يَتْبَعَهُ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «لِأَصْحابِكَ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية الأصيلي: «بِنْتُ».

<sup>(</sup>١١) في رواية الأصيلي زيادة: «بن أبي طالبِ طِلْهِي».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٨٣) وأبو داود (١٨٣٢) والترمذي (١٩٠٤، ٣٧١٦، ٣٧٦٥) والنسائي في الكبرئ (٨٥٧٧، ٨٥٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٧١.

ابْنَةَ عَمِّكِ. حَمَلَتْهَا(۱)، فَاخْتَصَمَ فيها عَلِيُّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، فَقالَ عَلِيٌّ: أَنا أَحَقُّ بِها، وَهْيَ ابْنَةُ عَمِّي. وَقالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَىٰ بِها النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمِ مَ عَمِّي. وَقالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُها تَحْتِي. وَقالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَىٰ بِها النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمِ لَم لِخَالَتِها؛ وَقالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ». وَقالَ لِعَلِيِّ: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنا مِنْكَ». وَقالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي». وَقالَ لِرَيْدٍ: «أَنْتَ أَخُونا وَمَوْلَانا». (أن [ر: ١٧٨١]

## (٧) باب الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

فِيهِ عن أَبِي سُفْيَانَ. (٧)

وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّهِ مِنَ "ثُمَّ تَكُونُ هُدْنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ". (٣١٧٦) وَأَسْمَاءُ، وَالْمِسْوَرُ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّه المَّامِ. (٣١٨١، ٢٦٢٠، ٢٧١١) وَفِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ (٣)، وَأَسْمَاءُ، وَالْمِسْوَرُ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّه المَّامِيُ مِنْ مَسْعُودٍ (٣): حدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عن أَبِي إِسْحَاقَ:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ شَيُّمُ قَالَ: صَالَحَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ على ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: على أَنَّ مَنْ أَتَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَتَاهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَىٰ أَنْ يَدْخُلَها مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرُدُّوهُ، وَعَلَىٰ أَنْ يَدْخُلَها إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ: السَّيْفِ وَالْقَوْسِ يَدْخُلَها إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ: السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ، فَرَدَّهُ إِلَيْهِمْ. (٢٥٥١)

قالَ (٥): لَمْ يَذْكُرْ مُؤَمَّلٌ عن سُفْيَانَ: أَبا جَنْدَلٍ، وَقالَ: إِلَّا بِجُلُبِ السِّلَاحِ. (٥)

<sup>(</sup>١) هكذا في روايةٍ لأبي ذر أيضًا (ب، ص)، وفي أخرى عنه ورواية الكُشْمِيْهَنِيِّ: «احْمِلِيها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ أبي جَنْدَلِ»، وفي رواية الأصيلي: «وَفِيهِ عَنْ سَهْلِ بنِ حُنيفٍ: رَأَيْتُنَا يوم أبي جَنْدل».

<sup>(</sup>٣) قوله: «بن مسعود» ثابت في رواية أبي ذر والمُستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملى: «فَجَعَلَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت وحاشية رواية الأصيلي زيادة: «أَبُو عَبْدِ اللهِ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٨٣) وأبو داود (١٨٣٢) والترمذي (١٩٠٤، ٣٧١٦، ٣٧٦٥) والنسائي في الكبرئ (٨٥٧٧، ٨٥٧٨)، وانظر تحفة الأشراف: ١٨٠٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۷۸۳) وأبو داود (۱۸۳۲) والترمذي (۱۹۰٤، ۳۷۱٦، ۳۷۲۵) والنسائي في الكبرئ (۸۰۷۸، ۸۰۷۸)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۸۵۳.

يَحْجُلُ: أي يقفز، وهو مشي المقيد.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٣٩٩/٣.

٢٧٠١ - صَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حدَّثنا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ: حدَّثنا فُلَيْحٌ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ثَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَا اللَّهِ صِنَا اللَّهِ صِنَا اللَّهِ عَنَا اللَّهُ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَاسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَىٰ: أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلا الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَحَلَقَ رَاسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَىٰ: أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلا الْبَيْتِ، وَقَاضَاهُمْ عَلَىٰ: أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلِ، فَدَخَلَها الْمُعْبِلِ، فَدَخَلَها يَحْمِلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْ

٢٧٠٢ - صَّرَ ثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّ ثنا بِشْرٌ: حدَّ ثنا يَحْيَىٰ، عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ:

عن سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قالَ: انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إلى خَيْبَرَ، وَهِيَ (٣) يَوْمَيِذٍ صُلْحٌ. (ب) [ط: ٧١٩٢، ٦٨٩٨، ٦١٤٣]

#### (٨) باب الصُّلْح فِي الدِّيةِ

أَنَّ أَنسًا حَدَّثَهُمْ: أَنَّ الرُّبَيِّعَ -وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الأَرْشَ، وَطَلَبُوا الْعَفُو فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيِّ مِنَاسِّمِيمُ فَأَمَرَهُمْ (٤) بِالْقِصَاصِ، فَقالَ أَنسُ بْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها. فَقالَ (٥): «يا أَنسُ! فِي ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يا رَسُولَ اللَّهِ؟! لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها. فَقالَ (٥): «يا أَنسُ! فِي كِتَابِ (٦) اللَّهِ الْقِصَاصُ!». فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا، فَقالَ النَّبِيُ مِنَاسِّمِيمُ : «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ كَتَابِ (٦) اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللِلْمُ اللَّهُ الللللِلْمُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِلللِ

(١) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستِملي: «ولا يَحْتَمِلَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت في نسخة: "ثَلاثَةً".

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: (وهُمْ)، وفي رواية الأصيلي: (وهُوَ).

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فَأَمَرَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة: «يا أنس، كتابُ»، قارن بما في السلطانية.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٢٣٠) والنسائي (٢٧٤٦، ٢٨٥٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٢٥٧.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٦٩) وأبو داود (٢٥٢٠) ، ٢٥٢١) والترمذي (١٤٢١) والنسائي (٤٧١٠ - ٤٧١٤ ، ٤٧١٥ - ٤٧١٧)، ٤٧١٩) وابن ماجه (٢٦٧٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٤٦٤٤.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٤٥٩٥) والنسائي (٤٧٥٧، ٤٧٥٦) وابن ماجه (٢٦٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٤٩. التَّنِيَّةُ: مقدَّم الأسنان. الأَرْش: أخذ العوض.

[۵۰۱/ب]

زَادَ الْفَزَارِيُّ، عن حُمَيْدٍ، عن أَنسِ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ. (٤٦١١)

(٩) بإبُ(١) قَـوْلِ النَّـبِيِّ مِنَاسِّهِ مِمْ لِلْحَسَنِ بْنِ عَـلِيٍّ سِلِيَّا:

«ابْنِي هذا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ/ بَيْنَ فِيَّتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ».

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿فَأَصِّلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾(١) [الحجرات: ٩]

٢٧٠٤ - صَّرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن أَبِي مُوسَىٰ، قالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:

اسْتَقْبَلَ وَاللّهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةً بِكَتَايِبَ أَمْثَالُ الْجِبَالِ، فَقالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: إِنِّي لاَ رَّوَلِي حَتَّىٰ تَقْتُلَ أَقْرَانَها. فقالَ لَهُ مُعَاوِيَةً -وَكَانَ وَاللّهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْنِ -: أَيْ عَمْرُو، إِنْ قَتَلَ هَوُلَاءِ هَوُلَاءِ، وَهَوُلَاءِ هَوُلَاءِ، مَنْ لِي بِأَمُورِ النَّاسِ، مَنْ لِي (٣) بِنِسَائِهِمْ، مَنْ لِي غِمْرُو، إِنْ قَتَلَ هَوُلَاءِ هَوُلَاءِ، وَهَوُلَاءِ هَوُلَاءِ، مَنْ لِي بِأَمُورِ النَّاسِ، مَنْ لِي (٣) بِنِسَائِهِمْ، مَنْ لِي بِضَيْعَتِهِمْ؟! فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ وَعَبْدَ اللّهِ ابْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ (٤)، فقالَ: اذْهَبا إلى هذا الرَّجُلِ، فَاعْرِضا عَلَيْهِ، وَقُولا لَهُ، وَاطْلُبا إِلَيْهِ. فَأَتَيَاهُ الْمُعَرِضِ عَلَيْهِ، وَقُولا لَهُ، وَاطْلُبا إِلَيْهِ. فَأَتَيَاهُ فَدَخَلا عَلَيْهِ، وَقُولا لَهُ، وَاطْلُبا إِلَيْهِ. فَأَتَياهُ فَدَخَلا عَلَيْهِ، وَقُولا لَهُ، وَاطْلُبا إِلَيْهِ. فَقَالَ الرَّجُلِ، فَاعْرِضا عَلَيْهِ، وَقُولا لَهُ، وَاطْلُبا إِلَيْهِ. فَأَتَياهُ فَدَخَلا عَلَيْهِ، فَتَكَلَّمَا إِلَى هَذَا الرَّاكَ لَهُ مَا الرَّاكُ إِلَيْهِ، فَقَالَ الْمُعَلِيقِ قَلْهُ اللَّهُ مَالَاكُ الْمُعَلِيقِ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِها. قالَا: فَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِها. قالَا: فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ. وَالْمُ الْمُعَلِيقِ قَمْ اللّهِ عَبْدِ لَكَ بِهِ الْمَالَ عَلَى الْمُعَلِيقِ الْمَالِي وَلَاكَ وَيَسْأَلُكَ. وَالْمُ الْمُعَلِيقِ الْمَالَاءِ وَمَائِها. قالَا: نَحْنُ لَكَ بِهِ أَنْ الْمُعْلِي فَاللّهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمَالِي وَمَائِها إِلَّهُ اللْمَالِي وَلَا الْمُعْلِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُلْمُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْم

<sup>(</sup>١) لفظة: «باب» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَصِّلِهُ وَابَيَّنَهُمَا ﴾ ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «لَنَا».

<sup>(</sup>٤) قوله: «بنِ كُرَيْز» ليس في رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وتَكَلَّمَا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «فقالًا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وطَلَبَا».

<sup>(</sup>A) في رواية السَّمعاني عن أبي الوقت ورواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «لَهُمُ».

<sup>(</sup>٩) قوله: «فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلَّا قَالَا: نَحْنُ لَكَ بِهِ» ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي أيضًا، وعزاها في (ب، ص) إلىٰ رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ بدل المُستملي.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال».

<sup>(</sup>١١) بهامش اليونينية: «الحَسَنُ هو أبو سعيد البصري راجي اه.

وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبِا بَكْرَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صِنَى اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إلى جَنْبِهِ، وهو يُقْبِلُ على النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَىٰ، وَيَقُولُ: «إِنَّ ابْنِي هذا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْن عَظِيمَتَيْن مِنَ الْمُسْلِمِينَ». (أن [ط: ٣٧٤٦،٣٦٢٩]

[۱۸٦/۳] قالَ لِيَ (۱) عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّما ثَبَتَ لَنا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي بَكْرَةَ بِهَذَا(۱) الْحَدِيثِ./ (۱۰) بابُّ: هَلْ(۳) يُشِيرُ الإِمَامُ بِالصَّلْح ؟

٥٧٠٥ - صَرَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْس، قالَ: حدَّثني أَخِي، عن سَلَيْمَانَ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالَتْ:

سَمِعْتُ عَايِشَة ﴿ إِنَّا اللهِ مِنَاسُمِهِ مِنَ اللهِ مِنَاسُمِهِ مِنَ حُصُومٍ بِالْبابِ، عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا (٤)، وَإِذَا أَحَدُهُما يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وهو يَقُولُ: وَاللهِ لا أَفْعَلُ. فَعَلُ الْمَعْرُوفَ ؟!» فَقَالَ: فَخَرَجَ (٥) عَلَيْهِما رَسُولُ اللهِ مِنَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ لا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ ؟!» فَقَالَ: أَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَهُ أَيُّ (٢) ذَلِكَ أَحَبٌ. (٢) وَاللهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٢٧٠٦ - صَ*رَّثنا* يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عن الأَعْرَجِ، قالَ: حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْن مَالِكِ:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُ كَانَ لَهُ على عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ مَالٌ، فَلَقِيَهُ (٧) فَلَزِمَهُ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُما، فَمَرَّ بِهِما النَّبِيُّ مِنَ اللهِ عِيْرِم، فَقالَ: «يا كَعْبُ!» فَأَشَارَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ

(١) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «قال أبُو عَبْدِ اللهِ: قال لي».

(٢) في رواية أبى ذر: «لِهَذَا».

(٣) لفظة: «هل» ثابتة في رواية أبي ذر والمُستملي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وعزاها في (ب، ص) إلىٰ رواية الحَمُّويي بدل رواية السَّمعاني عن أبي الوقت.

(٤) في رواية أبى ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَصْوَاتُهُمْ».

(٥) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «خَرَجَ».

(٦) في رواية الأصيلي: «لَهُ أيُّ»، وفي رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فَلَهُ أيَّ».

(V) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «قال: فَلَقِيَهُ».

أَقْرَانِهَا: القِرن: الكفء والنظير في الشجاعة والحرب. بِضَيْعَتِهِمْ: عيالهم. عَاثَتْ: أفسدت وتجاوزت.

(ب) أخرجه مسلم (١٥٥٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧٩١٥.

يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ: يطلب منه الوضيعة، وهي ترك بعض الدَّين. المُتَألِّي: الحالف المبالغ.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٤٦٦٢) والترمذي (٣٧٧٣) والنسائي (١٤١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٦٥٨.

النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا(١) عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا. أَ٥ [ر: ٧٥٧]

## (١١) بابُ فَضْلِ الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

٢٧٠٧ - مَّد ثنا إِسْحَاقُ (١): أَخبَرَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّامِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ طِلْ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَاللَّهِ مِنَاللَّهِ مَنَا النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةً كُلَّ مُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةً كُلَّ مُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةً كُلَّ مُطُلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةً ». (ب) [ط: ١٩٨٩، ١٨٩١]

### (١٢) بابُ: إذا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصَّلْحِ فَأَبَىٰ، حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

٢٧٠٨ - صَّرْن أَبُو الْيَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ:

أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إلى رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الْمُعَيْمِ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ، كَانا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُما، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَالْمُعِيْمُ لِللَّرُبَيْرِ: "اسْقِ يا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إلى جَارِكَ». فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْجَدُّرُرَّ)». فَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَا اللهِ مَنْ اللهُ وَكَنَ رَسُولُ اللهِ مِنَا اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ وَلَا لَا مُنْ مَا أَحْمِنُ لَكَ اللهُ وَلَيْكَ اللهُ وَلَا لَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «لَهُ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ مَنْصُورٍ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: «الجَدْرُ» بفتح الجيم وسكون الدال، أي: الجدار، قيل: المراد به هنا أصل الحايط، وقيل: أصول الشجر، وقيل: جُدُرُ المشارب، بضم الجيم والدال: التي يجتمع فيها الماء في أصول الثمار. قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ن)، وفي (ب، ص): «بِرَأْيِ سَعَةً»، وبهامشهما: ليس في اليونينية تحت الياء إلَّا كسرة واحدة. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٥٨) وأبو داود (٣٥٩٥) والنسائي (٣٠٨ه، ٤١٤٥) وابن ماجه (٢٤٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٠٠٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٧٠٠.

سُلَامَىٰ: عظم أو مفصل.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (٢٣٥٧) وأبو داود (٣٦٣٧) والترمذي (٣٠٢٧، ٣٠٢٧) والنسائي (٥٤٠٧، ٥٤١٦) وابن ماجه (١٥، اخرجه مسلم (٢٤٨٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٦٣٠، ٣٦٣٠، ٥٢٧٤.

شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ: مسيل الماء من الحرَّة إلى السَّهل. الجَدْر: هو ما رفع حول المزرعة كالجدار. اسْتَوْعَيٰ: استوفاه واستوعبه.

#### (١٣) بابُ الصُّلْح بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ، وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا بَاسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ، فَيَاخُذَ هذا دَيْنًا، وَهذا عَيْنًا(١)، فَإِنْ تَوِيَ(١) لِأَحَدِهِما لَمْ يَرْجِعْ على صَاحِبِهِ. (أ)

[1/4/4]

٢٠٠٩ - حَدَّنَى (٣) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حدَّننا عَبْدُ الْوَهَّابِ/، حدَّننا عُبَيْدُ اللهِ، عن وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبِيْ قَالَ: تُوفِي آبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ على غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَبِيْ قَالَ: "وَفَاءً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَنَى اللهِ وَحَعَا فَوَضَعْتَهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ وَدَعا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قالَ: "ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْ فِهِمْ". فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ على أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ (٤) بَالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قالَ: "ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْ فِهِمْ". فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ على أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ (٤) بَالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قالَ: "ادْعُ عُرَمَاءَكَ فَأَوْ فِهِمْ". فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ على أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ (٤) فَلَاثَ عَشَرَ وَسُقًا، سَبْعَةٌ عَجُوةً وَسِتَّةٌ لَوْنٌ، أَوْ سِتَّةٌ عَجُوةً وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ، فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ مِنَاسُطِيمُ مَا الْمَغْرِبَ، فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ (٥) فَضَحِكَ، فَقالَ: "ايْتِ أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا". فَقَالَا (٢٠): لَقَدْ عَلِمْنا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهُ عِلَى أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ. (٢) وَالْتَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ مِنَ اللهُ عِلَى أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ. (٢٠٥٥]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «هذا عينًا وهذا دينًا».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: عند أبي ذر بفتح الواو، على لغة طَيِّع ِ [أي: تَوَىٰ]، تَوِيَ: هَلَكَ، بكسر الواو، «يَتْوَىٰ» بالفتح في المضارع، وهي لغة طَيِّع، والمصدر: «تَوَى» بالكسر في المضارع، وهي لغة طَيِّع، والمصدر: «تَوَى» مقصور. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثنا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: "وفَضِلَ". وبهامش اليونينية: هكذا بكسر الضاد عند أبي ذر، قال ابن سيده في المحكم: وفَضَلَ الشيءُ يَفْضُلُ، وفضِلَ يفضَلُ، ويفضُل نادرٌ، وجعلها سيبويه ك (مِتَّ، تموت)، وقال اللحياني: فضِلَ يفضِلُ، ك (حسِبَ يحسِبُ) نادرٌ، كلُّ ذلك بمعنَّى، والفُضَالة ما فضِلَ من الشيء. اه. وبهامش (ب، ص): في القاموس: وأمَّا فَضِلَ كعَلِمَ يَفْضُلُ كيَنْصُرُ: فَمُرَكَّبَةٌ منهما. اه.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فذكرتُ له ذلك».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٠٢/٣.

الْغُرَمَاء: هم أصحاب الدَّين، وهو جمع غريم.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٨٨٤) والنسائي (٣٦٣٦-٣٦٣٨، ٣٦٣٩، ٣٦٣٩) وابن ماجه (٢٤٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٣١٢٦. الْمِرْبَد: الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف كالبيدر للحنطة. وَسُقًا: الوسق= ٢٠ صاعًا، والصاع عند الجمهور = ٢١٧٥ جرام، وعند أبي حنيفة = ٢٢٨ كيلو جرام. فالوسق على قول الجمهور = ٢٠٠٥ كيلو جرام، وعند أبي حنيفة = ٢٢٨ كيلو جرام. لَوْنٌ: من التمر ما عدا العجوة.

وَقالَ هِشَامٌ، عن وَهْبٍ، عن جَابِرٍ: صَلَاةَ الْعَصْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبا بَكْرٍ، وَلا ضَحِكَ، وَقالَ: وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا دَيْنًا. (٢٣٩٦)

> وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عن وَهْبٍ، عن جَابِرٍ: صَلَاةَ الظُهْرِ. (أَ) (١٤) بابُ الصُّلْح بِالدَّيْن وَالْعَيْن

٢٧١٠ - مَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (١١): أَخبَرَ نا يُونُسُ -وَقالَ اللَّيْثُ: حدَّثني يُونُسُ (٢) - عن ابْنِ شِهَابِ: أَخبَرَني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ:

أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَقَاضَىٰ ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْمِيهُ مِ وَهُو فِي بَيْتٍ (٣)، مِنَاسْمِيهُ مِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ (٢) أَصْوَاتُهُما حَتَّىٰ سَمِعَها رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيهُ مِ وهو فِي بَيْتٍ (٣)، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيهُ مِ إِلَيْهِما، حَتَّىٰ كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَىٰ كَعْبَ بنَ مَالِكِ، فَقَالَ: «فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيهُ مِ إِلَيْهِما، حَتَّىٰ كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَىٰ كَعْبَ بنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: «يا كَعْبُ». فَقَالَ كَعْبُ: قَدْ فَعَلْتُ يا رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيهُ مِ الشَّعْدِيمِ : (قُمْ فَاقْضِهِ ». ﴿۞ [ر: ٧٥٤]



<sup>(</sup>١) قوله: «بن عمر» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمُستملي: «حَتَّىٰ ارْتَفَعَتْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «بَيْتِهِ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٤٠٢/٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٥٥٨) وأبو داود (٣٥٩٥) والنسائي (٤٠٨، ٥٤١٤) وابن ماجه (٢٤٢٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣٠. السِّجْف: السِّتر المشقوق الوسط.

#### سِنْدِ الْحَالِحَ الْحَلِمَ الْحَالِحَ الْحَلْمَ الْحَالِحَ الْحَلْمَ الْحَالِحَ الْحَلْمِ الْحَلْمُ لَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْم

## (١) باب ما يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلَامِ وَالأَحْكَامِ وَالمُبَايَعَةِ

٢٧١٦ - ٢٧١٣ - صَّ*دُثنا* يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حدَّثنا اللَّيْثُ، عن عُقَيْلٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، قالَ: أخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ:

أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ شُنَّمَا: يُخْبِرَانِ عِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسْطِيمِم، قالَ:

لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِ و يَوْمَيِذٍ، كَانَ فِيما اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِ على النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمِم: أَنَّهُ لا 
[۱۸۸/۱] يَاتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ على دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنا وَخَلَّيْتَ/ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ. فَكَرِهَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَنُّضُوا مِنْهُ، وَأَبَىٰ سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ، فَكَاتَبَهُ النَّبِيُّ مِنَاسْطِيمِم على ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَيِذٍ أَبا جَنْدَلِ على أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو، وَلَمْ يَاتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ المُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، 
على أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو، وَلَمْ يَاتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِي تِلْكَ المُدَّةِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، 
وَجَاءَ (۱) المُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْفُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إلى 
وَجَاءَ (۱) المُومِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْفُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إلى 
رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُطِيمِ مَوْرَاتٍ، وَكَانَتْ أُمُّ كُلْفُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إلى 
رَسُولِ اللَّهِ مِنَاسُطِيمِ مَ يَوْمَيذٍ وَهِي عَاتِقٌ، فَجَاءَ أَهْلُها يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ مِنَاسُطِيمِ أَنْ يَرْجِعَها إِلَيْهِمْ، 
فَلَمْ يَرْجِعُها إِلَيْهِمْ؛ لِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ: ﴿إِنَاجَاءَ أَهُمُ المُومِنَكُ (٣ مُهَا مِنْ مُورَتِ فَأَنَّكُ مُنْ اللهُ اللهَ فِيهِنَ : ﴿ إِنَا عَلَى اللهُ اللهُ الْمَالِمِينَ اللهُ الْمَالِمُومِنَكُ (٣ مُهَا لِلهُ عَلَى اللهُ اللهُو

لقالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَايِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ مِنَاللَّهُ عَالَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَوْدُرُوعِيمٌ ﴿ الممتحنة:١٠-١١] قالَ عُرْوَةُ: النَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُومِنَكُ (٣) مُهَاجِرَتِ فَأَمْتَحِثُوهُنَ (١) ﴿ إِلَى : ﴿ غَفُورُ رَجِيمٌ ﴾ [الممتحنة:١٠-١٦] قالَ عُرْوَةُ: قَالَتُ عَايِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ، قالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ صَلَالله عَلَيْهُ: ﴿ قَدْ بَايَعْتُكِ ». كَلَامًا قَالَتُ عَايِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ، قالَ لَها رَسُولُ اللَّهِ صَلَاللَّهُ عَلَيْهُ: ﴿ كَلَامًا يُكَلَّمُها بِهِ، وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ. (٢٥٥ [ط: ٢٧٣٣، ١٤٨٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «كِتابُ الشُّرُوطِ» قبل البسملة.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «وجاءَتِ».

<sup>(</sup>٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) قوله: «﴿ فَأَمَنَحِنُوهُنَّ ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٧٥٤، ٢٧٦٥) والنسائي (٢٧٧١)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥٣، ١١٢٥٣. امْتَعَضُوا: كرهوا وأنفوا. العَاتِقُ: الشابة أول ما تدرك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٦٦) والنسائي في السنن الكبري (١١٥٨، ١٦٥٨) وابن ماجه (٢٨٧٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٦٥٥٨.

[1/1-7]

٢٧١٤ - صَّرَ ثَنَا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قالَ:

سَمِعْتُ جَرِيرًا ﴿ يَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (١) مِنَ السَّمِعْتُ جَرِيرًا ﴿ عَلَيَّ: وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِم. (أ) ٥ [ر:٧٥]

٢٧١٥ - صَّرَتْنَا مُسَدِّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ، عن إِسْمَاعِيلَ، قالَ: حدَّثني قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَىٰ إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنَّصْح (۱) لِكُلِّ مُسْلِمٍ. (٢) ٥٥]/

### (٢) باب: إذا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ(٣)

٢٧١٦ - صَّرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عن نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَا شَعِيمِ قَالَ: ﴿ هَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا (٤) لِلْبَايِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ ». ﴿ ۞ [ر: ٢٠٠٣]

#### (٣) بأبُ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ (٥)

٢٧١٧ - صَّرْتُنا (٢) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حدَّثنا اللَّيْثُ (٧)، عن اَبْنِ شِهَابٍ، عن عُرْوَةَ:

(١) في رواية أبي ذر: «النَّبيَّ».

(٢) في رواية أبي ذر: «والنُّصْحُ» بالرفع.

(٣) في رواية أبي ذر: «أُبِرَتْ» بتخفيف الباء، وفي رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «ولَم يَشْتَرِطِ الثَّمَرَةَ». وبهامش اليونينية: «أبرتُ النخلَ» مُخفَّف ومُثقَّل والتَّخفيف أكثر. اه.

(٤) في رواية أبي ذر: «أُبِرَتْ فَتَمَرُها»

(٥) في رواية أبي ذر وكريمة: «البيوع».

(٦) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا»، والذي في (ب، ص) أنَّها في نسخة من رواية أبي ذر.

(V) في رواية أبي ذر: «لَيْثُ».

(أ) أخرجه مسلم (٥٦) وأبو داود (٤٩٤٥) والترمذي (١٩٢٥) والنسائي (٤١٥٦، ٤١٥٧، ٤١٧٤ - ٤١٧٦، ٤١٧٧، ٤١٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢١٠.

(ب) أخرجه مسلم (٥٦) وأبو داود (٤٩٤٥) والترمذي (١٩٢٥) والنسائي (٤١٥٦، ٤١٧٤، ٤١٧٥، ٤١٧٦، ٤١٧٥، ٤١٧٧، ٢١٧٥، ٤١٨٩) ٤١٨٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٢٢٦.

(ج) أخرجه مسلم (١٥٤٣) وأبو داود (٣٤٣٤) والترمذي (١٢٤٤) والنسائي (٢٣٥،٤٦٣٥) وابن ماجه (٢٢١١،٢١١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٣٠. أَنَّ عَايِشَةَ ﴿ ثَمَّا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَايِشَةَ تَسْتَعِينُها فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِها شَيْعًا، قالَتْ لَها عَايِشَةُ: ارْجِعِي إلىٰ أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَا وُكِ لِي فَعَلْتُ. فَلَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ إلىٰ أَهْلِهَا (١) فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ وَلَا وُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ إلىٰ أَهْلِهَا (١) فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتُفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنا وَلَا وُكِ . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صِنَ السَّعِيمُ مَا، فقالَ لَهَا: «ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي؟ فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (أَى [د: ٢٥٦]

#### (٤) بابِّ: إذا اشْتَرَطَ البَايِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إلى مَكَانٍ مُسَمَّىٰ جَازَ

٢٧١٨ - صَّرْثُنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حدَّثنا زَكَرِيًّا، قالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «لِأَهْلها».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «سَيْرًا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «بِأُوقِيَّةٍ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وَلَكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٠٤) وأبو داود (٣٩٣٠،٣٩٢٩) والترمذي (٢١٢٤) والنسائي (٣٤٤٧، ٣٤٤٩-٣٤٥١،٣٤٥٣،٣٤٥٣، ٢٦٤٣،٤٦٤٤، ٤٦٤٣٥) وابن ماجه (٢٥٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٥٨٠.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٧١٥/بعد ١٥٩٩) وأبو داود (٣٥٠٥) والترمذي (١٢٥٣) والنسائي (٤٦٣٧،٤٦٣٧ - ٤٦٤١) وابن ماجه (٢٢٠٥)، وانظر تحفة الأشراف:٢٣٤١.

قَدْ أَعْيَا: قد تعب.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٤٠٣/٣.

أَفْقَرَنِي ظَهْرَهُ: أعارني إياه. الوَقيَّة: تساوي ٤٠ درهمًا =٤٠٩٧٥×١٩٩ =١١٩جرام.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عن جَابِر: شَرَطَ ظَهْرَهُ إلى المَدِينَةِ.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عن جَابِرِ : «وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّىٰ تَرْجِعَ».

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ: «أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إلى المَدِينَةِ».

وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عن سَالِم، عن جَابِر: «تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إلى أَهْلِكَ». (أ)(١)

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ، عن وَهْبِ، عن جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ سِنَ *سَّمْ يِ*وُقِيَّةٍ (١٠٩٧) وَتَابَعَهُ (٣) زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عن جَابِرِ. (أ)

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج، عن عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ، عن جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ. (أَ)

وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً (١) على حِسَابِ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ (٥)، وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرَةُ، عن

الشَّعْبِيِّ، عن جَابِرٍ. وَابْنُ المُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ.

وَقَالَ الْأَعْمَشُ، عن سَالِمٍ، عن جَابِرٍ: وَقِيَّةُ (٤) ذَهَبٍ. (أ)

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ، عن سَالِم، عن جَابِرٍ: بِمِائِتَيْ دِرْهَم. (ج)

وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عن جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ (٢)(ج).

وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ، عن جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا. (د)

وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: بِوَقِيَّةٍ(١) أَكْثَرُ.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «قال أبُو عَبْدِ اللهِ: الاشتراطُ أكْثَرُ وأصَحُّ عِنْدِي»، والزيادة ثابتة عند غيره آخر الباب.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «بِأُوقِيَّةٍ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «تَابَعَهُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أُوقِيَّة».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «دراهم» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية الأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت وأبي ذر في نسخة: «أَوَاقِيَّ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>ب) مسلم (۷۱۵).

<sup>(</sup>ج) انظر فتح الباري: ٣٩٣/٥ فيحاء.

<sup>(</sup>د) مسلم (٧١٥) والنسائي (٦٤١) وابن ماجه (٢٢٠٥).

الاشتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُ عِنْدِي. قالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ (١).٥

#### (٥) بابُ الشُّرُوطِ فِي المُعَامَلَةِ

٢٧١٩ - صَّرْثنا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّي قالَ: قالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ مِنْ اللَّهِيِّ مِنْ النَّحِيلَ. قالَ:

«لَا». فَقَالَ : «تَكْفُونَا (٢) المَؤُونَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الشَّمَرَةِ». قَالُوا: سَمِعْنا وَأَطَعْنَا. (٥) [ر:٢٣١٥]

٠٧٢٠ - صَرَّ ثَنَا مُوسَى (٣): حدَّ ثنا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عن نَافِع:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ عَظَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَل المَّا عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ

## (٦) بإبُ الشُّرُوطِ فِي المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ ما شَرَطْتَ. ﴿

وَقَالَ المِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مِنَاسُمِيهُ م ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ،

قالَ: «حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي». (٣١١٠)

٢٧٢١ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا اللَّيْثُ، قالَ: حدَّثني يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عن أَبِي الخَيْر:

[١٩٠/٣] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهِ مِنَىٰ اللَّهُ مَا الشَّرُوطِ أَنْ تُوْفُوا بِهِ مَا السَّتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجِ».(٥٠٥] [ر:٥١٥١]

(١) قوله: «الاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي. قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ في رواية أبي ذر في هذا الموضع، وإنما ذكره قبل، عَقِبَ معلق الأعمش كما سبق بيانه، وقوله: «وَأَصَحُّ عِنْدِي. قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اليس في رواية كريمة.

(٢) في رواية أبي ذر: «تكْفُونَنَا».

(٣) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ إسْمَاعِيلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٣٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٧٣٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۵۵۱) وأبو داود (۳٤٠٨، ٣٤٠٩) والترمذي (۱۳۸۳) والنسائي (۳۹۳۰،۳۹۲۹) وابن ماجه (۲٤٦٧)، وانظر تحفة الأشراف: ۷٦٢٤.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٤٠٨/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه مسلم (۱٤۱۸) وأبو داود (۲۱۳۹) والترمذي (۱۱۲۷) والنسائي (۳۲۸۱، ۳۲۸۲) وابن ماجه (۱۹۰٤)، وانظر تحفة الأشراف: ۹۹۵۳.

#### (٧) باب الشُّرُوطِ فِي المُزَارَعَةِ

٢٧٢٢ - صَّرَثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ: حدَّثنا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، قالَ:

سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﴿ يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرُبَّما أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينا عن ذَلِكَ، وَلَمْ نُنْهَ عن الوَرِقِ. أَنْ ٥[ر: ٢١٨٦]

#### (٨) باب ما لا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

٢٧٢٣ - صَّرَّتْنَا مُسَدَّدُ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدٍ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِيَّةٍ، عن النَّبِيِّ مِنَاسِّعِيْمَ قالَ: «لا يَبِيعُ (١) حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلا تَنَاجَشُوا، وَلا يَزِيدَنَّ على بَيْعِ أَخِيهِ، وَلا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِها لِتَسْتَكُفْئَ يَزِيدَنَّ على خِطْبَتِهِ، وَلا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِها لِتَسْتَكُفْئَ إِنَاءَهَا». (٢١٤٠)

#### (٩) بإب الشُّرُوطِ الَّتِي لا تَحِلُّ فِي الحُدُودِ

٢٧٢٥- ٢٧٢٥ - صَرَّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّ ثنا لَيْثُ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

<sup>(</sup>١) في رواية الأصيلي: «لا يَبِعْ».

<sup>(</sup>٢) في متن (ب، ص) زيادة لفظة: «هذا» محوَّق عليها فيهما، ومضروب عليها في (ص).

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٥٤٧) وأبو داود (٣٣٩٢) والنسائي (٣٨٩٩) وابن ماجه (٢٤٥٨)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٥٥٣. الوَرِق: الفضة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۱۲۰۸، ۱۲۱۳، ۱۵۰۸) وأبو داود (۲۰۸۰، ۲۷۷۱، ۳۲۳۸) والترمذي (۱۱۹۰،۱۱۳٤) والنسائي (۳۲۳۹-۲۰۱۹) والنسائي (۳۲۳۹-۲۰۱۹) وابن ماجه (۱۸۲۷، ۲۱۷۵، ۲۱۷۵،)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳۲۷۱.

تَنَاجَشُوا: النَّجش: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، أو أن ينفر الناس عن الشيء إلىٰ غيره ليشتريه هو. لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا: تمثيل لإمالة الضُّرة حقَّ صاحبتها من زوجها إلىٰ نفسها إذا سألتُهُ طلاقها.

بِمِيَّةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّما على ابْنِي جَلْدُ مِيَّةٍ (() وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ على امْرَأَةِ هَذا الرَّجْمَ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ : ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُما بِكِتَابِ اللَّهِ، الوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ(۱)، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِيَّةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، اغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». قالَ: فَعَدا عَلَيْها فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بها رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْمِيمُ فَرُجِمَتْ. (أ) [ر: ١٣١٥، ٢٣١٤]

## (١٠) باب ما يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ المُكَاتَبِ إذا رَضِيَ بِالبَيْع علىٰ أَنْ يُعْتَّقَ

٢٧٢٦ - صَّرْتُنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَىٰ: حدَّثنا عَبْدُ الوَّاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ المَكِّيُّ، عن أَبِيهِ، قالَ:

دَخَلْتُ على عَايِشَةَ رَضَّ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فقالَتْ: يا أُمَّ المُومِنِينَ اشْتَرِينِي؛ فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي (٣)، فَأَعْتِقِينِي. قالَتْ: نَعَمْ. قالَتْ: إِنَّ أَهْلِي لا يَبِيعُونِي (٤) حَتَّىٰ اشْتَرِطُوا وَلَاثِي، قالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيكِ. فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ مَا وَنْ بَلَغَهُ وَقَالَ: «ما يَشْتَرِطُوا وَلَاثِي، قَالَتْ: قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُها شَانُ بَرِيرَةَ؟) فَقالَ (٥): «اشْتَرِيها فَأَعْتِقِيهَا، وَلْيَشْتَرِطُوا (٢) ما شَاؤُوا». قالَتْ: فَاشْتَرَعُوا مِئَة فَأَعْتَقُتُهَا (٧)، وَاشْتَرَطَ أَهْلُها وَلَاءَهَا، فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيمُ (الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِئَةَ فَأَعْتِقُ مِنَاسُمِيمُ (الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِئَةَ شَمْ طَ». (٩-٥)[ر: ٢٥٤]

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «عَلَيْكَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يَبِيعُونَنِي».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «الا يَبِيعُونَنِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ويَشْتَرِطُوا».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «قال: فاشْتَرَتْها فأعْتَقَتْهَا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) وأبو داود (٤٤٤٥) والترمذي (١٤٣٣) والنسائي (٥٤١٠، ٥٤١٠) وابن ماجه (٢٥٤٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٧٥٥، ٢٤١٠٦.

عَسِيفًا: أجيرًا. وَلِيدَة: جارية. تَغْرِيبُ عَام: نفيه عن بلده مدة عام.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٠٤) وأبو داود (٣٩٢٩، ٣٩٣٠) والترمذي (٢١٢٤، ٢١٢٥) والنسائي (٢٦١٤، ٥٦،٣٤٥٠، ٣٤٥١، ٤٦٥٦) وابن ماجه (٢٥٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٠٤٣.

[۱۹۱/ب] [۱۹۱/۳]

#### (١١) بابُ//الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ

وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ وَالحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَأَ<sup>(۱)</sup> بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَرَ فهو أَحَقُّ بِشَرْطِهِ. (أ) وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ وَالحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَأَ (١) بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَرَ فهو أَحَقُ بِشَرْطِهِ. (أ) ٢٧٢٧ - صَّرَّنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عن أَبِي حَازِم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَيْ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَىٰ اللَّهِ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ يَشْتَامَ الرَّجُلُ علىٰ سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَىٰ عن النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ. (٢١٤٠] التَّصْرِيَةِ. (٢٥٠)

تَابَعَهُ مُعَاذً وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عن شُعْبَةَ. ﴿

وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَن: نُهِيَ. (٥)

وَقَالَ آدَمُ: نُهِينَا. (ه)

وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: نَهَىٰ (١). (٥)٥

#### (١٢) بابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالقَوْلِ

٢٧٢٨ - صَرَّ أَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخبَرَنا هِشَامٌ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخبَرَهُ (٣)، قالَ: أَخبَرَني يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - يَزِيدُ أَحَدُهُما على صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا، قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ، عن سَعِيدِ بْن جُبَيْر، قالَ:

إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْهُمْ، قالَ: حدَّثني أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّعِيمُ مَ، «مُوسَىٰ رَسُولُ اللَّهِ» - فَذَكَرَ الحَدِيثَ - ﴿ قَالَ أَلَعَ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴾ كَانَتِ الأُولَىٰ نِسْيَانًا، وَالوُسْطَىٰ

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): (بدا) من غير همز، نقلًا عن اليونينية وفرعها.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «نها».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: "أَخْبَرَهُمْ".

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٠٩/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱٤٠٨، ١٤١٣، ١٥١٥) وأبو داود (۲۰۸۰، ۲۱۷٦، ۳٤٣۸) والترمذي (۱۱۹۰،۱۱۳٤) والنسائي (۲۱۲۰،۳۲۳۹) والنسائي (۲۱۲۰،۳۲۳۹) وابن ماجه (۲۱۷،۱۵۲۷، ۲۱۷۵، ۱۷۵۹)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۳٤۱۱.

<sup>(</sup>ج) مسلم (١٥١٥)

<sup>(</sup>د) رواية غندر عند مسلم (١٥١٥)، ولرواية ابن مهدي انظر هدى الساري: ص٥٥.

<sup>(</sup>ه) انظر فتح الباري: ٣٩٩/٥ فيحاء.

<sup>(</sup>و) انظر تغليق التعليق: ٤١١/٣.

شَرْطًا، وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا: ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذُنِ (١٠ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴾، ﴿ لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُ ، ﴾، فَانْطَلَقَا فَوَجَدا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ . قَرَأَها ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ ﴾ . (أ) [ر: ٧٤] (١٣) بابُ الشُّرُوطِ فِي الوَلَاءِ

٢٧٢٩ - صَّرْ أَ إِسْمَاعِيلُ: حدَّثنا مَالِكٌ، عن هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ (١)، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فقالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي على تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فقالَتْ: إِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَا وُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَهْلِهَا، فَالَتْ: إِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَعُدَها لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَا وُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَهْلِها، فقالَتْ: إِنِّي قَدْ فقالَتْ لَهُمْ فَأَبُوا عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ صِنَاسُهِيمُم، فَأَجُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ النَّبِيُّ صِنَاسُهِيمُم، فَأَجُورَتْ عَايِشَةُ النَّيِيِّ صِنَاسُهِيمُم، فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُمْ الوَلَاءُ فَإِنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَقَعَلَتْ عَايِشَةُ النَّبِيَّ صِنَاسُهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «خُذِيها وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءُ فَإِنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَعَلَتْ عَايِشَةُ مُ وَسُولُ اللّهِ مِنَاسُهِ عَلَيْهِمْ فَا النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «ما بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّهِ فِهو بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، فَضَاءُ اللّهِ أَحَقُ، وَشَرْطُ اللّهِ أَوْتُقُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». (ب) و [د: ٢٥٤]

(١٤) إِبِّ: إذا اشْتَرَطَ فِي المُزَارَعَةِ: إذا شِيْتُ أَخْرَجْتُكَ

٢٧٣٠ - صَّرَ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ (٣): حدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ أَبُو غَسَّانَ الكِنَانِيُّ: أَخبَرَنا مَالِكُ،

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش وأبى جعفر.

<sup>(</sup>٢) قوله: «بن عروة» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «مَرَّارُ بنُ حَمُّويَهْ». وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: أبو أحمد هذا قد صرّح الحافظ أبو ذر الهروي في روايته فقال: «حدَّثنا أبو أحمد مرَّار بنُ حمُّويه، وقال الحافظ أبو نصر الكلاباذي في كتابه «الهداية والإرشاد»: أبو أحمد يُقال: إنَّه مَرَّار بن حَمُّويه الهمَذاني النهاوندي، سمع محمَّد بن يحيى الكناني، روئ عنه البخاري في كتاب الشروط، ويقال: إنَّه محمَّد بن يوسف البِيكندي البخاري، ويقال: إنَّه محمَّد بن عبد الوهاب الفرَّاء. قتل سنة أربع وخسين ومائتين، ذكر القتل أبو محمَّد عبد الغني المقدسي، وزاد في نسبه: ابن منصور. اه. مَرَّار: بفتح الميم وتشديد الراء المهملة وبعد الألف راء مهملة أيضًا، قاله علي. اه. وعلي إنْ لم يكن الدارقطني فهو اليونيني نفسه، والله أعلم.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٣٨٠) والترمذي (٣١٤٩) والنسائي في الكبرئ (١١٣٠٩)، انظر تحفة الأشراف: ٣٩. ينقض: يسقط.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٥٠٤) وأبو داود (٣٩٣٠،٣٩٢٩،٢٩١٦) والترمذي (٢١٢٥،٢١٢٤،١٢٥٦) والنسائي (٢٦١٤، ٢٣٥٠، ٣٤٥٠)

عن نافع: عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَمَّ قَالَ: لَمَّا فَدَّعُ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ مَ وَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ عَمَرَ خَرَجَ إلى مَالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّهْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنا عَبْدَ اللّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إلى مَالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّهْلِ، فَفُدِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنا هُنَاكَ عَدُونًا وَتُهَمَّتُنَا (۱)، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ. فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ على ذَلِكَ أَتَاهُ هُنَاكَ عَدُونًا وَتُهَمَّتُنَا (۱)، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ. فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ على ذَلِكَ أَتَاهُ عَدُلُونًا وَتُهَمَّتُنَا (۱)، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ. فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ على ذَلِكَ أَتَاهُ عَدُلُونًا وَتُهَمَّتُنا (۱) وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنا؟! فقالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللّهِ مِنَاسُمِيمُ مَ وَعَامَلَنا على الأَمْوالِ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنا؟! فقالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلُ رَسُولِ اللّهِ مِنَ اللّهُ عَمْرُ اللهُ عَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن الثَّمَرِ، وَاللّهُ مَ عَنُ اللّهُ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ، وَاللّهُ مَوْلُ وَلُ اللّهُ عَمْرُ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ، وَاللّهُ وَإِبِلًا وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. (١٥٥)

رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ - أَحْسِبُهُ - عن نَافِعٍ ، عن ابْنِ عُمَرَ ، عن عُمَرَ ، عن النَّبِيِّ صَىٰ اللَّهِ عِلَمُ ، اخْتَصَرَهُ . (ب) ٥

# (١٥) باب الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ، وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحُرُوبِ(٢)، وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ(٧)

٢٧٣١-٢٧٣١ - مَ**رَّني** (^) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: حدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخبَرَنا مَعْمَرٌ قالَ: أَخبَرَني النَّهْرِيُّ، قالَ: أَخبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وتُهْمَتُنَا» بتسكين الهاء.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «كَانَ ذَلكَ». وقيد روايته في (ب، ص) بروايته عن الحَمُّويِي والمستملي.

<sup>(</sup>٣) بهامش (ب، ص): الزاي تحتها كسرة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص) بفتح الذال: «كذّبت».

<sup>(</sup>٦) في رواية كريمة: «الحرب» (ب، ص).

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «مَعَ الناسِ بالقَوْلِ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «حدّثنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٠٠٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٥٥٤.

فَدَع: أي: أزالوا يديه ورجليه عن مفاصلهما. القَلُوص: الفتية من النياق. أقتاب: جمع قَتَبَ، وهو للجمل كالسرج للفرس. (ب) انظر تغليق التعليق: ٢١٢/٣.

عَن المِسْوَرِ بْن مَخْرَمَةً وَمَرْوَانَ - يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ منهما حَدِيثَ صَاحِبِهِ - قالًا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صِنى للْمُعِيمُ مَنَ الحُدَيْبِيَةِ، حَتَّىٰ(١) كَانُوا بِبَعْضِ الطَّريقِ، قالَ النَّبِيُّ صِنى للمعيمُ اللهِ ﴿ إِنَّ خَالِدَ ابْنَ الوَلِيدِ بِالغَمِيمِ(؟) فِي خَيْلِ لِقُرَيْشِ طَلِيعَةً (٣)، فَخُذُوا ذَاتَ اليَمِينِ». فَوَاللَّهِ ما شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّىٰ إذا هُمْ بِقَتَرَةِ الجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ مِنَىٰ سُعِيرًا حَتَّىٰ إذا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فقالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ. فَأَلَحَتْ، فقالُوا: خَلاَّتِ القَصْوَاءُ، خَلاَّتِ القَصْوَاءُ. فقالَ النَّبِيُّ مِنَى سُمِيمِ، «ما خَلاَّتِ القَصْوَاءُ، وَما ذَاكَ لَها بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَها حَابِسُ الفِيل». ثُمَّ قالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا يَسْأَلُونِي (١) خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فيها حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا». ثُمَّ زَجَرَها فَوَثَبَتْ. قالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ نَزَلَ بِأَقْصَى الحُدَيْبِيَةِ علىٰ ثَمَدٍ قَلِيل المَاءِ، يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلَبِّثُهُ النَّاسُ حَتَّىٰ نَزَحُوهُ، وَشُكِيَ إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى السَّمِيةِ مِم العَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، فَوَاللَّهِ ما زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّىٰ صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَمَا(٥) هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْح رَسُولِ اللَّهِ مِنْ لَسْعِيهُ مَ مِنْ أَهْل تِهَامَةَ، فَقالَ: إِنِّي [١٩٣/٣] تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الحُدَيْبِيَةِ، مَعَهُمُ (٦) العُوذُ/ المَطَافِيلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عن البَيْتِ. فقالَ رَسُولُ اللَّهِ سِنَ اللَّهِ سِنَ اللَّهِ اللَّهِ سَلَمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ سَنَى اللَّهِ سَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّ مُعْتَمِرينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهُّكَتْهُمُ الحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاؤُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاس(٧)، فَإِنْ أَظْهَرْ: فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيما دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا(^)، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ على أَمْرِي هَذا حَتَّىٰ تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي،

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر زيادة: «إذا».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية: حاشية: «الغَميم»: بفتح الغين المعجمة وكسر الميم، وبضم الغين وفتح الميم، قاله عياض. ولم يذكره الحافظ أبو عُبيد البَكْري إلَّا بالفتح، وذَكَرَ شعرًا قد صُغِّر فيه: بالضم. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «طَليعَةٌ» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «لا يَسْأَلُونَنِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَبَيْنَا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «ومعهم» (ن، ق)، وهو المثبت في متن (ب، ص) دون ذكر اختلاف.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والمستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «إِنْ شاؤُوا».

<sup>(</sup>A) بهامش اليونينية: «جَمُّوا»: أي استراحوا من جَهْد الحرب. اه.

وَلَيُنْفِذُنَّ اللهُ أَمْرَهُ". فقالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلَغُهُمْ مَا تَقُولُ. فَانْطَلَقَ ('' حَتَّىٰ أَتَىٰ قُرَيْشًا، قالَ: إِنَّا قَدْ جِيْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ فَوْلًا، فَإِنْ شِيْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا. فقالَ شُفَهَاؤُهُمْ: لا حَاجَةً لَنَا أَنْ تُخْبِرَنا عَنْهُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ. فَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. فَحَدَّقُهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُ شَلَّ عِيلَا لِمِيلِمٍ ، فَقَامَ عُرْوَةً بُنُ مَسْعُودٍ فقالَ: أَيْ فَوْمِ ، أَلَسْتُمْ بِالوَالِدِ؟ فَالُوا: بَلَىٰ، قالَ: أَولَسْتُ بِالوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قالَ: أَولَسْتُ بِالوَلِدِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قالَ: أَولَسْتُ بِالوَلَدِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قالَ: فَهِلَ عَكَاظٍ ('')، فَلَمَّا بَلَحُوا(') عَلَيَ جِيْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي وَمَنْ أَطَاعِنِي؟ قَالُوا: بَلَىٰ، قالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ (') خُطَّةً رُشْدٍ، اقْبَلُوها وَلَدِي وَمَنْ أَطَاعِنِي؟ قِلُوا: ايْتِهِ. فَأَتَاهُ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ مِنْاللَّعِيمُ مِنْ النَّبِي عُنْلِ شَعْمَ مُعْتَ وَوَلَا لِنَبِي وَاللَّهُ النَّبِي وَاللَّالِيْ مِنْ النَّعِي وَاللَّهُ وَلَا لَكَبِي وَالْمَاوَالَ النَّيْقِ مِنْ الْعَرِدِ الْمَقَالُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّاسِ خَلِكَ أَيْ فَالُوا: أَبُو بَكُور قَالَ لَهُ أَبُو بَكُو ('') مَنْ النَّي مَنْ النَّاسِ خَلِقًا أَنْ يَفُولُوا وَيَدَعُونَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُور أَنَ أَلُوا: أَمُولُوا وَلَكَ عَلْ اللَّهُ وَلَكُ أَلُوا اللَّهُ مِنْ النَّي مِنْ النَّاسِ خَلِقًا أَنْ يَفُولُوا وَيَدَعُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُور قَالَ لَهُ أَبُو بَكُور قَالَ اللَّهُ مُنْ النَّاسِ عِيْدِي لَمْ وَلَا لَهُ اللَّهُ مِنْ النَّاسِ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَا وَالَوْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمَا وَاللَّهُ الْمُولِ الْمَا وَاللَ

<sup>(</sup>١) في (ب، ص): «قَالَ: فَانْطَلَقَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: "تَتَّهِمُونَنِي".

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عكاظَ» ممنوعًا من الصرف.

<sup>(</sup>٤) بهامش اليونينية: «بَلَّحوا»: أي عجزوا، يقال: بَلَّح الفَرَسُ: وقف إعياءً، وتخفيف اللام لغةُ.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «عَلَيْكُمْ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «آتِهِ».

<sup>(</sup>٧) ضبب في (ب، ص) على كلمة: «أهله» ، وفي رواية أبي ذر ونسخة: «أصْلَهُ».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَوْشَابًا».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر زيادة: «الصدِّيقُ».

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر: «اَمْصُصْ بَظْرَ» بضمِّ الصاد وحذف حرف الجر. وبهامش اليونينية: حاشية: «امصَص بظرَ اللات» بفتح الصاد قيَّده الأصيلي، وهو الصواب، من مصَّ يَمَصُّ، وهو أصلٌ مُطَّردٌ في المضاعف إذا كان مفتوح الثاني. وأراد سُبابه [في (ب، ص): سبَّه] بذلك. اه.

<sup>(</sup>١١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «كَلَّمَهُ».

أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَايمٌ على رَاسِ النَّبِيِّ صِنَاسٌ عِيمَم، وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ المِغْفَر، فَكُلَّما أَهْوَىٰ عُرْوَةُ بِيَدِهِ إلىٰ لِحْيَةِ النَّبِيِّ مِنَاسْمِيمِ مُرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقالَ لَهُ: أَخَّرْ يَدَكَ عن لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صِنَى السُّعِيمَ مَ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَاسَهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا(١): المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. فَقالَ: أَيْ غُدَرُ، أَلَسْتُ أَسْعَىٰ فِي غَدْرَتِكَ؟! - وَكَانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فقالَ النَّبِئُ مِن السُّرِيمِ: «أَمَّا الإِسْلَامُ فَأَقْبَل، وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ منه فِي شَيْءٍ» - ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ سِنَاسْمِيهُ مَ بِعَيْنَيْهِ، قالَ: فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ [١٩٤/٣] رَسُولُ اللَّهِ/ مِنْ لِسُمِيمِ مُنْخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ على وَضُوتِهِ، وَإِذا تَكَلَّمَ(١) خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَما يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إلى أَصْحَابِهِ فَقالَ: أَيْ قَوْم، وَاللَّهِ لقد وَفَدْتُ على المُلُوكِ، وَوَفَدْتُ علىٰ قَيْصَرَ وَكِسْرَىٰ وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ ما يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - سِنَ السَّعِيهُ م - مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ (٣) نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ فَكَلَكَ بِهِا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذا أَمَرَهُمُ ابْتَكَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ على وَضُوئِهِ، وَإِذا تَكَلَّمَ (١) خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَما يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا. فقالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِيهِ(٤). فقالُوا: ايْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ على النَّبِيِّ لَهُ». فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَىٰ ذَلِكَ قالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! ما يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدُّوا عن البَيْتِ. فَلَمَّا رَجَعَ إلى أَصْحَابِهِ قالَ: رَأَيْتُ البُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَما أَرَىٰ أَنْ يُصَدُّوا عن البَيْتِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقالُ لَهُ: مِكْرَزُ بِنُ حَفْصٍ، فَقالَ: دَعُونِي آتِيهِ(٤). فقالُوا: ائِتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، قالَ النَّبِيُّ سِنَاللَّمِيرِ مَمْ: «هَذا مِكْرَزٌ، وهو رَجُلٌ فَاجِرٌ». فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ مِنَ السُّمِيهِ مَم ، فَبَيْنَمَا (٥) هُو يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو. قالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عن عِكْرِمَةَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «قال».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «تَكَلَّمُوا».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يَتَنَخَّمُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «آتِهِ».

<sup>(</sup>٥) كتب معها في متن اليونينية: «فبينا»، وهي رواية كريمة (ب، ص).

أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ شُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو(١) قالَ النَّبِيُّ مِنَاسَّعِيهُم: «لَقَدْ(١) سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ». قالَ مَعْمَرُ: قالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا. فَدَعا النَّبِيُّ مِنَ الشَّرِيمُ الكَاتِبَ، فقالَ النَّبِيُّ مِنَ الشَّرِيمُ : «بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم». قال (٣) سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ ما أَدْرِي ما هُوَ(١٤)، وَلَكِنِ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، كَما كُنْتَ تَكْتُبُ. فقالَ المُسْلِمُونَ: وَاللَّهِ لا نَكْتُبُها إِلَّا بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم. فقالَ النَّبِيُّ مِنَى السَّمِيمُ م : «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ». ثُمَّ قالَ: «هَذا ما قَاضَىٰ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ". فقالَ سُهَيْلُ: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ما صَدَدْنَاكَ عن البَيْتِ وَلا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِن اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. فقالَ النَّبِيُّ مِنَاسْمِيمِ م : «وَاللهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ»-قالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: «لا يَسْأَلُونِي<sup>(٥)</sup> خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فيها حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» -فقالَ لَهُ النَّبِيُّ صِنَاسٌمِيمِم: «عَلَىٰ أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنا وَبَيْنَ البَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ». فقالَ سُهَيْلٌ /: وَاللَّهِ لا تَتَحَدَّثُ العَرَبُ أَنَّا أُخِذْنا ضُّغْطَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ. فَكَتَبَ، فقالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَىٰ أَنَّهُ لا يَاتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ على دِينِكَ إلا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. قالَ المُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! كَيْفَ يُرَدُّ إلى المُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا ؟! فَبَيْنَما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَل مَكَّةَ حَتَّىٰ رَمَىٰ بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ المُسْلِمِينَ، فقالَ سُهَيْلٌ: هَذا يا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا (٦) أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ. فقالَ النَّبِيُّ مِن الشِّعِيمِ م: «إِنَّا لَمْ نَقْضِ (٧) الكِتَابَ بَعْدُ ». قالَ: فَوَاللَّهِ إِذًا لا أُصَالِحُكَ (٨) على

<sup>(</sup>١) قوله: «بن عمرو» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «قَدْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «فقالَ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «ما هِيَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «لا يَسْأَلُونَنِي».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مَنْ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملى: «نَفُضَّ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر: «لا أُصالِحَكَ». وفي متن (ب، ص): «لَمْ أُصَالِحُكَّكَ». وبهامشهما: كان في اليونينية بدل «لم»: «لا» فصلحت بـ«لم»، ويدل على أنَّ التصليح حادث بقاء «أُصَالِحُكَ» التي في الأصل على ضم الحاء مصححًا عليها كما تري، والتي في الهامش على فتحها، وهي في أصول معتمدة: «لا أُصالِحُكَ». اهـ. قارن بما في السلطانية.

شَيْءٍ أَبَدًا. قالَ النَّبِيُّ مِنَ السِّمِيمِ م: «فَأَجِزْهُ لِي». قالَ: ما أَنا بِمُجِيزِهِ لَكَ(١). قالَ: «بَلَيْ فَافْعَلْ». قالَ: ما أنا بِفَاعِل. قالَ مِكْرَزِّ: بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ. قالَ أَبُو جَنْدَكٍ: أَيْ مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إلى المُشْرِكِينَ وَقَدْ جِيّْتُ مُسْلِمًا ؟! أَلا تَرَوْنَ ما قَدْ لَقِيْتُ ؟! وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ. قالَ: فَقالَ (٢) عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ السَّمِيمُ مْ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا ؟ قالَ: «بَلَىٰ». قُلْتُ: أَلَسْنا علىٰ الحَقِّ وَعَدُوُنا علىٰ البَاطِل؟ قالَ: «بَلَىٰ». قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنا إِذًا؟! قالَ: «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِينُهِ، وهو نَاصِرِي». قُلْتُ: أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنا أَنَّا سَنَاتِي البَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟! قالَ: «بَلَيْ، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَاتِيهِ العَامَ؟». قالَ: قُلْتُ: لَا. قالَ: «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفُ بِهِ». قالَ: فَأَتَيْتُ أَبا بَكْرِ، فَقُلْتُ: (٣) أَلَيْسَ هَذا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا؟! قالَ: بَلَىٰ. قُلْتُ: أَلَسْنا على الحَقِّ وَعَدُونا على البَاطِل؟! قالَ: بَلَىٰ. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنا إِذًا؟! قالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ (٤) - صِنَىٰ للْمَايِئِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا يَعْصِي رَبَّهُ، وهو نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ على الحَقِّ. قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنا أَنَّا سَنَاتِي البَيْتَ وَنَطُوفُ (٥) بِهِ ؟! قالَ: بَلَىٰ، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَاتِيهِ العَامَ؟ قُلْتُ: لَا. قالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفُ بِهِ. قالَ الزُّهْرِيُّ: قالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لذلك أَعْمَالًا. قالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ، قالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسْعِيهِم لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمَّ احْلِقُوا». قالَ: فَوَاللَّهِ ما قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ، حَتَّىٰ قالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدُّ دَخَلَ على أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَها ما لَقِيَ مِنَ النَّاس، فقالتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّىٰ تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ (١٠)، وَدَعا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّىٰ كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «بِمُجِيزِ ذَلكَ لك».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «قال».

<sup>(</sup>٣) في متن (ب، ص) زيادة: «يا أَبا بَكُر».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «إنه رسولُ الله».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فَنَطَّوَّفُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «هَدْيَهُ».

غَمًّا، ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُومِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ [المتحنة: ١٠] فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَيذٍ امْرَ أَتَيْن كَانَتا لَهُ فِي الشِّرْكِ/، [١٩٦/٣] فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُما مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَالأُخْرَىٰ صَفْوَانُ بْنُ أُمِّيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ سِنَاسُهِ عِيم إلى المَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ -رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ(١) - وهو مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْن، فقالُوا: العَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا. فَدَفَعَهُ إلى الرَّجُلَيْن، فَخَرَجا بِهِ حَتَّىٰ بَلَغا ذا الحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَاكُلُونَ مِنْ تَمْرِ لَهُمْ، فقالَ أَبُو بَصِيرِ لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَىٰ سَيْفَكَ هَذا يا فُلَانُ جَيِّدًا. فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ فَقالَ: أَجَلْ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لقد جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ. فقالَ أَبُو بَصِير: / أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ. فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ(١)، فَضَرَبَهُ حَتَّىٰ بَرَدُ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّىٰ أَتَى المَدِينَةَ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَى السَّمِيهُ م حِينَ رَآهُ: (لَقَدْ رَأَىٰ هَذَا ذُعْرًا). فَلَمَّا انْتَهَىٰ إلى النَّبِيِّ صِنَى السَّمِيمُ م قالَ: قُتِلَ (٣) وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ. فَجَاءَ أَبُو بَصِيرِ: فَقالَ: يا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ إليك(١) ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ. قالَ النَّبِيُّ مِنْهَاللَّهُ عِنْهُ ( ° عَرْبٍ ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ». فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّىٰ أَتَىٰ سِيْفَ البَحْر، قالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ، فَلَحِقَ بِأبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللَّهِ ما يَسْمَعُونَ بِعِيرِ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إلى الشَّام إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إلى النَّبِيِّ مِنَى السَّمِيمُ مُ تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِم(٦) لَمَّا أَرْسَلَ: فَمَنْ أَتَاهُ فهو آمِنٌ. فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ عِيْمً إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ (٧) ﴿ حَتَّىٰ بَلَغَ: ﴿ ٱلْخَمِيَّةَ (١) حَمِيَّةَ

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): صوابه: «رجل من ثقيف» كذا في فرعين من فروع اليونينية.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «بِهِ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: (قَتَلَ).

<sup>(</sup>٤) لفظة: «إليك» ليست في رواية أبى ذر ولا رواية كريمة.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «تُنَاشِدُهُ اللهَ والرَّحِمَ».

<sup>(</sup>٧) قوله: «﴿ بِبَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ » ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>A) لفظة: «﴿ ٱلْحِيَّةَ ﴾ » ليست في رواية أبي ذر.

ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾ [الفتح:٢٦] وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّعْتِ (١). (٥) [ر: ١٦٩٥، ١٦٩٤]

٢٧٣٣ - وَقَالَ عُقَيْلٌ ، عِنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ عُرْوَةُ:

فَأَخْبَرَتْنِي عَايِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ السَّعِيمِ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ. (٢٧١٣)

وَبَلَغَنا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَرُدُّوا إلى المُشْرِكِينَ ما أَنْفَقُوا علىٰ مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَ حَكَمَ على المُسْلِمِينَ أَنْ لا يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ: قَرِيبَةَ(١) أَزْوَاجِهِمْ، وَ حَكَمَ على المُسْلِمِينَ أَنْ لا يُمَسِّكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَيْنِ: قَرِيبَةَ(١) بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، وَابْنَةَ جَرْوَلِ الخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَة (١) مُعَاوِيةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَىٰ أَبُو جَهْمٍ، فَلَمَّا بَنْتَ أَبِي أُمَيَّةً، وَابْنَةَ جَرْوَلِ الخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَة (١) مُعَاوِيةُ، وَتَزَوَّجَ الأُخْرَىٰ أَبُو جَهْمٍ، فَلَمَّا أَبِي الْكُفَّارُ أَنْ يُعِرُّوا بِأَدَاءِ ما أَنْفَقَ المُسْلِمُونَ على أَزْوَاجِهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن فَانَكُوهُ مَنْ مُنَ المُسْلِمُونَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن فَانَكُوهُ مَنْ مُنَ المُسْلِمُونَ إلى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ المُسْلِمُونَ إلى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ المُسْلِمُونَ إلى الْكُفَّارِ اللَّاتِي الكُفَّارِ اللَّاتِي الكُفَّارِ اللَّهُ عَلَىٰ المُسْلِمُونَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الكُفَّارِ اللَّاتِي الكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَىٰ (٣) مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ما أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الكُفَّارِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ، وَما نَعْلَمُ أَحَدًا (٤) مِنَ المُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا.

<sup>(</sup>۱) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «قال أبو عبد الله: ﴿ مَعَرَّهُ ﴾ العُرُّ: الجَرَبُ. ﴿ تَنَزَيْلُوا ﴾ [الفتح: ٢٥]: [انْمَازُوا. الحَمِيَّةُ: حميتُ أنفي حميَّةً ومحميَّةً، وحميتُ المريض حِميةً]، وحَمَيْتُ القَوْمَ: مَنَعْتُهُم حِمَايَةً، وأَحْمَيْتُ الحَدِيدَ، وأَحْمَيْتُ الرَجُلَ: إذا أَغْضَبْتهُ إحْماءً ». اه. وأحْمَيْتُ الرجُلَ: إذا أَغْضَبْتهُ إحْماءً ». اه. وما بين المعقوفين ليس في اليونينية، وهو زيادة من (ع) وعمدة القاري لا بدَّ منها؛ ليتمَّ المعنى.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والحَمُّوبِي والمستملي: «قُرَيْبَة» بالتصغير.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «يُعطِيَ» (ن)، وذكرت في (ب، ص) دون عزوٍ.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أنَّ أَحَدًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (١٧٥٤، ٢٧٦٥) والنسائي (٢٧٧١) وفي الكبرى (**١١٥١١**)، وانظر تحفة الأشراف: ١١٢٥٠، ١١٢٥٠، ١١٢٧٠.

الغَمِيم: واد بينه وبين مكة مرحلتان. طَلِيعة: مقدمة الجيش. قَتَرَة الجَيْشِ: غبرته. خَلَّات: امتنعت من المشي وهو كالحران للفرس. يَتَبَرَّضُهُ: أي يأخذونه قليلًا. عَيْبَة نُصْحِ: موضع النصح له والأمانة على سره. العُوذُ المَطَافِيلُ: العُوذ جمع عائذ، وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمهات اللاتي معها أطفالها. جَمُوا: استراحوا. تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي: السَّالفة صفحة العنق، أي: حتى أموت. بلَحُوا: عجزوا. أَشْوَابًا: أخلاطًا. يَرْمُقُ: يلحظ. ضُغْطَةً: قهرًا. أَجِزْهُ لِي: فعل الأمر من الإجازة، أي: أمض لي فعلي فيه فلا أرده إليك أو أستثنيه من القضية. اسْتَمْسِكْ بِغَرْزِو: الغرز للإبل بمنزلة الركب للفرس، والمرادبه التمسك بأمره وترك المخالفة له. حَتَّىٰ بَرَدَ: أي مات. سِيْف البَحْر: أي ساحله.

وَبَلَغَنا أَنَّ أَبا بَصِيرِ بْنَ أَسِيدٍ/ الثَّقَفِيَّ قَدِمَ على النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيَّمُ مُومِنًا (١) مُهَاجِرًا فِي المُدَّةِ، [١٩٧/٣] فَكَتَبَ الأَخْنَسُ بْنُ شَرِيقٍ إلى النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِيَّمُ يَسْأَلُهُ أَبا بَصِيرٍ ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ. (٥)

### (١٦) باب الشُّرُوطِ فِي القَرْضِ (١)

٢٧٣٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَاسًهِ مَمْ: أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَها إِلَيْهِ إلى أَجَل مُسَمَّىٰ. ٥

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ شِيْ وَعَطَاءً: إذا أَجَّلَهُ فِي القَرْضِ جَازَ (٣). (٢) و

(١٧) بابُ المُكَاتَب، وَما لا يَحِلُ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَبُّ إِنَّ فِي المُكَاتَبِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. ٥

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، أَوْ عُمَرُ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فهو بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِيْةَ شَرْطٍ.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُقَالُ عن كِلَيْهِمَا: عن عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ (٤). (٥)٥

٥٧٧٥ - صَرَّتْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن يَحْيَى، عن عَمْرَةَ:

عَنْ عَايِشَةَ إِنَّ شِيْتِ قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُها فِي كِتَابَتِهَا، فقالتْ: إِنْ شِيْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الوَلَاءُ لِي، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّ عِيْمُ ذَكَرَتُهُ (٥) ذَلِكَ، قالَ النَّبِيُّ مِنَاسِّ عِيْمُ : «ابْتَاعِيها وَيَكُونُ الوَلَاءُ لِي، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّ عِيْمُ على المِنْبَرِ فَقالَ: «ما بَالُ أَقْوَامِ فَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسِّ عِلَىٰ المِنْبَرِ فَقالَ: «ما بَالُ أَقْوَامِ يَشْعِيمُ على المِنْبَرِ فَقالَ: «ما بَالُ أَقْوَامِ يَشْعَرُ طُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَالِ اللَّهِ؟! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِن

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «مِنْ مِنَّىٰ» بدل قوله: «مومنًا» قال في الفتح: وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الباب ومحتواه ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي أيضًا (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) قول ابن عمر وعطاء مقدَّم على حديث الليث: في رواية أبي ذر ورواية [ق].

<sup>(</sup>٤) قوله: «وقال أبو عبد الله...» إلخ ليس في رواية أبى ذر.

<sup>(</sup>٥) هكذا ضبط المتن في (ن)، وهو موافق لما في الإرشاد، وضبط في (ب، ص) بالتثقيل، وبهامش اليونينية: تخفف الكاف وتُثُقَّل، والتخفيف أكثر، وبالتثقيل عند أبي ذر. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣٢١/٣.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٤١٤/٣.

اشْتَرَطَ مِيْةَ شَرْطٍ».(أ) [ر: ٤٥٦]

# (١٨) بابُ ما يَجُوزُ مِنَ الإشْتِرَاطِ وَالثُّنْيا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا (١) النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذا قالَ: مِئةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ، عن ابْنِ سِيرِينَ: قَالَ رَجُلُ (١) لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ (٣) رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَلَكَ مِئَةُ دِرْهَمٍ. فَلَمْ يَخْرُجْ، فقالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ على نَفْسِهِ طَايعًا غَيْرَ مُكْرَهِ فَهو عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَيُّوبُ، عن ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِي، فقالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. (٢٠)٥

٢٧٣٦ - صَّرْثُنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ: حدَّثنا أَبُو الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَيْدِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمَ عَالَ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِيَّةً إِلَّا وَاحِدًا(٤) مَنْ أَحْصَاها دَخَلَ الجَنَّةَ». ﴿۞۞[ط:٧٣٩٢،٦٤١٠]

### (١٩) بابُ الشُّرُوطِ فِي الوَقْفِ

[١٩٨/٣] - ٢٧٣٧ - حَدَّثنا ابْنُ/ عَوْنٍ، قالَ: وَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ: حدَّثنا ابْنُ/ عَوْنٍ، قالَ: أَنْبَأَنِي نَافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ نِنَ الْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ سِلَا سُعِيمُ يَسْتَامِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَما قِلْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِيتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قالَ: فَتَصَدَّقَ بها عُمَرُ: أَنَّهُ لا يُبَاعُ وَلا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «يَتَعَارَفُهُ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «الرَّجُلُ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أَرْحَلْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «واحِدَةً».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۱۵۰۶) وأبو داود (۳۹۳۰،۳۹۲۹،۲۹۱٦) والترمذي (۲۱۲۵،۲۱۲۵،۱۲۵۲) والنسائي (۲۲۱۵، ۲۳۵۰، ۳۴۵۰) ۲۲۵۱، ۲۶۲٤، ۲۵۵۵، ۲۳۵۲) وابن ماجه (۲۵۲۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۷۹۳۸.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣/٥/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم(٢٦٧٧) والترمذي(٣٥٠٧،٣٥٠٨،٣٥٠١) والنسائي في الكبرئ (٢٦٥٩) وابن ماجه (٣٨٦٠، ٣٨٦١)، وانظر تحفة الأشراف:١٣٧٢٧.

يُوهَبُ وَلا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بها فِي الفُقرَاءِ، وَفِي القُرْبَىٰ(١)، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَها أَنْ يَاكُلَ منها بِالمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلِ مَالًا لللَّهُ (١٣١٣) [ر:٣١٣]



<sup>(</sup>١) قوله: «وفي القربيٰ» ثابت في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) بهامش (ن): بلغت سماعًا في المجلس السابع بقراءة الشيخ تقي الدين السُّبكي بالمدرسة المنصورية، بخط بين القصرين بالقاهرة المُعِزِّية، وذلك في يوم الثلاثاء العاشر من جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبعماية، وكتبه أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكري التيمي القرشي، عفا الله عنه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٣٢) وأبو داود (٢٨٧٨، ٢٨٧٩) والترمذي (١٣٧٥) والنسائي (٣٥٩٧، ٣٥٩٨، ٣٦٠١،٣٦٠٠) وابن ماجه (٢٣٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٧٤٢.

غير متمول مالًا = غير مُتَأَثِّل مالًا: أي غير جامع مالًا.

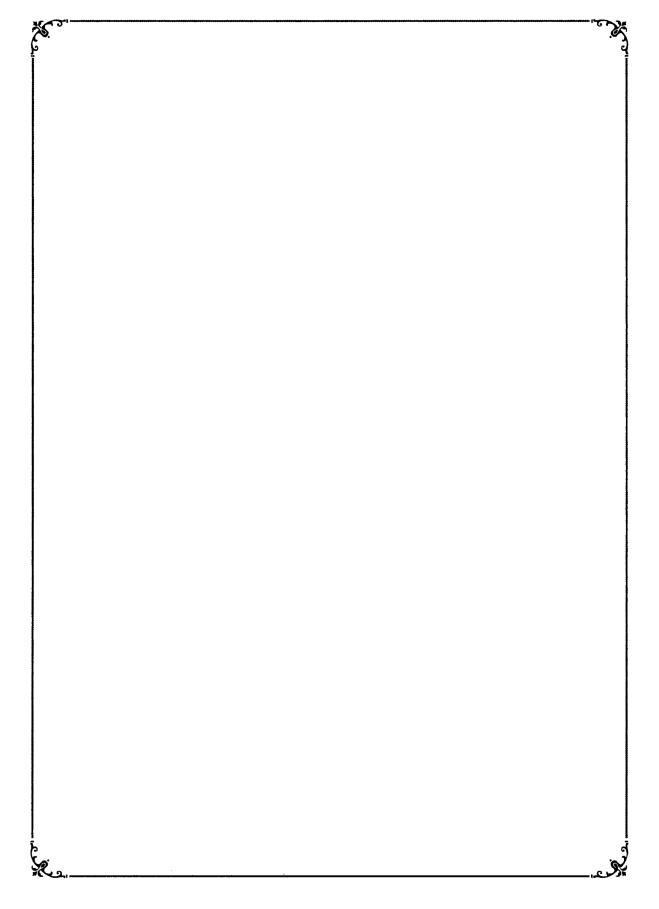

## كِتَابُ الوَصَايَا

## بشِ اللهِ الحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيَةِ الْحَالِيةِ الْحَالِيقِ الْحَالِيقِ

(١) بابُ الوَصَايَا، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْمَدِيمِ: (وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ (١) وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا مَا سَمِعَهُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٨٠-١٨٢]

﴿ جَنَفًا ﴾: مَيْلًا. مُتَجَانِفٌ: مَايلٌ. ٥

٢٧٣٨ - صَرَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكٌ، عن نَافِع:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (٣) رَبُّى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم، عن عَمْرِو، عن ابْنِ عُمَر، عن النَّبِيِّ مِنَاسْطِيمِم. (ب٥)

٢٧٣٩ - صَّرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَارِثِ: حدَّثنا يَعْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُعْفِيُ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ -خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّمْ مِنْ اللَّهِ م

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وقال الله عَنَرْ جِلَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى ﴿جَنَفًا ﴾» بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «عن ابن عمر».

<sup>(</sup>٤) الواو ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٧) وأبو داود (٢٨٦٦) والترمذي (٩٧٤، ٢١١٨) والنسائي (٣٦١٥، ٣٦١٦، ٣٦١٧، ٣٦١٩) واتبر ماجه (٢٦٩، ٢٦١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٨٣٨٨.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٤١٦/٣.

[١/١٠٨] قالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَل سَلَهُ : هَلْ كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ / أَوْصَىٰ ؟ فَقالَ: لَا. فَقُلْتُ: كَانَ النَّبِيُّ مِنَاسٌمِيمُ / أَوْصَىٰ ؟ فَقالَ: لَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ على النَّاسِ الوَصِيَّةُ - أَوْ: أُمِرُوا بِالوَصِيَّةِ - ؟ قالَ: أَوْصَىٰ بِكِتَابِ اللّهِ. (٢٥٠٥ [ط: ٤٤٦٠) ٥٠٢٠]

٢٧٤١ - صَرَّتُنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عن ابْنِ عَوْنِ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، قالَ:

ذَكَرُوا عِنْدَ عَايِّشَةَ: أَنَّ عَلِيًّا شُكُمْ كَانَ وَصِيًّا، فقالتْ: مَتَىٰ أَوْصَىٰ إِلَيْهِ؟! وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إلى صَدْرِي-أَوْ قالَتْ: حَجْرِي-فَدَعا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ (٣) فِي حَجْرِي، فَما شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَىٰ أَوْصَىٰ إلَيْهِ؟! ﴿۞۞[ط: ٩٥٩٤]

### (٢) باب: أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

٢٧٤٢ - صَرَّتُنا أَبُو نُعَيْم: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ إِنْ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيرً لَمْ يَعُودُنِي وَأَنا بِمَكَّةَ، وهو يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قالَ: «يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ». قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، أُوصِي يَمُوتَ بِالأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قالَ: «يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ».

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «والا شاةً».

<sup>(</sup>٢) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «هو ابنُ مِغْولٍ»، وزاد في (ب، ص) نسبتها إلى رواية المستملي أيضًا.

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية: حاشية: أي: انثنى ومال للسقوط عند فراق الحياة، واختناث الأسقية: ثني أفواهها إلى خارج. اه. زاد في (ب، ص): ليشرب منها، قاله عياض. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه الترمذي في الشمائل (٤٠٠) والنسائي (٢٥٩٤-٣٥٩)، وانظر تحفة الأشراف:١٠٧١٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٣٤) والترمذي (٢١١٩) والنسائي (٣٦٢٠) وابن ماجه (٢٦٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٥١٧٠.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٣٦) والترمذي في الشمائل (٣٨٧) والنسائي (٣٣، ٣٦٢٥،٣٦٢٤) وابن ماجه (١٦٢٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥٩٧٠.

الطَّسْت: الإناء.

بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالشَّطْرِ (١٠)؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: النُّلُثُ (١٠)؟ قَالَ: «فَالثُّلُثُ (٣)، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةً، حَتَّى اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنْ يَرْفَعُهَا (١٠) إلى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْفَعُكَ، فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ». وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَيذٍ إِلَّا ابْنَةً. (أ٥ [ر:٢٥]

### (٣) بإبُ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

وَقَالَ الحَسَنُ: لا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثُ. (٢)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (٦): ﴿ وَأَنِ أَحْكُم بِيِّنَهُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩]٥

٢٧٤٣ - صَّرْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حدَّثنا سُفْيَانُ، عن هِشَام بْنِ عُرْوَةَ، عن أَبِيدِ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ مُ قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إلى الرُّبُعِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّمِيمَ عَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ». أَوْ: «كَبِيرٌ». (حَ)۞

٢٧٤٤ - حَدَّثنا مَرْوَانُ، عن هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَلْمِ الرَّحِيمِ: حدَّثنا مَرْوَانُ، عن هَاشِمِ بْنِ هَاشِم، عن عَامِرِ بْن سَعْدٍ:

عَنْ أَبِيهِ ﴿ إِنْ مَا اللَّهِ ، اللَّهِ عَادَنِي النَّبِيُّ صَىٰ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ لا يَرُدَّنِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فالشطرُ» بالرفع، وزاد في (ب) نسبتها إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت أيضًا، وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٢) ضُبطت في متن (ب، ص) بالحركات الثلاث: «الثُّلثُّ»، وفي رواية أبي ذر: «فالثُّلثُ»، وزاد في (ن، ص) نسبتها إلى رواية السمعاني عن أبي الوقت أيضًا.

<sup>(</sup>٣) ضُبطت في متن (ب، ص) بالحركات الثلاث: «فالثُّلثُّ»، وفي رواية أبي ذر: «الثُّلثُ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «أنتَ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حتى اللقمةُ تَرْفَعُهَا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «مِمَزُّجِلُّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٨) وأبو داود (٢٨٦٤) والترمذي (٩٧٥، ٢١١٦) والنسائي (٣٦٣٦-٣٦٢٨، ٣٦٣٠، ٣٦٣١، ٣٦٣٠، ٣٦٣٠، ٣٦٣٠،

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٢٩) والنسائي (٣٦٣٤) وابن ماجه (٢٧١١)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٧٦.

[٣/٤]

علىٰ عَقِبِي. قالَ: «لَعَلَّ اللَّهُ(١) يَرْفَعُكَ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا». قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ. قُلْتُ(٣): أُوصِي بِالنِّصْف وَالثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ وَالثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ، وَجَازَ (٥) ذَلِكَ لَهُمْ. (أ)٥[ر: ٥٦]

(٤) بابُ قَوْلِ المُوصِي/ لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِي. وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَىٰ

٥ ٢٧٤ - صَّر ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مَالِكِ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَبُّهُ، زَوْجِ النَّبِيِّ مِنَ اللهُ عِنَ اللهُ عَالَاتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إلى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ (٦) مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ (٧) الفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ: أَنِي وَابْنُ أَمَةٍ أَبِي، وُلِدَ سَعْدٌ، فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةٍ أَبِي، وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقا إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللهُ عِنَ اللهُ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ ا

(٥) بابّ: إذا أَوْمَأَ المَرِيضُ بِرَاسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

٢٧٤٦ - صَّرُ ثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ:

<sup>(</sup>١) بهامش (ب، ص): الجلالة مرفوعة في اليونينية. اه. وضُبطت في متنهما بالنصب.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فقلت».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «فالثلثُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وأوصَىٰ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «فجاز».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «زَمَعةَ» بفتح الميم في المواضع كلُّها من الحديث.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «عامَ» بالنصب.

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٢٨) وأبو داود (٢٨٦٤) والترمذي (٩٧٥، ٢١١٦) والنسائي (٣٦٢٦-٣٦٣، ٣٦٣٠-٣٦٣، ٣٦٣٥) وابن ماجه (٢٧٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٨٩٦.

لا يَرُدَّنِي على عَقِبِي: لا يُميتني في الدار التي هاجرت منها. يَرْفَعُكَ: يطيل عمرك.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٤٥٧) وأبو داود (٢٢٧٣) والنسائي (٣٤٨٧، ٣٤٨٤) وابن ماجه (٢٠٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٦٠٥.

عَنْ أَنَسٍ ﴿ ثَهُ : أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَاسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ (١)؟ حَتَّىٰ سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَاسِهَا، فَجِيءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ فُلَانٌ (١)؟ حَتَّىٰ شُمْيِ اللهِ وَرَاسُهُ بِالحِجَارَةِ. (٥٠] [ر: ٢٤١٣]

#### (٦) باب: لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

٢٧٤٧ - صَّرَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عن وَرْقَاءَ، عن ابْنِ أَبِي نَجِيح، عن عَطَاءِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### (٧) باب الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ

٢٧٤٨ - صَّرَ ثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ: حدَّ ثِنا أَبُو أُسَامَةَ، عن سُفْيَانَ، عن عُمَارَةَ، عن أَبِي زُرْعَةَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلَّةِ قَالَ: قالَ رَجُلِّ لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّ عِنْ أَبِي رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شِلِّةِ قَالَ: قالَ رَجُلِّ لِلنَّبِيِّ مِنَاسِّ عِنَا مُن اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(٨) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعالَىٰ (١): ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ يُوصِي بِهَا آؤُدَيْنٍ ﴾ [النساء: ١١] وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ وَطَاؤُوسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ أَجَازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ

وَقَالَ الحَسَنُ: أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ.

<sup>(</sup>١) في متن (ب): «أفلانٌ، أفلانٌ»، وهو موافق لما في الإرشاد.

<sup>(</sup>٢) بهامش (ب، ص): الصاد ليست مشدَّدة في اليونينية. اه.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «والا تَمَهَّلْ».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «عِمَزُجِلَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٧٢) وأبو داود (٢٥٢٧، ٢٥٢٨، ٢٥٢٩، ٤٥٣٥) والترمذي (١٣٩٤) والنسائي (٤٠٤٤، ٤٠٤٥، ٤٧٤٠- (أ) أخرجه مسلم (٤٧٧٤) وابن ماجه (٢٦٦٥، ٢٦٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٩١.

رَضٌ : دقَ.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٨٦٩)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٠١.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٠٣٢) وأبو داود (٢٨٦٥) والنسائي (٢٥٤١، ٣٦١١) وابن ماجه (٢٧٠٦)، وانظر تحفة الأشراف:١٤٩٠٠.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: إِذَا أَبْرَأَ(١) الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ.

[٤/٤] وَأَوْصَىٰ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ: أَنْ لا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ(١) الفَزَارِيَّةُ عَنْ ما أُغْلِقَ/عَلَيْهِ(٣) بَابُهَا. وَقالَ الحَسَنُ: إذا قالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ: كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ. جَازَ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إذا قالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ. جَازَ.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِشُوءِ (٤) الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ (٥). ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ (١) إِقْرَارُهُ بِالوَدِيعَةِ وَالبِضَاعَةِ وَالمُضَارَبَةِ. (١)

وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمِ مَم : «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؟ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ». (٥١٤٣)

وَلا يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ سِنَ الشَّعِيمِ : «آيَةُ المُنَافِقِ: إذا اؤْتُمِنَ خَانَ».

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ (٦) أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨] فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلا غَيْرَهُ.

فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عن النَّبِيِّ مِنْ السُّولِيمُ م. ٥ (٣٤)

٢٧٤٩ - صَرَّ أَن مَالَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ: حدَّ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: حدَّ ثنا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبُو الرَّبِيعِ: أَبِي عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلِ، عن أَبِيهِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ إِنَّ عِن النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّعِيمُ عَالَ: ﴿ آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثُ (٧): إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذا اوْعَدَ أَخْلَفَ ﴾ . (ب) [ر: ٣٣]

<sup>(</sup>١) رسمت في (ب، ص): «أَبْرَئَ» نقلا عن اليونينية.

<sup>(</sup>٢) لفظة: «امرأته» ليست في رواية الكُشْمِيْهَنِيّ.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «عنْ مالٍ أُغلِق عَلَيْها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر والحَمُّويي: «بسوءِ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «الظن به للورثة»: ثابت في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٦) هكذا بالإبدال وضمِّ الراء على قراءة ورش وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٧) لفظة: «ثلاث» ثابتة في رواية كريمة أيضًا ، وليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢١٦/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٥٩) والترمذي (٢٦٣١) والنسائي (٥٠٢١)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٤١.

### (٩) بابُ تَاوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ (١) بِهَا ٓ أَوْدَيْنِ ﴾ [النساء: ١٢]

وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِيَّ مِنْ الشَّعِيرُ لِم قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الوَصِيَّةِ. (أَ)

وَقَوْلِهِ(٣): ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَامُرُكُمْ (٤) أَن تُؤَدُّوا ٱلأَمَننَتِ إِلَى آهْلِها ﴾ [النساء:٥٨] فَأَدَاءُ الأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّع الوَصِيَّةِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنَاسٌ مِيمً : ﴿ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَّىٰ ﴾.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لا يُوصِي العَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ. (<sup>ب)</sup>

وَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ الشَّعِيمِ مِنْ اللَّهِ العَبْدُ رَاعِ فِي مَالِ سَيِّدِهِ». ٥ (٢٥٥٤)

٢٧٥٠ - صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حدَّثنا (٥) الأَوْزَاعِيُّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر:

أَنَّ حَكِيمَ بِنْ حِزَامٍ ﴿ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ مِنَا اللهِ مَا اللهِ مَا أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِاللهِ قَالَ لِي : (يا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَفِرٌ حُلْقٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَاليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السَّفْلَىٰ ». قالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ /، لا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا [١٠١٠٠] السُّفْلَىٰ ». قالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ /، لا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا [١٠١٠٠] حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكُر يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ العَطَاءَ، فَيَابَى أَنْ يَقْبَلَ منه شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ (١) لِيُعْطِيَهُ وَيَابَىٰ مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي عُمَرَ دَعَاهُ (١) لِيُعْطِيهُ فَيَابَىٰ (٧) أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ: يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «قَولِه تعالىٰ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: ﴿ ﴿ يُومِي ﴾ ، وهي في المصحف الآية السابقة للآية المثبَتة.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر زيادة: «مِرَرِّيِاللهِ».

<sup>(</sup>٤) هكذا بالإبدال وضمِّ الراء على قراءة ورش وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبى ذر: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر والمستملي: «دعا».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والأصيلي ورواية السمعاني عن أبي الوقت: «فأبئ».

<sup>(</sup>أ) الترمذي (٢٠٩٤، ٢١٢٢) وابن ماجه (٢٧١٥).

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٣-٤١٩ - ٤٢٠.

قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ فَيَابَىٰ (١) أَنْ يَاخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ مِنَاسُمِيمُ مَ حَتَّىٰ تُوُفِّيَ رَالِيْهُ. (٥)[ر: ١٤٧٢]

[١٥٥] - ٢٧٥١ - صَّرَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّخْتِيَانِيُّ (): أَخْبَرَنا/عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنا يُونُسُ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخْبَرَني سَالِمٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَيْمً قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صِنَاسُمِيمُ يَقُولُ (٣): «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ (٤)، وَالمَرْأَةُ فِي رَعِيَّتِهِ، وَالإَمْامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ». وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِها رَاعِيَةٌ وَمَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ». قال: وَحَسِبْتُ (٥) أَنْ قَدْ قالَ: (وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ». (ب٥ (١٩٣)]

### (١٠) بابّ: إذا وَقَفَ أَوْ أَوْصَىٰ لأَقَارِبِهِ، وَمَن الأَقَارِبِهِ؟

وَقَالَ ثَابِتٌ، عن أَنَسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صِنَالِتُهِ مِنَالِتُهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَهَا وَاللَّهُ عَلَهَا اللَّهِ عَلَهُا اللَّهِ عَلَهُ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهِ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ

وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثني أَبِي، عن ثُمَامَةَ، عن أَنَسٍ مِثْلَ (٧) حَدِيثِ ثَابِتٍ، قالَ: «اجْعَلْها لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ». قالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَها لِحَسَّانٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي (٨). (٥٥٥٥)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «فأبكي».

<sup>(</sup>٢) قوله: «السختياني» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) لفظة: «يقولُ» ثابتة في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: «والرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عن رَعِيَّتِهِ» مقدَّم علىٰ قوله: «والإمام راع...» في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «وأَحْسِبُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «اجْعَلْهُ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «بمثْلِ».

<sup>(</sup>A) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «وكانا إليهِ أقربَ مني». قال في الفتح: انتهى الحديث إلى قوله: «وكانا أقرب إليه مني»، ومن قوله: «وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة ...» إلخ من كلام البخارى أو من شيخه. اه.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٣٥) والترمذي (٢٤٦٣) والنسائي (٢٥٣١، ٢٦٠١-٢٦٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٣٤٢٦. سَخَاوَةِ نَفْسِ: بلا شَرَه ولا إلحاح. إِشْرَافِ نَفْسِ: تطلع إليه وحرص عليه وطمع فيه. أَزْزَأُ: أصيب.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٨٢٩) وأبو داود (٢٩٢٨) والترمذي (١٧٠٥) والنسائي في الكبري (٩١٧٣)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٩٨٩.

<sup>(</sup>ج) مسلم (٩٩٨) وأبو داود (١٦٩١) والنسائي (٣٦٠٢).

وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانٍ وَأُبَيِّ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ، وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ عَمْرِو ابْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ. وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ، ابْنِ حَرَامٍ، وهو الأَبُ الثَّالِثُ، وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرِو بْنِ فَيَة بَنِ عَمْرِو بْنِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَهو (۱) يُجَامِعُ حَسَّانُ أَبا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا (۱) إلى سِتَّةِ آبَاءِ إلى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ. وهو أبي بْنِ النَّجَارِ، فَهو (۱) يُجَامِعُ حَسَّانُ أَبا طَلْحَةَ وَأُبيًّا (۱) إلى سِتَّةِ آبَاءِ إلى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ. وهو أبي بْنِ النَّجَارِ، فَهو (۱) يُحَامِعُ حَسَّانُ أَبا طَلْحَة وَأُبيًّا (۱) إلى سِتَّةِ آبَاءِ إلى عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ (۱)، فَعَمْرُو بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّجَارِ (۱)، فَعَمْرُو بْنُ مَالِكِ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَوْصَىٰ لِقَرَابَتِهِ فَهُو إِلَىٰ آبَائِهِ فِي الإِسْلَامِ. (أ) ٥

٢٧٥٢ - صَّرْثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عن إِسْحَاقَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ (٤):

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ﴿ إِلَيْهِ (٥): قالَ النَّبِيُّ مِنَ السَّمِيمُ لأَبِي طَلْحَةَ: «أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَها فِي الأَقْرَبِينَ».

قال (٦) أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَها أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. (٢١٥) [: ١٤٦١]

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٤] جَعَلَ النَّبِيُّ مِنَاسُمِيهُم يُنَادِي: «يا بَنِي فِهْرِ، يا بَنِي عَدِيٍّ» لِبُطُونِ قُرَيْشِ. ٥ (٤٧٧٠)

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴾ [الشعراء:٢١٤] قالَ النَّبِيُّ صِنَاسٌمَدِيمُ : «يا مَعْشَرَ قُرَيْشِ». ٥ (٢٧٥٣)

### (١١) بابِّ: هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالوَلَدُ فِي الأَقَارِبِ؟

٢٧٥٣ - صَرَّتُنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: أَخبَرَني سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن:

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «وهو».

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم: «وأُبَيُّ»، وعكس في (ب، ص) فجعل ما في الهامش في المتن، وما في المتن في الهامش.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «وهو أبُّ بنُ كعب» إلى قوله: «بن النجار» ثابت في رواية أبي ذر والمستملي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: «بن أبي طلحة» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في (ب، ص) زيادة: «قَالَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فقالَ».

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢١/٣، ٢٢٨.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٩٩٨) والنسائي في الكبرى (١١٠٦٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٠٤.

أَنَّ أَبِهِ هُرَيْرَةَ مُنْ مُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ بَمَزَهِ مَنَ اللَّهِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ السَّعِرَاء: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِيكَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ ، لا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يا عَبَّاسُ / بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يا عَبَّاسُ / بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يا عَبَّاسُ / بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، يا عَبَّاسُ / بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لا أُغْنِي عَنْكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَيا فَاطِمَةُ (١) بِنْتَ مُحَمَّد (١٠) مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَيا فَاطِمَةُ (١) بِنْتَ مُحَمَّد (١٠) مَلْ اللَّهِ شَيْئًا ، وَيا فَاطِمَةُ (١٠) بِنْتَ مُحَمَّد (١٠) مَلْ اللَّهِ شَيْئًا ، 0 شِيتِ مِنْ مَالِي ، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا » . ٥ (١٠ [ط: ٢٥٥١ ، ٢٥١٤]

تَابَعَهُ أَصْبَغُ، عن ابْنِ وَهْبٍ، عن يُونُسَ، عن ابْنِ شِهَابٍ.٥(ب)

### (١٢) بابِّ: هَلْ يَنْتَفِعُ الوَاقِفُ بِوَقْفِهِ؟

وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ رَالِيَّ: لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَاكُلَ<sup>(٣)</sup>. (٢٧٣٧) وَقَدْ يَلِي الوَاقِفُ وَغَيْرُهُ.

وَكَذَلِكَ<sup>(٤)</sup> مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِا كَما يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ.٥ - حَدَّثِنا قَبُو عَوَانَةَ، عِن قَتَادَةَ:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ مِنَ السَّعِيمِ مَ أَىٰ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فقالَ لَهُ: «ارْكَبْهَا». فقالَ: يا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّهَا بَدَنَةً؟ فقالَ فِي الثَّالِثَةِ أُو (١٦٩٠٠] الرَّابِعَةِ: «ٱرْكَبْهَا وَيْلَكَ» أَوْ: «وَيْحَكَ». ﴿ ٥٠ [ر ١٦٩٠:] مَسُولَ اللّهِ، إِنَّهَا إِسْمَاعِيلُ: حدَّثني (٧) مَالِكُ، عن أَبِي الرِّنَادِ، عن الأَعْرَج:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُرُهُمَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سِنْ السَّعِيهُ لِم رَأَىٰ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقالَ: «ٱرْكَبْهَا». قالَ:

<sup>(</sup>١) بالرفع رواية أبي ذر (ب، ص).

<sup>(</sup>٢) بهامش اليونينية دون رقم زيادة: « - سِنَى السَّمِيرِ الله - » (ب، ص).

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «منها».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر زيادة: «كلُّ».

<sup>(</sup>٥) قوله: «بن سعيد» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «في».

<sup>(</sup>٧) بهامش اليونينية دون رقم: «حدَّثنا»، وكتب فوقها في (ن): «كذا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٢٠٤) والترمذي (٣١٨٥) والنسائي (٣٦٤٤، ٣٦٤٦، ٣٦٤٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٥١٦١، ١٥١٦٤.

<sup>(</sup>ب) انظر فتح الباري: ٣٨٤/٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٣٢٣) والترمذي (٩١١) والنسائي (٢٨٠٠، ٢٨٠١) وابن ماجه (٣١٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٤٣٧.

يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّها بَدَنَةُ. قالَ: «ٱرْكَبْها وَيْلَكَ». فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. (أ) [ر: ١٦٨٩]

### (١٣) بابِّ: إذا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ(١) إلىٰ غَيْرِهِ فهو جَايِزٌ

لأَنَّ عُمَرَ إِلَيْهُ أَوْقَفَ، وَقَالَ<sup>(۱)</sup>: لا جُنَاحَ علىٰ مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَاكُلَ. (٢٧٣٧) وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ.

قالَ<sup>(٣)</sup> النَّبِيُّ مِنَ اللَّمِيمُ الأَبِي طَلْحَةَ: «أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَها فِي الأَقْرَبِينَ». فَقالَ: أَفْعَلُ. فَقَسَمَها فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. ٥ (١٤٦١)

# (١٤) بابّ: إذا قالَ: دَارِي صَدَقَةٌ لِلهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فَلَا اللهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، فهو جَايِزٌ، ويَضَعُها (٤) فِي الأُقرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

قالَ النَّبِيُّ مِنْ الله عِيهُ مَم لِأَبِي طَلْحَةَ حِينَ قالَ: أَحَبُّ أَمْوَ الِي إِلَيَّ بَِيْرُ حَاءِ (٥)، وَإِنَّها صَدَقَةٌ لِلَّهِ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ مِنْ الله عِيهِ مَم ذَلِكَ. (١٤٦١)

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَجُوزُ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لِمَنْ.

وَالأَوَّلُ أَصَحُّ. ٥

# (١٥) بابُ: إذا قالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ (٦) عن أُمِّي في اللهِ في اللهُ عن أُمِّي في اللهُ اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ في اللهُ اللهُ في اللهُ اللهُ في اللهُ اللهُ

٢٧٥٦ - صَرَّنَا مُحَمَّدُ (٧): أَخبَرَنا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ: أَخبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قالَ: أَخبَرَني يَعْلَىٰ: أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:

أَنْبَأَنِا ابْنُ عَبَّاسٍ سِ اللَّهُ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سِ اللَّهِ تُوفِّيَتْ أُمُّهُ وهو غَايِبٌ عَنْهَا، فَقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: (قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَه).

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والمستملي: «ويُعْطِيها».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «بِيرُحاءَ»، وضبط روايته في (ب، ص): «بِيرُحاُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر زيادة: «للهِ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر زيادة: «بنُ سَلَام».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٣٢٢) وأبو داود (١٧٦٠) والنسائي (٢٧٩٩) وابن ماجه (٣١٠٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠١.

إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنا غَايِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُها شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قالَ: «نَعَمْ». قالَ: فَإِنِّي أُمُّي تُوفِّيتُ وَأَنا غَايِبٌ عَنْهَا، وَأَيْنُهَا (١). أَنْ وَالْمَانَا وَالْمَانِينَ وَالْمَانَا وَالْمَانِينَ وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانَا وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانَا وَالْمَانِينَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِينَ وَلْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَلَيْنَا عَلَا عَلَى مَنْهَا وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانَ وَالْمَانَا فَالْمَانَعَمْ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَلِينَا عَلَيْكُولُولُولُولُ مَالِينَا فَالْمَانَا وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَا مِنْ مَالِمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَلَالِمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينُ وَالْمُنْفِينَ وَالْمَانِينِ وَالْمَانِينَ وَلَائِلُونُ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينَ وَالْمَانِينُ وَالْمُؤْلِقُولِينَا عَلَى مُنْفَالِكُ وَالْمُعْلِيلِينَا مِنْفَالِمِينَا عَلَى مُعْلِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُولُولُولُولِيلُولُولُولِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلِيلِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولُولُولُولُولُولِيلُولِيلُولُولُولُ

# (١٦) بابِّ: إذا تَصَدَّقَ، أَوْ أَوْقَفَ (١) بَعْضَ مالِهِ، أَوْ أَوْقَفَ (١) بَعْضَ مالِهِ، أَوْ دَوَابِّهِ، فهو جَايِزٌ

(١) في رواية كريمة وأبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «عنها».

(٢) في رواية أبي ذر وكريمة: «وَوَقَفَ».

(٣) قوله: «سِنَاسْمِيرِمم» ليس في رواية أبي ذر (ن).

(٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة:

(١٧) بابُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَىٰ [في رواية الكُشْمِنهُ فِيَّ: «على»] وَكِيلِهِ، ثُمَّ رَدَّ الوَكِيلُ إِلَيْهِ

٢٧٥٨ - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً:

لا أَعْلَمُهُ إِلَّا عِن أَنَسٍ ﴿ ثَنَةٍ ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَنَ لَنَالُواْ الْبِرَّحَقَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا شِجُبُوكِ ﴾ [آل عمران: ٩] جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَنَ لَنَالُواْ الْبِرَّحَقَىٰ ثُنفِقُوا طَلْحَةَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ مَا وَهِ إِلَىٰ اللَّهِ عَنْ مِنْ عَالِهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ مَا وَهَا لَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَل

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٢٨٨٦) والترمذي (٦٦٩) والنسائي (٣٦٥٥، ٣٦٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٢٧٩. المِحْرَاف: المُثْمِر.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٧٦٩) وأبو داود (٢٧٨١، ٣٣١٧، ٣٣١٨، ٣٣٢١، ٤٦٠٠) والترمذي (٣١٠٢) والنسائي (٣٨٢٣-٣٨٢٦) وابن ماجه (١٣٩٣)، وانظر تحفة الأشراف: ١١١٣١.

أَنْخَلِع مِنْ مَالِي: أتصدَّق به كلِّه.

# (١٨) بابُ قَوْلِ اللَّهِ تعالَىٰ (١): ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمُسَاءِ: ٨]

٩٥٧٩ مَ مَ مَ مَكَمَّدُ بْنُ الفَصْلِ أَبُو النَّعْمَانِ (١): حدَّثنا أَبُو عَوَانَةَ، عن أَبِي بِشْرٍ، عن سَعِيدِ ابْن جُبَيْر:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَا كَالُمْ، هما وَالِيَانِ: وَالْ يَرِثُ، وَذَاكَ (٣) الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالْ لا يَرِثُ، فَذَاكَ (٤) الَّذِي يَقُولُ بِالمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ (٥) أَنْ أُعْطِيَكَ. (٦) ٥ [ط: ٤٥٧٦]

وهذه الزيادة مثبتة في متن (ب، ص)، وبهامشهما أنَّ هذه الزيادة مكتوبة في ورقة صغيرة ملزقة في اليونينية في هذا الموضع.

<sup>=</sup> وَذُخْرَهُ، فَضَعْها أَيْ رَسُولَ اللّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللّهُ. فقال رَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عِلْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْكَ، وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ، فَاجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِينَ». فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو رَابِحٌ [بهامش (ن، ص) دون رقم: رايح]، قَبِلْنَاهُ مِنْكَ، وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ، فَاجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِينَ». فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْحَةَ علىٰ ذَوِي رَحِمِهِ. قَالَ: وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَيِّ وَحَسَّانُ. قَالَ: وَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ منه مِنْ مُعَاوِيَةَ، فَقِيلَ لَهُ: تَبِيعُ صَدَقَةً أَبِي طَلْحَةً ؟ فَقَالَ: أَلا أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ. قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الحَدِيقَةُ فِي تَبِيعُ صَدَقَةً أَبِي طَلْحَةً ؟ فَقَالَ: أَلا أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ. قَالَ: وَكَانَتْ تِلْكَ الحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي جَدِيلَةً (\*) اللّذِي بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ ٥٠ [ر: ١٤٦١] [أخرجه مسلم (٩٩٨) وأبو داود (١٦٨٩) والترمذي مُوضِعِ قَصْرِ بَنِي جَدِيلَةً (\*) وانظر تحفة الأشراف: ١٨١]

<sup>(\*)</sup> هكذا في اليونينية مُضبَّبٌ عليها، وبهامشها: كذا في الأصل: «جَديلة» بفتح الجيم وكسر الدال، وهو وهم وخطأ، وصوابه على ما ذكره الأثمة الحفاظ: أبو نصر وأبو علي الغسَّاني والقاضي عياض: «قصر بني حُدَيْلةَ» بضم الحاء وفتح الدال المهملتين، هم بنو حُدَيْلةَ، بطن من الأنصار، وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النَّجار، وحُدَيلة أمهم، وإليهم ينسب قصر بني حُدَيلة. اه.

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «مِمَزَّ جِلَّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «أبو النعمان محمد بن الفضل».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «وذلك».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبى ذر: «فذلك».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «لك» ثابتة في رواية أبي ذر والحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ أيضًا.

<sup>(</sup>٦) بهامش (ن): آخر الجزء الرابع عشر ، وهو آخر المجلدة الثانية من أصل الأصل. اه.

<sup>(</sup>أ) انظر تحفة الأشراف: ٥٤٦٢.

# (١٩) بابُ ما يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّىٰ فَجْأَةً (١) أَنْ يَتَوَفَّىٰ فَجْأَةً (١) أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عن المَيِّتِ

٢٧٦٠ - صَّرْ إِسْمَاعِيلُ، قالَ: حدَّثني مَالِكٌ، عن هِشَام (١)، عن أَبِيهِ:

عَنْ عَايِشَةَ رَبُّكُ قَالَ لِلنَّبِيِّ مِنَ سُمِ سُمِ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي آفْتُلِتَتْ نَفْسَهَا (٣)، وَأُرَاهَا لَوْ عَنْ مَا تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَ عَنْهَا». (أ) [ر: ١٣٨٨]/

٢٧٦١ - صَّرْتنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنا مَالِكُ، عن ابْن شِهَابِ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ:

عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ مِنْ اللهِ م

#### (٢٠) بابُ الإِشْهَادِ فِي الوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

٢٧٦٢ - صَّرَثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىٰ: أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخبَرَهُمْ، قالَ: أَخبَرَني يَعْلَىٰ: أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْن عَبَّاسٍ يَقُولُ:

أَنْبَأَنا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ لِيَّتُمُ أَخا بَنِي سَاعِدَةَ تُوفِّيَتْ أُمَّهُ وهو غَايِبٌ (١)، فأتَى النَّبِيَّ مِنَا الْبِنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ لِيَّتُمُ أَخا بَنِي سَاعِدَةَ تُوفِّيَتْ أُمَّهُ وهو غَايِبٌ ، فأتَى النَّبِيَّ مِنَا اللهِ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُها شَيْءٌ إِنْ النَّبِيَّ مِنَا اللهِ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُها شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقَتُ مَا يَعْمُ اللهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ ». قالَ (٥): فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَايِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقَةٌ مَلَيْهَا أَنْ عَلَيْهَا أَنْ عَمْ اللهِ عَنْهَا؟ وَاللهِ مَا يَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهَا أَنْ عَلَيْهَا أَنْ عَلَيْهَا اللهِ عَنْهَا؟ وَاللهَ عَلَيْهَا اللهِ عَنْهَا عَلَيْهَا اللهِ عَنْهَا عَا اللهِ عَنْهَا عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَنْهَا عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا مَا عَلَى اللهِ عَنْهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «تُوُفِّي فُجَآءَةً»، وضبط المتن في (ب) بضمّ الفاء من «فجاءة».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر زيادة: «بن عُرْوَةَ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «نَفْسُها» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر زيادة: «عنها».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «قال» ثابتة في رواية أبي ذر والمستملي أيضًا.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٠٠٤) وأبو داود (٢٨٨١) والنسائي (٣٦٤٩) وابن ماجه (٢٧١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ١٧١٦١. افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا: ماتت فجأة.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (١٦٣٨) وأبو داود (٣٣٠٧) والترمذي (١٥٤٦) والنسائي (٣٦٥٩، ٣٦٦، ٣٦٦٢، ٣٦٦٣، ٣٨١٧- - ٣٨١٧) وابن ماجه (٢١٣٢)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٨٣٥.

<sup>(</sup>ج) أخرجه أبو داود (٢٨٨٦) والترمذي (٦٦٩) والنسائي (٣٦٥٤، ٣٦٥٥)، وانظر تحفة الأشراف: ٦٢٧٩. المغرّاف: المُثمر.

(٢١) بابُ قَوْلِ اللهِ تعالَىٰ (١٠: ﴿ وَءَاتُواْ الْمِنْكَيْ اَمُولَهُمْ وَلَا تَلَبَدَّ لُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاكُلُوّاْ (١) أَمُولَكُمْ إِلَىٰ أَمُولِكُمْ (٣) إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي الْمِنْكَى فَأَنكِ حُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٢-٣]

٣٦٦٦ - حَدَّنَا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: كَانَ عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَايِشَةَ اللَّهُ: ﴿ وَإِنْ '' خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَنكَىٰ فَانكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآهِ (\*) ﴾ قال (٢): هِي اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِها وَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَها بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنهُوا عن نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ. فَنُهُوا عن نِكَاحِهِنَ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ. قَالَتْ عَايِشَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الشَّعِيمُ بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِهَمَّى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ مِنَ السَّعِيمُ بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ مِهَمَّى إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْمَةً إِلَا الْمَلْوَا فَي اللَّهُ عَلَيْمَةً إِلَا كَانَتْ مَرْغُوبَة وَلَا السَّدَاقِ، فَإِلَا كَانَتْ مَرْغُوبَة وَلَا كَانَتْ مَرْغُوبَة وَلَا السَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَة عَلَى اللَّهُ فِي قِلَةِ المَالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالتَمَسُوا غَيْرُهَا مِنَ النِّسَاءِ، قالَ: فَكَمَا يَتُرُكُونَها حِينَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ، يَرْعَبُونَ عَنْهَا، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ،

وَ نُعْطُوها حَقَّهَا. [٥٠] [: ٢٤٩٤]

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «مِمَرَّمِلً».

<sup>(</sup>٢) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر زيادة: «إلى قولهِ: ﴿ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُم ﴾ ، بدل إتمام الترجمة.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «فإن»، وليس في التلاوة.

<sup>(</sup>٥) قوله: «﴿ مِنَ ٱللِّسَاءِ ﴾» ليس في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «قالت»، وفي روايته عن المستملي: «قالت عايشة».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر: «﴿ يَسُتَفْتُونَكَ ﴾».

<sup>(</sup>A) في رواية أبى ذر وكريمة زيادة: «الآيةِ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو لم».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠١٨) وأبو داود (٢٠٦٨) والنسائي (٣٣٤٦)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٤٧٤. ﴿ حُوبًا ﴾: إِثْمًا. ﴿ نُقِّسِطُوا ﴾: تعدلوا. مِنْ سُنَّة نسَائِهَا: من مثل مهر قريباتها.

(١٢) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١): ﴿ وَٱبْنَالُوا ٱلْمِنَكَى حَتَى إِذَا بَلَغُوا ٱلذِكَاحَ فَإِنْ ءَا نَسْتُم مِنْهُمُ مُ مُشَكَا فَادَفَعُوا إِلَيْهِمُ أَمُولُهُمْ (١) وَلَا تَاكُلُوهَ آ إِلَيْهِمْ أَمُولُهُمْ فَأَنَّ مِنْكَانَ فَقِيرًا فَلْمَا كُلُ (٢) إِلَّمَ عُهُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُم إِلَيْهِمْ أَمُولُهُمْ فَأَشْهِدُوا فَلْيَسْتَعْفِف وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْمَا كُلُ (٢) إِلَّمَ عُهُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُم إِلَيْهِمْ أَمُولُهُمْ فَأَشَهِدُوا فَلْيَسْتَعْفِف وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْمَا كُلُ (٢) إِلَّمَ عُهُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُم إِلَيْهِمْ أَمُولُهُمْ فَأَشْهِدُوا عَمَا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءَ وَصِيبُ مِمَّا قَلْ مِنْهُ أَوْكُثُو / نَصِيبُ مَنْ وَلِلنِسَاءَ وَسَيبُ فَي مَلَ فِي مَالِ النساء : ٢-٧] مِمَا قَلْ مِنْهُ أَوْكُثُو / نَصِيبًا هُونَ مَلَ فِي مَالِ المَيْنِيمِ ، وَمَا لِلْوَصِيّ (٢) أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ المَيْنِيمِ ، وَمَا لِلْوَصِيِّ (٢) أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ المَيْنِيمِ ، وَمَا لِلْوَصِيِّ (٢) أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ المَيْنِيمِ ، وَمَا لِلْوَصِيِّ (٢) أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ المَيْنِيمِ ، وَمَا لِلْوَصِيِّ (٢) أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ المَيْنِيمِ ، وَمَا يَاكُلُ منه بِقَدْرِعُمَالَتِهِ وَمَا لِلْوَصِي مُالَةِهِ وَمَا لِلْهُمُ مَالَةِهِ وَمَا لِلْوَمِي اللّهِ عَمَلَ فِي مَالِ المَالِونِ وَالْمَالِهُ وَمَا لِلْهُ مُالَةِهِ مَا لَهُ الْمُعُولُ مُنَا اللّهُ فَعَمَلُ فِي مَالُ المَلِيلِيمِ ، وَمَا لِلْوَمِي مُالَةِهِ وَالْمَالِيَةِ مِلْهُ مُلِهُ وَلَمُ الْمُعُهُ وَالْمُلِيمُ الْمُعُلِي مُالِهُ الْمِيلِيلِيمَا اللّهُ الْمُعُلِقُهُ الْمُعُولُ وَلَوْلَا اللّهُ الْمُعُلِيمُ اللّهُ الْمُعُلِقُولُ مُنَالِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُعُلِقُولُ مُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ ال

[4/٤]

٢٧٦٤ - حَدَّثنا هَارُونُ (٧): حَدَّثنا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَىٰ بَنِي هَاشِمٍ: حَدَّثنا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عن نَافِعِ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ شَلَّهُ: أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مِنَالله عِيْمٌ، وَكَانَ يُقالُ لَهُ: ثَمْغٌ، وَكَانَ نَخْلٌ، فقالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ٱسْتَفَدْتُ مَالًا، وهو عِنْدِي نَفِيسٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ ثَمْغٌ، وَكَانَ نَخْلًا، فقالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنِّي ٱسْتَفَدْتُ مَالًا، وهو عِنْدِي نَفِيسٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ. فقالَ النَّبِيُّ مِنَالله عِيْمٍ عُمْ ( "تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ النَّابِي مِنَالله عِيْمٍ عَلَى مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَاكُلُ منه بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلِذِي القُرْبَى ، وَلا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَاكُلُ منه بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرُهُ مُتَمَوِّلُ بِهِ. أَنْ يَاكُلُ منه بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرُهُ مُتَمَوِّلُ بِهِ. أَنْ يَاكُلُ منه بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرُهُ لَى إِنْ السَّبِيلِ، وَلِذِي القُرْبَى ، وَلا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَاكُلُ منه بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرُهُ مُتَمَوِّلُ بِهِ. أَنْ يَاكُلُ منه بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرُهُ مُتَمَوِّلُ بِهِ. أَنْ اللّه عَنْ الرَّقَابِ بَالْ مَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرُهُ مُتَمَوِّلُ بِهِ. أَنْ اللّه عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَاكُلُ منه بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ عَيْرُهُ مُ الْمُعْرُوفِ مِنْ وَلِيهُ إِنْ يَاكُلُ مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ وَلِيهُ إِنْ يَاكُلُ مِنْ فَلِيهُ وَلِا عُنْ عَلَى مَنْ وَلِيهُ إِنْ يَاكُلُ مَنْ مُؤْلُولُ الْمُعْرُوفِ مِنْ وَلِيهُ عَلَى عَلَى عَلَى الْمُعْرُوفِ الللهُ عَلَولَ عَلَوْ الْمُؤْلُولُ اللّه وَلِيهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْرُوفِ اللْهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللْمُعْرُولُ اللّه الللللّه عَلَى اللللللْهُ اللللْهُ الللّه الللّه اللّه اللّه الللللللّه الللللللْهُ الللللْهُ الللّه اللللْهُ الللللْهُ اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللللْهُ الل

٢٧٦٥ - صَّرْنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عن هِشَام، عن أَبِيهِ، عن عَايِشَةَ سُلَهُ:

(١) في رواية أبي ذر: «مِرَرِّينَّ إِبلُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «إلى قولِه: ﴿مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ البدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٣) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٤) لفظة: «يعني» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) في رواية كريمة زيادة: «بابٌ» وليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «وللوصِيِّ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر: «حدَّثني هارون بنُ الأشعثِ».

<sup>(</sup> ٨ ) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «تِلكَ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٦٣٢) وأبو داود (٢٨٧٨) والترمذي (١٣٧٥) والنسائي (٣٩٩٦-٣٦٠١، ٣٦٠٣) وابن ماجه (٢٣٩٦)، وانظر تحفة الأشراف: ٧٦٩١.

<sup>﴿</sup> وَإِبْنَالُوا ﴾: اختبروا وامتحنوا. ﴿ مَانَسَتُم ﴾: لَاحَظْتُمْ. ﴿ إِسْرَاقًا ﴾: مجاوزين للحد. ﴿ وَبِدَارًا ﴾: مسارعةً. مُتَمَوِّل: متخذ منه مالًا.

﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعَفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَا كُلُ (١) بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء:٦] قالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي اليَتِيمِ (١): أَنْ يُصِيبَ (١) مِنْ مَالِهِ إذا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ. (أ) ٥[ر: ٢١١٢]

# (٢٣) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ (٤): ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ (١) أَمُوَلَ ٱلْمِتَهَىٰ ظُلْمًا إِنَّ ٱلَّذِينَ مَا كُلُونَ (١) فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠]

٢٧٦٦ - صَّرَثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حدَّثني سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عن ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَدَنِيِّ (٥)، عن أَبِي الغَيْثِ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِ مَنَ النَّبِيِّ مِنَ النَّبِيِ مَنَ النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ النَّيْمِ، وَالتَّولُ الرَّبُا، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُومِنَاتِ الغَافِلَاتِ». (ب) [ط: ٢٨٥٧، ٥٧٦٤]

(٢٤) بابُ قَوْلِ اللهِ تعالَىٰ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ (٢) عَنِ الْمِسَنَىٰ قُلُ إِصْلَاحٌ لَكُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ (٧) وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ اللّهُ لَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ إِنَّ اللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٠]

﴿ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾: لأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ. ﴿ وَعَنَتْ ﴾ [طه:١١١]: خَضَعَتْ.

٢٧٦٧ - وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عِن أَيُّوبَ، عِن نَافِعٍ، قَالَ: مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ على أَحَدٍ وَصِيَّةً. ۞ ۞

<sup>(</sup>١) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والمستملي: «في والي مال اليتيم». والذي في (ب) أنَّ روايتهما: «في مال اليتيم» وهو موافق لما في الإرشاد والسلطانية.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والكُشْمِيْهَنِيِّ: «أن يُصِيبُوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «بِمَزَّ جِلُّ».

<sup>(</sup>٥) لفظة: «المدني» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «بابُ: ﴿ يَسْتَكُونَكَ ... ﴾».

<sup>(</sup>V) في رواية أبي ذر زيادة: «إلىٰ آخر الآية» بدل إتمامها.

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٣٠١٩)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٨١٤.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٨٩) وأبو داود (٢٨٧٤) والنسائي (٣٦٧١)، وانظر تحفة الأشراف:١٢٩١٥. المُوبِقَات: المهلِكات.

<sup>(</sup>ج) انظر تحفة الأشراف: ٧٥٦٢.

وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبُّ (١) الأَشْيَاءِ إِلَيْهِ فِي مَالِ اليَتِيمِ أَنْ يَجْتَمِعَ (١) إِلَيْهِ نُصَحَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ، فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُو خَيْرٌ لَهُ.

وَكَانَ طَاوُسٌ إذا سُئِلَ عن شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اليَتَامَىٰ قَرَأً: / ﴿وَأَلِلَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة:٢٠٠]. [1./٤] وَقَالَ عَطَاءٌ فِي يَتَامَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ (٣): يُنْفِقُ الوَلِيُّ (١) على كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصَّتِهِ. (١) ٥ (٢٥) باب استخدام اليتيم في السَّفَر والحَضر

# إذا كَانَ صَلَاحًا لَهُ وَنَظَرِ الأَمِّ وَزَوْجِها لِلْيَتِيم

٢٧٦٨ - صَّرْثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ: حدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ: حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ:

عَنْ أَنْسٍ إِلَيْهِ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مِنَاسُمِيمُم المَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إلىٰ رَسُولِ اللهِ مِنْ السَّمِيمِ م فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَنسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ. قالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالحَضرِ، ما قالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ هَذا هَكَذَا؟ وَلا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذا هَكَذَا ؟ (ب)٥ [ط: ٦٩١١، ٦٠٣٨]

(٢٦) إِبِّ: إذا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّن الحُدُودَ فهو جَايِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

٢٧٦٩ - صَّرْ أَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عن مَالِكٍ ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ:

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ شِلْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ (٥) بِالمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلِ، وَكَانَ أَحَبُ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُ حَاءٍ (٦)، مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ مِنْ السَّهِيمُ لم يَدْخُلُها وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «أحَبُّ».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «يَخْرُجَ». ولفظة : «إليه» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «الصغيرُ والكبيرُ» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر والمستملى: «الوالِي».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «أكثر الأنصارِ».

<sup>(</sup>٦) ضُبطت في (ب، ص) بالصرف والمنع معًا، وفي رواية أبي ذر: «بيرحاْ». وبهامش اليونينية: حاشية بخط اليونيني: في الأصل المقابل به من رواية الإمام أبي العباس أحمد بن الحطيئة بسنده عن الحافظ أبي ذر الهروي -الذي قد تقرَّر أنَّها التي يعبَّر عنها بالهاء على هذه الصورة:(ه)- قال في هذا المكان عن «بيرحا»: كتب فوقه قصر ، وصحَّح عليه ، وتقدُّم في (باب مَن تصدق إلى وكيله ثمَّ ردَّ الوكيلُ إليه):

<sup>(</sup>أ) انظر تغليق التعليق: ٢٥/٣.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (٢٣٠٩، ٢٣٣٠) وأبو داود (٤٧٧٣، ٤٧٧٤) والترمذي (٢٠١٥)، وانظر تحفة الأشراف: ١٠٠٠.

فيها طَيِّبٍ. قالَ أَنَسُ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا ٱلْبِرَّحَقَى ثَنْفِقُوا مِمَّا يَجْبُوكِ ﴾ [آل عمران: ١٩] قَامَ أَبُو طَلْحَةً فَقَالَ: يارَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ لَنَ نَنَالُوا ٱلْبِرَّحَقَى ثَنْفِقُوا مِمَّا يَحْبُوكِ ﴾ وَإِنَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرُحَاءٍ (١)، وَإِنَّها صَدَقَةٌ لِلهِ، أَرْجُو بِرَّها وَذُخْرَها عِنْدَ اللهِ، فَضَعْها حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. فَقالَ: ﴿ بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحُ وَإِنَّها صَدَقَةٌ لِلهِ، أَرْجُو بِرَّها وَذُخْرَها عِنْدَ اللهِ، فَضَعْها حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. فَقالَ: ﴿ بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحُ اللهِ عَنْدُ اللهِ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَها فِي الْأَقْرَبِينَ ﴾. قال (١٤ عَلْ اللهُ وَلَا لَكَ اللهُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنْ تَجْعَلَها فِي الْأَقْرَبِينَ ﴾. قال (١٤٦١) وقالَ إِسْمَاعِيلُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عن مَالِكٍ: ﴿ رَايِحٌ ﴾. ٥ (١٤٦٤) وقالَ إِسْمَاعِيلُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عن مَالِكٍ: ﴿ رَايِحٌ ﴾. ٥ (١٤٥٥٤)

٢٧٧٠ - صَّرْنَا (٥) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: أَخبَرَنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قالَ: حَدَّثني عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عن عِكْرِمَةَ:

<sup>= &</sup>quot;وإنَّ أحبً أموالي إليَّ بَيْرُحاءَ [ضُبطت في (ب، ص): بِيرُحاءَ]" وقد مدَّه بالحمرة التي كتب بها هنا قصر، قال الإمام الحافظ عياضٌ في المشارق: ورواية الأندلسيين والمغاربة بضمِّ الرَّاء في الرَّفع، وفتحها في النَّصب، وكسرها في الجر مع الإضافة إلىٰ حاء، وحاءٌ علىٰ لفظة الحاء من حروف المعجم، وكذا وجدته بخط الأصيلي. قال الباجي: وأنكرَ أبو ذرِّ الضمَّ والإعرابَ في الراء [زاد في (ب، ص): وقال: إنَّما هي بفتح الرَّاء] في كلِّ حالٍ، قال الباجيُّ: وعليه أدركتُ أهل العلم بالمشرق، وقال لي أبو عبد الله الصُّوري: إنَّما هو بفتح الباء [زاد في (ب، ص): والراء] في كلِّ حال، وعلىٰ لفظ حرف الحاء من حروف المعجم ذكره الحافظ أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم من أسماء الأماكن. اه.

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «بيرحاءً».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «فقال».

<sup>(</sup>٣) لفظة: «ذلك» ليست في رواية أبي ذر.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وبني».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: «فأنا أشهدك».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «به».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (۹۹۸) وأبو داود (۱۶۸۹) والترمذي (۲۹۹۷) والنسائي (۳۶۰۲) وفي الكبرى (۱۱۰۶۱)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۰۶. (ب) أخرجه أبو داود (۲۸۸۲) والترمذي (۲۶۹) والنسائي (۳۲۵، ۳۲۵۰)، وانظر تحفة الأشراف: ۲۱۲۶. مِخْرَافًا: بستانًا مثمرًا.

### (٢٧) بابِّ: إذا أَوْقَفَ(١) جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فهو جَايِزٌ

٢٧٧١ - حَدَّثنا مُسَدَّد: حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ، عن أَبِي التَّيَّاح:

[۱۱/٤] عَنْ أَنَسٍ شَيْءً/ قالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صِنَاسٌ مِيءً لم بِبِنَاءِ المَسْجِدِ، فَقالَ: «يا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَايِطِكُمْ هَذَا». قَالُوا: لا وَاللَّهِ، لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إلى اللَّهِ. (٥٠ [ر: ٢٣٤]

#### (٢٨) بابُ الوَقْفِ كَيْفَ (١) يُكْتَبُ ؟

٢٧٧١ - صَّر ثنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حدَّثنا ابْنُ عَوْدٍ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهُ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ إِنَيْ أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِيّ مِنَاسٌهِ مِنَاهُ وَلَكَ أَصْبُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَامُرُنِي بِهِ ؟ قالَ: ﴿ إِنْ شِيتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ». أَصِبْ مَالًا قَطُ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَامُرُنِي بِهِ ؟ قالَ: ﴿ إِنْ شِيتَ حَبَّسْتَ أَصْلَها وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ». فَتَصَدَّقَ عُمَرُ: أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلا يُوهَبُ، وَلا يُورَثُ، فِي الفُقَرَاءِ، وَالقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي فَتَصَدَّقَ عُمَرُ: أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُها، وَلا يُوهَبُ ، وَلا يُورَثُ ، فِي الفُقَرَاءِ ، وَالقُرْبَى ، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَيْطِ اللّهِ ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَها أَنْ يَاكُلَ مِنها بِالمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ . (ب) [ر: ٣١٣]

### (٢٩) بابُ الوَقْفِ لِلْغَنيِّ وَالفَقِيرِ وَالضَّيْفِ

٢٧٧٣ - صَّر ثنا أَبُو عَاصِم: حدَّثنا ابْنُ عَوْنٍ، عن نَافِع:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ وَجَدَمَالًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ مِنْ السَّعِيمُ مَا أَخْبَرَهُ، قالَ: «إِنْ شِيتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا». فَتَصَدَّقَ بِها فِي الفُقَرَاءِ، وَالمَسَاكِينِ، وَذِي القُرْبَىٰ، وَالضَّيْفِ. (ب)٥[ر: ٢٣١٣]

### (٣٠) باب وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

٢٧٧٤ - صَّرْتُنا(٣) إِسْحَاقُ: حدَّثنا(٤) عَبْدُ الصَّمَدِ، قالَ: سَمِعْتُ أَبِي: حدَّثنا أَبُو التَّيَّاح، قالَ:

<sup>(</sup>١) في رواية أبى ذر: «وَقَفَ».

<sup>(</sup>٢) في رواية السمعاني عن أبي الوقت: «وكيف».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر: «حدَّثني».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «أخبَرَنا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٢٤) وأبو داود (٤٥٣، ٤٥٤) والنسائي (٧٠٢) وابن ماجه (٧٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩١. ثَامِنُونِي: بايعوني فيه واذكروالي ثمنه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۶۳۲) وأبو داود (۲۸۷۸) والترمذي (۱۳۷۰) والنسائي (۳۹۹۹-۳۶۰، ۳۲۰۳) وابن ماجه (۲۳۹٦)، وانظر تحفة الأشراف: ۷۷٤۲.

غير مُتَمَوِّلِ فِيهِ: غير متخذ منه مالًا.

حدَّ ثني أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ شَيْد: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صِنَ السَّمِيمُ مَا المَدِينَةَ أَمَرَ بِالمَسْجِدِ(١)، وَقَالَ: «يا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَايطِكُمْ (١) هَذَا». قَالُوا (٣): لا وَاللَّهِ، لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ. (٥) [ر: ٢٣٤]

### (٣١) باب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالكُرَاعِ وَالعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

قالَ (٤) الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدَفَعَها إلىٰ غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجُرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَ ذَلِكَ (٥) الأَلْفِ شَيْئًا، وَجَعَلَ رِبْحَ ذَلِكَ (٥) الأَلْفِ شَيْئًا، وَجَعَلَ رِبْحَ ذَلِكَ (٩) الأَلْفِ شَيْئًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَها صَدَقَةً فِي المَسَاكِينِ ؟ قالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَاكُلَ مِنْهَا. (٩) ٥

٥٧٧٥ - صَّرْثُنَا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا يَحْيَىٰ: حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ، قالَ: حدَّثني نَافِعٌ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَيْنَهُ: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ على فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْظَاها رَسُولَ ٱللَّهِ صَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ عَمَرَ خَمَلَ على فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَعْظَاها رَسُولَ ٱللَّهِ صَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقالَ: «كَايَهَا وَاللَّهِ صَلَا اللَّهِ صَلَا اللَّهِ صَلَا اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عَمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَها يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عَمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَها يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صِنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَهَا اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عَمَرُ أَنَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَمْرُ أَنَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ اللَّ

### (٣٢) باب نَفَقَةِ القَيِّم لِلْوَقْفِ (٨)

٢٧٧٦ - صَّرَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخبَرَنا مَالِكُ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَجِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي الرَّارَةِ وَرَثَتِي دِينَارًا (١٠)، ما تَرَكْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ أَنْ مُنْ أَمْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ أَلْ

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «بِبناءِ المسجد».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حايِطَكُمْ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر: «فقالوا».

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر: «وقال».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «تلك».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «فَحَمَلَ عليها».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والحَمُّويي والمستملى: «لا تَبْتاعُها».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي: «بابُ نفقةِ بَقِيَّةِ الوَقْفِ».

<sup>(</sup>٩) في رواية أبي ذر: «لا يَقْتَسِمُ» بالرفع.

<sup>(</sup>١٠) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: «ولا دِرْهَمًا».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٢٤) وأبو داود (٤٥٣، ٤٥٤) والنسائي (٧٠٢) وابن ماجه (٧٤٢)، وانظر تحفة الأشراف: ١٦٩١.

<sup>(</sup>ب) انظر تغليق التعليق: ٢٧/٣.

الكُرَاع: اسم لجميع الخيل. العَروض: هو المتاع ما عدا النقد من المال. الصامت: النقد الذهب والفضة.

<sup>(</sup>ج) أخرجه مسلم (١٦٢١) وأبو داود (١٥٩٣) والنسائي (٢٦١٧)، وانظر تحفة الأشراف: ٨١٥٩.

بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوُّ ونَةِ عَامِلِي، فهو صَدَقَةٌ». (أ) [ط: ٣٠٩٦، ٣٠٩٦]

(٣٣) باب: إذا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِيْرًا، وَ اشْتَرَطَ (١) لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ المُسْلِمِينَ

وَأَوْقَفَ (٢) أَنسُ دَارًا، فَكَانَ إِذا قَدِمَهَا (٣) نَزَلَهَا.

وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ، وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلا مُضَرِّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجِ فَلَيْسَ لَها حَقُّ.

وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَىٰ لِذَوِي الحَاجَةِ(٤) مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ. ٥٥٠

٢٧٧٨ - وَقَالَ عَبْدَانُ: أَخبَرَني أَبِي، عن شُعْبَةَ، عن أَبِي إِسْحَاقَ، عن أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن:

أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّ مَثْمَانَ اللَّهِ حَيْثُ (٥) حُوصِرَ ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ (٢) ، وَلا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ ». فَجَهَّزْتُهُمْ (٧) ؟ قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ. (٥) وَقَالَ عُمَرُ فِي وَقْفِهِ: لا جُنَاحَ على مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَاكُلَ. (٢٧٦٤)

<sup>(</sup>١) في رواية أبي ذر: «أو اشترط».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «وَوَقَفَ».

<sup>(</sup>٣) بهامش اليونينية دون رقم: «قَدِم» (ص)، وهو موافق لما في السلطانية، وعزاها في (ب) إلى رواية الأصيلي.

<sup>(</sup>٤) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «الحَاجاتِ».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ : «حِينَ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبي ذر: ﴿أَنْشُدُكُم اللهَ ﴾.

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَجَهَّزْتُهُ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (١٧٦٠) وأبو داود (٢٩٧٤) والترمذي في الشمائل (٤٠٤)، وانظر تحفة الأشراف: ١٣٨٠٥. مؤونة عاملي: ما يلزمه ويكلفه.

<sup>(</sup>ب) أخرجه مسلم (۱۶۳۲) وأبو داود (۲۸۷۸) والترمذي (۱۳۷۰) والنسائي (۳۹۹۹-۳۶۰۱، ۳۲۰۳) وابن ماجه (۲۳۹۶)، وانظر تحفة الأشراف: ۱۰۵۶۱.

<sup>(</sup>ج) انظر تغليق التعليق: ٢٧/٣.

<sup>(</sup>د) أخرجه الترمذي (٣٦٩٩) والنسائي (٣٦٠٠-٣٦١٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٩٨١٤. ٩٨١٤.

جُنَاح: إثم.

وَقَدْ يَلِيهِ الوَاقِفُ وَغَيْرُهُ، فهو وَاسِعٌ لِكُلِّ. ٥

(٣٤) بابّ: إذا قالَ الوَاقِفُ(١): لا نَظلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إلى اللهِ. فهو جَايِزٌ

٢٧٧٩ - صَرَّ ثَنا مُسَدَّدٌ: حدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ، عن أَبِي التَّيَّاح:

عَنْ أَنَسٍ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيُّ مِنَ السَّعِيمِ مَ : «يا بَنِي النَّجَّارِ ، ثَامِنُونِي بِحَايِطِكُمْ ». قَالُوا: لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ. (أ٥٠ [ر: ٢٣٤]

(٣٥) بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ (١٠: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَةِ الثَّنَانِ ذَوَا عَدَلِ مِنكُمْ أَوْءَا خَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ (٣) إِنْ اَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَبَتَكُم الْوَصِيَةِ الْمُسْتِةُ الْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ الرّبَّبُتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنا وَلَو مُصَيبَةُ الْمَوْتِ تَحْيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ الرّبَّتُ مُ لَا نَشْتَرَى بِهِ عَمَنا وَلَو كَانَ ذَاقُرُ فِي وَلَانَكُتُهُ شَهَدَة اللّهِ إِنَّا إِذَالْمِن الْآثِينِ اللّهِ إِنَّا إِذَالْمِن الْآثِينِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ لَشَهَدَدُنَا آ إِنَّا إِذَالْمِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلِكَ أَدْنَ أَن يَاتُوالْ اللّهُ وَاللّهُ وَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

٢٧٨٠ - وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي زَايِدَةَ، عن مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي اللَّهَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ اللَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْقَاسِمِ، عن عَبْدِ المَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ اللَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيٍّ بْنِ بَدَّاءَ (٧٧)، فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِما بِتَرِكَتِهِ سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيٍّ بْنِ بَدَّاء (٧٧)، فَمَّاتَ السَّهْمِيُ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِما بِتَرِكَتِهِ فَقَالُوا: (١٣/٤) فَقَدُوا جَامًا مِنْ فَضَا فَوا: (١٣/٤)

<sup>(</sup>١) إلىٰ هنا انتهى السقط في النسخة (و)، وكانت بدايته أثناء الحديث ٢٥٨١.

<sup>(</sup>٢) في رواية أبى ذر: «مِرَرَّ جِلَّ».

<sup>(</sup>٣) في رواية أبي ذر وكريمة زيادة: «إلى قولِه: ﴿وَأَلَّهُ لاَيْهَدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾» بدل إتمام الآيات.

<sup>(</sup>٤) هكذا بضم التاء وكسر الحاء، على قراءة الجمهور غير حفص.

<sup>(</sup>٥) هكذا بالإبدال على قراءة ورش والسُّوسي وأبي جعفر.

<sup>(</sup>٦) في رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ زيادة: ﴿ ﴿ ٱلْأَوْلِيَٰنِ ﴾: واحدُهما أَوْلَى ، ومِنْهُ: أَوْلَى بِه: أَحَقُّ به [ ﴿ أَخَقُ به ﴾ ليست في (ب)]. ﴿ عُثِرَ ﴾: ظُهرَ [في (ب، ص): أُظْهِرَ] ، ﴿ أَعَرَنَا ﴾ [الكهف: ٢١]: أَظْهَرْنا ».

<sup>(</sup>٧) ضُبطت في (و، ب، ص) بالصرف: «بَدَّاءٍ».

<sup>(</sup>أ) أخرجه مسلم (٥٢٤) وأبو داود (٤٥٣، ٤٥٤) والنسائي (٧٠٢) وابن ماجه (٧٤٢)، وانظر تحفة الأشراف:١٦٩١.

ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيٍّ، فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا: لَشَهَادَتُنا أَحَقٌ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِمْ. قالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَهُ بَيْنِكُمْ (١) ﴾ [المائدة: ١٠٨-١٠٨]. (أ) ٥

### (٣٦) بابُ قَضَاءِ الوَصِيِّ دُيُونَ المَيِّتِ بِغَيْر مَحْضَر مِنَ الوَرَثَةِ

٢٧٨١ - صَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ -أَوِ الفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْهُ-: حدَّثنا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عن فِرَاس، قال: قالَ الشَّعْبِيُّ:

حدَّثني جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ إِنْ مَا أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَلَمَّا حَضَرَ جَدَادُ (١) النَّخْل، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ السَّمِيهُ مَ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيرًا، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الغُرَمَاءُ. قالَ: «اذْهَبْ فَبَيْدِرْ٣) كُلَّ تَمْرِ علىٰ نَاحِيَةٍ (١٠)». فَفَعَلْتُ، ثُمَّ دَعَوْتُ ۖ (٥)، فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَىٰ ما يَصْنَعُونَ أَطَافَ (٦) حَوْلَ أَعْظَمِها بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قالَ: «ادْعُ أَصْحَابَكَ». فَما زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّىٰ أَدَّى اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، وَأَنا وَاللهِ رَاضِ أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ [١/١٠] أَمَانَةَ وَالِدِي وَلا أَرْجِعَ إِلَىٰ أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ (٧)، فَسَلِمَ وَٱللَّهِ البَيَادِرُ كُلُّهَا، حَتَّىٰ أَنْظُرُ إِلَى البَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الشَّعِيمُ مَ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً (^). (ب) [ر: ٢١٢٧]

(١) في رواية أبى ذر زيادة: « ﴿ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في رواية أبي ذر: «حَضَرَهُ جِذَاذُ» بذالين معجمتين وكسر الجيم.

<sup>(</sup>٣) في رواية أبى ذر عن الحَمُّويي: «فَبادِرْ».

<sup>(</sup>٤) في (و، ب، ص): «ناحيته».

<sup>(</sup>٥) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملي: «دعوته»، وفي روايته عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «فَلَعَوْتهُ».

<sup>(</sup>٦) في رواية أبى ذر: «طافَ».

<sup>(</sup>٧) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويِي والمستملى: «تمرةً».

<sup>(</sup>٨) في رواية أبي ذر والمستملي زيادة: «قال أبُو عبدِ اللهِ: أُغْرُوا بِي، يَعْنِي: هِيْجوا بِي، ﴿فَأَغَرَهَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغَضَاءَ ﴾ [المائدة: ١٤]».

<sup>(</sup>أ) أخرجه أبو داود (٣٦٠٦) والترمذي (٣٠٦٠)، وانظر تحفة الأشراف: ٥٥٥١.

جَامًا: كأسًا. مُخَوَّصًا: منقوشًا.

<sup>(</sup>ب) أخرجه أبو داود (٢٨٨٤) والنسائي (٣٦٣٦-٣٦٤) وابن ماجه (٢٤٣٤)، وانظر تحفة الأشراف: ٢٣٤٤. جَدَادُ: قطف الثمر. بَيْدِر: اجعل كل صنف في بيدر وهو المكان الذي يداس فيه الطعام.

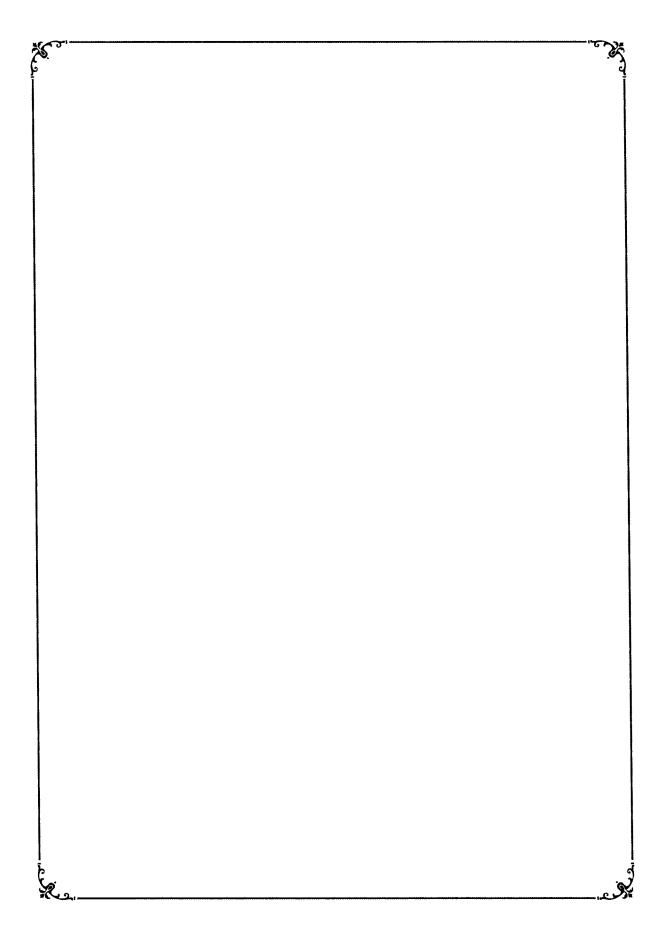

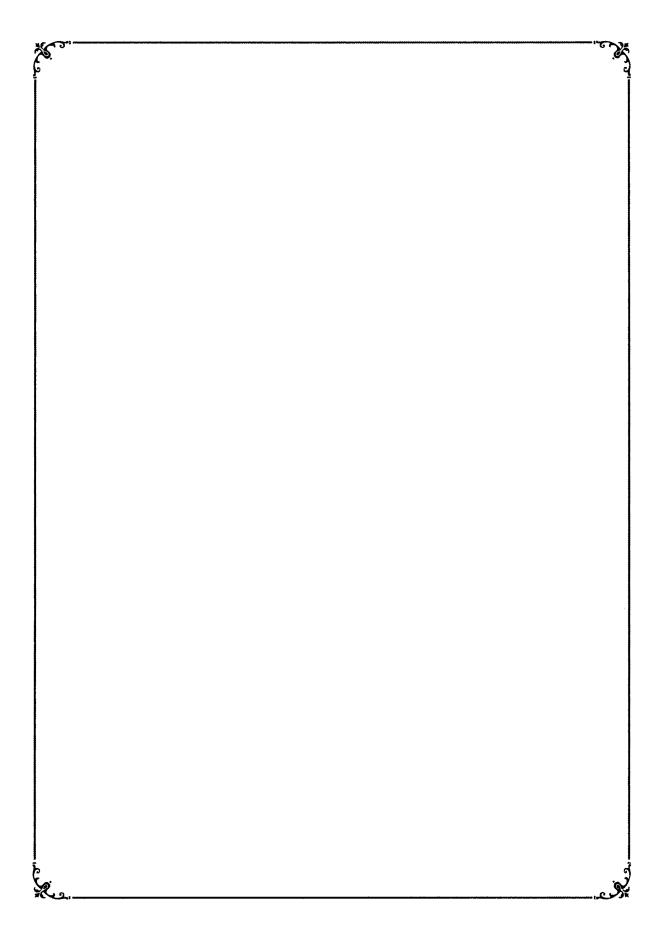

## الفهين

| الصفحة                   | المحتوى                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
|                          |                                                    |
| ٥                        | ئِتَابُ الزَّكَاةِ                                 |
| ٥                        |                                                    |
| V                        |                                                    |
| ۸                        | (٣) باب إثم مانع الزَّكاة                          |
| ٩                        | (٤) <b>باب:</b> ما أدِّي زكاته فليس بكنز           |
| 11                       | (٥) باب إنفاق المال في حقِّه                       |
| 11                       | (٦) باب الرِّياء في الصَّدقة                       |
| ُبِل إِلَّا من كسب طيِّب | (٧) <b>باب:</b> لا يقبل الله صدقةً من غلول، ولا يق |
|                          | (A) <b>باب:</b> من كسب طيِّب/هامش                  |
| ١٣                       | (٩) باب الصَّدقة قبل الرَّدِّ                      |
| ، من الصَّدقة            | (١٠) باب: اتَّقوا النَّار ولو بشقِّ تمرة، والقليل  |
| يح الصَّحيح              | (١١) <b>باب:</b> أيُّ الصَّدقة أفضل؟ وصدقة الشَّح  |
|                          | (*) باب                                            |
|                          | (١٢) باب صدقة العلانية                             |
| ١٧                       | (١٣) باب صدقة السِّرِّ                             |
| ١٧                       | (١٤) باب: إذا تصدَّق على غنيٍّ وهو لا يعلم         |
| ١٨                       | (١٥) باب: إذا تصدَّق على ابنه وهو لا يشعر.         |
| ١٨                       | (١٦) <b>باب</b> الصَّدقة باليمين                   |
|                          | (١٧) <b>باب</b> من أمر خادمه بالصَّدقة ولم يناول ب |
| 19                       | (١٨) باب: لا صدقة إلَّا عن ظهر غنَّي               |

\$ 711 \$

| (١٩) باب المنَّان بما أعطى                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢٠) بإب من أحبَّ تعجيل الصَّدقة من يومها                                                                               |
| (٢١) بإب التَّحريض على الصَّدقة، والشَّفاعة فيها                                                                        |
| (۲۲) باب: الصَّدقة فيما استطاع                                                                                          |
| (٢٣) باب: الصَّدقة تكفِّر الخطيئة                                                                                       |
| (٢٤) باب من تصدَّق في الشِّرك ثمَّ أسلم                                                                                 |
| (٢٥) باب أجر الخادم إذا تصدَّق بأمر صاحبه غير مفسد                                                                      |
| (٢٦) باب أجر المرأة إذا تصدَّقت، أو أطعمت من بيت زوجها، غير مفسدة ٢٤                                                    |
| (٢٧) باب قول الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ﴿ وَصَدَّقَ بِٱلْحَثْنَىٰ ﴿ فَسَنُيْسَرُهُ وَلِلْيُسْرَىٰ ﴾ |
| (٢٨) <b>باب</b> مثل المتصدِّق والبخيل                                                                                   |
| (٢٩) <b>باب</b> صدقة الكسب والتِّجارة                                                                                   |
| (٣٠) باب: على كلِّ مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف                                                                |
| (٣١) باب: قدر كم يعطي من الزَّكاة والصَّدقة، ومن أعطى شاةً                                                              |
| (۳۲) <b>باب</b> زكاة الورق                                                                                              |
| (٣٣) <b>باب</b> العرض في الزَّكاة                                                                                       |
| (٣٤) <b>باب:</b> لا يجمع بين متفرِّق، ولا يفرَّق بين مجتمع                                                              |
| (٣٥) <b>إب:</b> ما كان من خليطين، فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّة                                                  |
| (٣٦) باب زكاة الإبل                                                                                                     |
| (٣٧) باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ٢٩                                                                       |
| (٣٨) باب زكاة الغنم                                                                                                     |
| (٣٩) باب: لا توخذ في الصَّدقة هرمة، ولا ذات عوار ولا تيس، إلَّا ما شاء المصدِّق ٣٠                                      |
| (٤٠) باب أخذ العناق في الصَّدقة.                                                                                        |
| (٤١) باب: لا توخذ كرايم أموال النَّاس في الصَّدقة                                                                       |
| (٤٢) <b>باب:</b> ليس فيما دون خمس ذود صدقة                                                                              |
| (٤٣) باب زكاة البقر                                                                                                     |
| (٤٤) بإب الزَّكاة على الأقارب                                                                                           |

| ٣٤    | (٤٥) باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤    | (٤٦) باب: ليس على المسلم في عبده صدقة                                      |
| ٣٤    | (٤٧) باب الصَّدقة على اليتامي                                              |
| ٣٥    | (٤٨) <b>باب</b> الزَّكاة على الزَّوج والأيتام في الحجر                     |
| ٣٦    | (٤٩) باب قول الله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾    |
| ٣٧    |                                                                            |
| ٣٨    | (٥١) باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس                    |
| ٣٨    |                                                                            |
| ىنى ؟ | (٥٣) باب قول الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَكُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ وكم الغ    |
|       | (٥٤) باب خرص التَّمر                                                       |
|       | (٥٥) إب العشر فيما يسقى من ماء السَّماء، وبالماء الجاري                    |
| ٤٣    |                                                                            |
|       | (٥٧) <b>باب</b> أخذ صدقة التَّمر عند صرام النَّخل، وهل يترك الصَّبيُّ ف    |
|       | (٥٨) <b>باب</b> من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيا          |
|       | (٥٩) <b>باب:</b> هل يشتري صدقته؟                                           |
|       | (٦٠) <b>باب</b> ما يذكر في الصَّدقة للنَّب <i>يِّ مِنْ اللَّمِيمِ ع</i>    |
|       | (٦١) <b>بابُ</b> الصَّدقة على موالي أزواج النَّبيِّ سِنَىٰ لِشْعِيرُ عَم   |
|       | (٦٢) بأب: إذا تحوَّلت الصَّدقة                                             |
|       | (٦٣) باب أخذ الصَّدقة من الأغنياء، وتردُّ في الفقراء حيث كانوا.            |
|       | (٦٤) <b>باب</b> صلاة الإمام، ودعائه لصاحب الصَّدقة                         |
|       | (٦٥) بأب ما يستخرج من البحر                                                |
|       | (٦٦) <b>باب:</b> في الرِّكاز الخمس                                         |
|       | ر ٦٧) باب قول الله تعالى: ﴿وَٱلْعَكِمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ ومحاسبة المصدِّقين |
|       | (٦٨) باب استعمال إبل الصَّدقة وألبانها لأبناء السَّبيل                     |
|       | ر ٢٩) باب وسم الإمام إبل الصَّدقة بيده                                     |
|       | (۷۰) باب فر فر مراقة الفط                                                  |

| (٧١) باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۷۲) باب صاع من شعیر                                                                                  |
| (٧٣) باب صدقة الفطر صاعًا من طعام                                                                     |
| (٧٤) باب صدقة الفطر صاعًا من تمر                                                                      |
| (۷۵) <b>باب</b> صاع من زبیب                                                                           |
| (٧٦) باب الصَّدقة قبل العيد                                                                           |
| (٧٧) باب صدقة الفطر على الحرِّ والمملوك ٥٥                                                            |
| (٧٨) باب صدقة الفطر على الصَّغير والكبير                                                              |
| كِتَابُ الْحَجِّ                                                                                      |
| (۱) <b>باب</b> وجوب الحجِّ وفضله                                                                      |
| (٢) إب قول الله تعالى: ﴿ يَاتُوكَ رِجَالُا وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ يَانِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾٧٥ |
| (٣) باب الحبِّ على الرَّحل                                                                            |
| (٤) باب فضل الحجِّ المبرور                                                                            |
| (٥) باب فرض مواقيت الحجِّ والعمرة                                                                     |
| (٦) باب قول الله تعالى: ﴿وَتُكَزَّوْدُواْ فَالِبَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ ﴾                       |
| (V) <b>باب</b> مهلِّ أهل مكَّة للحبِّ والعمرة                                                         |
| (٨) باب ميقات أهل المدينة، ولا يهلُّوا قبل ذي الحليفة                                                 |
| (٩) باب مهل أهل الشَّام                                                                               |
| (۱۰) باب مهل أهل نجد                                                                                  |
| (١١) بإب مهلِّ من كان دون المواقيت                                                                    |
| (١٢) باب مهل أهل اليمن                                                                                |
| (١٣) باب: ذات عرق لأهل العراق                                                                         |
| (١٤) باب                                                                                              |
| (١٥) باب خروج النَّبيِّ مِنَى الشَّعية عملى طريق الشَّجرة                                             |
| (١٦) باب قول النَّبيِّ مِنْ الله عليه علم: «العقيق وادٍ مبارك»                                        |
| (١٧) باب غسل الخُلوق ثلاث مرَّات من الثِّياب                                                          |

| (١٨) باب الطّيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجَّل ويدَّهن ٦٥                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٩) من أهل ملبّدًا                                                                                       |
| (٢٠) باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة                                                                      |
| (٢١) باب ما لا يلبس المحرم من الثِّياب                                                                    |
| (٢٢) بإب الرُّكوب والارتداف في الحجِّ                                                                     |
| (٢٣) باب ما يلبس المحرم من الثِّياب والأردية والأزر                                                       |
| (٢٤) باب من بات بذي الحليفة حتَّى أصبح                                                                    |
| (٢٥) <b>باب</b> رفع الصَّوت بالإهلال                                                                      |
| (٢٦) باب التَّالبية                                                                                       |
| (٢٧) باب التَّحميد والتَّسبيح والتَّكبير قبل الإهلال، عند الرُّكوب على الدَّابَّة                         |
| (۲۸) باب من أهل ً حين استوت به راحلته                                                                     |
| (٢٩) باب الإهلال مستقبل القبلة                                                                            |
| (٣٠) باب التَّلبية إذا انحدر في الوادي                                                                    |
| (٣١) الب: كيف تهلُّ الحائِض والنُّفساء                                                                    |
| ٣٢) باب: من أهلَّ في زمن النَّبيِّ صِنَالله عِيومُ كإهلال النَّبيِّ صِنَالله عِيومُ من ٢٣                 |
| ٣٣) باب قـول الله تعالى: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُمَّعَ لُومَتُ ﴾                                              |
| ٣٤) بإب التَّمتُّع والإقران والإفراد بالحجِّ ، وفسخ الحجِّ لمن لم يكن معه هدي ٧٥                          |
| ٣٥) <b>باب</b> من لبَّى بالحبِّ وسمَّاه                                                                   |
| ٣٦) إب التَّمتُّع                                                                                         |
| ٣٧) ﴿ بِ قُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَّ أَهْلُهُ. مَاضِرِيٱلْمَسْجِدِٱلْخَرَامِ ﴾٧٩ |
| ٣٨) باب الاغتسال عند دخول مكَّة                                                                           |
| ٣٩) باب دخول مكَّة نهارًا أو ليلًا                                                                        |
| ٤٠) باب: من أين يدخل مكَّة ؟                                                                              |
| ٤١) باب: من أين يخرج من مكَّة ؟                                                                           |
| ۶۶) <b>باب</b> فضل مكَّة وبنيانها                                                                         |
| ٤٤) مات فضل الحرم                                                                                         |

| (٤٤) <b>باب</b> توریث دور مکّة وبیعها وشرائها                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٥) باب نزول النَّبيِّ صِلَاللُّم مكَّة                                                                             |
| (٤٦) باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا ﴾                         |
| (٤٧) باب قول الله تعالى: ﴿ جَعَلَ اللهُ ٱلْكَعْبَ أَلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ ﴾٧ |
| (٤٨) باب كسوة الكعبة                                                                                                 |
| (٤٩) بأب هدم الكعبة                                                                                                  |
| (٥٠) باب ما ذكر في الحجر الأسود                                                                                      |
| (٥١) باب إغلاق البيت، ويصلِّي في أيِّ نواحي البيت شاء                                                                |
| (٥٢) باب الصَّلاة في الكعبة                                                                                          |
| (٥٣) باب من لم يدخل الكعبة                                                                                           |
| (٤٥) باب من كبَّر في نواحي الكعبة                                                                                    |
| (٥٥) <b>باب:</b> كيف كان بدء الرَّمل                                                                                 |
| (٥٦) باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكَّة أوَّل ما يطوف، ويرمل ثلاثًا ٩٠                                           |
| (٥٧) باب الرَّمل في الحجِّ والعمرة                                                                                   |
| (٥٨) باب استلام الرُّكن بالمحجن                                                                                      |
| (٩٥) باب من لم يستلم إلَّا الرُّكنين اليمانيين                                                                       |
| (٦٠) باب تقبيل الحجر                                                                                                 |
| (٦١) باب من أشار إلى الرُّكن إذا أتى عليه                                                                            |
| (٦٢) باب التَّكبير عند الرُّكن                                                                                       |
| (٦٣) باب من طاف بالبيت إذا قدم مكَّة قبل أن يرجع إلى بيته                                                            |
| (٦٤) باب طواف النِّساء مع الرِّجال                                                                                   |
| (٦٥) باب الكلام في الطُّواف                                                                                          |
| (٦٦) باب: إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطَّواف قطعه                                                               |
| (٦٧) باب: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحجُّ مشرك                                                                       |
| (٦٨) باب: إذا وقف في الطُّواف                                                                                        |
| (٦٩) <b>باب:</b> صلَّى النَّبِيُّ مِنَ الله عِيمِ السبوعه ركعتين                                                     |

| لكعبة، ولم يطف حتَّى يخرج إلى عرفة٩٧                  | (٧٠) <b>باب</b> من لم يقرب ا          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| تي الطَّواف خارجًا من المسجد                          | (۷۱) <b>باب</b> من صلَّى ركع          |
| تي الطَّواف خلف المقام                                | (۷۲) <b>باب</b> من صلَّى ركع          |
| لصُّبح والعصر                                         | (٧٣) باب الطُّواف بعد ا               |
| ف راكبًا                                              | (٧٤) <b>باب</b> المريض يطو            |
| 1                                                     | (٧٥) باب سقاية الحاجِّ.               |
| ١٠٠                                                   | (٧٦) <b>باب</b> ما جاء في زمز.        |
| 1.1                                                   | (۷۷) باب طواف القارن                  |
| وضوء                                                  | (٧٨) باب الطُّواف على                 |
| ا والمروة وجعل من شعاير الله                          | (٧٩) باب وجوب الصَّفا                 |
| ي بين الصَّفا والمروة                                 | (٨٠) باب ما جاء في السَّع             |
| ض المناسك كلُّها إلَّا الطُّواف بالبيت                | (٨١) باب: تقضي الحايد                 |
| طِحاء وغيرها، للمكِّيِّ وللحاجِّ إذا خرج إلى منَّى١٠٨ | (٨٢) باب الإهلال من الب               |
| ظُّهر يوم التَّروية؟                                  | (٨٣) باب: أين يصلِّي ال               |
| 1.9                                                   | (٨٤) <b>باب</b> الصَّلاة بمنًى.       |
| ١١٠                                                   | (۸۵) <b>باب</b> صوم یوم عرف           |
| ير إذا غدا من منَّى إلى عرفة                          | (٨٦) <b>إب</b> التَّلبية والتَّكب     |
| اح يوم عرفةا                                          | (۸۷) <b>باب</b> التَّهجير بالرَّو     |
| الدَّابَّة بعرفةاللَّابَة بعرفة                       | (۸۸) باب الوقوف على                   |
| سَّلاتين بعرفةب                                       | (٨٩) باب الجمع بين الطّ               |
| مرفة                                                  | (٩٠) إب قصر الخطبة ب                  |
| موقف                                                  | (*) باب التَّعجيل إلى الم             |
| 111                                                   | (٩١) <b>باب</b> الوقوف بعرفة          |
| ن عرفة                                                | (٩٢) لجب السَّير إذا دفع م            |
| فة و جمع                                              | (٩٣) <b>باب</b> النُّزول بين عر       |
| مريم بالسَّكينة عند الإفاضة، وإشارته البهم بالسَّوط   | (٩٤) ماب أمه النَّه يرِّ مِنْ اللَّهُ |

| 110                                             | (٩٥) <b>إب</b> الجمع بين الصَّلاتين بالمزدلفة                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | (٩٦) <b>باب</b> من جمع بينهما ولم يتطوَّع                                        |
|                                                 | (٩٧) <b>باب</b> من أذَّن وأقام لكلِّ واحدة منهما                                 |
|                                                 | (٩٨) <b>باب</b> من قدَّم ضعفة أهله بليل، فيقفون بال                              |
|                                                 | (٩٩) <b>باب</b> من يصلِّي الفجر بجمع                                             |
| 119                                             | (۱ <u>۰</u> ۰) <b>باب:</b> متى يدفع من جمع؟                                      |
|                                                 | (١٠١) <b>باب</b> التَّلبية والتَّكبير غداة النَّحرحين ير                         |
| لَمْدُي ﴾                                       | (١٠٢) باب: ﴿ فَنَ تَعَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱ |
| مَلْنَكُهَا لَكُو مِّن شَعَتْ بِرِ ٱللَّهِ ﴾١٢١ | (١٠٣) باب ركوب البدن؛ لقوله: ﴿ وَٱلْبُدُكَ جَمَّ                                 |
|                                                 | (١٠٤) <b>باب</b> من ساق البدن معه                                                |
| 111                                             | (١٠٥) <b>باب</b> من اشترى الهدي من الطَّريق                                      |
| ۱۲۳                                             | (١٠٦) <b>باب</b> من أشعر وقلَّد بذي الحليفة ثمَّ أحر                             |
| 178371                                          | (١٠٧) <b>باب</b> فتل القلايد للبدن والبقر                                        |
| 178371                                          | (١٠٨) باب إشعار البدن                                                            |
| 150                                             | (۱۰۹) <b>باب</b> من قلَّد القلايد بيده                                           |
| 150                                             | (١١٠) باب تقليد الغنم                                                            |
| 71                                              | (١١١) <b>باب</b> القلايد من العهن                                                |
| 71                                              | (۱۱۲) <b>باب</b> تقليد النَّعل                                                   |
| 177                                             | (١١٣) <b>باب</b> الجلال للبدن                                                    |
| ١٢٧                                             | (۱۱٤) <b>باب</b> من اشترى هديه من الطَّريق وقلَّده                               |
| ِ أَمْرُ هُنَّ                                  | (١١٥) <b>إب ذ</b> بح الرَّجل البقر عن نسائه من غير                               |
|                                                 | (١١٦) باب النَّحر في منحر النَّبيِّ مِنْ الله عِيمَ لم بمنَّى                    |
|                                                 | (۱۱۷) <b>باب</b> من نحر بیده/هامش                                                |
|                                                 | (١١٨) بأب نحر الإبل مقيَّدةً                                                     |
| 14                                              | (١١٩) <b>باب</b> نحر البدن قايمةً                                                |
| ١٣٠                                             | (١٢٠) باب: لا يعطين الجزَّار من الهدي شيئًا.                                     |

| 171   | (۱۲۱) <b>باب</b> : يتصدَّق بجلود الهدي                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣١   | (۱۲۲) باب: يتصدَّق بجلال البدن                                                                   |
| ١٣٢   | (١٢٣) باب: ﴿ وَإِذْ بَوَّانَا لِإِبْرَهِيهَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَ لَّا ثُشْرِلْفَ بِي شَيْتًا ﴾ |
|       | (١٢٤) باب: ما ياكل من البدن وما يتصدَّق                                                          |
| ١٣٣   | (١٢٥) باب الذَّبح قبل الحلق                                                                      |
|       | (۱۲٦) باب من لبَّد راسه عند الإحرام وحلق                                                         |
|       | (١٢٧) باب الحلق والتَّقصير عند الإحلال                                                           |
| ١٣٦   | (۱۲۸) باب تقصير المتمتّع بعد العمرة                                                              |
|       | (۱۲۹) <b>بابُ</b> الزِّيارة يوم النَّحر                                                          |
|       | (١٣٠) بأب: إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسيًا أو جاهلًا                              |
|       | (١٣١) بأبُ الفتيا على الدَّابَّة عند الجمرة                                                      |
|       | (١٣٢) بأب الخطبة أيَّام منَّى                                                                    |
|       | (١٣٣) بأب: هل يبيت أصحاب السِّقاية أو غيرهم بمكَّة ليالي منَّى ؟                                 |
|       | (۱۳۶) <b>باب</b> رمي الجمار                                                                      |
|       | (١٣٥) باب رمي الجمار من بطن الوادي                                                               |
| 1 & 1 | ر ۱۳٦) باب رمي الجمار بسبع حصيات                                                                 |
| 185   |                                                                                                  |
|       | (۱۳۸) <b>باب:</b> یکبِّر مع کلِّ حصاة                                                            |
| 185   | (۱۳۹) <b>باب</b> من رمي جمرة العقبة ولم يقف                                                      |
| 187   | (١٤٠) باب: إذا رمي الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة                                             |
| 187   | (١٤١) <b>باب</b> رفع اليدين عند جمرة الدُّنيا والوسطى                                            |
| ١٤٤   | (١٤٢) <b>باب</b> الدُّعاء عند الجمرتين                                                           |
| ١٤٤   | (١٤٣) <b>باب</b> الطِّيب بعد رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة                                      |
| ١٤٤   | (١٤٤) بأب طواف الوداع                                                                            |
| 180   | (١٤٥) <b>باب:</b> إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت                                                    |
| ١٤٧   | (١٤٦) مأت من صلَّم العصريوم النَّفر بالأبطح                                                      |

| (١٤٧) باب المحصَّب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٤٨) باب النُّزول بذي طوى قبل أن يدخل مكَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١٤٩) باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (١٥٠) باب التِّجارة أيَّام الموسم والبيع في أسواق الجاهليَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١٥١) باب الادِّلاج من المحصَّب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| كِتَابُ العُمْرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (١) العمرة وجوب العمرة وفضلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (١) باب من اعتمر قبل الحجِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (٣) <b>باب</b> : كم اعتمر النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيرِ المَّامِيرِ النَّبِيُّ مِنَ الشَّعِيرِ المَّامِيرِ المَّ |
| (٤) بأب عمرة في رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (٥) <b>باب</b> العمرة ليلة الحصبة وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (٦) باب عمرة التَّنعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٧) باب الاعتمار بعد الحجِّ بغير هدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (A) باب أجر العمرة على قدر النَّصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (٩) باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثمَّ خرج، هل يجزيَّه من طواف الوداع؟ ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١٠) باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحجِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (١١) ب <b>اب:</b> متى يحلُّ المعتمر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (١٢) باب ما يقول إذا رجع من الحجِّ أو العمرة أو الغزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (١٣) <b>باب</b> استقبال الحاجِّ القادمين، والثَّلاثة على الدَّابَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١٤) باب القدوم بالغداة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (١٥) <b>باب</b> الدُّخول بالعشيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (١٦) باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١٧) باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١٨) باب قول الله تعالى: ﴿ وَاتُواْ ٱلْبُ يُونِكَ مِنْ أَبُوَا بِهِكَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١٩) باب: السَّفر قطعة من العذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٢٠) باب المسافر إذا جدَّ به السَّير يعجِّل إلى أهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| كِتَابُ الْمُحْصَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (*) باب المحصر وجزاء الصَّيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (۱) باب: إذا أحصر المعتمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٢) باب الإحصار في الحجِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٣) <b>باب</b> النَّحر قبل الحلق في الحصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٤) باب من قال: ليس على المحصر بدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٥) باب قول الله تعالى: ﴿ فَمَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ ۗ أَذَى مِّن رَّاسِهِ ، فَفِذْ يَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍ ﴾ ١٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٦) الله تعالى: ﴿أَوْصَدَقَةٍ ﴾ وهي إطعام ستَّة مساكين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٧) باب الإطعام في الفدية نصف صاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٨) باب: النُّسك شاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٩) <b>باب</b> قول الله تعالى: ﴿فَلَارَفَتَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (١٠) باب قول الله عِمَزُهِلَ: ﴿ وَلَا فُسُوقَ ۗ وَلَا حِدَالَ فِي ٱلْحَيِّم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كِتَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١) باب قول الله تعالى: ﴿لَانَقَنْلُواْ اَلصَّيْدَوَأَنَّمُ حُرُمٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (٢) باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصَّيد أكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١) أب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصَّيد أكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (٢) باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصَّيد أكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (۱) باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصَّيد أكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>(٦) إب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصَّيد أكله</li> <li>(٣) إب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا، ففطن الحلال</li> <li>(٤) إب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصَّيد</li> <li>(٥) إب: لا يشير المحرم إلى الصَّيد لكي يصطاده الحلال</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>(٦) إب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصَّيد أكله</li> <li>(٣) إب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا، ففطن الحلال</li> <li>(٤) إب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصَّيد</li> <li>(٥) إب: لا يشير المحرم إلى الصَّيد لكي يصطاده الحلال</li> <li>(٦) إب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل</li> <li>(٧) إب ما يقتل المحرم من الدَّوابِّ</li> <li>(٨) إب: لا يعضد شجر الحرم</li> </ul>                                       |
| (١) إب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصَّيد أكله         (٣) إب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا، ففطن الحلال         (٤) إب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصَّيد         (٥) إب: لا يشير المحرم إلى الصَّيد لكي يصطاده الحلال         (٢) إب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل         (٧) إب ما يقتل المحرم من الدَّوابً                                                                                                    |
| <ul> <li>(٦) إب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصَّيد أكله</li> <li>(٣) إب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا، ففطن الحلال</li> <li>(٤) إب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصَّيد</li> <li>(٥) إب: لا يشير المحرم إلى الصَّيد لكي يصطاده الحلال</li> <li>(٦) إب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل</li> <li>(٧) إب ما يقتل المحرم من الدَّوابِّ</li> <li>(٨) إب: لا يعضد شجر الحرم</li> </ul>                                       |
| <ul> <li>(٦) إب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصّيد أكله</li> <li>(٣) إب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا، ففطن الحلال</li> <li>(٤) إب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصّيد</li> <li>(٥) إب: لا يشير المحرم إلى الصّيد لكي يصطاده الحلال</li> <li>(٢) إب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل</li> <li>(٧) إب ما يقتل المحرم من الدَّوابِّ</li> <li>(٨) إب: لا يعضد شجر الحرم</li> <li>(٩) إب: لا ينفَّر صيد الحرم</li> </ul>     |
| <ul> <li>(٦) إب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصّيد أكله</li> <li>(٣) إب: إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا، ففطن الحلال</li> <li>(٤) إب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصّيد</li> <li>(٥) إب: لا يشير المحرم إلى الصّيد لكي يصطاده الحلال</li> <li>(١٥) إب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل</li> <li>(٧) إب ما يقتل المحرم من الدَّوابِّ</li> <li>(٨) إب: لا يعضد شجر الحرم</li> <li>(٩) إب: لا يحلُّ القتال بمكَّة</li> </ul> |

| (١٤) <b>باب</b> الاغتسال للمحرم                                |
|----------------------------------------------------------------|
| (١٥) باب لبس الخفَّين للمحرم إذا لم يجد النَّعلين              |
| (١٦) باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السَّراويل                  |
| (۱۷) <b>باب</b> لبس السِّلاح للمحرم                            |
| (١٨) <b>باب</b> دخول الحرم ومكَّة بغير إحرام                   |
| (۱۹) <b>باب:</b> إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص                    |
| (٢٠) باب المحرم يموت بعرفة                                     |
| (٢١) باب سنَّة المحرم إذا مات                                  |
| (٢٢) باب الحجِّ والنُّذور عن الميِّت، والرَّجل يحجُّ عن المرأة |
| (٢٣) باب الحجِّ عمَّن لا يستطيع الثُّبوت على الرَّاحلة         |
| (٢٤) باب حبِّ المرأة عن الرَّجل                                |
| (٢٥) باب حبِّ الصِّبيان                                        |
| (٢٦) باب حبِّ النِّساء                                         |
| (۲۷) باب من نذر المشي إلى الكعبة                               |
| تَابُ فَضَائِلِ المَدِينَة                                     |
| (۱) باب حرم المدينة                                            |
| (٢) باب فضل المدينة، وأنَّها تنفي النَّاس                      |
| (٣) باب: المدينة طابة                                          |
| (٤) باب لابتي المدينة                                          |
| (٥) باب من رغب عن المدينة                                      |
| (٦) <b>باب:</b> الإيمان يأرز إلى المدينة                       |
|                                                                |
| (V) باب إثم من كاد أهل المدينة                                 |
|                                                                |
| (V) باب إثم من كاد أهل المدينة                                 |
| (۷) باب إثم من كاد أهل المدينة                                 |

| (١١) <b>باب</b> كراهية النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيمُ أن تعرى المدينة                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۲) باب                                                                                                                                             |
| كِتَابُ الصَّوْمِ                                                                                                                                    |
| (۱) <b>باب</b> وجوب صوم رمضان                                                                                                                        |
| (٢) بإب فضل الصَّوم                                                                                                                                  |
| (٣) باب: الصَّوم كفَّارة                                                                                                                             |
| (٤) <b>باب</b> الرَّيَّان للصَّايْمين                                                                                                                |
| (٥) <b>باب:</b> هل يقال: رمضان، أو شهر رمضان؟ ومن رأى كلَّه واسعًا                                                                                   |
| (٦) باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيَّةً                                                                                                       |
| (٧) باب: أجود ما كان النَّبيُّ مِنَى الله عيوم يكون في رمضان                                                                                         |
| (A) <b>باب</b> من لم يدع قول الزُّور والعمل به في الصَّوم                                                                                            |
| (٩) باب: هل يقول: إنِّي صايم إذا شتم؟                                                                                                                |
| (١٠) باب الصَّوم لمن خاف على نفسه العزوبة                                                                                                            |
| (١١) باب قول النَّبيِّ مِنَاسُمِيمِ م: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»٢٠٤                                                            |
| (۱۲) باب: «شهرا عيد لا ينقصان»                                                                                                                       |
| (١٣) باب قول النَّبيِّ مِنْ الله عليام: «لا نكتب ولا نحسب»                                                                                           |
| (١٤) باب: لا يتقدَّمنَّ رمضان بصوم يوم ولا يومين                                                                                                     |
| (١٥) باب قول الله جلَّ ذكره: ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ﴾                                                     |
| (١٦) باب قول الله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ حَتَّى يَنَبَّينَ لَكُواْ لَخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِمِنَ الْفَجْرِ ﴾ . ٢٠٨. |
| (١٧) باب قول النَّبيِّ مِنْ الله عِيمَام: «لا يمنعنَّكم من سحوركم أذان بلال»                                                                         |
| (١٨) باب تأخير السَّحور                                                                                                                              |
| (١٩) باب قدر كم بين السَّحور وصلاة الفجر                                                                                                             |
| (۲۰) <b>باب</b> بركة السَّحور من غير إيجاب                                                                                                           |
| (۲۱) <b>باب</b> : إذا نوى بالنَّهار صومًا                                                                                                            |
| (٢٢) باب الصَّائِم يصبح جنبًا                                                                                                                        |
| (٢٣) باب المباشرة للصّايم                                                                                                                            |

| (٢٤) باب القبلة للصَّايُم                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢٥) باب اغتسال الصَّائِم                                                                 |
| (٢٦) باب الصَّايم إذا أكل أو شرب ناسيًا                                                   |
| (۲۷) باب سواك الرَّطب واليابس للصَّايم                                                    |
| (٢٨) باب قول النَّبيِّ مِنْ الله عِيمِ من «إذا توضَّأُ فليستنشق بمنخره الماء»             |
| (٢٩) باب: إذا جامع في رمضان                                                               |
| (٣٠) باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدِّق عليه فليكفِّر                         |
| (٣١) باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفَّارة إذا كانوا مجاويج؟٢١٨                 |
| (٣٢) باب الحجامة والقيء للصّايم                                                           |
| (٣٣) باب الصَّوم في السَّفر والإفطار                                                      |
| (٣٤) باب: إذا صام أيًّامًا من رمضان ثمَّ سافر                                             |
| (٣٦) مُ إِب قول النَّبيِّ مِن الله عليه على الله عليه واشتدَّ الحرُّ: «ليس من البرِّ» ٢٢٢ |
| (٣٧) باب: لم يعب أصحاب النَّبيِّ مِنَ الشَّعِيرُ مم بعضًا في الصَّوم والإفطار ٢٢٢         |
| (٣٨) باب من أفطر في السَّفر ليراه النَّاس                                                 |
| (٣٩) باب: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيعُونَهُ وَقِدْيَةٌ ﴾                                    |
| (٤٠) باب: متى يقضى قضاء رمضان؟                                                            |
| (٤١) باب: الحائض تترك الصّوم والصّلاة                                                     |
| (٤٢) باب من مات وعليه صوم                                                                 |
| (٤٣) باب: متى يحلُّ فطر الصَّايم؟                                                         |
| (٤٤) باب: يفطر بما تيسًر عليه، بالماء وغيره                                               |
| (٤٥) باب تعجيل الإفطار                                                                    |
| (٤٦) باب: إذا أفطر في رمضان ثمَّ طلعت الشَّمس                                             |
|                                                                                           |
| (٤٧) باب صوم الصِّبيان                                                                    |
| (٤٧) باب صوم الصِّبيان                                                                    |
| (٤٧) باب صوم الصِّبيان                                                                    |

| (٥١) باب من أقسم على أخيه ليفطر في التَّطوُّع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له٢٣١ |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۵) باب صوم شعبان                                                                 |
| (٥٣) <b>باب</b> ما يذكر من صوم النَّبيِّ مِن <i>الشيه على و</i> إفطاره             |
| (٥٤) باب حقّ الضَّيف في الصَّوم                                                    |
| (٥٥) باب حقّ الجسم في الصّوم                                                       |
| (٥٦) باب صوم الدَّهر                                                               |
| (٥٧) بأب حقِّ الأهل في الصَّوم                                                     |
| (٥٨) باب صوم يوم وإفطار يوم                                                        |
| (۹۹) باب صوم داود پایا                                                             |
| (٦٠) باب صيام أيَّام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ٢٣٧                     |
| (٦١) باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم                                               |
| (٦٢) باب الصَّوم آخر الشَّهر                                                       |
| (٦٣) باب صوم يوم الجمعة، فإذا أصبح صايمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر ٢٣٩             |
| (٦٤) باب: هل يخصُّ شيئًا من الأيَّام؟                                              |
| (٦٥) باب صوم يوم عرفة                                                              |
| (٦٦) باب صوم يوم الفطر                                                             |
| (٦٧) <b>باب</b> الصَّوم يوم النَّحر                                                |
| (٦٨) باب صيام أيَّام التَّشريق                                                     |
| (٦٩) باب صيام يوم عاشوراء                                                          |
| كِتَابُ صَلَاةِ النَّرَاوِيجِ                                                      |
| (١) باب فضل من قام رمضان                                                           |
| كِتَابُ فَضْل لَيْلَةِ القَدْر                                                     |
| (١) بأب فضل ليلة القدر                                                             |
| (٢) بابُ التماس ليلة القدر في السَّبع الأواخر                                      |
| (٣) باب تحرِّي ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر                                |
| (٤) <b>باب</b> رفع معرفة ليلة القدر؛ لتلاحي النَّاس يعني ملاحاة/هامش٢٥١            |
| (٥) اورا في الوث الأداخ وزروخيان                                                   |

| كِتَابُ الاعْتِكَافِ                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) <b>باب</b> الاعتكاف في العشر الأواخر                                                    |
| (٢) <b>باب</b> الحايض ترجِّل المعتكف                                                        |
| (٣) باب: لا يدخل البيت إلَّا لحاجة                                                          |
| (٤) باب غسل المعتكف                                                                         |
| (٥) إب الاعتكاف ليلًا                                                                       |
| (٦) باب اعتكاف النِّساء                                                                     |
| (٧) باب الأخبية في المسجد                                                                   |
| (A) <b>باب</b> : هل يخرج المعتكف لحوايجه إلى باب المسجد؟                                    |
| (٩) باب الاعتكاف                                                                            |
| (١٠) باب اعتكاف المستحاضة                                                                   |
| (١١) باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه                                                      |
| (١٢) باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟                                                          |
| (١٣) باب من خرج من اعتكافه عند الصُّبح                                                      |
| (١٤) باب الاعتكاف في شوَّال                                                                 |
| (١٥) باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف                                                      |
| (١٦) باب: إذا نذر في الجاهليَّة أن يعتكف ثمَّ أسلم                                          |
| (١٧) باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان                                                  |
| (١٨) باب من أراد أن يعتكف ثمَّ بدا له أن يخرج                                               |
| (١٩) باب: المعتكف يدخل راسه البيت للغسل                                                     |
| كِتَابُ الْبُيُوعِ                                                                          |
| (١) باب ماجاء في قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنشَ رُواْفِ ٱلْأَرْضِ ﴾ |
| (٢) باب: الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما مشبَّهات                                        |
| (٣) <b>باب</b> تفسير المشبَّهات                                                             |
| (٤) باب ما يتنزَّه من الشُّبهات                                                             |
| (٥) الم من لم ي الوساوس و نحوها من المشبّعات                                                |

| (٦) بأب قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوَا بِجَــُرَةً أَوْلَمُوَّا انفَضَّوَ إِلِيْهَا ﴾ ٢٦٩                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (V) باب من لم يبال من حيث كسب المال                                                                                 |
| (٨) باب التِّجارة في البرِّ وقوله: ﴿ رِجَالُ لَّا نُلْهِمِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾            |
| (٩) بإب الخروج في التِّجارة، وقول الله تعالى : ﴿ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُوا مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ ﴾ ٢٧٠ |
| (١٠) باب التِّجارة في البحر                                                                                         |
| (١١) باب: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ نِحَكَرَةً أَوْلَمُوا ٱنفَضُواْ إِلَيْهَا ﴾                                             |
| (١٢) باب قول الله تعالى: ﴿ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾                                                |
| (١٣) باب من أحبَّ البسط في الرِّزق                                                                                  |
| (١٤) باب شراء النَّبيِّ مِنْ الله عليه مم بالنَّسيئة                                                                |
| (١٥) <b>باب</b> كسب الرَّجل وعمله بيده                                                                              |
| (١٦) باب السُّهولة والسَّماحة في الشِّراء والبيع، ومن طلب حقًّا فليطلبه في عفاف ٢٧٥                                 |
| (۱۷) <b>باب</b> من أنظر موسرًا                                                                                      |
| (۱۸) باب من أنظر معسرًا                                                                                             |
| (١٩) ابب: إذا بيَّن البيِّعان، ولم يكتما، ونصحا                                                                     |
| (٢٠) باب بيع الخلط من التَّمر                                                                                       |
| (٢١) <b>باب</b> ما قيل في اللَّحَّام والجزَّار                                                                      |
| (٢٢) باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع                                                                            |
| (٢٣) باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَلَفًا مُضَعَفَةً ﴾ ٢٧٨ |
| (٢٤) <b>باب</b> آكل الرِّبا وشاهده وكاتبه                                                                           |
| (٢٥) <b>باب</b> موكل الرِّبا                                                                                        |
| (٢٦) باب: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيعٍ ﴾         |
| (٢٧) <b>باب</b> ما يكره من الحلف في البيع                                                                           |
| (٢٨) <b>باب</b> ما قيل في الصَّوَّاغ                                                                                |
| (٢٩) بأب ذكر القين والحدَّاد                                                                                        |
|                                                                                                                     |
| (٣٠) باب ذكر الخيَّاط                                                                                               |

| (٣٢) <b>باب</b> النَّجَّار                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٣) باب شراء الحوائج بنفسه                                                   |
| (٣٤) باب شراء الدُّوابِّ والحمير                                              |
| (٣٥) باب الأسواق الَّتي كانت في الجاهليَّة، فتبايع بها النَّاس في الإسلام ٢٨٦ |
| (٣٦) باب شراء الإبل الهيم، أو الأجرب                                          |
| (٣٧) باب بيع السِّلاح في الفتنة وغيرها                                        |
| (٣٨) باب: في العطَّار وبيع المسك                                              |
| (٣٩) باب ذكر الحجَّام                                                         |
| (٤٠) <b>باب</b> التِّجارة فيما يكره لبسه للرِّجال والنِّساء                   |
| (٤١) باب: صاحب السِّلعة أحقُّ بالسَّوم                                        |
| (٤٢) باب: كم يجوز الخيار؟                                                     |
| (٤٣) باب: إذا لم يوقِّت في الخيار هل يجوز البيع ؟                             |
| (٤٤) باب: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا»                                    |
| (٤٥) باب: إذا خيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع                      |
| (٤٦) باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟                               |
| (٤٧) باب: إذا اشترى شيئًا، فوهب من ساعته قبل أن يتفرَّقا                      |
| (٤٨) باب ما يكره من الخداع في البيع                                           |
| (٤٩) باب ما ذكر في الأسواق                                                    |
| (٥٠) باب كراهية السَّخب في السُّوق                                            |
| (٥١) <b>باب</b> الكيل على البايع والمعطي                                      |
| (۵۲) <b>باب</b> ما يستحبُّ من الكيل                                           |
| (٥٣) باب بركة صاع النَّبيِّ مِنَالله عيوالم، ومدِّهم                          |
| (٤٥) باب ما يذكر في بيع الطَّعام والحكرة                                      |
| (٥٥) باب بيع الطَّعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك                           |
| (٥٦) باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتَّى يؤويه إلى رحله      |
| (٥٧) باب: إذا اشترى متاعًا أو دابَّةً فوضعه عند البايع أو مات قبل أن يقبض     |

مِعَيْظِ الْبُخَارِيِّ

| (٥٨) باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتَّى ياذن له أو يترك ٣٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| (٥٩) باب بيع المزايدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| (٦٠) <b>باب</b> النَّجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| (٦١) باب بيع الغرر وحبل الحبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| (٦٢) باب بيع الملامسة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| (٦٣) باب بيع المنابذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| (٦٤) باب النَّهي للبايع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم وكلَّ محفَّلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| (٦٥) باب: إن شاء ردَّ المصرَّاة، وفي حلبتها صاع من تمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| (٦٦) باب بيع العبد الزَّاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| (٦٧) باب البيع والشِّراء مع النِّساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| (٦٨) باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| ٦٩) باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ٧٠) باب: لا يبيع حاضر لباد بالسَّمسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| ٧١) بإب النَّهي عن تلقِّي الرُّكبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| ٧٢) باب منتهى التَّلقِّي٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | )  |
| ٧٣) باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحلُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | )  |
| ٧٤) باب بيع التَّمر بالتَّمر بالتَّمر التَّمر بالتَّمر با | )  |
| ٧٥) باب بيع الزَّبيب بالزَّبيب والطَّعام بالطَّعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | )  |
| ٧٦) بإب بيع الشَّعير بالشَّعير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )  |
| ٧٧) باب بيع الذَّهب بالذَّهب٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ٧٨) باب بيع الفضَّة بالفضَّة٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )  |
| ٧٩) باب بيع الدِّينار بالدِّينار نَساءً٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| ٨٠) <b>باب</b> بيع الورق بالذَّهب نسيئةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| ۸۱) <b>باب</b> بیع الذَّهب بالورق یدًا بید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| ۸۲) باب بيع المزابنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ٨٢) <b>باب</b> بيع الثَّمر على رؤوس النَّخل بالذَّهب والفضَّة ٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ') |

| (٨٤) باب تفسير العرايا                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (٥٥) باب بيع الثِّمار قبل أن يبدو صلاحها                                          |
| (٨٦) باب بيع النَّخل قبل أن يبدو صلاحها                                           |
| (۸۷) باب: إذا باع الثِّمار قبل أن يبدو صلاحها، ثمَّ أصابته عاهة فهو من البايع ٣٢٠ |
| (AA) باب شراء الطَّعام إلى أجلٍ                                                   |
| (۸۹) باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه                                           |
| (٩٠) باب من باع نخلًا قد أبّرت، أو أرضًا مزروعةً، أو بإجارة                       |
| (٩١) باب بيع الزَّرع بالطَّعام كيلًا                                              |
| (٩٢) باب بيع النَّخل بأصله                                                        |
| (٩٣) باب بيع المخاضرة                                                             |
| (٩٤) باب بيع الجمَّار وأكله                                                       |
| (٩٥) باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة ٣٢٣         |
| (٩٦) باب بيع الشَّريك من شريكه                                                    |
| (٩٧) باب بيع الأرض والدُّور والعروض مشاعًا غير مقسوم                              |
| (۹۸) باب: إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي                                    |
| (٩٩) باب الشِّراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب                                   |
| (١٠٠) باب شراء المملوك من الحربيِّ وهبته وعتقه                                    |
| (۱۰۱) باب جلود الميتة قبل أن تدبغ                                                 |
| (۱۰۲) باب قتل الخنزير                                                             |
| (۱۰۳) باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه                                       |
| (١٠٤) باب بيع التَّصاوير الَّتي ليس فيها روح ، وما يكره من ذلك                    |
| (١٠٥) باب تحريم التِّجارة في الخمر                                                |
| (۱۰۶) باب إثم من باع حرًّا                                                        |
| (١٠٧) باب أمر النَّبيِّ مِنَ الله عِيم اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم/هامش ٣٣١     |
| (۱۰۸) باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة                                      |
| (١٠٩) باب بيع الرَّقيق                                                            |

| (١١٠) المدبَّر                                              |
|-------------------------------------------------------------|
| (١١١) باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟               |
| (١١٢) باب بيع الميتة والأصنام                               |
| (۱۱۳) <b>باب</b> ثمن الكلب                                  |
| كِتَابُ السَّــالَمِ تَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| (١) باب السَّلم في كيل معلوم                                |
| (٢) باب السَّلم في وزن معلوم                                |
| (٣) باب السَّلم إلى من ليس عنده أصل (٣)                     |
| (٤) باب السَّلم في النَّخل                                  |
| (٥) باب الكفيل في السَّلم                                   |
| (٦) باب الرَّهن في السَّلم                                  |
| (٧) باب السَّلم إلى أجل معلوم                               |
| (٨) باب السَّلم إلى أن تنتج النَّاقة                        |
|                                                             |
| 4                                                           |
| كِتَابُ الشُّفَعَة                                          |
| كِتَابُ الشُّفْعَة                                          |
| كِتَابُ الشُّفَعَة                                          |
| كِتَابُ الشُّفَعَة                                          |
| كِتَابُ الشُّفَعَة                                          |
| كِتَابُ الشُّفَعَة                                          |
| كِتَابُ الشُّفَعَة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة    |
| كِتَابُ الشُّفَعَة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة    |
| كِتَابُ الشُّفَة مَا لَم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة    |
| كِتَابُ الشُّفَة مَا لَم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة    |
| كِتَابُ الشُّفَعَة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة    |

| (٩) <b>باب</b> الإجارة إلى صلاة العصر                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٠) باب إثم من منع أجر الأجير                                                          |
| (11) باب الإجارة من العصر إلى اللَّيل                                                   |
| (۱۲) باب من استاجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستاجر فزاد                              |
| (١٣) باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثمَّ تصدَّق به، وأجرة الحمَّال ٣٥١                 |
| (١٤) باب أجر السَّمسرة                                                                  |
| (١٥) باب: هل يؤاجر الرَّجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟                                   |
| (١٦) بإب ما يعطى في الرُّقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب                              |
| (١٧) باب ضريبة العبد، وتعاهد ضرائب الإماء                                               |
| (١٨) باب خراج الحجَّام                                                                  |
| (١٩) إب من كلَّم موالي العبد أن يخفِّفوا عنه من خراجه                                   |
| (٢٠) <b>باب</b> كسب البغيِّ والإماء                                                     |
| (٢١) <b>باب</b> عسب الفحل                                                               |
| (۲۲) باب: إذا استاجر أرضًا فمات أحدهما                                                  |
| كِتَابُ الحَوَالة                                                                       |
| (١) باب: في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟                                               |
| (٢) باب: إذا أحال على مليِّ فليس له ردٌّ                                                |
| (٣) <b>باب:</b> إن أحال دين الميِّت على رجل جاز                                         |
| كِتَابُ الْكَفَالَةِ                                                                    |
| (١) باب الكفالة في القرض والدُّيون بالأبدان وغيرها                                      |
| (١) باب قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَاقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاثُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ |
| (٣) الب من تكفَّل عن ميِّت دينًا، فليس له أن يرجع                                       |
| (٤) باب جوار أبي بكر في عهد النَّبيِّ مِنْ الشَّعِيةِ عم وعقده                          |
| (٥) باب الدَّين                                                                         |
| كِتَابُ الوَكَ الَّةِ                                                                   |
| (١) و كالة الشَّه بك الشَّه بك في القسمة و غير ها                                       |

| (١) باب: إذا وكَّل المسلم حربيًّا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز               |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣) باب الوكالة في الصَّرف والميزان                                                |
| (٤) باب: إذا أبصر الرَّاعي أو الوكيل شاةً تموت، أو شيئًا يفسد                      |
| (٥) باب: وكالة الشَّاهد والغايب جايزة                                              |
| (٦) باب الوكالة في قضاء الدُّيون                                                   |
| (V) <b>باب:</b> إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز                                |
| (A) باب: إذا وكَّل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبيِّن كم يعطي                            |
| (٩) باب وكالة الامرأة الإمام في النِّكاح                                           |
| (١٠) باب: إذا وكَّل رجلًا، فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكِّل فهو جايز              |
| (١١) باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا، فبيعه مردود                                 |
| (١٢) باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقًا له وياكل بالمعروف ٣٧٤            |
| (١٣) <b>باب</b> الوكالة في الحدود                                                  |
| (١٤) <b>باب</b> الوكالة في البدن وتعاهدها                                          |
| (١٥) باب: إذا قال الرَّجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله                                |
| (١٦) <b>باب</b> وكالة الأمين في الخزانة ونحوها                                     |
| كِتَابُ الْحَرْثِ وَالْمُزَارَعَة.                                                 |
| (۱) <b>باب</b> فضل الزَّرع والغرس إذا أكل منه                                      |
| (٢) باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزَّرع، أو مجاوزة الحدِّ الَّذي أمر به ٣٧٩ |
| (٣) <b>باب</b> اقتناء الكلب للحرث                                                  |
| (٤) <b>باب</b> استعمال البقر للحراثة                                               |
| (٥) <b>باب:</b> إذا قال: اكفني مؤونة النَّخل أو غيره، وتشركني في الثَّمر           |
| (٦) باب قطع الشَّجر والنَّخل                                                       |
| (V) باب (V)                                                                        |
| (A) <b>باب</b> المزارعة بالشَّطر و نحوه                                            |
| (٩) باب: إذا لم يشترط السِّنين في المزارعة                                         |
| (۱۰) باب                                                                           |

| (١١) باب المزارعة مع اليهود                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٢) <b>باب</b> ما يكره من الشُّروط في المزارعة                                                                |
| (١٣) <b>باب:</b> إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم ٣٨٥                                         |
| (١٤) بإب أوقاف أصحاب النَّبيِّ مِنَى الله عليه ملم، وأرض الخراج، ومزارعتهم ومعاملتهم ٣٨٦                       |
| (١٥) <b>باب</b> من أحيا أرضًا مواتًا                                                                           |
| (١٦) باب                                                                                                       |
| (١٧) بإب: إذا قال ربُّ الأرض: أقرُّك ما أقرَّك الله ولم يذكر أجلًا معلومًا                                     |
| (١٨) بإب ما كان من أصحاب النَّبيِّ مِنْ الله عِلَم يواسي بعضهم بعضًا في الزِّراعة والثَّمرة ٣٨٨                |
| (١٩) باب كراء الأرض بالذَّهب والفضَّة                                                                          |
| ٣٩١) باب                                                                                                       |
| (٢١) <b>باب</b> ما جاء في الغرس                                                                                |
| كِتَابُ الشُّرْبِ وَالْمُسَاقَاة                                                                               |
| (*) إب: في الشُّرب وقول اللَّه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾                          |
| (١) الشُّرب، ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيَّته جايزةً٣٩٣                                                       |
| (٢) <b>باب</b> من قال: إنَّ صاحب الماء أحقُّ بالماء حتَّى يروى                                                 |
| (٣) <b>باب:</b> من حفر بيئرًا في ملكه لم يضمن                                                                  |
| (٤) باب الخصومة في البيّر والقضاء فيها                                                                         |
| (٥) باب إثم من منع ابن السَّبيل من الماء                                                                       |
| (٦) <b>باب</b> سكر الأنهار                                                                                     |
| (V) باب شرب الأعلى قبل الأسفل                                                                                  |
| (A) باب شرب الأعلى إلى الكعبين                                                                                 |
| (٩) <b>باب</b> فضل سقي الماء                                                                                   |
| (١٠) <b>باب</b> من رأى أنَّ صاحب الحوض والقربة أحقُّ بمايه                                                     |
| (١١) باب: لا حمى إلَّا للَّه ولرسوله صَلَىٰ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ ولرسوله صَلَىٰ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَى |
| (۱۲) باب شرب النَّاس والدَّوابِّ من الأنهار                                                                    |
| (١٣) باب بيع الحطب والكلإ                                                                                      |

| (١٤) بأب القطايع                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|
| (١٥) باب كتابة القطايع                                                    |
| (١٦) باب حلب الإبل على الماء                                              |
| (١٧) باب الرَّجل يكون له ممرُّ أو شرب في حائط أو في نخل                   |
| كِتَابُ الاسْتِقْرَاضِ                                                    |
| (*) باب: في الاستقراض وأداء الدُّيون والحجر والتَّفليس                    |
| (۱) <b>باب</b> من اشترى بالدَّين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته            |
| (٢) باب من أخذ أموال النَّاس يريد أداءها أو إتلافها                       |
| (٣) باب أداء الدُّيون                                                     |
| (٤) باب استقراض الإبل ٤٠٨                                                 |
| (٥) باب حسن التَّقاضي                                                     |
| (٦) باب: هل يعطي أكبر من سنَّه؟                                           |
| (٧) باب حسن القضاء                                                        |
| (٨) <b>باب:</b> إذا قضي دون حقِّه أو حلَّله فهو جايز                      |
| (٩) ابب: إذا قاص، أو جازفه في الدَّين تمرًا بتمر أو غيره                  |
| (١٠) باب من استعاذ من الدَّين                                             |
| (١١) <b>باب</b> الصَّلاة على من ترك دينًا                                 |
| (١٢) باب: مطل الغنيِّ ظلم                                                 |
| (١٣) <b>باب:</b> لصاحب الحقِّ مقال                                        |
| (١٤) باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحقُّ به ٤١٣ |
| (١٥) باب من أخَّر الغريم إلى الغد أو نحوه، ولم ير ذلك مطلًا               |
| (١٦) باب من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء                   |
| (١٧) باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمَّى، أو أجَّله في البيع                    |
| (١٨) <b>باب</b> الشَّفاعة في وضع الدَّين                                  |
| (۱۹) باب ما ينهى عن إضاعة المال                                           |
| (٢٠) باب: العبدراع في مال سيِّده، ولا يعمل إلَّا بإذنه                    |

| كِتَابُالخُصُومَات                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| (١) باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود                        |
| (٢) باب من ردَّ أمر السَّفيه والضَّعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام ٢١٩  |
| (٣) باب من باع على الضعيف و نحوه / هامش                                       |
| (٤) بأب كلام الخصوم بعضهم في بعض                                              |
| (٥) باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة                       |
| (٦) <b>باب</b> دعوى الوصيِّ للميِّت                                           |
| (٧) باب التَّوثُق ممَّن يخشى معرَّته                                          |
| (٨) باب الرَّبط والحبس في الحرم                                               |
| (٩) باب الملازمة                                                              |
| (١٠) بإب التَّقاضي                                                            |
| كِتَابُ اللُّقَطَة                                                            |
| (١) في اللُّقطة وإذا أخبر ربُّ اللُّقطة بالعلامة دفع إليه                     |
| (٢) باب ضالَّة الإبل                                                          |
| (٣) باب ضالَّة الغنم                                                          |
| (٤) باب: إذا لم يوجد صاحب اللُّقطة بعد سنة فهي لمن وجدها                      |
| (٥) باب: إذا وجد خشبةً في البحر أو سوطًا أو نحوه                              |
| (٦) باب: إذا وجد تمرةً في الطَّريق                                            |
| (٧) باب: كيف تعرَّف لقطة أهل مكَّة ؟                                          |
| (٨) باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن                                          |
| (٩) باب: إذا جاء صاحب اللُّقطة بعد سنة ردَّها عليه؛ لأنَّها وديعة عنده ٢٩٥    |
| (١٠) باب: هل ياخذ اللُّقطة ولا يدعها تضيع؛ حتَّى لا ياخذها من لا يستحقُّ؟ ٤٢٩ |
| (١١) باب من عرَّف اللُّقطة ولم يدفعها إلى السُّلطان                           |
| (۱۲) باب                                                                      |
| كِتَابُ الْمَظَالِمِ وَالْغَصِبِ                                              |
| (١) باب قصاص المظالم                                                          |
| (٢) الله تعالى: ﴿ أَلَا لَغَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾                |

| سلمه                               | (٣) باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يد            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ٤٣٥                                | (٤) باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا              |
| ٢٣٤                                | (٥) باب نصر المظلوم                              |
| ٢٣٤                                | (٦) باب الانتصار من الظَّالم                     |
| ٤٣٧                                | (٧) <b>باب</b> عفو المظلوم                       |
| ٤٣٧                                | (A) باب: الظُّلم ظلمات يوم القيامة               |
| رم٧٣٤                              | (٩) باب الاتِّقاء والحذر من دعوة المظلو          |
| فحلَّلها له، هل يبيِّن مظلمته؟ ٤٣٧ | (١٠) باب من كانت له مظلمة عند الرَّجل            |
| نيه                                | (١١) باب: إذا حلَّله من ظلمه فلا رجوع ف          |
| کم هو؟                             | (١٢) باب: إذا أذن له أو أحلُّه، ولم يبيِّن ك     |
|                                    | (١٣) باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض               |
| ξξ                                 | (١٤) باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز           |
| ٤٤٠                                |                                                  |
| ££*aal                             |                                                  |
| 133                                |                                                  |
| ظالمهظالمه                         |                                                  |
| 733                                |                                                  |
| ىبە في جدارە                       | (٢٠) باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خش            |
|                                    | (٢١) باب صبِّ الخمر في الطَّريق                  |
| جلوس على الصُّعدات                 |                                                  |
| تأذَّ بها                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| ξξξ                                |                                                  |
| مشرفة في السُّطوح وغيرها ٤٤٤       |                                                  |
| اب المسجد                          |                                                  |
| ٤٤٩                                |                                                  |
| ر في الطَّريق، فر من يه            | (٢٨) <b>ماب</b> من أخذ الغصين و مايية ذي النَّاس |

| (٢٩) باب: إذا اختلفوا في الطّريق الميتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٣٠) باب النُّهبي بغير إذن صاحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٣١) باب كسر الصَّليب وقتل الخنزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٣٢) <b>باب:</b> هل تكسر الدِّنان الَّتي فيها الخمر، أو تخرَّق الزِّقاق؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (٣٣) <b>باب</b> من قاتل دون ماله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٣٤) باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (٣٥) باب: إذا هدم حايطًا فليبن مثله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كِتَابُ الشَّرِكَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (١) باب الشَّركة في الطُّعام والنِّهد والعروض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٢) باب: ما كان من خليطين، فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّة في الصَّدقة ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٣) باب قسمة الغنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٤) باب القران في التَّمر بين الشُّركاء حتَّى يستاذن أصحابه ٤٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٥) باب تقويم الأشياء بين الشُّركاء بقيمة عدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (٦) باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (V) <b>باب</b> شركة اليتيم وأهل الميراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (A) <b>باب</b> الشَّركة في الأرضين وغيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (٩) باب: إذا اقتسم الشُّركاء الدُّور أو غيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٠) باب الاشتراك في الذَّهب والفضَّة، وما يكون فيه الصَّرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٠) باب الاشتراك في الذَّهب والفضَّة، وما يكون فيه الصَّرف ٤٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (١٠) باب الاشتراك في الذَّهب والفضَّة، وما يكون فيه الصَّر ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (١٠) باب الاشتراك في الذَّهب والفضَّة، وما يكون فيه الصَّر ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>(١٠) باب الاشتراك في الذَّهب والفضَّة، وما يكون فيه الصَّرف</li> <li>(١١) باب مشاركة الذِّمِيِّ والمشركين في المزارعة</li> <li>(١٢) باب قسمة الغنم والعدل فيها</li> <li>(١٣) باب الشَّركة في الطَّعام وغيره</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>(١٠) إب الاشتراك في الذَّهب والفضَّة، وما يكون فيه الصَّرف</li> <li>(١١) إب مشاركة الذِّمِّيِّ والمشركين في المزارعة</li> <li>(١٢) إب قسمة الغنم والعدل فيها</li> <li>(١٣) إب الشَّركة في الطَّعام وغيره</li> <li>(١٤) إب الشَّركة في الرَّقيق</li> </ul>                                                                                                                                   |
| <ul> <li>(١٠) إب الاشتراك في الذَّهب والفضَّة، وما يكون فيه الصَّر ف</li> <li>(١١) إب مشاركة الذِّمِيِّ والمشركين في المزارعة</li> <li>(١٢) إب قسمة الغنم والعدل فيها</li> <li>(١٣) إب الشَّركة في الطَّعام وغيره</li> <li>(١٤) إب الشَّركة في الرَّقيق</li> <li>(١٤) إب الشَّركة في الرَّقيق</li> <li>(١٤) إب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرَّجل الرَّجل في هديه بعدما أهدى ٢٦٤</li> </ul> |

| £70                               | (۲) <b>باب</b> من رهن درعه                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 073                               | (٣) باب رهن السِّلاح                                                  |
|                                   | (٤) باب: الرَّهن مركوب ومحلوب                                         |
|                                   | (٥) باب الرَّهن عند اليهود وغيرهم                                     |
| ٧٦٤                               | (٦) باب: إذا اختلف الرَّاهن والمرتهن ونحوه                            |
|                                   | كِتَابُ العِتْقِ                                                      |
|                                   | (١) في العتق و فضله                                                   |
|                                   | (٢) <b>باب:</b> أيُّ الرِّقاب أفضل ؟                                  |
| ٤٧٠                               | (٣) باب ما يستحبُّ من العتاقة في الكسوف والآيات                       |
| ٤٧٠                               | (٤) باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمةً بين الشُّرك                |
| تسعي العبدغير مشقوق عليه ٤٧٢      | (٥) باب: إذا أعتق نصيبًا في عبد، وليس له مال، اسه                     |
| ، ولا عتاقة إلَّا لوجه اللَّه ٧٢٤ | (٦) باب الخطإ والنِّسيان في العتاقة والطَّلاق ونحوه                   |
| والإشهاد في العتقوالإشهاد         | <ul> <li>(٧) باب: إذا قال رجل لعبده: هو لله، ونوى العتق، و</li> </ul> |
| ξνξ                               | (٨) باب أمِّ الولد                                                    |
|                                   | (٩) باب بيع المدبَّر                                                  |
| ٤٧٥                               | (١٠) باب بيع الولاء وهبته                                             |
| ذاكان مشركًا؟                     | (١١) باب: إذا أسر أخو الرَّجل، أو عمُّه، هل يفادي إ                   |
|                                   | (۱۲) <b>باب</b> عتق المشرك                                            |
| جامع وفدي وسبي الذُّرِّيَّة ٤٧٧   | (١٣) باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع و-                          |
| ٤٧٩                               | (١٤) <b>باب</b> فضل من أدَّب جاريته وعلَّمها                          |
| طعموهم ممَّا تاكلون» ٤٧٩          | (١٥) باب قول النَّبيِّ مِنَاسٌمِيهُم: «العبيد إخوانكم، فأ             |
| ٤٨٠                               | (١٦) <b>باب</b> العبد إذا أحسن عبادة ربِّه ونصح سيِّده                |
| ي أو أمتي                         | (١٧) باب كراهية التَّطاول على الرَّقيق، وقوله: عبد                    |
|                                   | (١٨) باب: إذا أتاه خادمه بطعامه                                       |
| ٤٨٣                               | (١٩) باب: العبدراع في مال سيِّده                                      |
| ٤٨٤                               | (۲۰) باب: اذا ضه ب العبد فليحتنب الوجه                                |

| ٤٨٥                                  | ئِتَابُ المَكَاتَبِ                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| اتب، ونجومه في كلِّ سنة نجم          | (١) <b>باب</b> إثم من قذف مملوكه المك   |
| نب، ومن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله | (٢) <b>باب</b> ما يجوز من شروط المكات   |
| النَّاس                              | (٣) <b>باب</b> استعانة المكاتب وسؤاله   |
| ξ Λ Λ .·                             | (٤) باب بيع المكاتب إذا رضي             |
| ي وأعتقني                            | (٥) باب: إذا قال المكاتب: اشتري         |
| ٤٩١                                  | ئِتَابُ الهِبَة                         |
| 193                                  | (٢) باب القليل من الهبة                 |
| شيئًا                                | (٣) <b>باب</b> من استوهب من أصحابه ،    |
| ٤٩٣                                  | (٤) <b>باب</b> من استسقى                |
| ٤٩٤                                  | (٥) <b>باب</b> قبول هديَّة الصَّيد      |
| ٤٩٥                                  | (٦) <b>باب</b> قبول الهديَّة/هامش       |
| ٤٩٥                                  | (٧) <b>باب</b> قبول الهديَّة            |
| <i>عرَّى</i> بعض نسائه دون بعض       | (۸) <b>باب</b> من أهدي إلى صاحبه وتح    |
| ٤٩٩                                  | (٩) باب ما لا يردُّ من الهديَّة         |
| يزةً                                 | (۱۰) باب من رأى الهبة الغايبة جاي       |
| ٤٩٩                                  | (١١) باب المكافاة في الهبة              |
| 0 + +                                | (١٢) باب الهبة للولد                    |
| 0 * *                                | (١٣) باب الإشهاد في الهبة               |
| رأة لزوجها                           | (١٤) باب هبة الرَّجل لامرأته والمر      |
| عتقها                                | (١٥) <b>باب</b> هبة المرأة لغير زوجها و |
| 0.4                                  |                                         |
| ٥٠٣                                  | (١٧) باب من لم يقبل الهديَّة لعلَّة     |
| لمَّ مات قبل أن تصل إليه             | • • • • • •                             |
| تاع؟                                 |                                         |
| آخر ولم يقل: قبلت                    | (٢٠) باب: إذا وهب هبة فقبضها الأ        |

\$ 75T B

| (٢١) <b>باب:</b> إذا وهب دينًا على رجل                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (۱۲) باب هبة الواحد للجماعة                                                            |
| (٢٣) باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، والمقسومة وغير المقسومة ٥٠٧                     |
| (۲٤) باب: إذا وهب جماعة لقوم                                                           |
| (٢٥) باب: من أهدي له هديَّة وعنده جلساؤه، فهو أحقُّ                                    |
| (٢٦) <b>باب:</b> إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جايز                                |
| (۲۷) باب هديَّة ما يكره لبسها                                                          |
| (٢٨) باب قبول الهديَّة من المشركين                                                     |
| (٢٩) باب الهديَّة للمشركين                                                             |
| (٣٠) باب: لا يحلُّ لأحد أن يرجع في هبته وصدقته                                         |
| (۳۱) باب                                                                               |
| (٣٢) باب ما قيل في العمري والرُّقبي                                                    |
| (٣٣) باب من استعار من النَّاس الفرس                                                    |
| (٣٤) باب الاستعارة للعروس عند البناء                                                   |
| (٣٥) باب فضل المنيحة.                                                                  |
| (٣٦) باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف النَّاس، فهو جايز ٥١٨              |
| (٣٧) باب: إذا حمل رجل على فرس، فهو كالعمري والصَّدقة                                   |
| كِتَابُ الشَّهَادَات                                                                   |
| (١) ما جاء في البيِّنة على المدَّعي(١)                                                 |
| (٢) باب: إذا عدَّل رجل أحدًا فقال: لا نعلم إلَّا خيرًا، أو قال: ما علمت إلَّا خيرًا١٥٥ |
| (٣) باب شهادة المختبي                                                                  |
| (٤) <b>باب:</b> إذا شهد شاهد أو شهود بشيء                                              |
| (٥) باب الشُّهداء العدول                                                               |
| (٦) باب تعديل كم يجوز                                                                  |
| (٧) باب الشَّهادة على الأنساب والرَّضاع المستفيض والموت القديم ٢٦٥                     |
| (A) <b>باب</b> شهادة القاذف والسَّارق والزَّاني                                        |
|                                                                                        |



| (٩) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٠) <b>باب</b> ما قيل في شهادة الزُّور                                                                      |
| (١١) <b>باب</b> شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته                                                   |
| (۱۲) باب شهادة النِّساء                                                                                      |
| (١٣) باب شهادة الإماء والعبيد                                                                                |
| (١٤) باب شهادة المرضعة                                                                                       |
| (١٥) باب تعديل النِّساء بعضهنَّ بعضًا                                                                        |
| (١٦) باب: إذا زكَّى رجل رجلًا كفاه                                                                           |
| (١٧) باب ما يكره من الإطناب في المدح، وليقل ما يعلم                                                          |
| (١٨) باب بلوغ الصِّبيان وشهادتهم                                                                             |
| (١٩) باب سؤال الحاكم المدَّعي: هل لك بيِّنة؟ قبل اليمين                                                      |
| (٢٠) باب اليمين على المدَّعي عليه في الأموال والحدود                                                         |
| (*) باب                                                                                                      |
| (٢١) باب: إذا ادَّعي أو قذف، فله أن يلتمس البيِّنة، وينطلق لطلب البيِّنة ٤٣                                  |
| (٢٢) باب اليمين بعد العصر                                                                                    |
| (٢٣) باب: يحلف المدَّعي عليه حيثما وجبت عليه اليمين                                                          |
| (٢٤) باب: إذا تسارع قوم في اليمين                                                                            |
| (٢٥) باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ ٥٤٥ |
| (٢٦) باب: كيف يستحلف؟                                                                                        |
| (٢٧) باب من أقام البيِّنة بعد اليمين                                                                         |
| (٢٨) باب من أمر بإنجاز الوعد                                                                                 |
| (٢٩) باب: لا يسأل أهل الشِّرك عن الشَّهادة وغيرها                                                            |
| (٣٠) باب القرعة في المشكلات                                                                                  |
| كِتَابُ الصُّلْحِ                                                                                            |
| (١) ما جاء في الإصلاح بين النَّاس                                                                            |
| (٢) باب: ليس الكاذب الَّذي يصلح بين النَّاس٥٥٥                                                               |

| (٣) باب قول الإمام لاصحابه: اذهبوا بنا نصلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤) باب قول الله تعالى: ﴿ أَن يَصَّالَحَابَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (٥) باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصُّلح مردود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٦) باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان٧٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (٧) باب الصُّلح مع المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (٨) باب الصُّلح في الدِّية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٩) باب قول النَّبيِّ مِنَ اللُّه عِيرُ مُم للحسن بن عليِّ رَبُّيُّمُ: «ابني هذا سيِّد»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١٠) باب: هل يشير الإمام بالصُّلح؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (١١) باب فضل الإصلاح بين النَّاس والعدل بينهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (١٢) باب: إذا أشار الإمام بالصُّلح فأبى، حكم عليه بالحكم البيِّن ٦٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (١٣) باب الصُّلح بين الغرماء وأصحاب الميراث، والمجازفة في ذلك 3٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (١٤) باب الصُّلح بالدَّين والعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كِتَابُ الشُّرُ وطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (١) <b>باب</b> ما يجوز من الشُّروط في الإسلام والأحكام والمبايعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۱) باب ما يعبور ش السروط في الم مسارم والد عنام والمبايعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (٢) باب: إذا باع نخلًا قد أبّرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (٢) <b>باب</b> : إذا باع نخلًا قد أبِّرت.<br>(٣) <b>باب</b> الشُّروط في البيع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٢) باب: إذا باع نخلًا قد أبّرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>(٦) إب: إذا باع نخلًا قد أبِّرت</li> <li>(٣) إب الشُّروط في البيع</li> <li>(٤) إب: إذا اشترط البايع ظهر الدَّابَة إلى مكان مسمًّى جاز</li> <li>(٥) إب الشُّروط في المعاملة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>(۲) باب: إذا باع نخلًا قد أبِّرت</li> <li>(۳) باب الشُّروط في البيع</li> <li>(٤) باب: إذا اشترط البايع ظهر الدَّابَة إلى مكان مسمَّى جاز</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>(٦) إب: إذا باع نخلًا قد أبِّرت</li> <li>(٣) إب الشُّروط في البيع</li> <li>(٤) إب: إذا اشترط البايع ظهر الدَّابَة إلى مكان مسمًّى جاز</li> <li>(٥) إب الشُّروط في المعاملة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>(٦) إب: إذا باع نخلًا قد أبِّرت</li> <li>(٣) إب الشُّروط في البيع</li> <li>(٤) إب: إذا اشترط البايع ظهر الدَّابَّة إلى مكان مسمًّى جاز</li> <li>(٥) إب الشُّروط في المعاملة</li> <li>(٢) إب الشُّروط في المهر عند عقدة النِّكاح</li> <li>(٧) إب الشُّروط في المزارعة</li> <li>(٨) إب ما لا يجوز من الشُّروط في النِّكاح</li> </ul>                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>(٦) إب: إذا باع نخلًا قد أبِّرت</li> <li>(٣) إب الشُّروط في البيع</li> <li>(٤) إب: إذا اشترط البايع ظهر الدَّابَة إلى مكان مسمًّى جاز</li> <li>(٥) إب الشُّروط في المعاملة</li> <li>(٢) إب الشُّروط في المهر عند عقدة النِّكاح</li> <li>(٧) إب الشُّروط في المزارعة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| (٦) باب: إذا باع نخلًا قد أبّرت         (٣) باب الشُّروط في البيع         (٤) باب: إذا اشترط البايع ظهر الدَّابَّة إلى مكان مسمَّى جاز         (٥) باب الشُّروط في المعاملة         (٦) باب الشُّروط في المهر عند عقدة النِّكاح         (٧) باب الشُّروط في المزارعة         (٨) باب ما لا يجوز من الشُّروط في النِّكاح         (٩) باب الشُّروط الَّتي لا تحلُّ في الحدود         (٩) باب الشُّروط الَّتي لا تحلُّ في الحدود         (٩) باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق |
| (٦) باب: إذا باع نخلًا قد أبِّرت.         (٣) باب الشُّروط في البيع.         (٤) باب: إذا اشترط البايع ظهر الدَّابَّة إلى مكان مسمًّى جاز.         (٥) باب الشُّروط في المعاملة.         (٢) باب الشُّروط في المهر عند عقدة النِّكاح.         (٧) باب الشُّروط في المزارعة.         (٨) باب ما لا يجوز من الشُّروط في النِّكاح.         (٩) باب الشُّروط التي لا تحلُّ في الحدود.         (٩) باب الشُّروط في الطّلاق.         (١٠) باب الشُّروط في الطّلاق.                                     |
| (٦) باب: إذا باع نخلًا قد أبّرت         (٣) باب الشُّروط في البيع         (٤) باب: إذا اشترط البايع ظهر الدَّابَّة إلى مكان مسمَّى جاز         (٥) باب الشُّروط في المعاملة         (٦) باب الشُّروط في المهر عند عقدة النِّكاح         (٧) باب الشُّروط في المزارعة         (٨) باب ما لا يجوز من الشُّروط في النِّكاح         (٩) باب الشُّروط الَّتي لا تحلُّ في الحدود         (٩) باب الشُّروط الَّتي لا تحلُّ في الحدود         (٩) باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق |

| (١٤) باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شيت أخرجتك                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٥) بإب الشُّروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحروب، وكتابة الشُّروط ٥٧٥                       |
| (١٦) بإب الشُّروط في القرض                                                                      |
| (١٧) باب المكاتب، وما لا يحلُّ من الشُّروط الَّتي تخالف كتاب الله                               |
| (١٨) باب ما يجوز من الاشتراط والثُّنيا في الإقرار                                               |
| (١٩) باب الشُّروط في الوقف                                                                      |
| كِتَابُ الْوَصَايَا                                                                             |
| (١) باب الوصايا، وقول النَّبيِّ مِنْ الله السَّاله عنه الرَّجل مكتوبة عنده ٥٨٧                  |
| (٢) باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكفَّفوا النَّاس                                       |
| (٣) باب الوصيَّة بالثُّلث                                                                       |
| (٤) باب قول الموصي لوصيِّه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصيِّ من الدَّعوى ٩٠٥                        |
| (٥) <b>باب:</b> إذا أومأ المريض براسه إشارةً بيِّنةً جازت                                       |
| (٦) باب: لا وصيَّة لوارث                                                                        |
| (V) باب الصَّدقة عند الموت                                                                      |
| (٨) باب قول الله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِـ يَتَّةِ يُوصِينِهَا ٓ أَوْدَيْنٍ ﴾                  |
| (٩) باب تاويل قول اللَّه تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِمَاۤ أَوۡدَيۡنٍ ﴾ ٩٣٥٥     |
| (١٠) باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟                                                 |
| (١١) <b>باب:</b> هل يدخل النِّساء والولد في الأقارب؟                                            |
| (۱۲) <b>باب:</b> هل ينتفع الواقف بوقفه؟                                                         |
| (١٣) باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جايز                                             |
| (١٤) باب: إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبيِّن للفقراء أو غيرهم، فهو جايز ٩٧٠                     |
| (١٥) باب: إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمِّي فهو جايز ٩٧٥                                    |
| (١٦) <b>باب:</b> إذا تصدَّق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه أو دوابِّه، فهو جايز ٩٨٥            |
| (١٧) باب من تصدَّق إلى وكيله، ثمَّ ردَّ الوكيل إليه/هامش                                        |
| (١٨) باب قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمِنَكِينَ ﴾ ٩٩٥ |
| (١٩) باب ما يستحبُّ لمن يتو فَّي فجأةً أن يتصدَّقو اعنه، وقضاء النُّذور عن الميِّت ٦٠٠          |

| (٢٠) باب الإشهاد في الوقف والصَّدقة                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٢١) باب قول الله تعالى: ﴿ وَءَاثُواْ أَلْيَنَكُمْ أَمُواَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الْخَيِيثَ بِالطّيِّبِ ﴾          |
| (٢٢) باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَبْنَاكُواْ لَيْنَامَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ ﴾                             |
| (٢٣) باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَّمَىٰ ظُلْمًا ﴾                                 |
| (٢٤) باب قول الله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمُتَمْ خَيْرٌ ﴾                          |
| (٢٥) باب استخدام اليتيم في السَّفر والحضر إذا كان صلاحًا له                                                           |
| (٢٦) باب: إذا وقف أرضًا ولم يبيِّن الحدود فهو جايز، وكذلك الصَّدقة ٢٠٤                                                |
| (٢٧) باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جايز                                                                        |
| (٢٨) باب الوقف كيف يكتب؟                                                                                              |
| (٢٩) <b>باب</b> الوقف للغنيِّ والفقير والضَّيف                                                                        |
| (٣٠) <b>باب</b> وقف الأرض للمسجد                                                                                      |
| (٣١) <b>باب</b> وقف الدَّوابِّ والكراع والعروض والصَّامت                                                              |
| (٣٢) باب نفقة القيِّم للوقف                                                                                           |
| (٣٣) باب: إذا وقف أرضًا أو بيرًا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين                                                      |
| (٣٤) باب: إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلَّا إلى اللَّه. فهو جايز                                                     |
| (٣٥) باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَهُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ |
| (٣٦) باب قضاء الوصيِّ ديون الميِّت بغير محضر من الورثة                                                                |
| الْغَمْيْنِي                                                                                                          |











